

Variable San Articles



مُعَمَّى مُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَّى الْمُعَمَ لِيْفَتُمْ الْمِسْلَامِ تَقِيَّ النِّينِ الْمِعْمَانِ تَيْمَيَةِ الْمِرَانِي حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ٨١٤١هـ ـ ٧٩٩٧م

حار الوفاء للطباعة واللشر والقوزيج . ج.م.ع . المنصورة الهاء الله المنطورة الماء الماء محمد عبده المواجه لكلية الأداب ص . ب. ٢٣٠٠ שטעאעאר מאראי איזרים וואעאריי שואעאריי שאעאריי ייין איזריי אוייין איזריי אוייין אייין איין איין אייין אייין אייין איין אייין איין אייין אייין איין איין איין איין אייין איין איין איין אייין אייין אייין אייין אייין איין אייין איין אייין איין איין איין איין איין איין איין אייין איין אייין איין איין אייין איין איין איין איין איין איין איין איין אייין איין איין איין איין المنتعتبة ؛ أمام كلية الطب ت ٣٤٧٤٢٣



مكتبة الغبيكان ــ المملكة الغربية السغوسية الوبهاف سطريق الملك فهد مع تقاطع المروبة ص.ب ٢٢٨٠٧ الرمز ١١٥٩٥ ماتف ٤٦٥٤٤٢٤ ..... فاكس ١٢٩

محدول المراكبي المحدول المراكبي المحدول المراكبي المحدول المراكبي المحدول المراكبي المحدول المراكبي المحتمد ا

المجلدالشابع

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



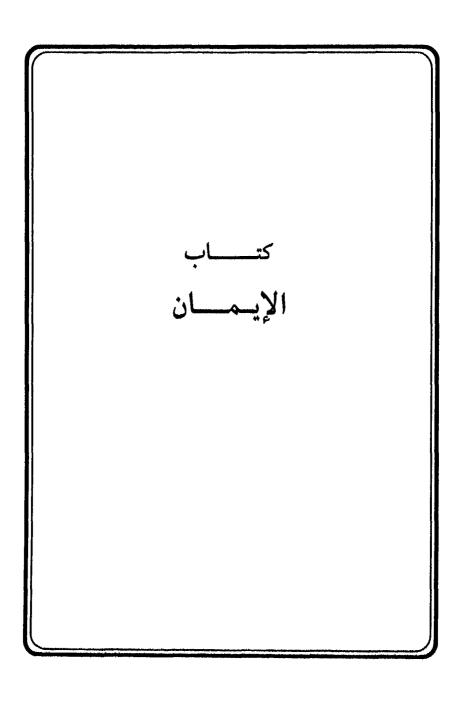



## بسم الله الرحمن الرحيم

## الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قَالَ شَيخ ُ الإسلام أَحْمَدُ بنُ تَيمية \_ طَيَّب اللَّهُ ثَرَاه \_:

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدين كله، وقد كثر كلام الناس في «حقيقة الإيمان والإسلام»، ونزاعهم ، واضطرابهم. وقد صنفت في ذلك مجلدات ، والنزاع في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف .

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي ﷺ ، مع ما يستفاد من كلام الله ــ تعالى ــ فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود . فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء ، بل نذكر من ذلك ... في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله \_ ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا، وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.

فنقول : قد فرق النبي على في حديث جبريل \_ عليه السلام \_ بين مسمى «الإسلام» ومسمى «الإيمان» ومسمى «الإحسان» . فقال: « الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا».

وقال : ﴿ الْإِيمَانُ: أَنْ تَوْمَنَ بِاللَّهِ ، وملائكته ، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم، وفي حديث أبي هريرة الذي

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٨/١) عن عمر بن الخطاب.

اتفق البخاري ومسلم عليه (١)، وكلاهما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله. وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي .

وكذلك فسر « الإسلام » في حديث ابن عمر المشهور ، قال: « بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً عبده ورسوله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت، وصوم رمضان »(٢).

وحديث جبرائيل يبين أن الإسلام المبني على خمس هو الإسلام نفسه ليس المبني غير المبنى عليه، بل جعل النبي على الدين ثلاث درجات أعلاها: الإحسان، وأوسطها : الإبمان، ويليه: الإسلام، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مؤمن محسناً، ولا كل مسلم مؤمنا، كما سيأتي بيانه \_ إن شاء الله \_ في سائر الأحاديث، كالحديث الذي رواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام، عن أبيه، عن النبي على قال له: «أسلم تسلم ». قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ». قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: « الإيمان ». قال: وما الإيمان ؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه ورسله، وبالعبث بعد الموت». قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «أن تهجر السوء». قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «أب الجهاد ». قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد ،أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم، ولا تَغْلُل ، ولا تجبُن ». ثم قال رسول الله على : « عملان هما أفضل الأعمال، إلا من عمل بمثلهما \_ تَجْبُن ». ثم قال رسول الله على المورة، أو عمرة » رواه أحمد، ومحمد بن نصر المروزي (٣).

ولهذا يذكر هذه «المراتب الأربعة» فيقول: «المسلم من سكم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر السيئات، والمجاهد من جاهد نفسه لله». وهذا مروي عن النبي ﷺ من حديث عبد الله بن عمرو<sup>(3)</sup>، وقضالة بن عبيد<sup>(٥)</sup> وغيرهما بإسناد جيد، وهو في السنن، وبعضه في الصحيحين<sup>(٦)</sup>. وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٥٠)، ومسلم في الإيمان (٩/٥)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٨)، ومسلم في الإيمان (١٦/ ١٩ - ٢٢). (٣) أحمد ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (١٠)، ومسلم في الإيمان (٤٠/ ٦٤)، وأبو داود في الجهاد(٢٤٨١)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه في الفتن (٣٩٣٤)، وفي الزوائد «إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ الحولاني»، وأحمد ٦/ ٢١، عن فضالة بن عبيد .

 <sup>(</sup>٦) البخاري في الإيمان (١١)، ومسلم في الإيمان (٢٤/ ٦٦)، والترمذي في صفة القيامة (٢٥٠٤)، والنسائي
 في الإيمان(٩٩٩٤)، عن أبي موسى الأشعري.

على دمائهم وأموالهم (١). ومعلوم أن من كان مأموناً على الدماء والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده، ولولا سلامتهم منه لما ائتمنوه. وكذلك في حديث عبيد بن عمير، عن عمرو بن عبسة (٢).

ومعلوم أن هذا كله مراتب، بعضها فوق بعض، وإلا فالمهاجر لابد أن يكون مؤمناً، وكذلك المجاهد؛ ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر»، وقال في الإسلام: «إطعام الطعام، وطيب الكلام». والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة، فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تَخَلَّقاً ، ولا يكون في خلقه سماحة وصبر . وكذلك قال: «أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده». وقال: «أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»(٤)، ومعلوم أن هذا يتضمن الأول؛ فمن كان حسن الخلق فعل ذلك.

قيل للحسن البصري: ما حُسن الخلق؟ قال: بَذْل النَّدَى (٥)، وكَفُّ الأذى ، وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق.

وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: «الإيمان بضعٌ وسبعون شُعْبَة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطَة الأذى عن الطريق، (٦) . وقوله لوَفْد عبد القَيْس: « آمركم بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله

۸ سبق تخریجهما ص ۸.

 <sup>(</sup>٣) أحمد ٤/ ٥٣٨ وأبو داود في الصلاة (١٤٤٩)، والنسائي في الزكاة (٢٥٢٦)، والدارمي في الصلاة ١/ ٣٣١.
 وقوله : « الغابر» أي الباقي . انظر: القاموس ، مادة «غبر».

وقوله : ﴿ جُهُدْ الْمُقَلِّ ﴾ : أيّ قدر ما يحتمله حال القليل المال. انظر:النهاية ١٠٣٢٠ /

<sup>(</sup>٤) أبو داود في السنة ( ٤٦٨٢ ) والترمذي في الرضاع ( ١١٦٢ ) وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ -

<sup>(</sup>٥) النَّدى: أصله المطر، والمراد:الخبر. انظر :المصباح المنير، مادة الله.

 <sup>(</sup>٦) مسلم في الإيمان (٥٨/٣٥)، وأبو داود في السنة (٢٦٧٦)، والترمذي في الإيمان (٢٦١٤).
 وقوله: ٩ إماطة الأذى»: أي تنحيته . انظر: النهاية ٤/ ٣٨٠.

إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خُمُسَ ما غَنمتُم»(١).

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع، أنه لابد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وفي المسند عن أنس، عن النبي عليه أنه قال: «الإسلام عكزنية، والإيمان في القلب»(٢). وقال عليه: « إن في الجسد مُضغة ، إذا صَلَحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب»(٣). فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً، بخلاف العكس.

وقال سفيان بن عُيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته، أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله، أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته، كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص».

فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان، صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان؛ يدل على ذلك أنه قال في حديث جبراثيل: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» (٤). فجعل الدين هو الإسلام، والإيمان، والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مومن ثم محسن، كما قال تعالى: ﴿ ثُمُّ أُورَقْنَا الْكِتَابَ اللّهِ يَنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِم لَنفسه وَمِنْهُم مُقْتَصِد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

وأما « الإحسان » فهو أعم من جهة نفسه ، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان . و الإيمان الإعمان يدخل فيه و الإيمان اعم من جهة نفسه ، وأخص من جهة أصحابه من المؤمنين ، والمؤمنون أخص من الإيمان ، والمؤمنون أخص من المؤمنين ، والمؤمنون أخص من المسلمين . وهذا كما يقال: في « الرسالة والنبوة » ، فالنبوة داخلة في الرسالة ، والرسالة أعم من جهة نفسها ، وأخص من جهة أهلها ؛ فكل رسول نبي ، وليس كل نبي رسولا ، فالأنبياء أعم ، والنبوة نفسها جزء من الرسالة ، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة ؛ فإنها لا تتناول الرسالة .

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٧/ ٢٤)، وأبو داود في السنة (٤٦٧٧).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٣/ ١٣٤، ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الإيمان ( ٥٢) ومسلم في المساقاة ( ١٠٧/١٥٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ٧.

والنبي ﷺ فسر «الإسلام والإيمان» بما أجاب به، كما يجاب عن المحدود بالحد، إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا، وكذا . كما في الحديث الصحيح ، لما قيل: ما الغيبة؟ قال: «ذكرُكُ أخاك بما يكررَه»(١). وفي الحديث الآخر: «الكبر بَطَر الحق ، وغَمْط النّاس»(٢). وبُطّر الحق: جحده ودفعه. وغَمْط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.

وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ سبب تنوع أجوبته، وإنها كلها حق .

ولكن المقصود أن قوله: « بُني الإسلام على خمس» (٣) ، كقوله: «الإسلام هو الخمس» كما ذكر في حديث جبرائيل (٤) ؛ فإن الأمر مركب من أجزاء ، تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها ؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين \_ إن شاء الله \_ اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام ، وعليها بني الإسلام ، ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات؟

وقد فسر الإيمان » في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج، وهو متفق عليه، فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم \_ أو خمساً من المغنم»(٥).

وقد روى في بعض طرقه: «الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله ، <sup>(٦)</sup>.

لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد: « آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً »(٧)، وقد فسر \_ في حديث شعب الإيمان \_ الإيمان بهذا وبغيره، فقال: «الإيمان بِضُعٌ وستون \_ أو بضع وسبعون \_ شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الآذي عن الطريق، والحياء شُعْبة من الإيمان»(٨).

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: « الحياء شعبة من الإيمان» من حديث ابن

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة (٢٥٨٩/ ٧٠)، وأبو داود في الأدب (٢٨٧٤)، والترمذي في البر والصلة (١٩٣٤)، وأحمد ٢/ ٣٨٤، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان(٩١/ ١٤٧) عن عبد الله بن مسعود، وأبو داود في اللباس(٩١) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه ص ٨ . (٤) سبق تخریجه ص ٧ .

<sup>(</sup>۵، ۲) سبق تخریجهما ص۱۰.

<sup>(</sup>٧) مسلم في الإيمان (١٨/ ٢٦)، وأحمد ٣/ ٢٣.

<sup>(</sup>٨) سبق تخريجه ص ٩ .

عمر (۱)، وابن مسعود (۲)، وعمران بن حُصَين (۳)، وقال أيضاً: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (٤)، وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (٥)، وقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن». قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بواثقه» (۲)، وقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٧). وقال: «ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه، ويَستنون بسنته. ثم إنه يخلف من بعدهم خُلُوف يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حَبَّة خَرْدَل»، وهذا من أفراد مسلم (۸).

وكذلك في أفراد مسلم قوله: "والذي نفسي بيده، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تَحَابُوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم (٩)، وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة، ورواه البخاري من حديث ابن عباس من قال النبي ﷺ: " لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب النّهبة يرفع يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يُنتَهِبُ النّهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن» (١٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأدب (٦١١٨)، ومسلم في الإيمان (٣٦/ ٥٩)، والترمذي في الإيمان (٢٦١٥)، وابن ماجه في المقدمة (٥٨).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٨)، وأحمد ١/٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب (٦١١٧)، ومسلم في الإيمان (٣٧/ ٢٠ ، ٦١).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (١٥)، ومسلم في الإيمان (٧٤/ ٧٠)، عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) المبخاري في الإيمان (١٣)، ومسلم في الإيمان (٧١/٤٥)، عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٦) البخاري في الأدب (٦٠١٦)، ومسلم في الإيمان ( ٧٣/٤٦ ) بنحوه .

وقوله : « بواثقه» : أي غوائله وشروره، واحدها: باثقة. انظر : النهاية ١٦٢٢.

 <sup>(</sup>٧) مسلم في الإيمان ( ٩٩/٤٩ ).
 (٨) مسلم في الإيمان (٥٠/ ٨٠)، وأحمد ٤٥٨/١ ، عن ابن مسعود .

وقوله : « حبة خردل» : الحردل: نوع من الشجر، وقيل : نبات بمصر يعرف بحشيشة السلطان . انظر: القاموس ، مادة « خردل » .

<sup>(</sup>٩) مسلم في الإيمان (٩٤/ ٩٣، ٩٤)، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>١٠) البخاري في المظالم (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧/ ١٠٠-١٠٥) ، عن أبي هريرة. والبخاري في الحدود (٢٨٨٢)، عن ابن عباس.

<sup>«</sup>النُّهبة »: النَّهَبُ: الغرة والسَّلْب، أي لا يختلس شيئًا له قيمة عالية. انظر: النهاية ١٣٣/٥.

فيقال: اسم «الإيمان» تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ، ولا باسم العمل الصالح، ولا غيرها، وتارة يذكر مقروناً، إما بالإسلام، كقوله في حديث جبرائيل: «ما الإسلام وما الإيمان؟»(١)، وكقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلَمِينَ وَالْمُسْلَمَاتَ وَالْمُوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ المُحرات: ١٤]، وقوله تعالى: ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مَن الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٠] .

وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح، وذلك في مواضع من القرآن، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البينة: ٧] ، وإما مقروناً بالذين أوتوا العلم، كقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ وَالإِيمَانَ ﴾ [الروم: ٥٦] ، وقوله : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعُلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة : ١١]. وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا العلم؛ فإنهم خيارهم، قال تعالى: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ أَوْلُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عند رَبَّنا ﴾ [آل عمران: ٧]، وقال: ﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ ﴾ [النساء: ١٦٢].

ويذكر \_ أيضًا \_ لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصاري والصابئين، ثم يقول: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٦٢]، فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير الثلاثة، والإيمان الآخر عَمَّهُم؛ كما عَمَّهُم في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَيْكَ هُمْ خَيْرُ البّرِيَّة ﴾ وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى .

فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من الإيمان. وأما العموم بالنسبة إلى الملل، فتلك مسألة أخرى. فلما ذكر الإيمان مع الإسلام، جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان، والصلاة، والزكاة ، والصيام، والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله، وملائكته ، وكتبه ، ورسله، واليوم الآخر. وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد، عن أنس، عن النبي عليه أنه قال: « الإسلام علانية، والإيمان في القلب» (٢).

وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداً، دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، كقوله في حديث الشعب: « الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷. (۲) سبق تخریجه ص ۱۰.

عن الطريق»(١). وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان.

ثم إن نفي «الإيمان» عند عدمها، دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ـ ولم ينف إيمانه ـ دل على أنها مستحبة؛ فإن الله ورسوله لا ينفي اسم مسمى أمر ـ أمر الله به ، ورسوله \_ إلا إذا ترك بعض واجباته ،كقوله: « لا صلاة إلا بأم القرآن» (٢) ، وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له» (٣)ونحو ذلك.

فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه . وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي على الله بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه، لجاز أن ينفي عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل.

فمن قال: إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه، ويتعرض للعقوبة، فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب، فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله، ولا يجوز أن يقع ؛ فإن من فعل الواجب كما وجب عليه، ولم ينتقص من واجبه شيئاً ، لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: ﴿ ارجع فَصَلُّ ، فإنك لم تُصلُّ »(٤)، وقال لمن صلى خلف الصف - وقد أمره بالإعادة -: ﴿ لا صلاة لفَذُ خلف الصف (٥) كان لترك واجب ، وكذلك قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا فَيَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَتِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾[الحجرات: ١٥]، يبين أن الجهاد واجب،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۹.

 <sup>(</sup>۲) البخارى فى الأذان (۷۰٦) ومسلم في الصلاة (۳۹/۳۹٤)، والترمذي في أبواب الصلاة (۳۱۱) عن عبادة ابن الصامت، وأحمد ۲/۲۸۰، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) أحمد ٣/ ١٣٥، وقال الهيثمي في المجمع ١/ ١٠١ : «رواه أحمد وأبو يعلي والبزار والطبراني في الأوسط
وفيه أبو هلال وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره».

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأذان (٧٥٧)، ومسلم في الصلاة (٣٩٧/ ٤٥) والترمذي في الصلاة (٣٠٣)، والنسائي في الافتتاح (٨٨٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (٦٠١)، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الصلاة (٦٨٢)، والترمذي في الصلاة (٢٣٠، ٢٣١) وقال: ( حسن )، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٠٥)، (١٠٠٠)، ( ٢٨- ٢٩٦)، وهو عن الصلاة (١٠٠٥)، وأحمد ٢٤١، ٢١٥ - ٢٩١)، (٣٩٠- ٣٩٠)، وهو عن وابصة بن معبد ، بلفظ (أن رجلاً صلى خلف الصف وحده فأمره النبي المجاهزة الصلاة المواده والمده المهيثمي في المجمع ٢٩٩١ عن ابن عباس ، وقال: ( رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه النفس أبو عمر، أجمعوا على ضعفه )، وعن أبى هريرة وقال: ( رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد ابن القسم وهو ضعيف ).

وترك الارتياب واجب.

والجهاد \_ وإن كان فرضاً على الكفاية \_ فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء ، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه، والعزم على فعله إذا تعين؛ ولهذا قال النبي ﷺ : « من مات ولم يَغْزُولم يُحَدِّث نفسه بغزو، مات على شُعْبَة نفاق» رواه مسلم (١). فأخبر أنه من لم يَهِم به ، كان على شعبة نفاق.

وأما قوله: ﴿ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوارم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً ، لزم ذلك بغير قصد منه ولا تَعمُّد له. وإذا لم يوجد، دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لا تَجدُ قُومًا يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخِوِ يُوادُونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وآيدُهُم برُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي موادته ،كما ينفي أحد الضدين الآخر. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله، فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه، كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب .

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مَّنْهُمْ يَتَوَلِّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ

<sup>(</sup>١) مسلم في الإمارة (١٩١٠/١٥٨) عن أبي هريرة.

وَالنَّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِياء وَلَكِنَّ كَثيراً مَنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ [المائدة: ٨٠. ٨٠] ، فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» ،التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، فقال : ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِياء ﴾ ، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء، ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبى وما أنزل إليه .

ومثله قوله تعالى : ﴿لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولْيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَولَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١]، فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمناً، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضا، قال الله تعالى: ﴿اللّهُ نَزّلَ أَحْسَنَ الْحَديث كتابًا مُتَشَابِهًا مَّقَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَخْشُونْ رَبَّهُمْ ﴾ الآية [الزمر: ٢٣]، وكذلك قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤَّمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّه ورَسُولِه وَإِذَا كَانُوا مَعْهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَى يَسْتَأْذُنُوهُ ﴾ [النور: ٢٦]: دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز، وأنه يجب عليه يجب ألا يذهب حتى يستأذن، فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان، فإن حرف ﴿ إنما ﴾ تدل على إثبات المذكور ونفي غيره.

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات، و «ما» للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، وليس كذلك عند أهل العربية ، ومن يتكلم في ذلك بعلم، فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على «إن» وأخواتها فتكفها عن العمل؛ لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية، فلما كفت بطل عملها واختصاصها ، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام «ما» إليها، وكذلك كأنما وغيرها.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلكَ وَمَا أُولَٰهُكَ بِالْمُوْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّعْرِضُونَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّه وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مَّعْرِضُونَ . وَإِذَا يُحِيفُ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَرْضٌ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰهُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِمْ أَن يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأُولَٰهُكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [النور: ٧٤ - ٥١].

فإن قيل : إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، فقد قال: ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقاً ﴾ [الأنفال: ٤]، ولم يذكر إلا خمسة أشياء، وكذلك قال في الآية الأخرى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، وكذلك قوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ

يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَيْكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٦٢].

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزمًا لما ترك؛ فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه، وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطناً وظاهراً، وكذلك الإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزمًا للباقي؛ فإن وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضى خشيته والخوف منه، وقد فسروا «وجلت» به «فرقت». وفي قراءة ابن مسعود: "إذ ذكر الله فرقت قلوبهم». وهذا صحيح؛ فإن الوجَل في اللغة: هو الخوف، يقال: حُمْرة الخَجَل، وصفُرة الوجَل، ومنه قوله تعالى : ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، قالت عائشة: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: "لا يا ابنة الصديق! هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه (١).

وقال السُّدِّي في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]: هو الرجل يريد أن يظلم أو يَهِمَّ بمعصية فينزع عنه، وهذا كقوله تعالى : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]، وقوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِ جَنَّتَانَ ﴾ [الرحمن: ٤٦] . قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل يَهِمُّ بالمعصية ، فيذكر مقامه بين يدي الله، فيتركها خوفاً من الله.

قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب، فيذكر مقام الله، فيدع الذنب. رواه ابن أبي الدنيا، عن ابن الجَعْد، عن شعبة ،عن منصور،عنهما، في قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه جَنَّتَانَ ﴾ وهؤلاء هم أهل الفلاح المذكورون في قوله تعالى: ﴿وَلَهِنُ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم وَأُولَعِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة:٥] . وهم «المؤمنون»، وهم هم أوليك عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبّهِم وَأُولَعِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة:٥] . وهم «المؤمنون»، وهم

<sup>(</sup>١) الترمذي في التفسير (٣١٧٥) وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨) ، وأحمد ٦/ ١٥٩.

"المتقون" المذكورون في قوله تعالى: ﴿الَّهِمْ . ذَلِكُ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدًى لَلْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١، ٢]، كما قال في آية البر: ﴿أُولَئِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. وهؤلاء هم المتبعون للكتاب ، كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣]. وإذا لم يضل فهو متبع مهتد، وإذا لم يَشْقَ فهو مرحوم. وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،غير المغضوب عليهم ، ولا الضالين. فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم، وأهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله، مستحقين لجنته بلا عذاب. وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب.

ويما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللّه مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ﴾ [فاطر: ٢٨]، والمعنى: أنه لا يخشاه إلا عالم ، فقد أخبر الله أن كل من خشى الله فهو عالم ، كما قال في الآية الأخرى: ﴿أَمِّنْ هُو قَانِتُ آنَاءَ اللّيْلِ سَاجِدًا وَقَاثُمّا يَحْدُرُ الآخرة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُوي اللّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩] ، والخشية أبداً متضمنة للرجاء ، ولولا ذلك لكان أمناً ؛ فأهل ولولا ذلك لكان أمناً ؛ فأهل الخوف الله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله. وقد روى عن أبي حيان التيمي انه قال: العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله، وعالم بأمر الله هو الذي يعلم وعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم أمره ونهيه. وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم بحدوده»(١).

وإذا كان أهل الحشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة، لم يكونوا مستحقين للذم، وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَأُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبَّهُمْ لَلَهُ لَكُنَّ الظَّالِمِينَ . وَلَنُسْكُنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ لَنُهْلكَنَّ الظَّالِمِينَ . وَلَنُسكَنَّكُمُ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لَمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ﴾ [الرحمن: ٤٦] ، وقوله : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّانَ ﴾ [الرحمن: ٤٦] ، فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الحوف، وذلك إنما يكون لأنهم أدوا الواجب، فدل على أن الحني الحوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى الحوف يستلزم فعل الواجب؛ ولهذا يقال للفاجر: لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةً ثُمُّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ﴾ [النساء: ١٧].

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية، فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. وكذلك قال سائر المفسرين.

(۱) مسلم في الصيام (۱۱۱۰/۷۹) عن عائشة.

قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته. وقال الحسن وقتادة وعطاء والسّدِّى وغيرهم: إنما سموا جهالاً لمعاصيهم، لا أنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية: أنهم يجهلون أنه سوء؛ لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يواقع سوءاً، وإنما يحتمل أمرين: أحدهما: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة، وآثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالاً لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة، والعافية الدائمة. فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل، وإما فساد الإرادة، وقد يقال: هما متلازمان، وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية.

والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل ، وكل خائف منه فهو عالم مطيع لله ، وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله ؛ إذ لو تم خوفه من الله لم يعص. ومنه قول ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_: كفى بخشية الله علماً ، وكفى بالاغترار بالله جهلاً ، وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه ، وتصور المحبوب يوجب طلبه ، فإذا لم يهرب من هذا ، ولم يطلب هذا ، دل على أنه لم يتصوره تصوراً تاماً ، ولكن قد يتصور الخبر عنه ، وكذلك إذا لم يكن المتصور وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه ، وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروها ، فإن الإنسان يصدق بما هو محبوب له ومكروه ، ولم يكذب ولا يورثه ذلك هرباً ولا طلبا. وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه ، ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه ، لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به ، فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب .

وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري \_ ويروى مرسلاً عن النبي ﷺ \_: « العلم علمان: فعلم في القلب، وعلم على اللسان. فعلم القلب هو العلم النافع، وعلم اللسان حجة الله على عباده (١١).

وقد أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى ، عن النبي ﷺ أنه قال: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأثرُجَّة، طعمها طيّب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة ، طعمها طيب، ولا ريح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ، طعمها مر، ولا ريح لها» (عند المنافق الذي يقرأ القرآن يحفظه ويتصور معانيه، وقد يصدق أنه كلام الله، وأن الرسول حق، ولا يكون مؤمنا، كما أن اليهود يعرفونه كما

<sup>(</sup>١) الدارمي في المقدمة ١/٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) البخاري في فضائل القرآن (۵۰۲۰)، ومسلم في صلاة المسافرين (۷۹۷/۳٤۳)، عن أبي موسى الأشعري.

يعرفون أبناءهم ، وليسوا مؤمنين، وكذلك إبليس وفرعون وغيرهما. لكن من كان كذلك، لم يكن حصل له العلم التام والمعرفة التامة . فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة؛ ولهذا صار يقال لمن لم يعمل بعلمه: إنه جاهل ، كما تقدم.

وكذلك لفظ «العقل» ـ وإن كان هو في الأصل: مصدر عَقَل يَعْقِل عَقْلاً، وكثير من النظار جعله من جنس العلوم ـ فلابد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل بموجبه، فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه، والشر فتركه؛ ولهذا قال أصحاب النار: ﴿ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقُلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَاب السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]، وقال عن المنافقين: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَوْمٌ لاَ يَعْقُلُونَ ﴾ [الحشر: ١٤]، وقال عن المنافقين: وتحسبه من فمثل هذا ما له عقل، فكما أن الخوف من الله يستلزم العلم به، فالعلم به يستلزم خشيته، وخشيته تستلزم طاعته، فالحائف من الله يمتثل لأوامره مجتنب لنواهيه، وهذا هو الذي قصدنا بيانه أولا. ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: ﴿ فَلَا كَتْ إِنْ نَفْعَتِ الذَكْرَىٰ . سَيَذَكَّرُ مَن يَحْشَىٰ . وَيَتَجَنَّهُا الأَشْقَى . الّذي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴾ [الأعلى: ٩-١٢] .

فَأْخِبرَ أَن مِن يَخْشَاه يَتذكر ، والتذكر هنا مستلزم لعبادته ، قال الله تعالى : ﴿هُو اللّٰذِي يُرِيكُمْ آيَاتِه وَيُنزِّلُ لَكُم مِن السّمَاء رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلاّ مَن يُنيب﴾ [غافر: ١٣] ، وقال : ﴿وَبَنْ اللّٰهُ وَفِي قُولُه : ﴿وَمَا يَتَذَكّرُ إِلاّ مَن يُنيب﴾ : إنما يتعظ من يرجع سيتعظ بالقرآن من يخشى الله، وفي قوله : ﴿وَمَا يَتَذَكّرُ إِلاّ مَن يُنيب﴾ : إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة . وهذا لأن التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره ، فإن تذكر محبوباً طلبه، وإن تذكر محبوباً طلبه، وإن يَوْمُنُونَ﴾ [البقرة: ٦] ، وقال سبحانه : ﴿إنَّمَا تُنلرُ مَنِ البَّعْ اللَّكْرُ وَخَشَي الرَّحْمَن بالْغَيْب﴾ [يُمْنُونَ﴾ [البقرة: ٦] ، وقال سبحانه : ﴿إنَّمَا تُنلرُ مَنِ البَّعْ اللَّكْرُ وَخَشَي الرَّحْمَن بالْغَيْب لللهُ يُوْمُنُونَ﴾ وأأنلرَّتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنلرُهُمْ لا يُوْمُنُونَ وَخَلْ اللّهُ وَجَهُ وَاللّه والإعلام بالمُخوف ، فالإندار عن غير هؤلاء مع قوله : ﴿ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنلَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنلرُهُمْ لا يُوْمُنُونَ وَخَلًا فَعَلَم فقد تم تعليمه، وآخر بلمُخوف ، فالإندار مثل التعليم والتخويف ، فمن علّمته فتعلّم فقد تم تعليمه، وآخر بلمُخوف ، فالإندار مثل التعليم والتخويف ، فمن علّمته فاهذا هو الذي تم تخويفه. وأما من يتم هذاه ، ومنه قوله يقول : ﴿ هُدًى للْمُتّقِينَ ﴾ [البقرة: ٢] ، ومن هديته فاهتدى، تم هذاه ، ومنه قوله فهدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿ وَصَلّتَ اللهُ عَلَى الْهُدَىٰ ﴾ [فصلت: ١٧] \_ فلم يتم هذاه ، كما تقول: ﴿ وَأَمّا تُمُودُ فَانقطع ، وقطعته فما انقطع .

فالمؤثر التام يستلزم أثره، فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماً، والفعل إذا صادف محلاً قابلاً تم، وإلا لم يتم . والعلم بالمحبوب يورث طلبه، والعلم بالمكروه يورث تركه؛ ولهذا

يسمى هذا العلم: الداعي، ويقال: الداعي مع القدرة يستلزم وجود المقدور، وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم المراد، وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها، وأما مع فسادها، فقد يحس الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه، وكذلك يلتذ بالمؤلم لفساد الفطرة، و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً، كالممرور الذي يجد العسل مراً، فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التي مازجته، وكذلك من فسد باطنه، قال تعالى: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لا يُؤْمِنُونَ. وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتَهُمْ وَأَبْصارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٠١، ١٠١].

وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥]، وقال: ﴿ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: ٥٥]، وقال في الآية الأخرى: ﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ﴾ [البقرة: ٨٨]. و «الغلف» جمع أغلف، وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف، كأنهم جعلوا المانع خلقة، أي خلقت القلوب وعليها أغطية، فقال الله تعالى: ﴿ بَلَ لُعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِم ﴾ و ﴿ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ ، وقال الله تعالى: ﴿ وَمَنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندكَ قَالُوا لَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنفًا أَوْلُكُ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦].

ومن الناس من يقول: لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق، جعلوا صماً بكماً عمياً (١)؛ أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق، صاروا كالصُّمُّ العُمي البُكُم، وليس

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « عمليا» وهو خطأ.

كذلك، بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت، كما قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكُن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]، والقلب هو الملك، والأعضاء جنوده، وإذا صلح صلح سائر الجسد، وإذا فسد فسد سائر الجسد، فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم، والمعنى: لا يفقه، وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاماً، فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب محبة المحبوب، وبغض المكروه، فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلاً فجاز نفيه؛ لأن ما لم يتم ينفى، كقوله للذي أساء في صلاته: «صَلِّ فإنك لم تُصلّ»(١)، فنفى الإيمان حيث نفى من هذا الباب.

وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر ، وبزيادة الإيمان إذا سمعوا آياته. قال الضحاك: زادتهم يقينا . وقال الربيع بن أنس: خشية . وعن ابن عباس : تصديقاً . وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضع ، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشُعَ قُلُوبُهُمْ لَذَكُر الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد : ١٦].

والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل. والثاني: السكون والطمأنينة، وذلك مستلزم للين القلب المنافى للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضاً؛ ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا، وهذا؛ التواضع والسكون. وعن ابن عباس في قوله: ﴿اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢] قال: مخبتون أذلاء. وعن الحسن وقتادة: خائفون. وعن مقاتل: متواضعون. وعن على الخشوع في القلب، وأن تلين للمرء المسلم كنفك، ولا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال مجاهد: غض البصر وخفض الجناح، وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشد بصره، أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.

وعن عمرو بن دينار: ليس الخشوع الركوع والسجود، ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي على وأصحابه يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، وينظرون بمينًا وشمالاً حتى نزلت هذه: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ . الّذِين هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ (٢) الآية [المؤمنون: ١، ٢]، فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث يسجدون، وما روى أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى الأرض . وعن عطاء: هو ألا يعبث بشيء من جسدك وأنت في الصلاة. وأبصر النبي على رجلاً يعبث بلحيته في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص١٤ .

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۱۸/۳، و الدر المنثور ۰/۳.

الصلاة فقال: « لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» (١). ولفظ الخشوع ـ إن شاء الله ـ يبسط في موضع آخر.

وخشوع الجسد تَبَعُ لخشوع القلب، إذا لم يكن الرجل مرائيا يظهر ما ليس في قلبه، كما روى: "تَعَوَّذُوا بالله من خشوع النفاق» (٢)، وهو أن يرى الجسد خاشعاً والقلب خالياً لاهياً، فهو \_ سبحانه \_ استبطأ المؤمنين بقوله: ﴿ أَلَمْ يَأْنَ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الحديد: ١٦] ، فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم ، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً .

وكذلك قال في الآية الاخرى: ﴿اللَّهُ نَزُّلَ أَحْسَنَ الْحَديثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مُثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللَّهِ فَنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمُّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٣] ، والذين يخشون ربهم، هم الذين إذا ذكر الله ـ تعالى ـ وجلت قلوبهم.

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. قيل : نعم، لكن الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق، فالسابقون يختصون بالمستحبات، والمقتصدون الأبرار : هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة، ومن لم يكن من هؤلاء، ولا هؤلاء ، فهو ظالم لنفسه، وفي الحديث الصحيح عن النبي ﷺ : ﴿ اللّهم، إنى أعوذ بك من عِلْمٍ لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونَفْسٍ لا تَشْبَعُ، ودعاء لا يُسْمَع ﴾ (٣).

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع، فقال تعالى: ﴿ أَمُّ قَسَتُ فَي قُلُوبُكُم مِنْ بَعْد ذَلكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ [البقرة: ٧٤]. قال الزجاج: قَسَتْ في اللغة: غَلُظَتْ ويبسَتْ وعَسيتْ. فقسوة القلب، ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. والقاسى والعاسى: الشديد الصلابة، وقال ابن قتيبة: قَسَتْ وعَسَتْ وعَتَتْ، أي يَبسَتْ.

<sup>(</sup>١) الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ٢/ ٦٩٢، ٣٩٣، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف أنه من قول سعيد ابن المسيب، وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ٢/١٧٩: « رواه ابن أبي شيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم » .

<sup>(</sup>٢) البيهقي في الشعب (٦٩٦٧)، والكنز (٢٠٠٨٩)، وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ٣٤٨/٣: «أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأيادي ، ضعفه أحمد وابن معين» .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الذكر (٢٧٢٢/ ٧٣) عن زيد بن أرقم، والترمذي في الدعوات (٣٤٨٢)، وقال: « حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه»، عن عبد الله بن عمرو، وابن ماجه في المقدمة(٢٥٠) عن أبي هريرة، وأحمد ٢٥٠/ عن عبد الله بن عمرو.

وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف، وليناً من غير ضعف. وفي الأثر: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد فإنها قوية لينة، بخلاف ما يقسو من العقب ، فإنه يابس لا لين فيه، وإن كان فيه قوة، وهو \_ سبحانه \_ ذكر وجل القلب من ذكره، ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملاً.

ثم لابد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه، ومن طاعته فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة و الزكاة فمن قام بهذه الخمس كما أمر ، لزم أن يأتي بسائر الواجبات.

بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، كما روى عن ابن مسعود، وابن عباس: أن في الصلاة منتهى ومزدجراً عن معاصي الله، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. وقوله: لم يزدد إلا بعداً، إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله، أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما الله أكثر عما قربه فعل الواجب الأقل، وهذا كما في الصحيح عن النبي على أنه قال: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقبُ الشمس حتى إذا كانت بين قَرني المنافقين شيطان، قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» (١)، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادعُونَ الله وَهُو خَادعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ الله فَيلاً ﴾ [النساء: ١٤٧].

وفي السنن عن عَمَّار ، عن النبي ﷺ أنه قال: "إن العبد لينصرف من صلاته ولم بكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها» ،حتى قال: "إلا عشرها» (٢)، وعن ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما عَقَلْت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء، لكن يؤمر بأن يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضه. ومعلوم أن من حافظ على الصلوات بخشوعها الباطن، وأعمالها الظاهرة، وكان يخشى الله الخشية التي أمره بها، فإنه يأتي بالواجبات، ولا يأتي كبيرة، ومن أتى الكبائر \_ مثل الزنا، أو السرقة ، أو شرب الخمر، وغير ذلك \_ فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور، وإن بقى أصل التصديق في قلبه. وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة، كما

١) مسلم في المساجد (٦٢٢/ ١٩٥)، والترمذي في الصلاة (١٦٠) وقال: « حديث حسن صحيح»، والنسائي
 في المواقيت (٥١١)، كلهم عن أنس.

وقوله : « قرنى شيطان» : أي ناحيتي رأسه وجانبيه. وقيل: القَرْن :القوة، وهذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سوًّل له ذلك، فإذا سجد لها كان الشيطان مقترن بها. انظر: النهاية ٤/ ٥٢.

٢) أبو داود في الصلاة (٢٩٦)، والنسائي في الكبري في الصلاة (٢١٦/٢).

قال النبي ﷺ : «لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١).

فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن القَوْا إِذَا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِن الشّيطَانِ تَذَكّرُوا ، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١] ، فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكروا ، فيبصرون . قال سعيد بن جُبيْر: هو الرجل يغضب الغَضْبة، فيذكر الله، فيكظم الغَيْظ . وقال لَيْثُ عن مجاهد : هو الرجل يهم بالذنب ، فيذكر الله، فيدعه . والشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أبصر رجع، ثم قال: ﴿ وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَي ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٢] أي : وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي، ثم لا يقصرون . قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات . ولا الشياطين تمسك عنهم، فإذا لم يبصر بقى قلبه في غي، والشيطان يحده في غيه . وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب . فذلك النور والإبصار . وتلك الخشية والخوف، يخرج من قلبه . وهذا : كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئًا، وإن لم يكن أعمى ، فكذلك القلب بما يغشاه من رين (٢) الذنوب لا يبصر فلا يرى شيئًا، وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر .

وهكذا جاء في الآثار: قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان»: حدثنا يحيى، عن أشعث، عن الحسن، عن النبي على قال: «ينزع منه الإيمان، فإن تاب أعيد إليه» (٣). وقال: حدثنا يحيى، عن عوف ، قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي إسحاق ، عن الأوزاعي، قال: وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث: الا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»: فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال: فأنكر ذلك. وكره مسألتي عنه.

وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد ،عن ابن عباس؛ أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة (٤) روجناه ، لا يزني منكم ران إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده رده، وإن شاء أن يمنعه منعه.

وقال أبو داود السَّجِسْتَاني: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ، حدثنا بَقِيَّة بن الوليد، حدثنا صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي؛ أنه أخبره عن أبي هريرة : أنه كان (١) سبق تخريجه ص١٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) الرّين: الغطاء. وأصله من ران الشيء على فلان ريئًا: إذا غلبه. ثم أطلق المصدر على الغطاء. انظر: القاموس، مادة لا رائه.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢/٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) أي : النكاح. انظر: القاموس ، مادة (بوأ).

يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم، يلبسه مرة ويقلعه أخرى ، وكذلك رواه بإسناده عن عمر، وروى عن الحسن، عن النبي على مرسلاً. وفي حديث عن أبي هريرة مرفوع إلى النبي على النبي الخالية : "إذا زنى الزانى خرج منه الإيمان فكان كالظُلَّة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان "(ا). وهذا \_ إن شاء الله \_ يبسط في موضع آخر.

## فَصْـل

وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها، مثل قوله: «لا صلاة إلا بوضُوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٢) ، فأما الأول: فهو كقوله: «لا صلاة إلا بطهور» (٣) وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ فإن الطهور واجب في الصلاة ، فإنما نفى الصلاة لانتفاء واجب فيها، وأما ذكر اسم الله \_ تعالى \_ على الوضوء، ففي وجوبه نزاع معروف، وأكثر العلماء لا يوجبونه، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الحَرُقي وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم. وهو الرواية الانحرى عن أحمد، اختارها أبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى وأصحابه. وكذلك قوله: « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني (٤)، فمن الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول : هو من كلام علي \_ رضي الله عنه \_ ومنهم من يثبته كعبد الحق .

وكذلك قوله: ﴿لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليلِ قد رواه أهل السنن (٥). وقيل: إن رفعه لم يصح ، وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر أو حفصة، فليس لأحد أن يثبت لفظا عن الرسول ،مع أنه أريد به نفي الكمال المستحب ، فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور، فإن لم تصح فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة، وليس لأحد أن يحمل كلام الله ورسوله على وفق مذهبه، إن لم يتبين من كلام

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٦٩٠)، والترمذي في الإيمان (٢٦٢٥) من وجه آخر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الطهارة(١٠١)، وابن ماجه في الطهارة (٣٩٨ــ ٤٠٠)، وأحمد٢/٨١٤، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الطهارة (٢٢٤)، وأبو داود في الطهارة (٥٩)، والنسائي في الطهارة (١٣٩)، وابن ماجه في الطهارة (٢٧٢) وأحمد، وعند غيرهم عن الطهارة (٢٧٢) وأحمد، وعند غيرهم عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) الدارقطني ١/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الصيام (٢٤٥٤)، والترمذي في الصوم (٧٣٠) وقال: « لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه»، والنسائي في الصيام (٢٣٣١).

الله ورسوله ما يدل على مراد الله ورسوله، وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله ـ تعالى ـ ورسوله، ﷺ، ليس قول الله ورسوله تابعاً لأقولهم.

فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء ، ولفظ الشارع قد اطرد في معنى ، لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين العلماء . ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم ، وقد نشأ على قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاً ، كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده برئت ذمته إجماعاً ، وليس الأمر كذلك ، بل للعلماء قولان معروفان في إجزاء هذه الصلاة ، وفي مذهب أحمد فيها قولان ؛ فطائفة من قدماء أصحابه \_ حكاه عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب ، ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره \_ يقولون : من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك ، فهو كمن صلى الظهر يوم الجمعة ، فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد يسوغ له ذلك ، وإلا باء بإثمه ، كما يبوء تارك الجمعة بإثمه ، والتوبة معروضة . وهذا قول غير واحد من أهل العلم ، وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على هذا .

وقد احتجوا بما ثبت عنه على انه قال : «من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له» (۱)، وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، كما ثبت عنه أنه قال : «صلاة الرجل قاعداً على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» (۲) ، والمراد به المعذور، كما في الحديث: أنه خرج وقد أصابهم وعك (۳) وهم يصلون قعوداً، فقال ذلك (٤).

ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر، ولا يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك، وجوازه وجه في مذهب الشافعي ، وأحمد، ولا يعرف لصاحبه سلف صدق ، مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى ؛ فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه، وهو صحيح لا مرض به ، كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة، لكان هذا مما قد بينه الرسول على لأمته، وكان الصحابه تعلم ذلك، ثم مع قوة الداعي إلى الخير لابد أن يفعل ذلك بعضهم ، فلما لم يفعله أحد منهم، دل

<sup>(</sup>١) أبو داود في الصلاة (٥٥١)، وابن ماجه في المساجد (٧٩٣)، وهما عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي في الصلاة (۳۷۱) وقال: « حديث حسن صحيح» ، والنسائي في قيام الليل (۱٦٦٠)، وأبن
 ماجه في إقامة الصلاة (۱۲۳۱)، عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٣) الوَعْك: الحُمَّى، وقيل: ألمها. انظر:النهاية ٧/٥.

<sup>(</sup>٤) الموطأ في صلاة الجماعة ١/ ١٣٦، ١٣٧ (٢٠) قال ابن عبد البر: « هذا الحديث منقطع ؛ لأن الزهري لم يلق ابن عمرو».

على أنه لم يكن مشروعاً عندهم، وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يُقدر قدر كلام الله ورسوله، بل ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله؛ يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ، وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس، فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول، فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه، وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهما، وأما من يجعلهما بمعنى واحد، كما هو الغالب على اصطلاح المفسرين، فالتأويل عندهم هو النفسير. وأما التأويل في كلام الله ورسوله ، فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين، وغير معناه في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين ؛ كما بسط في موضعه.

والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة، كاسم الإيمان، والإسلام، والدين، والصلاة، والصيام، والطهارة، والحج، وغير ذلك، فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكِّمُوكَ فِيمَا شُجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسليماً في يُحكِّمُوكَ فيما شُجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ ويُسلِّمُوا تَسليماً لا يَعلَى النساء: ٦٥] ، فلما نفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، دل على أن هذه الغاية فرض على الناس، فمن تركها كان من أهل الوعيد، لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب، فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به، وأما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها، فهو معرض للوعيد .

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شَجَر بين الناس ، في أمر دينهم ودنياهم، في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم بشيء ، ألا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم، ويسلموا تسليماً، قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّيْنَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمرُوا أَن يَكْفُرُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضلّهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ بِهُ وَيُرِيدُ الشّيطَانُ أَن يُضلّهُمْ صَدُودًا ﴾ [النساء: ٢٠ ، ٢١]، وقوله : ﴿ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهي السنة ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ اللّه الْرَكَابِ والحكمة وهي السنة ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ اللّهَ الْرَالُ اللّه الْكَتَابِ والحكمة وهي السنة ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ اللّهَ الْرَالُ اللّهَ الْكَتَابِ والحكمة وهي السنة ، قال تعالى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحُوالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

عَلَيْكُم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَة يَعِظُكُم بِهِ [البقرة: ٢٣١] ، و قال تعالى: ﴿وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣] . والدعاء إلى ما أنزل الله يستلزم الدعاء إلى الرسول، والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله، وهذا مثل طاعة الله والرسول، فإنهما متلازمان، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُوْمْنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥] فإنهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ، فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو مخطئ.

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة ؛ من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول ، وأن كل ما أجمعوا عليه فلابد أن يكون فيه نص عن الرسول، فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به، فهنا قد لا يقطع ـ أيضًا ـ بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر، بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر.

و الإجماع هنل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟ فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا، ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذا، والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع، ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً، فهذا يجب القطع بأنه حق، وهذا لابد أن يكون مما بين فيه الرسول الهدى، كما قد بسط هذا في موضع آخر.

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة ، دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها ، وهذا مثل (الصراط المستقيم) الذي أمرنا الله بسؤال هدايته ، فإنه قد وصف بأنه الإسلام ، ووصف بأنه اتباع القرآن ، ووصف بأنه طاعة الله ورسوله ، ووصف بأنه طريق العبودية ، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه ، ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته ؛ فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها ، فإنه مدلول الأخرى . وكذلك أسماء الله ـ تعالى ـ وأسماء كتابه ، وأسماء رسوله ، هي

مثل أسماء دينه.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٠٣]، قيل: حبل الله هو دين الإسلام. وقيل: القرآن. و قيل: عهده. وقيل: طاعته وأمره. وقيل: جماعة المسلمين، وكل هذا حق.

وكذلك إذا قلنا: الكتاب، والسنة ، والإجماع ، فمدلول الثلاثة واحد، فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له، والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة ، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول على فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون ، فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول، وأما الرسول فينزل عليه وحي القرآن، ووحي آخر هو الحكمة، كما قال على الله الي أوتيت الكتاب ومثله معه (۱).

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي ﷺ بالسنة فيعلَّمه إياها كما يعلمه القرآن. فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسراً في القرآن، بخلاف ما يقوله أهل الإجماع، فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهيه، وتحليله وتحريمه، والمقصود ذكر الإيمان.

ومن هذا الباب قول النبي على الأنصار، وآية النفاق بُغْضُ الأنصار» (٣). فإن من الآخر» (٢). وقوله: «آية الإيمان حُبُّ الأنصار، وآية النفاق بُغْضُ الأنصار» (٣). فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر. وكان محباً لله ولرسوله، أحبهم قطعاً، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه.

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلا، لم يكن معه إيمان أصلاً ... كما سنبينه إن شاء الله تعالى ... وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان، فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق.

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٠٤) وأحمد ٤/ ١٣١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٧٦/ ١٣٠)، عن أبي هريرة ، وأحمد ٧١ ٣٠٩، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الإيمان (١٧)، ومسلم في الإيمان (٧٤/ ١٢٨)، كلاهما عن أنس بن مالك.

وكذلك قوله ﷺ: "من غَشَّنا فليس منَّا، ومن حمل علينا السلاح فليس منَّا (١) ، كله من هذا الباب ، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه، أو فعل ما حَرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين من الوعيد .

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْد ذَلكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهَ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ . وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ . أَفِي قُلُوبِهِم مُّرَضٌ أَم ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالمُونَ . إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولَهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ ﴾ [النور: ٤٧] . [٥] .

فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله ، فإنه يتناول فعل الواجبات ، وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان، فلابد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل محرماً ، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد ، بل يكون من أهل الوعيد .

وكذلك قوله تعالى : ﴿حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُصُلُونَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصُلُونَ وَالْمُ لَالِهُ وَالْوَالِمُ لَهُ اللَّهُ وَلَالِكُمُ لَوْلِيكُمُ اللَّهُ وَلَقُلُهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِهُ لَاللَّهُ وَلَالِهُ لَاللَّهُ وَلَالِهُ وَلَالِهُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَا لَالْمُ لَالِهُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لِلْلِمُ لَالِمُ لَالِمُ لِلْمُ لَالِمُ لَلْمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالْمُ لَالْمُولِمُ لَالْمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَالِمُ لَ

قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر، وبعضها ليس بكفر، ونوع فرق بينها، فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان، وليس فيها شيء خارج عنه ،لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك فقال: (حبب إليكم الإيمان). فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة، وسائر الطاعات حب تدين؛ لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم، وزينه في قلوبهم؛ لقوله: ﴿حَبُّ إِلَيْكُمُ الإيمانَ وَكره الإيمانَ وَمن ذلك قول رسول الله عليه: « من سَرتُه لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله عليه: « من سَرتُه حَسَنتُه، وساءته سيئته، فهو مؤمن (٢)؛ لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات، وكره إليهم السيئات.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (١٠١/١٦٤) .

<sup>(</sup>٢) الترمذّي في الفتن (٢١٦٥)، وأحمد ١٨/١ عن ابن عمر.

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم ، يستلزم حب جميع الطاعات؛ لأن ترك الطاعات معصية؛ ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها، فيكون محباً لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لابد له من إرادة ، فإذا كان يكره الشر كله، فلابد أن يريد الخير. والمباح بالنية الحسنة يكون شراً ، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة ؛ ولهذا قال النبي علي في الحديث الصحيح: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها: حَرْبٌ وَمُرَّةً»(١).

وقوله: "أصدق الأسماء حارث وهمام"؛ لأن كل إنسان همام حارث، والحارث الكاسب العامل، والهمام الكثير الهم ــ وهو مبدأ الإرادة ــ وهو حيوان، وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة ، فإذا فعل شيئًا من المباحات؛ فلابد له من غاية ينتهي إليها قصده، وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه، وإما أن يقصد لغيره، فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له، وهو إلهه الذي يعبده لا يعبد شيئًا سواه، وهو أحب إليه من كل ما سواه ، فإن إرادته تنتهي إلى إرادته وجه الله، فيثاب على مباحاته التي يقصد الاستعانة بها على الطاعة، كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: "نَفقَة الرجل على أهله يحتسبها صدقة"(٢). وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص ــ الرجل على أهله يحتسبها صدقة"(٢). وفي الصحيحين عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص ــ لم مرض بمكة وعاده ــ: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، حتى اللَّقْمَة ترفعها إلى في امرأتك" . وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني احتسب نَوْمَتِي كما أحتسب قَوْمَتِي. وفي الأثر: نوم العالم تسبيح .

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله، لم تكن الطيبات مباحة له؛ فإن الله أباحها للمؤمنين من عباده، بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات، يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها، فلم يذكروه ولم يعبدوه بها، ويقال لهم : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتُكُمُ الدُّنيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكُيْرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] ، وقال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنُ يَوْمَعُلْ عَنِ النّعِيمِ ﴾ [التكاثر: ٨] أي: عن شكره ، والكافر لم يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك، والله إنما أباحها للمؤمنين، وأمرهم معها بالشكر ، كما قال تعالى: ﴿ فِيَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٧٢] .

وفي صحيح مسلم عن النبي على الله أنه قال: ﴿ إِنَ اللَّهَ لِيرضَى عن العبد يأكل الأكْلَةَ

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأدب (٤٩٥٠) وأحمد ٣٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٥٥) ، ومسلم في الزكاة (٢٠٠٢/ ٤٨)، وهما عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الجنائز (١٢٩٥) ، ومسلمٌ في الوصية (١٦٢٨) ه.

فيحمده عليها، ويشرب الشَّرْبَةَ فيحمده عليها»(١). وفي سنن ابن ماجه وغيره: « الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»(٢).

وكذلك قال للرسل : ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ أُحلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلِي الصَّيْد وَأَنتُمْ حُومً ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرُ ﴾ قال الله تعالى : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطُرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِشْسَ الْمُصِيرِ ﴾ [البقرة: ٢٦]. فالحليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنون خاصة، والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم، والمؤمنون أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه.

ولهذا ميز \_ سبحانه وتعالى \_ بين خطاب الناس مطلقاً وخطاب المؤمنين فقال: ﴿ يَا اللّهَ النّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيّباً وَلا تَتّبعُوا خُطُواتِ الشّيْطَانِ إِنّهُ لَكُمْ عَدُو مَبِينٌ . إِنّما يَامُرُكُم بِالسّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآن تَقُولُوا عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتّبعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا بَلْ نَتّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ بَلْ نَتّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٨ - ١٧٠]، فإنما أذن للناس أن يأكلوا مما في الأرضَ بشرطين: أن يكون طيباً، وأن يكون طيباً، وأن يكون حلالاً ، ثم قال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيّباتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِ إِنْ يُولُوا لِلّهُ إِن يكونَ طَيْباً اللّهِ إِنْ يَعْوَلُونَ اللّهُ إِنّهُ لِغَيْرِ اللّهِ فِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِنّهُ لِغَيْرِ اللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَلَوْلُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلِيلًا وَاللّهُ وا

فأذن للمؤمنين في الأكل من الطيبات ولم يشترط الحل، وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره ، فما سواه لم يكن محرمًا على المؤمنين، و مع هذا فلم يكن أحله بخطابه، بل كان عفواً، كما في الحديث عن سلمان موقوفًا ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه» (٣).

وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي ﷺ «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدَّ حدوداً فلا تعتدوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(٤).

وكذلك قوله تعالى : ﴿ قُلُ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَن يَكُونَ

<sup>(</sup>١) مسلم في اللكر والدعاء (٨٩/٢٧٣٤) عن أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه في الصيام (١٧٦٤)، والترمذي في صفة القيامة (٢٤٨٦)، وقال : ١ حديث حسن غريب،

 <sup>(</sup>٣) الترمدى في اللباس (١٧٢٦) وقال: ﴿ غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ﴾ وابن ماجة في الأطعمة
 (٣٣٦٧) والحاكم في المستدرك (٤/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (١/ ١١٥) وسكت عنه .

مَيْقَةً ﴾ [الأنعام: ١٤٥]. نفى التحريم عن غير المذكور، فيكون الباقي مسكوتًا عن تحريمه عفواً، والتحليل إنما يكون بخطاب؛ ولهذا قال في سورة المائدة \_ التي أنزلت بعد هذا \_: 
﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلُّ لَهُمْ الطَّيْبَاتُ وَطَعَامُ الدِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لُكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ ﴾ [المائدة: ٤،٥]، ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات، وقبل هذا لم يكن محرمًا عليهم إلا ما استثناه.

وقد حرم النبي على كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلّب من الطير، ولم يكن هذا نسخاً للكتاب؛ لأن الكتاب لم يحل ذلك، ولكن سكت عن تحريمه، فكان تحريمه ابتداء شرع. ولهذا قال النبي في الحديث المروي من طرق من حديث أبي رافع، وأبي ثعلبه، وأبي هريرة، وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري عما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: بيننا وبينكم هذا القرآن، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». وفي أحللناه القرآن أو أكثر، ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع»(١). فبين أنه أنزل عليه وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب، وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر بتحريمه ولم يكن ذلك نسخًا للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط، إنما أحل الطيبات، وهذه ليست من الطيبات، وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِن طَيّباتِ مَا رَزَقُناكُم الله الطيبات، وهذه ليست من الطيبات، وقال: ﴿يَا أَيّها الّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِن طَيّباتِ مَا رَزَقُناكُم الله عرمها؛ فكانت معفوا عن تحريمها، لا مأذونا في أكلها.

وأما الكفار، فلم يأذن الله لهم في أكل شيء ، ولا أحل لهم شيئًا، ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه، بل قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّباً ﴾ [البقرة: ١٦٨]. فشرط فيما يأكلونه أن يكون حلالاً ، وهو المأذون فيه من جهة الله ورسوله، و الله لم يأذن في الأكل إلا للمؤمن به ؛ فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا؛ ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم ملكاً شرعياً؛ لأن الملك الشرعي هو المقدرة على التصرف الذي أباحه الشارع على الإباحة، فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في دينهم، وأخذوها منهم، صار هؤلاء فيها كما كان أولئك.

والمسلمون إذا استولوا عليها، فغنموها، ملكوها شرعاً؛ لأن الله أباح لهم الغنائم، ولم يبحها لغيرهم. ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي يستحلونه في دينهم ، ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيره؛ لأن هذا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۰.

بمنزلة استيلائه على المباحات، ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين فيتًا»؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه، ويستعينون برزقه على عبادته؛ فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ؛ وإنما خلق الرزق لهم ليستعينوا به على عبادته.

ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة، كقول النبي ﷺ في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»(١) ، لكنه لما قال تعالى : ﴿وَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهُ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ الخشر:٦]، صار لفظ «الفيء» إذا أطلق في عرف الفقهاء، فهو: ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب، والإيجاف نوع من التحريك.

وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه، فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي على ذلك كما قال النبي على أخرى بُضْع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»(٢). وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي على قال: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يكره أن تؤتى معصيته». رواه أحمد، وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما(٣).

فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه، كما يكره فعل معصيته. وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه»(٤). وليس هذا لفظ الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها، والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يحب الأخذ بها، لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله؛ كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته»(٥). ولأنه بها تتم عبادته وطاعته، وما لا يحتاج إليه الإنسان من

<sup>(</sup>١) أبو داود في الجهاد (٢٧٥٥) والنسائى في قسم الغيء (١٣٨٤) ومالك في الموطأ في الجهاد (٢٢) .

وقوله : ﴿ بُضِّع ﴾ : البُضْع: الفَرْج، والمراد : الجماع. انظر: النهاية ١٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١٠٨/٢، وابن خزيمة (٩٥٠)، وقال الهيثمي في المجمع ٣/١٦٥: ﴿ رُواهُ أَحَمَدُ وَرَجَالُهُ رَجَالُ الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٤) البيهقي في السنن ٣/ ١٤٠، وفي شعب الإيمان (٣٨٨٩) عن عبد الله بن عمر.

 <sup>(</sup>٥) مسلم في صلاة المسافرين (٦٨٦/٤)، وأبو داود في الصلاة (١١٩٩)، والترمذي في التقسير (٣٠٣٤)،
 وقال: «حديث حسن صحيح» والنسائي في تقصير الصلاة في السفر (١٤٣٣)، وابن ماجه في إقامة الصلاة
 (١٠٦٥)، وأحمد ٢٥/١، كلهم عن عمر بن الخطاب .

قول وعمل، بل يفعله عبثًا ، فهذا عليه لا له، كما في الحديث : «كل كلام ابن ادم عليه لا له، إلا أمراً بمعروف، أو نهياً عن منكر أو ذكر الله»(١).

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليَصْمُت» (٢). فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصُّمَات؛ ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه، والسكوت عن الشر خيراً من قوله؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿مَا يَلْفُظُ مَن قَوْلُ إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه، وقال عكرمة لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر. والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع؛ فإنه قال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلُ ﴾ نكرة في الشرط مؤكدة بحرف «من»؛ فهذا يعم كل قوله. وأيضاً، فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر، يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهى عنه، فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل. وأيضاً فهو مأمور، إما بقول الخير، وإما بالصُّمات. فإذا عدل عما أمر به من الصُّمات إلى فضول القول الذي ليس بخير، كان هذا عليه، فإنه يكون مكروها، والمكروه ينقصه؛ ولهذا قال النبي ﷺ: «من حُسن إسلام المرء تَرْكُه ما لا يعنيه» (٣). فإذا خاض فيما لا يعنيه، نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه، أن يعنيه، نقص من حسن إسلامه، فكان هذا عليه، إذ ليس من شرط ما هو عليه، أن يعنيه، متحقاً لعذاب جهنم وغضب الله، بل نقص قدره ودرجته عليه.

ولهذا قال تعالى: ﴿ لَهُ امَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]. فما يعمل أحد إلا عليه أو له، فإن كان مما أمر به، كان له. وإلا كان عليه ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط، لكن قد عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم ما لم يتكلموا به أو يعملوا به، فإذا عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي، وهو قد حبب إليهم الإيمان الذي يقتضى جميع الطاعات، إذا لم يعارضه ضد باتفاق الناس، فإن المرجثة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة ويقتضى ذلك، والطاعة من ثمراته ونتائجه، لكنها تنازع، هل يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة، فله معارض من النفس والشيطان، فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض، كان المقتضى للطاعة سالماً عن هذا المعارض.

<sup>(</sup>١) الترمذي في الزهد (٢٤١٢)، وقال: « حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خُنيسي،، وابن ماجه في الفتن(٣٩٧٤) وهما عن أم حبيبة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب (٦٠١٨)، ومسلم في الإيمان (٧٤/٤٧)، عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي في الزهد (٢٣١٧)، وقال: « حديث غريب»، وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٦)، وأحمد ١٠١/،
 كلهم عن أبي هريرة إلا أحمد فهو عن علي.

وأيضًا ، فإذا كرهوا جميع السيئات لم يبق إلا حسنات أو مباحات، والمباحات لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات، وإلا فالله لم يبح قط لأحد شيئًا أن يستعين به على كفر، ولا فسوق، ولا عصيان؛ ولهذا لعن النبي على عاصر الخمر ومعتصرها، كما لعن شاربها. والعاصر يعصر عنبًا يصير عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح، لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراً، لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله، بل لعنه النبي على ذلك؛ لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيته، ولا أباح له ما يستعين به في المعصية. فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات؛ ولهذا كان من ترك المعاصي كلها، فلابد أن يشتغل بطاعة الله. وفي الحديث الصحيح: «كُلُّ الناس يَغْدُو، فبائع نَفْسَه فمُعْتَقُهَا أو مُوبِقُهَا»(١). فالمؤمن لابد أن يحب الحسنات، ولابد أن يبغض السيئة، و متى قدر أن في بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان،

والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها، أو يأتي بحسنات تمحوها، أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارها لها؛ فإن الله أخبر أنه حبّب إلى المؤمنين الإيمان، وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيان، فمن لم يكره الثلاثة لم يكن منهم. ولكن محمد ابن نصر يقول: الفاسق يكرهها تدينا ، فيقال: إن أريد بذلك أنه يعتقد أن دينه حرمها، وهو يحب دينه، وهذه من جملته، فهو يكرهها. وإن كان يحب دينه مجملاً، وليس في قلبه كراهة لها، كان قد عدم من الإيمان بقدر ذلك، كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢).

وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً \_ صحيح مسلم \_ : " فمن جاهدهم بيده

<sup>(</sup>۱) مسلم في الطهارة (۲۲۳/ ۱)، والترمذي في الدعوات (۳۵۱۷) وقال: « حديث صحيح»، وابن ماجه في الطهارة (۲۸۰)، وأحمد /۳٤۲، كلهم عن أبي مالك الأشعري.

وقوله: «يَغَدُو» : أي يسير أول النهار، و« موبقها» : أي مهلكها. انظر : القاموس ، مادتي «غدو، يق».

ومعنى الحديث: أن كل إنسان يسعى بنفسه ، فمنهم من يبيعها لله بطاعته فيعتقها من العذاب، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها ويهلكها. انظر: تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث في صحيح مسلم (٢٢٣/١).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٩ ٤ / ٧٨) عن أبي بكر .

فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حَبَّة من خَرْدَك (۱).

فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله، لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإيمان» أي: من هذا الإيمان، و هو الإيمان المطلق، أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان، ولا قدر حبة خردل. والمعنى: هذا آخر حدود الإيمان، ما بقى بعد هذا من الإيمان شيء، ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء، بل لفظ الحديث إنما يدل على المعنى الأول.

## فَصْــل

ومن هذا الباب لفظ «الكفر» و «النفاق»، فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة، دخل فيه المنافقون، كقوله: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيَّانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فَي الآخرَة من الْخَاسرينَ﴾ [المائدة : ٥]، وقوله : ﴿وَمَن يَكْفُرُ باللَّه وَمَلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَلَّ صَلالاً بَعيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]، وقوله : ﴿لا يَصْلاهَا إِلَّا الأَشْقَى . الَّذِي كَذَّبُ وَتَوَلَّىٰ﴾ [الليل: ١٥، ، ١٦]، وقوله: ﴿كُلُّمَا أُلْقَىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتَكُمْ نَذيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَديرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزُّلَ اللَّهُ من شَيْءِ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ في ضَلال كَبيرِ ﴾ [الملك: ٨، ٩]، وقوله : ﴿وَسَيِّقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنتُهَا أَلَمْ ّيَأْتَكُمْ رُسُلٌ مّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبّكُمْ وَيُنذرُونَكُمْ لقَاءَ يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكَنْ حَقّتْ كَلَّمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافرينَ . قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالدِينَ فيهَا فَبَعْسَ مَثْوَى الْمُتكَّبرينَ ﴾ [الزمر: ٧١، ٧٢]، وقوله : ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن اقْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لَلْكَافِرِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٨] ، وقوله : ﴿ فَمَنِ اتَّبِعَ هُدَايَ فَلا يَضلُ ولا يَشْقَىٰ . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقَيَامَة أَعْمَىٰ . قَالَ رَبَّ لمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا . قَالَ كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى . وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ﴾ [طه: ١٢٣-١٢٧] ، وقوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا منْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالدينَ فيهَا أُولْقكَ هُمْ شَرُّ الْبُويَّةِ ﴾ [البينة: ٦]، وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٥٠/ ٨٠) عن عبد الله بن مسعود.

فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الإيمان شيء، كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفر، بل المنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما أخبر الله بذلك في كتابه.

ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضع ، ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين ، وآيتين في صفة المؤمنين ، وآيتين في صفة الكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافقينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠]، وقال: ﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافقُونَ وَالْمُنَافقاتُ للَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فَدْيَةٌ وَلا مِنَ اللّذِينَ كَفَرُوا مَالْوَاكُمُ النَّارُ هِي مَوْلاكُمْ وَبَعْسَ الْمُصير ﴾ [الحديد: ١٣- ١٥]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي جَاهِدِ الْكُفّارَ وَالْمُنَافقينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِم ﴾ في سورتين (١) [التوبة: ٧٧، التحريم: ٩]، وقال: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِخْوَانِهِمُ الذِينَ كَفَرُوا ﴾ الآية [الحشر: ١١] .

وكذلك لفظ «المشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس ؛ كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ [الحج: ١٧] .

والأول كقوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِيهُمُ الْبَيْنَةُ ﴾ [البينة: ١]، وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنّمَ خَالَدينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ وَاللَّمُينَ عَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَد اهْتَدَوْا وَإِن تَولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ ﴾ [آل عمران: ٢٠]. وأيس أحد بعد مبعث محمد ﷺ إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين، وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا الكتاب فهم من الأميين؛ كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالبة والهند والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم، فهؤلاء كلهم أميون، والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب.

وقوله: ﴿وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ﴾ \_ وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل \_ يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى، فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل، ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم ، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب، فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفاراً، وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: ﴿وَقُلُ لِلَّذِينَ أُوتُوا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «سوتين» ، والصواب ما أثبتناه.

الْكتَاب﴾ [آل عمران: ٢٠]، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته، لا من مات؛ فدل ذلك على أن قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاب﴾ [المائدة: ٥] يتناول هؤلاء كلهم، كما هو مذهب مالك، وأبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم ، كما هو قول جمهور الصحابة.

وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - لم يكن لأجل النسب، بل لكونهم لم يدخلوا في دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه، ولكن بعض التابعين ظن أن ذلك لأجل النسب، كما نقل عن عطاء، وقال به الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، وفَرَّعُوا على ذلك فروعاً، كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر ليس بكتابي ونحو ذلك، حتى لا يوجد في طائفة من كتب أصحاب أحمد إلا هذا القول؛ وهو خطأ على مذهبه، مخالف لنصوصه، لم يعلق الحكم بالنسب في مثل هذا البتة كما قد بسط في موضعه.

ولفظ « المشركين » يذكر مفرداً في مثل قوله: ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنْ ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف. والذين قالوا : بأنها تعم، منهم من قال: هي محكمة، كابن عمر والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات؛ كما ذكره الله في آية المائدة، وهي متأخرة عن هذه. ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات. ومنهم من يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام، وقد أنزل الله ـ تعالى ـ بعد صلح الحُديبية قوله: ﴿ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوافِرِ ﴾ وهذا قد يقال : إنما نهى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجاً كافرة، ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات.

#### فصــل

وكذلك لفظ «الصالح» و «الشهيد» و «الصديق» ، يذكر مفرداً ؛ فيتناول النبيين ، قال تعالى في حق الخليل : ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٧] ، وقال وقال : ﴿ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [النحل: ١٢١] ، وقال الخليل : ﴿ رَبِ هَب لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٨٣] ، وقال يوسف : ﴿ وَوَلَ مَنْ الصَّالِحِينَ ﴾ [المصديح المتفق على عبادك الصالحين ﴾ [النمل : ١٩] ، وقال النبي - عَلَيْ في الحديث الصحيح المتفق على في عبادك الصالحين ﴾ [النمل : ١٩] ، وقال النبي - عَلَيْ في الحديث الصحيح المتفق على

صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان سفقال لنا رسول الله على ذات يوم: ﴿ إِن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة ، فليقل : التحيات لله ، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض» (١) الحديث.

وقد يذكر «الصالح» مع غيره ، كقوله تعالى: ﴿ فَأُولُفِكَ مَعَ اللَّهِ عَلَيْهُم مِّنَ النَّبِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّلْحِينَ ﴾ [ النساء: ٦٩] . قال الزجاج وغيره: الصالح: القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ «الصالح» خلاف الفاسد؛ فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره، فلم يكن فيه شيء من الفساد ، فاستوت سريرته وعلانيته، وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. ولفظ «الصديق» قد جعل هنا معطوفاً على النبيين، وقد وصف به النبيين في مثل قوله: ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكُتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدّيقاً نّبيًا ﴾ [مريم: ٤١] ، ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدّيقاً نّبيًا ﴾ [مريم: ٢٥] .

وكذلك «الشهيد»، قد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال: ﴿ وَجِيءَ بِالنّبيّينَ وَالشّهُدَاءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِ ﴾ [الزمر: ٢٩] . ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ٤٣]]، فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس ، كالشهادة المذكورة في قوله: ﴿ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَة شُهَدَاءَ ﴾ [النور: ٣٣] ، وقوله ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شُهِيدٌ يَنْ مِن رِجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] . وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله: ﴿ وَيَتَّخِذُ مَنكُمْ شُهُدَاءَ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

#### فَصـــل

وكذلك لفظ «المعصية» و «الفسوق» و «الكفر»، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالدينَ فِيها أَبَدًا ﴾ [الجن: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿ وَتَلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴾ [هود: ٥٩]، فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب (١) مسلم في الصلاة (٢٠٠/٤٠٥).

لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: ﴿ فَكَذّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزّلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك: ٩]، ومعصية من كذب وتولى، قال تعالى: ﴿لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى . الّذي كَذّب بالخبر، وتولي عن طاعة الأمر، وإنما على الحلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا، ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: ﴿ فَكَذَّبُ وَعَصَىٰ ﴾ [النازعات: ٢١]، وقال عن جنس الكافر: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ. وَلَكَن كَذَّب وَتُولَىٰ ﴾ [القيامة: ٣١، ٣١]، فالتكذيب للخبر، والتولى عن الأمر. وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا، وطاعتهم فيما أمروا، ومنه قوله: ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولاً . فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

ولفظ « التولي » ـ بمعنى التولي عن الطاعة ـ مذكور في مواضع من القرآن، كقوله : 
﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمُ أُولِي بَأْسِ شَدِيد تُقاتلُونَهُمْ أَوْ يُسلَمُونَ فَإِن تَطِيعُوا يُؤتكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن 
تَتَوَلُّوا كَمَا تَولِي مَن قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا ألِيمًا ﴾ [الفتح: ١٦]، وذمه ـ في غير موضع من القرآن ـ من تولى ، دليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأن الأمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة، وذم المتولى عن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: ﴿ فَعَصَىٰ الطاعة، وَمَ المَتُولَى عَن الطاعة؛ كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قوله: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُومنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَازُهُ جَهَنَّم خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدًا لَهُ عَذَابًا عَظَيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

وقال فيمن يجور في المواريث: ﴿ وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [ النساء: ١٤] . فهنا قيد المعصية بتعدي حدوده ، فلم يذكرها مطلقة ، وقال : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبّهُ فَغُوىٰ ﴾ [ طه: ١٢١] ، فهي معصية خاصة ، وقال تعالى: ﴿ حَتّىٰ إِذَا فَشَلْتُمْ وَتَعَازَعْتُمْ فِي الأُمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مًا تُحبُونَ ﴾ [ آل عمران: ١٥٢] ، فأخبر عن معصية واقعة معينة ، وهي معصية الرماة للنبي ﷺ ؛ حيث أمرهم بلزوم ثغرهم ، وإن رأوا المسلمين قد انتصروا ، فعصى من عصى منهم هذا الأمر ، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا الكفار منهزمين ، وأقبل من أقبل منهم على المغانم . وكذلك قوله: ﴿ وَكَرّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ﴾ [ الحجرات: ٧ ] ، جعل ذلك ثلاث مراتب. وقد قال: ﴿ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف ﴾ [ المتحنة: ١٢] ، فقيد المعصية ؛ ولهذا فسرت بالنياحة ، قاله ابن عباس ، وروى ذلك مرفوعاً (١) . وكذلك قال زيد بن أسلم :

<sup>(</sup>١) مسلم في الجنائز (٣٣/٩٣٧)، والنسائي في التفسير (٦٠٧)، كلاهما عن أم عطية.

لا يدعن ويلاً (١) ، ولا يخدشن وجها (٢)، ولا ينشرن (٣) شعراً، ولا يشققن ثوباً، وقد قال بعضهم : هو جميع ما يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته كما قاله أبو سليمان الدمشقى.

ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف . ومعصيته لا تكون إلا في معروف؛ فإنه لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل : فيه دلالة على أن طاعة أولى الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: إنما الطاعة في المعروف» (٤)، ونظير هذا قوله: ﴿استجيبُوا لِلّهِ وَللرّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك . والتقييد هنا لا مفهوم له؛ فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك، ولا أمر بغير معروف، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِّكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّناً ﴾ [النور: ٣٣]، فإنهن إذا لم يردن تحصناً ، امتنع الإكراه . ولكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنّما حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ النّائِقُ وَن يَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنّما حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنّهُ لا يُفْلِحُ النّائِقُ وَن النّبِيّينَ يَغَيْرِ الْحَقّ ﴾ [البقرة: ٢٦].

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح ، لا لإخراج في وصف آخر؛ ولهذا يقول من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص، وفي النكرات للتخصيص، يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص، كقوله : ﴿ سَبِّحِ اسْم رَبِكَ الأَعْلَى . اللّذي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴾ [الأعلى: ١، ٢]، وقوله : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النّبِيّ الأُمّيّ الّذي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التُورَاةِ وَالإنجيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ، وقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرّحْمَنُ الرّحْمِمُ في التّورَاةِ وَالإنجيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧] ، وقوله: ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرّحْمَنُ الرّحْمِمُ ﴾ [الفاتحة :٢، ٣] . والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً ، ومع هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: ﴿ وَكُرّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفُرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ ﴾ [الحجرات: ٧] ، ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً .

<sup>(</sup>١) الويل : الحُزْن والهلاك، ومعنى الدعاء به: أن يقال: يا حُزْني، ويا هلاكي احضر، فهذا وقتك وأوانك، فكأنهم نادين الويل أن يحضرهن لما عرض لهن من الأمر الفظيع. انظر: لسان العرب، مادة « ويل».

<sup>(</sup>٢) أي : يجرحن. انظر: المصباح المنير، مادة اخدش،

<sup>(</sup>٣) أي يفرقنه. انظر: المصباح المنير مادة ﴿ نشر؟.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأحكام (٧١٤٥) ومسلم في الإمارة (٣٩/١٨٤٠) عن على.

## فَصــل

ومن هذا الباب ﴿ ظلمِ النفسِ»، فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب، فإنها ظلم العبد نفسه، قال تعالى : ﴿ ذَلكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكُ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ . وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن نفسه، قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقُومُهُ يَا قُومُ وَلَا اللّهِ مِن شَيْء لَمّا جَاءَ أَمْرُ رَبّك وَمَا ظَلَمُوا أَنفُسكُم فَمَا أَغْتَ عَنْهُمْ الْهَجُلَ قَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسكُم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندُ إِنّكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسكُمْ ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِند بَارِئكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسكُم ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِند بَارِئكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال في قتل النفس: ﴿ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسيَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لَلْهُ رَبّ الْقَصَص: ١٦]، وقالت بلقيس: ﴿ رَبّ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسيَ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لَلْهُ رَبّ الْعَالَمْينَ ﴾ [النمل: ٤٤] ، وقال آدم \_ عليه السلام \_: ﴿ رَبّنا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَعْفُرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا لَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَعْفُرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا لَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَعْفُرْ لَنا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب، كقوله تعلى: ﴿ وَالّذينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحَشَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلِمْ نَفْسَهُ ثُمُّ يَسْتَغْفُو اللّهَ يَجِدِ اللّهَ غَفُورًا رُحِيمًا ﴾ [النساء: ١١٥] .

وأما لفظ الظلم المطلق ، فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب، قال تعالى : ﴿ احْشُرُوا اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ . وَقَهُوهُمْ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ . وَقَهُوهُمْ إِلَهُم مُسْتُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢١- ٢٤] . قال عمر بن الخطاب : ونظراؤهم . وهذا ثابت عن عمر ، وروى ذلك عنه مرفوعا (١) . وكذلك قال ابن عباس : وأشباههم (٢) . وكذلك قال قتادة والكلبي : كل من عمل بمثل عملهم ؛ فأهل الخمر مع أهل الخمر ، وأهل الزنا مع أهل الزنا . وعن الضحاك ومقاتل : قرناؤهم من الشياطين ؛ كل كافر معه شيطانه في سلسلة ، وهذا كقوله : ﴿ وَإِذَا النَّهُوسُ زُوّجَتُ ﴾ [التكوير: ٧] . قال عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ : الفاجر مع الفاجر ، والصالح مع الصالح . قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . وقال الحسن وقتادة : ألحق كل امرئ بشيعته ؛ اليهودي مع اليهود ، والنصراني مع النصارى . وقال الربيع بن خيثم : يحشر المرء مع صاحب عمله ، وهذا كما شبت في الصحيح عن النبي على المن الربا يحب القوم ولما يلحق بهم ، قال : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ، قال : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ، قال : الرجل يحب القوم ولما النف ، وهذا كما قال : «المرء مع من أحب» (٣) ، وقال : «الأرواح جنود مجندة ؛ فما تعارف منها اثتلف ، وما

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٢٣/ ٣١، والحاكم ٢/ ٤٣٠ وقال: «صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي».

<sup>(</sup>۲) ابن جریر ۲۳/ ۳۱.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأدب (٦١٧٠)، ومسلم في البر والصلة (٢٦٤/ ١٦٥)، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

تناكر منها اختلف» (١). وقال: المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل»(٢).

وزوج الشيء نظيره، وسمى الصنف زوجًا ؛ لتشابه أفراده، كقوله: ﴿ أَلْبَتْنَا (٣) فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٧]، وقال: ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩] . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين: السماء والأرض، والشمس والقمر، والليل والنهار، والبر والبحر، والسهل والجبل، والشتاء والصيف، والجن والإنس، والكفر والإيمان، والسعادة والشقاوة، والحق والباطل، والذكر والانثى ، والنور والظلمة ،والحلو والمر، وأشباه ذلك، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاً؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجراً ، بل كافراً، كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح، قد تكون امرأته فاجرة، بل كافرة، كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح، قد تكون امرأته عموم الأزواج ؛ ولهذا قال الحسن البصري: وأزواجهم المشركات.

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار، كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة، وأهل الخمر مع أهل الخمر. وكذلك الأثر المروي: إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ ـ أو قال: وأشباههم ـ فيجمعون في توابيت من نار، ثم يقذف بهم في النار. وقد قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم، ولو أنهم لاق لهم دواة ،أو برى لهم قلماً، ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم المذكورين في الآية ؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك، والمعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك، قال المعين على الإثم والعدوان من أهل ذلك، قال تعالى: ﴿مَن يَشْفُع شَفَاعَةٌ سَيَّةً يَكُن لُه كَفْلٌ مَنها﴾ الشفاع: (من يشفع شفاعة سيَّة يكن له كفلٌ منها الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد ، والشفاعة السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين ـ كما ذكر ذلك ابن جرير، وأبو سليمان ـ وفسرت الشفاعة الحسنة بشفاعة المسنة بالمنان ليجتلب له نفعاً ، أو يخلصه من بلاء ـ كما قال الحسن ومجاهد، وقتادة وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله ، من نفع من يستحق وابن زيد . فالشفاعة الحسنة إعانة على خير يحبه الله ورسوله ، من نفع من يستحق

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء (٣٣٣٦)، عن عائشة ، ومسلم في البر والصلة (١٥٩/٢٦٣٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب (٤٨٣٣)، والترمذي في الزهد (٢٣٧٨)، وقال: \* حديث حسن غزيب، وأحمد ٢٣٧٨) أبو داود في الأدب (٤٨٣٣)، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأنبتنا» ، والصواب ما أثبتناه.

النفع، ودفع الضرعمن يستحق دفع الضررعنه. والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله، كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسان، أو منع الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين، وكل هذا صحيح، فالشافع زوج المشفوع له، إذ المشفوع عنده من الخلق إما أن يعينه على بر وتقوى، وإما أن يعينه على إثم وعدوان. وكان النبي المسلح إذا والب حاجة، قال الأصحابه: «اشفعوا تؤجروا، ويقضى الله على لسان نبيه ماشاء» (١).

وتمام الكلام يبين أن الآية \_ وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره \_ فهي أيضاً متناولة مادون ذلك، وإن قيل فيها: ﴿ وَمَا كَالُوا يَعْبُدُونَ ﴾ [الصافات: ٢٢]، فقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: « تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» (٢٠). وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع، يأخذ بلهزمته: أنا مالك، أنا كنزك (٣٠). وفي لفظ: ﴿ إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، يفر منه وهو يتبعه، حتى يطوقه في عنقه » ، وقرأ رسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ سَيُطُوقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمُ الْقَيَامَة ﴾ (٤) [آل عمران: ١٨٠] ، وفي حديث آخر: «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع ، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لابد له منه، أدخل يده في فيه، فيقضمها كما يقضم الفحل» (٥). وفي رواية: « فلا يزال يتبعه، فيلقمه يده فيقضمها، ثم يلقمه سائر جسده (١٠). وقد قال تعالى في الآية يوم يُعدّى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ الذَّهَ بَ وَالْفَضَةَ وَلا يُنفُونَهَا في سَبيلِ الله فَبَشَرْهُم بعَذَاب أليم . يَوْمَ يُعمَىٰ عَلَيْها في نَارِ جَهَنّم فَتَكُونَ بِهَا جَيَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزَتُمْ لأَنفُسكُمْ فَلُووا مَا كُنتُهُ في نَارِ جَهَنّم فَتَكُونَ بِهَا جَيَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزَتُمْ لأَنفُسكُمْ فَدُو وَالْ تَعَلَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنّم فَتَكُونَ بِهَا جَيَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنزَتُمْ لأَنفُسكُمْ فَدُورُوا مَا كُنتُ مُ تَكُنزُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤ م ٣٠] .

وقد ثبت في الصحيح وغيره، عن النبي الله أنه قال: «ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاته إلا أحمى عليها في نار جهنم، فيجعل صفائح ، فيكوى بها جبينه وجنباه ، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»(٧). وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين برضف يحمى عليها في نار جهنم ، فتوضع على حلمة ثدي أحدهم ، حتى يخرج من نغض كتفيه ، ويوضع

<sup>(</sup>١) البخارى في الزكاة (١٤٣٢) ومسلم في البر والصلة (٢٦٢٧/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الجهاد (٢٨٨٧) . (٣) البخارى في الزكاة (١٤٠٣)

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة في الزكاة (١٧٨٤) . (٥) مسلم في الزكاة (٢٨/٩٨٨) .

<sup>(</sup>٦) أحمد ٢/٤٨٩ وابن خزيمة في صحيحه (٢٢٥٥) وابن حبان (موارد) (٨٠٣) .

<sup>(</sup>٧) مسلم في الزكاة (٩٨٧/ ٢٤)، و أحمد ٢/ ٢٦٢ ، وهما عن أبي هريرة.

على نغض كتفيه، حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل وتكوى الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقي الحر في أجوافهم (١٠). وهذا كما في القرآن، ويدل على أنه بعد دخول النار، فيكون هذا لمن دخل النار عمن فعل به ذلك أولاً في الموقف. فهذا الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه، وماله الذي صار عبداً له من دون الله، فيعذب به ، وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار؛ ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنة، وإما إلى النار». فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يدخل الجنة.

وقد قال النبي على الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل (٢). قال ابن عباس وأصحابه: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره، كما سنذكره \_ إن شاء الله \_ وقد قال الله تعالى : ﴿ اتّحَذَوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبَدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلهَ إِلاَّ مَنْ سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [ التوبة: ٣١] . وفي حديث عدي بن حاتم \_ وهو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي وغيرهما \_ وكان قد قدم على النبي على ، وهو نصراني فسمعه يقرأ الآية، قال: فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال: «فتلك عبادتهم» (٣). وكذلك قال أبو البختري: أما إنهم لم يصلوا لهم، ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم، فجعلوا حلال الله حرامه ، وحرامه يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم، ولكن أمروهم، فجعلوا حلال الله حرامه ، وحرامه علاله، فأطاعوهم ، فكانت تلك الربوبية.

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه ،فقالوا: لن نسبق أحبارنا بشيء ، فما أمرونا به اثتمرنا،وما نهونا عنه انتهينا لقولهم. فاستنصحوا الرجال، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ، فقد بين النبي في أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال؛ لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم ، ودعوهم من دون الله ،فهذه عبادة للرجال، وتلك عبادة للأموال،وقد بينها النبي في وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: ﴿ لا إِلهُ هُو سُبْحَانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، فهذا من الظلم الذي يدخل في قوله:

<sup>(</sup>١) مسلم في الزكاة (٩٨٧/ ٢٤) وأبو داود فى الزكاة (١٦٥٨) وأحمد ٢/٢٦٢ والرَّضف: الحجارة المحماة على النار.والنَّفْض: أعلى الكتف، وقيل : العظم الرقيق الذي على طرفه. انظر: النهاية ٢/ ٢٣١، ٨٧/٥٠.

<sup>(</sup>٢) احمد ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في التفسير (٣٠٩٥) وأورده السيوطي في الدر المنثور ٣/ ٢٣٠ وعزاه للترمذي وغيره ولم يعزه لأحمد .

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣]. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون، وقال: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٨] . وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهم الذين سبقت لهم الحسنى، كالمسيح والعزير وغيرهما، فأولئك ﴿ مُبْعَدُون ﴾ .

وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله، فهو مستحق للوعيد، ولو لم يأمر بذلك، فكيف إذا أمراً وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله، وهذا من أزواجهم؛ فإن أزواجهم قد يكونون رؤساء لهم، وقد يكونون أتباعاً، وهم أزواج وأشباه لتشابههم في الدين، وسياق الآية يدل على ذلك؛ فإنه سبحانه قال: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْواَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ . مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِراطِ الْجَحِيم ﴾. قال ابن عباس: دلوهم. وقال الضحاك مثله. وقال أبن كيسان: قدموهم. والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه؛ ولهذا تسمى الأعناق الهوادى؛ لأنها تقود سائر البدن، وتسمى أوائل الوحش الهوادى.

﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْتُولُونَ . مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤، ٢٥] أي : كما كنتم تتناصرون في الدنيا على الباطل. ﴿ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلَمُونَ . وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ . قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تُأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ . قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ . وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مَن سُلْطَان بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ . فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ . فَأَغُو يَنَاكُمْ إِنَّا كُنَا عَلَيْكُمْ فَنْ سُلْطَان بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ . فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ . فَأَغُو يَنَاكُمْ إِنَّا كُنَا عَالِينَ . فَعَلْ بَالْمُجْرِمِينَ . إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلاَ لَلْهُ يَسْتَكُبُرُونَ . وَيَقُولُونَ أَنَنَا لَتَاركُوا آلهَتنَا لَشَاعر مُّجُنُونٍ ﴾ [٢٦ –٣٦].

وقال تعالى: ﴿قَالَ ادْخُلُوا فِيهَا جَمْعِاً قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبْنَا هَوُلاءَ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا أَخْتَهَا حَتَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِعًا قَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَبْنَا هَوُلاءَ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضَعْفًا مَنَ النَّارِ قَالَ لكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكُن لاَّ تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن ضَعْفًا مِن النَّارِ قَالَ لكُلِّ ضَعْفٌ وَلَكُن لاَّ تَعْلَمُونَ . وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْل فَذُوقُوا الْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكْسبُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٨، ٣٩]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضَّعْفَاءُ للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُعْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِن النَّارِ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ [غافر: ٤٧ ، ٤٥]، وقال اللّذينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلُّ فَيهَا إِنَّ اللّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ ﴾ [غافر: ٤٧ ، ٤٥]، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عَنَدَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقُولُ يَقُولُ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَولًا أَلتُم مُعْنُونَ عَنَدَ رَبِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَولاً أَنتُمْ لَكُنًا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتَكُبَرُوا لَولاً أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ . قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْذِينَ اسْتَكُنَا مُؤْمِنِينَ . قَالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْوَلِهُ الْمُؤْمُ لِلْوَالْمَونَ مَوْلُولُ الْعَنْمُ الْمُؤْمِنَ عَنْكُنَا مُؤْمِنِينَ . قَالَ اللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِللّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلْهُولُ الْمَوْلَ اللْمَلَدِينَ السَّتُونَ الْمَالِولِ لَلَا لَهُ اللّذِينَ الْمَالِولَ لَكُولُ اللْمَلْعُوا أَنْحُولُ الْعَالِي اللْمُؤْلُولُ اللْعَلْمُ لَا لَوْلُولُ اللْمُؤْمُ اللّذِينَ اللْمُؤْلُولُ اللْعُلْمُ لَالْمُؤْلُولُ اللْعَلَالُولُولُ اللْمَالُولُولُ اللْعُولُ اللْعُلُولُ اللْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِلُول

صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُم بَلْ كُنتُم مُجْرِمِينَ . وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعَفُوا للَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُورُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [سبأ: ٣١–٣٣].

وقوله في سياق الآية : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِللهَ إِلاَّ اللَّهُ يَسْتَكُبُوونَ ﴾ [الصافات: ٣٥]، ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر، وتتناول ــ أيضاً ــ من استكبر عما أمره الله به من طاعته، فإن ذلك من تحقيق قول : لا إله إلا الله؛ فإن الإله هو المستحق للعبادة، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له ، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره، لم يحقق قول: لا إله إلا الله ، في هذا المقام.

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا \_ حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله \_ يكونون على وجهين:

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله ،اتباعاً لرؤسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركاً \_ وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين \_ مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله الله ورسوله \_ مشركاً مثل هؤلاء.

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً، لكنهم اطاعوهم في معصية الله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: ﴿ إِنَمَا الطاعة في المعروف ﴾ (١)، وقال: ﴿ على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية (٢)، وقال: ﴿ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (٣)، وقال: ﴿ من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه (٤).

ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ، إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول ، لكن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأحكام (٧١٤٤) عن عبد الله بن مسعود ، ومسلم في الإمارة (٣٨/١٨٣٩) عن ابن عمر -

<sup>(</sup>٣) أحمد ١/ ٤٠٩ والسيوطي في الجامع الصغير (٩٩٩٠٣ ورمز له بالصحة .

<sup>(</sup>٤) ابن ماجه في الجهاد (٣٨٦٣)، قال في الزوائد : « إسناده صحيح » وأحمد ٣/ ٦٧، كلاهما عن أبي سعيد».

خفي عليه الحق في نفس الأمر، وقد اتقى الله ما استطاع \_ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول، ثم اتبعه على خطئه، وعدل عن قول الرسول \_ فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لاسيما إن اتبع في ذلك هواه، ونصره باللسان واليد، مع علمه بأنه مخالف للرسول، فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه.

ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزاً عن إظهار الحق الذي يعلمه، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق، لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء آيات من كتابه ، كقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٩٩]، وقوله: ﴿ وَمِن قَوْم مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقّ وَبِه يَعْدلُونَ ﴾ [الاعراف: ١٥٩] ، وقوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنهُمْ تَفِيضُ مَن الدَّمْع مماً عَرَفُوا مِن الْحَقّ ﴾ [المائدة: ٨٣] .

وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد \_ فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ ، كما في القبلة. وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه، ونصره بيده ولسانه ،من غير علم أن معه الحق - فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيباً، لم يكن عمله صالحاً. وإن كان متبوعه مخطئاً ، كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه، فإن أصاب فقد أخطأ ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة (۱)، فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته، صار عبداً له. وكذلك هؤلاء، فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: «إن يسير الرياء شرك» (۲). وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب.

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر، ولا يختص بالكفر، بل يتناول ما دونه أيضًا، وكل بحسبه، كلفظ «الذنب» و«الخطيئة» و«المعصية»، فإن هذا يتناول الكفر والفسوق والعصيان، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول

<sup>(</sup>١) الخَميصَة: كساء أسود مُعْلَم الطرفين ، ويكون من خزٌّ أو صوف . انظر: المصباح المنير، مادة ﴿ خُمصٍ».

<sup>&#</sup>x27; (٢) ابن ماجه في الفتن (٣٩٨٩)، قال في الزوائد : « في إسناده عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف».

الله ،أي الذنب أعظم؟ قال: « أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم أي؟ قال: « ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: « ثم أن تزاني بحليلة جارك» (١) ، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا اللَّهَ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَلُقَ أَقَامًا . يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَة وَيَخُلُدُ فَيه مُهَانًا . إِلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالَحًا فَأُولَئكَ يَبُدَلُ اللَّهُ سَيِّعًاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا . وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴾ [الفرقان: ٢٨-٧١].

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة، ولكل عمل قسط منه؛ فلو أشرك ولم يقتل ولم يزن، كان عذابه دون ذلك. ولو زنى وقتل ولم يشرك، كان له من هذا العذاب نصيب، كما في قوله: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُوْمِنا مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيه وَلَعَنهُ وَأَعَد لَهُ عَذَابا عَظِيماً ﴿ [النساء: ٩٣]. ولم يذكر: (أبداً). وقد قيل: إن لفظ «التأبيد» لم يجئ إلا مع الكفر، وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَع الرَّسُولِ سَبِيلاً. يَا وَيَلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً لَقَدْ أَضَلّنِي عَنِ الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ للإنسانِ خَلُولاً ﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩]. فلاريب أن هذا يتناول الكافر الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك، فإن الظلم المطلق يتناول ذلك، ويتناول ما دونه بحسبه.

فمن خالَّ مخلوقاً في خلاف أمر الله ورسوله، كان له من هذا الوعيد نصيب، كما قال تعالى: ﴿ الْأَخِلاَءُ يَوْمُولُ بَعْضُهُمْ لَبَعْض عَدُو ۗ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴾ [الزخرف: ٦٧] ، وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَراً اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ وَ وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ [البقرة: ١٦٦] .

قال الفضيل بن عياض: حدثنا الليث ، عن مجاهد: هي المودات التي كانت بينهم لغير الله. فإن المخالة تحاب وتواد؛ ولهذا قال: «المرء على دين خليله» (٢)، فإن المتحابين يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب، فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله، نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك الأكبر، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلّهِ ﴾ [المقرة: ١٦٥].

والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه، والمخلوق الذي اتبعوه، على محبة الله ورسوله، كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك، فلهذا ألزمهم محبوبهم، كما في الحديث: «يقول الله تعالى: أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه في

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير (٤٧٦١) ومسلم في الإيمان (٨٦/ ١٤١، ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الزهد (٢٣٧٨) وقال: (حسن غريب)، وأبو داود في الأدب (٤٨٣٣)، كلاهما عن أبي هريرة.

الدنيا» (١). وقد ثبت في الصحيح: يقول: «ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون؛ فمن كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويمثل للنصارى المسيح، ولليهود عزير. فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها» (٢)، كما سيأتي هذا الحديث \_ إن شاء الله \_ فهؤلاء أهل الشرك الأكبر.

وأما عبيد المال الذين كنزوه ، وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله ، فأولئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين ، إما في عرصات (٣) القيامة ، وإما في جهنم ، ومن أحب شيئاً دون الله عذب به . وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِمّا رَزَقْناكُمْ مَن قَبْلٍ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيه وَلا خُلّةٌ وَلا شَفَاعةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُون [البقرة : ٢٥٤] . فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ؛ ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفي الشفاعة في هذه الآية ، وفي قوله : ﴿ وَأَنذَرْهُمْ يَوْمُ الآزِفَة إِذَ القُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا للظَّالِمِينَ مِنْ حَميم وَلا شَفِيع يُطَاعُ . يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ ﴾ [غافر: ١٨ ، ١٩] ، وقال : ﴿ فَكَبُكُونَ فَيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ . وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمُعُونَ . قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ . تَاللّه إِن كُنّا فَي ضَلالٍ مُبِينِ . إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَمَا أَضَلَنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ . فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ . وَلا فَي ضَلالٍ مُبِينِ . إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ . وَمَا أَضَلَنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ . فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ . وَلا صَديقٍ حَميم . فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [الشعراء: ٤٤ - ٢٠١].

وقوله: ﴿إِذْ نُسُوِيكُم﴾ لم يريدوا به أنهم جعلوهم مساوين لله من كل وجه، فإن هذا لم يقله أحد من بني آدم، ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العالم له خالقان متماثلان، حتى المجوس \_ القائلين «بالأصلين: النور والظلمة» \_ متفقون على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد، وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن، واختلفوا: هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين، وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه.

وكذلك مشركو العرب ،كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض وما بينهما، السموات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية ،كقوله تعالى: ﴿وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضُ وَسَخَّرُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ . الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ

<sup>(</sup>١) أحمد ٦/ ١٤٥، ١٦٠ عن عائشة بمعناه.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التوحيد (٧٤٣٧) ، ومسلم في الإيمان (٢٩٩/١٨٢) ، كلاهما عن أبي هريرةٍ.

<sup>(</sup>٣) عَرَصات : جمع عُرصَة ، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه . انظر: النهاية ٣/ ٥٨.

وَيَقْدُرُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِ شَيْء عَلِيمٌ . وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزُلَ مِن السَّمَاء مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتَهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢١-٦٣]، وقال تعالى: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خُلَقَ السَّمَوَات وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُم أَلْقَرُن الْعَلَيمُ مَّن الْعَلَيمُ مَّن النَّمَاء مَاء بِقَدَر فَأَنشُرْنَا بِه بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلكَ تُخْرَجُونَ . وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن النَّلُكُ وَالأَنْعَام مَّا تَرْكَبُونَ . لتَسْتُولُوا كَذَلكَ تُخْرَجُونَ . وَالَّذِي سَخَر لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ عَلَى ظُهُورِه ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذِي سَخَّر لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ عَلَىٰ ظُهُورِه ثُمَّ تَذْكُرُوا نَعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخَّر لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا لَمُنقلَبُونَ ﴾ [الزخرف: ٩-٤١]. وهذه الصفات من كلام الله \_ تعالى \_ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا لَمُ جَوابِهم .

وقال تعالى: ﴿ قُل لَمْنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكّرُونَ . قُلْ مَن رَّبُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴿ اللّهِ مَنونَ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ . تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ . بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشَفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٠، ٤٠] ، وكذلك قوله: ﴿ اللّهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ . أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاءً فَالْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللّه بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدَلُونَ . أَمَّن جَعَلَ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ اللّه بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدَلُونَ . أَمَّن جَعَلَ اللّهُ اللّهُ مَعَ اللّه بَلْ هُمْ قُومٌ يَعْدَلُونَ . أَمَّن جَعَلَ اللّهُ وَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللّه جَمَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَواسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللّه مَع اللّه عَلَى السَّوعَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضِ أَإِلَةً مَعَ اللّه هَا السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضِ أَإِلَةً مَعَ اللّه هَا السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَقَاءَ الأَرْضِ أَإِلَهُ مَعَ اللّه هَا اللّه هَا إِللّه هَا إِللّه هَا إِللّهُ هَا السَّوعَةُ مَا إِلَاهُ مَا اللّه فعل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار ، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله .

ومن قال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط ؛ فإنهم كانوا يبجعلون مع الله آلهة أخرى أن المراد : ﴿ أَنْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ الله آلهة أَخْرَىٰ قُلُ لاً الله آلهة أخرى عُلُوا يَعْلَى : ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ آلِهُتُهُمُ اللِّي يَدْعُونَ مَن دُونِ اللّهِ مِن أَشْهَدُ ﴾ [الأنعام: ١٩] ، وقال تعالى عنهم: ﴿ أَجْعَلُ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ شيء ﴾ [هود: ١٠١]، وقال تعالى عنهم: ﴿ أَجَعَلُ الآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴾ [ص: ٥] .

وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض، ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط، كما قال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨] .

وقال عن صاحب يس: ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرِ لا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ ﴾ [يس: ٢٢، ٣٣].

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَدُرْ بِهِ اللَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِي وَلا شَفِيعٌ ﴾ [الأنعام: ٥١]، وقال تعالى: ﴿ اللّٰهُ الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سَتّة أَيّامٍ ثُمّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِه مِن وَلِي وَلا شَفِيعِ أَفَلا تَتَذَكّرُونَ ﴾ [السجدة: ٤] ، وقال: ﴿ قُلُ ادْعُوا اللّٰدِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونَ اللّٰه لا يَمْلَكُونَ مَثْقَالَ ذَرّةٍ فِي السَّمَوَات وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرْكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ . وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لَمَنْ أَذَنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٧ ، ٢٣] ، فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك، أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى : ﴿ مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، وقال تعالى عن الملائكة : ﴿ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لَمَن ارْتَضَى ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، وقال: ﴿ وَكُم مِّن مَلك فِي السَّمَوَاتِ لا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْفًا إِلاَّ لَمَن النَّهُ لَمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون، هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي على أنه يكون. فأخبر: أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً. فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه ، يقال له : أي محمد، ارفع رأسك، وقل تُسمّع، وسَلْ تُعط، واشفّع تُشفّع. فيقول :أي رب ،أمتي ، فيحد له حداً فيدخلهم الجنة (۱). وكذلك في الثانية وكذلك في الثالثة، وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» (۲). فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله، ليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله.

وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع ليكرمه بذلك، وينال به المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون على الله منافق منه للم ويدعو لهم، وتلك شفاعة منه لهم ، فكان الله يجيب دعاءه وشفاعته.

وإذا كان كذلك، فالظلم ثلاثة أنواع: فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه. وظلم الناس بعضهم بعضاً لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه، لا يسقط حق المظلوم لا بشفاعة ولا غيرها، ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم، كما قد يغفر لظالم نفسه بالشفاعة.

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٤٤٧٦) ومسلم في الإيمان (٩٣ / ٣٢٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في العلم (٩٩) ، وأحمد ٢/٣٧٣.

فالظالم المطلق ما له من شفيع مطاع، وإما الموحد فلم يكن ظالمًا مطلقاً، بل هو موحد مع ظلمه لنفسه، وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه لله، فبه صار من أهل الشفاعة.

ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك ، وهو : أن أحداً لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره، ولا يسأل غيره، ولا يتوكل على غيره ، لا في شفاعة، ولا غيرها، فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه ، وإن كان الله يأتيه برزقه بأسباب.

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة، وإن كان الله يغفر له ويرحمه بأسباب من شفاعة وغيرها، فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقاً، ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاً؛ ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع ، وتلك قد بين الرسول على أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد، والإخلاص، فهي من التوحيد ، ومستحقها أهل التوحيد.

وأما الظلم المقيد، فقد يختص بظلم الإنسان نفسه، وظلم الناس بعضهم بعضاً، كقول آدم \_ عليه السلام \_ وحواء : ﴿وَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسْنَا ﴾ [الأعراف: ٢٣] ، وقول موسى : ﴿وَرَبَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ فَاسْتَعْفَرُوا لِلدُنُوبِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٥] ، لكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه، وذلك قد عرف \_ ولله الحمد \_ أنه ليس كفراً.

وأما قوله: ﴿وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ نهو نكرة في سياق الشرط ، يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب، تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق، وقال تعالى : ﴿ثُمُّ أُورَثَنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ إِلَاحَيْرَاتِ ﴾ [فاطر: ٣٢]. فهذا ظلم لنفسه مقرون بغيره، فلا يدخل فيه الشرك الاكبر.

وفي الصحيحين عن ابن مسعود ؛ أنه لما أنزلت هذه الآية: ﴿اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيَّانَهُم بِظُلْم ﴾ [الأنعام: ٨٦] شق ذلك على أصحاب النبي عَلَيْ وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عَلَيْ : "إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظيمٌ ﴾ (١) [لقمان: ١٣].

والذين شق ذلك عليهم ،ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه ، و أنه لا يكون الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه ، فشق ذلك عليهم ، فبين النبي ﷺ لهم ما

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٤٧٧٦) ومسلم في الإيمان (١٩٧/١٩٤) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى. وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم، ومن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء ، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ﴿ وَمُ أُورَثُنَا الْكِتَابَ اللَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ﴾ إلى قوله: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا ﴾ [فاطر ٣٣، ٣٣]. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ . وَان يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً شَرًا يَرَهُ . والنساء: ١٢٣].

وقد سأل أبو بكر النبي على عن ذلك ، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءًا ؟ فقال: "يا أبا بكر ألست تَنصب، ألست تَحزَن، ألست تُصيبك اللَّواءُ؟ فذلك ما تُجزَون بهه فقال: " من اللَّومن الذي إذا تاب دخل الجنة، قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه، كما في الصحيحين عنه على أنه قال: " مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح، تقومها تارة وتميلها أخرى. ومثل المنافق كمثل شَجرة الأرز ، لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة (١) وفي الصحيحين عنه على أنه قال: " ما يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا هم ، ولا حزن، ولا غم ، ولا أذى، حتى يصيب المؤمن من وصب، ولا نصب، ولا هم ، ولا حزن، ولا غم ، ولا أثى وقاص: الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه (٣). وفي حديث سعد بن أبي وقاص: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: "الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل قلامثل، يُبتكى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة، زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة، خفف عنه ، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشى على الأرض وليس عليه خطيئة» . رواه أحمد والترمذي وغيرهما (٤). وقال: "المرض حطة يَحُطُ الخطايا عن خطيئة» . رواه أحمد والترمذي وغيرهما (١). والاحاديث في هذا الباب كثيرة.

<sup>(</sup>١) أحمد ١١/١، وضعفه الشيخ شاكر لانقطاعه (٦٨)، وقال: «اخرجه الحاكم ٣/ ٧٤، ٧٥ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه اللهبي – وهو عجب منهما، فإن انقطاعه بين » .
وقوله: « تُنْصَب» : أي تَتْعَب. انظر: القاموس، مادة «نصب». و«اللأواء» : الشدة وضيق المعيشة . انظر: النهاية ٤/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في المرضى (٣٤٣٥) ، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١٠/ ٥٩) عن كعب بن مالك. وقوله: "تُقَيَّقُهماً»: أي تحركها وتميلها يمينا وشمالا. انظر: النهاية ٣/ ٤٨٢. و"شجرة الأرز": الأرز: شجر الأرذن، وهو خشب معروف، وقيل: هو شجر الصنوبر. انظر: النهاية ١/ ٣٨. و" انجعالها»: أي انقلاعها. انظر: النهاية ١/ ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) البخاري في المرضى (٥٦٤١، ٥٦٤)، ومسلم في المبر (٥٢/٢٥٧٣)، كلاهما عن أبي سعيد وأبي هريرة. وقوله: «وصّب»: أي وَجَع. وقيل: الوَصَب: دوام الوجع ولزومه. انظر: النهاية ٥/ ١٩٠. و«نَصَب»: أي تَعب. انظر: النهاية ٥/ ٢٢.

٤) الترملَى في الزهد (٢٣٩٨) وقال : « حسن صحيح » وابن ماجة في الفتن (٤٠٢٣) وأحمد ١٧٢/ .

٥) البخارى في المرضى (٥٦٦٠) بنحوه ومسلم في البّر والصلة (٢٥٧١/ ٤٥) بنحوه أيضا .

فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، كان له الأمن التام، والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه نفسه، كان له الأمن والاهتداء مطلقاً؛ بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، كما وعد بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي ﷺ بقوله: «إنما هو الشرك»: أن من لم يشرك الشرك الأكبر، يكون له الأمن التام، والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن، تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام ولا الاهتداء التام ،الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولابد لهم من دخول الجنة، وقول النبي ﷺ : «إنا هو الشرك»: إن أراد به الشرك الأكبر ، فمقصوده أن من لم يكن من أهله ، فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك، فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب ، هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه؛ ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار.

## فَصْـــل

ومن هذا الباب لفظ «الصلاح» و «الفساد» ، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد يتناول جميع الشر، كما تقدم في اسم الصالح، وكذلك اسم المصلح والمفسد، قال تعالى في قصة موسى: ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتَلْنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلاَّ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ﴾ [القصص: ١٩] ، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخيه هَارُونَ اخْلُفْنِي في قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلا تَتَبِعْ سَبِيلَ المُفْسدين ﴾ [الأعراف: ١٤] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ . أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ١١، ١١].

والضمير عائد على المنافقين في قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيُوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِينَ﴾ [البقرة: ٨]، وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي ﷺ، ومن سيكون بعدهم؛ ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عني بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولها. وكذا قال السُّدِّى عن أشياخه: الفساد: الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قوله من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبى العالية ومقاتل: العمل بالمعاصى. وهذا أيضاً عام كالأولين.

وقولهم : ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ فسر بإنكار ما أقروا به، أي : إنا إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر: بأن الذي نفعله صلاح، ونقصد به الصلاح، وكلا القولين يروى عن ابن عباس، وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون :الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون :الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول؛ فإن من جملة أفعالهم إسرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحًا، قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة الكفار صلاح لا فساد . وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، وتصديق محمد فساد. وقيل : أرادوا أن هذا صلاح في الدنيا، فإن الدولة إن كانت للنبي ﷺ، فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت للكفار، فقد أمنوهم بمصافاتهم.

ولأجل القولين قيل في قوله: ﴿ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ أي: لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني ؛ فهو المراد، كما يدل عليه لفظ الآية، قال تعالى : ﴿ إِنَّ وَلِيَيَ اللّهُ الّذِي نَزَّلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَولِّى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦] ، وقال : ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جَمُتُم بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللّهُ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللّهَ لا يُصلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [يونس: ١٨] ، وقول يوسف : ﴿ وَتُوفَى مُسْلِمًا وَٱلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠].

وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه، كقوله: ﴿وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدُ فِيهَا وَيُهِلْكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] قيل : بالكفر. وقيل: بالظلم، وكلاهما صحيح، وقال تعالى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا﴾ [القصص: ٨٣]، وقد تقدم قوله تعالى: ﴿إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيْعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ويَسْتَحْبِي نساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ويَسْتَحْبِي نساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعُفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ويَسْتَحْبِي نساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسَدِينَ ﴾ [القصص: ٤]، وقال تعالى : ﴿مِنْ أَجُلُ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسُ أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسُ جُمِيعًا ﴾ [المائدة: ٣٢]، وقتل النفس الأول من غَشَل الفساد، لكن الحق في القتل لولى المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها جملة الفساد، لكن الحق في القتل لولى المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها

لعموم الناس؛ ولهذا يقال: هو حق لله؛ ولهذا لا يعفى عن هذا ، كما يعفى عن الأول؛ لأن فساده عام، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلاف ﴾ الآية [المائدة: ٣٣] . قيل : سبب نزول هذه الآية العُرنيُّون الذين ارتدوا وقتلوا وأخدوا المال. وقيل : سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. وقيل : المشركون؛ فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين، والآية تتناول ذلك كله؛ ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء ، فإنه يسقط عنه حق الله تعالى.

وكذلك قرن "الصلاح والإصلاح" بالإيمان في مواضع كثيرة ،كقوله تعالى: ﴿إِنَّ النَّينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ البَقرة: ٧٧]، ﴿فَمَن امنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ الْمَنوا وَعَملُوا الصَّالِح، والفضل العمل الصالح، يَحْزُنُونَ [الأنعام: ٤٨]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح، وأفضل العمل الصالح، كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل : يا رسول الله، أي الأعمال أفضل ؟قال: "إيمان بالله»(١). وقال تعالى : ﴿وَإِنِي لَغَفَّارٌ لَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٢٨]، وقال: ﴿إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَة ﴾ [مريم: ٢٠]، وقال: ﴿إِلاَّ مَن تَابُ وَامَنُ وَعَملَ صَالِحًا فَأُولَكَ يَدْخُلُونَ النَّجَنَة ﴾ [المريم: ٢٠]، وقال: ﴿إِلاَّ مَن تَابُ وَامَن وَعَملَ صَالحًا فَأُولَكَ يَدْخُلُونَ النَّجَنَة ﴾ [الفرقان: ٧٠]، وقال في تاب وآمَن وَعَملَ عَملاً صَالحًا فَأُولُكَ يُدِدّلُ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٩٨]، القذف: ﴿ إِلاَ اللّه يَتُوبُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَن تَابَ مَنْ بَعْد ظُلُمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ [المائدة: ٣٩]، وقال في السارق: ﴿ وَقَمَن تَابَ مَنْ بَعْد ظُلُمه وَأَصْلَح فَإِنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْه ﴾ [المائدة: ٣٩]، ولهذا وقال: ﴿ وَاللّذَان يَأْتِيانَهَا مَنكُمْ فَاذُوهُما فَإِنَ تَاباً وَأَصْلَحَ فَإَنَّ اللّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ وَاللّذَات اللّه بَعْد عَم بصيغ بن عَسل، لما أجله سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة فعل عمر بصبيغ بن عسل، لما أجله سنة، وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة، كما أجل عمر صبيغ بن عسل.

# فَصْسل

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله، وكلام كل أحد، بين ظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز، فقوله ﷺ: «الإيمان بضع وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شعبة، أعلاها قول: لا إله

<sup>(</sup>١) البخاري في العنق (٢٥١٨) ، و مسلم في الإيمان (١٣٦/٨٤) ، كلاهما عن أبي ذر.

إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(١) مجاز، وقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره(٢)، حقيقة . وهذا عمدة المرجئة، والجَهْمِيَّة، والكَرَّامِيَّة، وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان.

ونحن نجيب بجوابين:

أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز.

والثاني: ما يختص بهذا الموضع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً؛ ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق ، أو المقيد، أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟

فيقال أولا: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ، وتقسيم دلالتها أو المعاني المدلول عليها، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة ، فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين، ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأثمة المشهورين في العلم، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو، كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم.

وأول من عرف أنه تكلم بلفظ «المجاز» أبو عبيدة مُعَمَّر بن الْمُثَنَى في كتابه، ولكن لم يعن بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين - كأبي الحسين البصري وأمثاله \_ إنما تعرف الحقيقة من المجاز بطرق منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة ، وهذا مجاز، فقد تكلم بلا علم، فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة، ولا من سلف الأمة وعلمائها، وإنما هذا اصطلاح حادث ، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف.

وهذا الشافعي ،هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم، ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام معروف في «الجامع الكبير» وغيره، ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز . وكذلك سائر الائمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل؛ فإنه قال في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٩ . (٢) سبق تخريجه ص ٧ .

كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا ، ونحن) ونحو ذلك في القرآن: هذا من مجاز اللغة؛ يقول الرجل: إنا سنعطيك، إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة.

وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن مجازاً ،كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل ، وأبي الخطاب وغيرهم . وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون في القرآن مجاز، كأبي الحسن الخَرزي . وأبي عبد الله بن حامد، وأبي الفضل التميمي بن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز، محمد بن خُويز منداد، وغيره من المالكية ،ومنع منه داود بن علي ،وابنه أبو بكر،ومنذر بن سعيد البَلُّوطِي وصنف فيه مصنفاً.

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأثمة فلم يقل أحد منهم، ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاً ، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز، إنما اشتهر في المائة الرابعة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة، وما علمته موجوداً في المائة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها، والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم، قالوا: إن معنى قول أحمد: من مجاز اللغة : أي : مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك . قالوا : ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له.

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز، لا في القرآن ولا غيره، كأبي إسحاق الاسفرائيني. وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي ، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظأ مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة، فهذا هو المجاز وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ: حقيقة، ومجازاً، قالوا: الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، كلفظ الأسد والحمار، إذا أريد بهما البهيمة، أو أريد بهما الشجاع والبليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضعه، وقد يستعمل في غير موضوعه؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلابد له من حقيقة وليس لكل حقيقة مجاز؟ فاعترض عليهم بعض متأخريهم موضوعه، فهو مجاز لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير موضوعه، فهو مجاز لا حقيقة ولا مجاز، فإذا استعمل في غير

وهذا كله إنما يصح لو علم أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان، ثم بعد ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية، فيدعى أن قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا، وهذا بكذا، ويجعل هذا عاماً في جميع اللغات. وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين قاله قبل أبي هاشم بن الجُبَّائي، فإنه وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي، لكن الأشعري رجع عن مذهب المعتزلة، وخالفهم في القدر والوعيد، وفي الأسماء والأحكام، وفي صفات الله \_ تعالى \_ وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه. فتنازع الأشعري وأبو هاشم في مبدأ اللغات ؛ فقال أبو هاشم: هي اصطلاحية، وقال الأشعري : هي توقيفية. ثم خاض الناس بعدهما في هذه المسألة؛ فقال آخرون: بعضها توقيفي ، وبعضها اصطلاحي . وقال فريق رابع بالوقف.

والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب، بل ولا عن أمة من الأمم، أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة، ثم استعملوها بعد الوضع، وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ فيما عنوه بها من المعاني، فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً يتقدم ذلك، فهو مبطل، فإن هذا لم ينقله أحد من الناس، ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل؛ فإنه إن لم يكن اصطلاح متقدم، لم يمكن الاستعمال.

قيل: ليس الأمر كذلك، بل نحن نجد أن الله يلهم الحيوان من الأصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: ﴿عُلّمنا مَنطق الطّيرِ ﴾ [النمل: ١٨]، وفي الله الدمل: ١٦]، وفي قوله: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيّها النّملُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُم ﴾ [النمل: ١٨]، وفي قوله: ﴿يَا جِبَالُ أُوبِي مَعَهُ وَالطّيْر ﴾ [سبأ: ١٠]. وكذلك الآدميون ؛ فالمولود إذا ظهر منه التمييز، سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ، ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي : أراد المتكلم به ذلك المعنى، ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا أوقفوه على معاني الأسماء، وإن كان أحياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها، كما يترجم للرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني بعض الأشياء وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم.

نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاً، وقد يكون المسمى واحداً لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه ، وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة، أو

يصنف كتاباً، أو يبني مدينة ونحو ذلك؛ فيسمى ذلك باسم ؛ لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة، وقد قال الله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ . عَلْمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الإنسَانَ . عَلْمَهُ الْبَيَانَ ﴾ [الرحمن: ١ - ٤] ، و﴿ قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [فصلت: ٢١]، وقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ٢، ٣] ، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق ، كما يلهم غيره.

وهو \_ سبحانه \_ إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها، وعرض المسميات على الملائكة \_ كما أخبر بذلك في كتابه \_ فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده، فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوى هذا كذب ظاهر، فإن آدم \_ عليه السلام \_ إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة ، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة؛ كالفارسية ، والعربية، والرومية والتركية، فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم ، لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده ، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الناس من أولاده ، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الناس من أولاده ، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الناس من أولاده ثلاثة». رواه أحمد وغيره(١).

ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم؛ فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه ، وإذا كان الناقل ثلاثة، فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والأب واحد، لا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة؛ فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعاف ذلك.

والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم، أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضاً ، فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم.

<sup>(</sup>۱) الترمذى فى التفسير (٣٢٣٠) وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن بشير » ولم نعثر عليه فى المسند .

والعلماء \_ من المفسرين وغيرهم \_ لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف:

أحدهما: أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقوله: ﴿ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائِكَةِ ﴾ [البقرة: ٣١]. قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال فيها: عرضها؛ ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة ؛ لأنه لم يكن \_ حينئذ \_ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة، ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي عليه الله أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم، فرأى فيهم من وبيص (١). فقال: يا رب، من هذا ؟ قال: ابنك داود»(٢). فيكون قد أراه صور ذريته، أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس.

والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء، وهذا هو قول الأكثرين، كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس : علمه حتى الفسوة (٣)والفُسيَّة والقَصْعَة والقُصيَّعَة (٤)، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي عَلَيْ أنه قال \_ في حديث الشفاعة \_: « إن الناس يقولون: يا آدم ، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه ، وعلمك أسماء كل شيء» (٥).

وأيضاً قوله: ﴿الْأَسْمَاءَ كُلُها﴾ لفظ عام مؤكد ، فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله: ﴿ ثُمُّ عَرَضَهُمْ عَلَى المَلائكَةِ ﴾ ؛ لانه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل ، فغلب من يعقل ، كما قال: ﴿ فَمِنْهُم مِّن يَمشِي عَلَىٰ بَطْنِه وَمِنْهُم مِّن يَمشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَمشِي عَلَىٰ أَرْبِعٍ ﴾ كما قال: ﴿ فَمِنْهُم مِّن يَمشِي عَلَىٰ بَطْنِه وَمِنْهُم مِّن يَمشِي عَلَىٰ أَرْبِعٍ ﴾ [النور: 20]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل ، وابن السائب، وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير.

ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم: أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية ، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات ، وغير ذلك مما يضاف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «يبص»، والصواب ما أثبتناه. ومعنى وبيص: بريق. النهاية في غريب الحديث ١٤٦/٠.

<sup>(</sup>۲) الترمذي في التفسير (٣٠٧٦) بمعناه ، وقال : « حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) هي ريح يخرج بغير صوت يُسمع. انظر: المصباح المنير، مادة "فسو".

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ١ القصبة؛ والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) سېق تخريجه ص٥٤ .

إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم .. عليه السلام .. علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضاً ، فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة؛ لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم الأسماء ؛ لأن التعبير يتبع التصور، وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع. لم يعرف أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلا بإخبار الانبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه، ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم، ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع، بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع؛ لأنهم لم يعرفوا ذلك، فلم يعبروا عنه.

فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه ، وإن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم، وإن اختلفت اللغات، وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية، وإلى محمد بالعربية؛ والجميع كلام الله، وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض.

فبالجملة، نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال: هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمى هذا توقيفاً، فليسم توقيفاً، وحينئذ فمن ادعى وضعاً متقدماً على استعمال جميع الأجناس، فقد قال ما لا علم له به. وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة، فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم.

ثم يقال ثانيا: هذا التقسيم لا حقيقة له ، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم فهم مبتدعة في الشرع، مخالفون للعقل؛ وذلك أنهم قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز: هو المستعمل في غير ما وضع له ، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال وهذا يتعذر. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية، وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية، وشرعية، وعرفية.

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالاً فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي، وتارة أخص ، وتارة يكون مبايناً له ،لكن بينهما

علاقة استعمل لأجلها . فالأول: مثل لفظ «الرقبة» و «الرأس» ونحوهما ، كان يستعمل في العضو المخصوص، ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني : مثل لفظ «الدابة» ونحوها، كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار يستعمل في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعضهم في الحمار . والثالث: مثل لفظ «الغائط» و «والظعينة» و «الراوية» و «المزادة» ؛ فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله، والظعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، ونظائر ذلك.

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها ، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال ، فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال ؛ ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم هم يعلمون، ويقولون: إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ ، فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ، ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه ، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية . واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي ، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع ، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح .

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولاً، فيقال: من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله، لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر، وإذا لم يعلموا هذا النفي؛ فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضاً ، فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل.

ثم هؤلاء الذين يقولون هذا ، نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة ، فينطق بها مجردة عن جميع القيود ، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ، ولا وضعت مجردة ، مثل أن يقول : حقيقة العين هو العضو المبصر ، ثم سميت به عين الشمس ، والعين النابعة ، وعين الذهب ؛ للمشابهة . لكن أكثرهم يقولون: إن هذا من باب المشترك ، لا من باب الحقيقة والمجاز ، فيمثل بغيره ، مثل لفظ الرأس . يقولون : هو حقيقة في رأس الإنسان . ثم قالوا : رأس الدرب لأوله ، ورأس العين لمنبعها ، ورأس القوم لسيدهم ، ورأس الأمر لأوله ، ورأس الشهر ، ورأس استعمل الحول ، وأمثال ذلك ، على طريق المجاز ، وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجرداً ، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان ، كقوله تعالى : ﴿وَاهْسَعُوا

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: ٦] ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني.

فإذا قيل: رأس العين، ورأس الدرب، ورأس الناس، ورأس الأمر، فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال ، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشتركا في بعض اللفظ، كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف، ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولاً؛ لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولاً هو عما يتصور أولاً، فالنطق بهذا المضاف أولاً، لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل: ابن آدم أولاً، لم يكن قولنا: قولنا : ابن الفرس، وابن الحمار مجازاً. وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان، لم يكن قولنا: بنت الفرس مجازاً. وكذلك إذا قيل : رأس الإنسان أولا ، لم يكن قولنا : رأس الفرس مجازاً ، وكذلك في سائر المضافات إذ قيل : يده أو رجله.

فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، قيل: ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره، أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذا، فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين؟ وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه، وأولاده، ومساكنه، يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى الجمادات ؛ فيقال: رأس الجبل، ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي، وبطن الوادي، وبطن الوادي، وبطن الوادي، وظهر الجبل، وبطن الأرض وظهرها، ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع: أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفى. وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره، وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا قيل: إن هذا حقيقة، وذاك مجاز، لم يكن هذا أولى من العكس.

وأيضا من الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداً، كلفظ الإنسان ونحوه، ثم قد يستعمل مقيداً بالإضافة كقولهم: إنسانُ العين(١)، وإبْرة الذِّراع(٢)، ونحو ذلك، وبتقدير أن يكون في اللغة حقيقة ومجاز، فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجاز، وهو غلط، فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، وهنا لم يستعمل اللفظ، بل ركب مع لفظ آخر، فصار وضعاً آخر بالإضافة.

<sup>(</sup>١) إنسان العين : هو المثال يرى في سواد العين. انظر : القاموس ، مادة ٥ أنس».

 <sup>(</sup>٢) إبْرة الذراع: هي طَرّف الذراع من اليد . انظر: القاموس، مادة «أبر».

فلو استعمل مضافاً في معنى ، ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاً، بل إذا كان بعلبك وحضرموت ونحوهما مما يركب تركيب مزج، بعد أن كان الأصل فيه الإضافة، لا يقال : إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاً أولى ألا يكون مجازاً.

وأما من فرق بين الحقيقة والمجاز؛ بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن القرائن، والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينه، أو قال: الحقيقة: ما يفيده اللفظ المطلق. والمجاز: مالا يفيد إلا مع التقييد، أو قال: الحقيقة: هي المعنى الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، والمجاز: ما لا يسبق إلى الذهن. أو قال: المجاز: ما صح نفيه، والحقيقة: مالا يصح نفيها، فإنه يقال: ما تعني بالتجريد عن القرائن، والاقتران بالقرائن؟

إن عنى بذلك القرائن اللفظية، مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة ، أو لام التعريف، ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً، فلا يوجد قسط في الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً، وكذلك الفعل، إن عني بتقيده أنه لابد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفي الزمان والمكان، والمفعول له ومعه، والحال ، فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً، وأما الحرف فأبلغ ، فإن الحرف أتي به لمعنى في غيره. ففي الجملة لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيداً بقيود تزيل عنه الإطلاق . فإن كانت القرينة نما يمنع الإطلاق عن كل قيد، فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد، سواء كانت الجملة إسميه أو فعلية.

ولهذا كان لفظ «الكلام» و«الكلمة» في لغة العرب، بل وفي لغة غيرهم، لا تستعمل إلا في المقيد. وهو الجملة التامة إسمية كانت أو فعلية أو ندائية، إن قيل: إنها قسم ثالث.

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل ـ فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة، وإنما تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوي، كما سموا بعض الألفاظ فعلاً، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر، والعرب لم تسم قط اللفظ فعلاً، بل النحاة اصطلحوا على هذا ، فسموا اللفظ باسم مدلوله، فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلاً ماضياً، وكذلك سائرها.

وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره، لفظ كلمة؛ فإنما يراد به المقيد التي تسميها النحاة جملة تامة، كقوله تعالى: ﴿وَيُعدُرَ اللَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا . مَا لَهُم بِه مِنْ عِلْم وَلا لآبَاثِهِمْ كَبُرَتْ كَلَمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا﴾ [الكهف: ٤، ٥] ، وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ

الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠] ، وقوله تعالى: ﴿ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَة سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢٤]، وقوله : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَوَلِه : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَوَلِه : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَوَلِه : ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانُوا أَحَقَ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ [الفتح: ٢٦]، وقول النبي ﷺ : ﴿ أصدق كلمة قالها الشّاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل (١٠).

وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان ، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم»(٢) ، وقوله: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة ، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله، ما يظن أن تبلغ به ما بلغت ، يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة» (٣)، وقوله: ( لقد قلت بعدك أربع كلمات ، لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضة عرشه، سبحانه الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته»(٤).

وإذا كان كل اسم أو فعل أو حرف يوجد في الكلام، فإنه مقيد لا مطلق، لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة: ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة تقارنه.

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعض ، قيل له: اذكر الفصل بين القرينة التي يكون معها حقيقة ، والقرينة التي يكون معها مجاز ، ولن تجد إلى ذلك سبيلاً تقدر به على تقسيم صحيح معقول . ومما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في العام إذا خص ، هل يكون استعماله فيما بقى حقيقة أو مجازاً ؟ وكذلك لفظ «الأمر» إذا أريد به الندب، هل يكون حقيقة أو مجازاً وفي ذلك قولان لأكثر الطوائف ؛ لأصحاب أحمد قولان، ولأصحاب الشافعي قولان، ولأصحاب مالك قولان.

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل، كالصفة والشرط والغاية والبدل، وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل، كما يوجد في كلام طائفة من المصنفين في أصول الفقه، وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله، فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاً ، بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازاً، ظن هذا الناقل أنه عنى التخصص المتصل، وأولئك لم يكن في اصطلاحهم

<sup>(</sup>١) البخارى في مناقب الأنصار (٣٨٤١) ومسلم في الشعر (٢٢٥٦/٢، ٦) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الأيمان والنذور (٦٦٨٢) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٤/ ٣١) .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الزهد (٢٣١٩) وقال : • حسن صحيح ،، وابن ماجه في الفتن (٣٩٦٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٦/ ٧٩) وأبو داود في الصلاة (١٥٠٣) .

عام مخصوص إلا إذا خص بمنفصل. وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً البتة، فإنه لم يدل إلا متصلاً والاتصال منعه العموم، وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين وهو الصواب. لا يقال : لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما، أنه داخل فيما خص من العموم، ولا في العام المخصوص، لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل، وهذا المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق.

وبالجملة، فيقال: إذا كان هذا مجازاً، فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به وبظرف الزمان والمكان مجازاً، وكذلك بالحال، وكذلك كل ما قيد بقيد ، فيلزم أن يكون الكلام كله مجازاً ، فأين الحقيقة؟

فإن قيل : يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة فما كان مع القرينة المتصلة فهو حقيقة، أو ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فإن عنيت الأول، لزم أن يكون ما علم من حال المتكلم أو المستمع أولاً قرينة منفصلة. فما استعمل بلام التعريف لما يعرفانه، كما يقول : قال النبي على وهو عندهم أبو بكر، قال النبي وهو عندهم أبو بكر، وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه أنه يكون مجازاً ، وكذلك الضمير يعود إلى معلوم غير مذكور، كقوله: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهِ ﴾ [القدر: ١]، وقوله: ﴿حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ [ص: ٣٢] ، وأمثال ذلك ، أن يكون هذا مجازاً ؛ وهذا لا يقوله أحد .

وأيضا، فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذا، ولبليد: هذا الحمار قال اليوم كذا، أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذا، أن يكون حقيقة ؛ لأن قوله هذا قرينة لفظية، فلا يبقى قط مجازاً.

وإن قال : المتصل أعم من ذلك، وهو ما كان موجودا حين الخطاب ، قيل له : فهذا أشد عليك من الأول؛ فإن كل متكلم بالمجاز لابد أن يقترن به حال الخطاب ما يبين مراده، وإلا لم يجز التكلم به.

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة. قيل: أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا إذا بين ، وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه، كالمجملات. ثم نقول: إذا جوزت تأخير البيان، فالبيان قد يحصل بجملة تامة، وبأفعال من الرسول وبغير ذلك. ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلاً بنفسه، لا يكون مما يجب اقترانه بغيره. فإن جعلت هذا مجازاً ، لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى بيان مجازاً، كقوله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾ [التوبة:١٠٣] .

ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً ، لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلا ، وجميع ما يذكر من ذلك باطل ، كما قد بسط في موضعه ، فإن الذين قالوا : الظاهر الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهر ه قد يؤخر بيانه ، احتجوا بقوله : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٧] وادعوا أنها كانت معينة ، وأخر بيان التعيين . وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، من أنهم أمروا ببقرة مطلقة ، فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوها ، أجزأ عنهم ، ولكن شدوا فشدد الله عليهم ، والآية نكرة في سياق الإثبات ، فهي مطلقة ، والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بـ «ما هي؟» ، ولو كان المأمور به معيناً ، لما كانوا ملومين . ثم إن مثل هذا لم يقع قط في أمر الله ورسوله ، أن يأمر عباده بشيء معين ، ويبهمه عليهم مرة بعد مرة ، ولا يذكره بصفات تختص به ابتداء .

واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج ، وأن هذه الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع. وهذا غلط ؛ فإن الله إنما أمرهم بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به، وكذلك الصيام ، وكذلك الحج، ولم يؤخر الله قط بيان شيء من هذه المأمورات، ولبسط هذه المسألة موضع آخر.

وأما قول من يقول: إن الحقيقة: ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق، فمن أفسد الأقوال، فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداً؛ فإنه يسبق إلى الذهن في كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع. وأما إذا أطلق، فهو لا يستعمل في الكلام مطلقاً قط، فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق إليه أم لا .

وأيضاً فأي ذهن؟ فإن العربي الذي يفهم كلام العرب، يسبق إلى ذهنه من اللفظ ما لا يسبق إلى ذهن النبطي، الذي صار يستعمل الألفاظ في غير معانيها ، ومن هنا غلط كثير من الناس ؛ فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه، إما من خطاب عامتهم، وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى ، فإذا سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى، فيحملون كلام الله ورسوله على لغتهم النبطية، وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على طوائف، بل الواجب أن تعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عنذ سماع تلك الألفاظ ، فيتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك.

وأيضاً ، فقد بينا في غير هذا الموضع، أن الله ورسوله لم يدع شيئًا من القرآن

والحديث إلا بين معناه للمخاطبين، ولم يحوجهم إلى شيء آخر، كما قد بسطنا القول فيه في غير هذا الموضع. فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من جميع القيود، لا يوجد إلا مقدراً في الأذهان، لا موجوداً في الكلام المستعمل. كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً في الذهن، لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد؛ ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق، وأن التصور هو تصور المعنى الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب منها الأنواع، وأنها أمور مطلقة عن كل قيد ، لا توجد . وما يدعونه من أن واجب الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي، لا بوجد .

فهذه الصفات المطلقات عن جميع القيود ، ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم. فإنه بسبب ظن وجودها ضل طوائف في العقليات والسمعيات، بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيد، إنما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد، ومقيد بذلك القيد. كما يقولون: الرقبة مطلقة في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل ، أي مطلقة عن قيد الإيمان، وإلا فقد قيل : ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦] . فقيدت بأنها رقبة واحدة، وأنها موجودة، وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون : هو الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة، ولا وجود ولا عدم، ولا غير ذلك، بل هو الحقيقة من حيث هي هي، كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد، والكليات و الجزئيات في مواضع غير هذا ، وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه.

وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي وهو : أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا لا وجود له، وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض. فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه، فليس في شيء من ذلك مجاز، بل كله حقيقة.

ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهم ـ رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [الكهف:٧٧]. قالوا : والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان؛ فاستعمالها في ميل الجدار مجاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي، وفي الميل الذي لا شعور فيه، وهو ميل الجماد، وهو

من مشهور اللغة، يقال: هذا السقف يريد أن يقع ، وهذه الأرض تريد أن تحرث، وهذا الزرع يريد أن يعسل، وأمثال الزرع يريد أن يسقي ، وهذا الثمر يريد أن يقطف، وهذا الثوب يريد أن يغسل، وأمثال ذلك.

واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، أو حقيقة فيما يختص به كل منهما ؛ فيكون مشتركاً اشتراكا لفظيا، أو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهي الأسماء المتواطئة، وهي الأسماء العامة كلها. وعلى الأول يلزم المجاز، وعلى الثاني يلزم الاشتراك، وكلاهما خلاف الأصل، فوجب أن يجعل من المتواطئة، وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة، وفي ميل الحيوان مجاز، لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان، لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد به ميل الحيوان، وهنا المتعمل مقيداً بما يبين

والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام ، لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن، وهو مورد التقسيم بين الأنواع، لكن ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج، وإلى ما يوجد في الخارج في الخارج إلا مضافاً إلى غيره، لا يوجد في يوجد في الخارج في الخارج إلا مضافاً إلى غيره، لا يوجد في الذهن مجرداً، بخلاف لفظ الإنسان والفرس، فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف، تعودت الأذهان تصور مسمى الإنسان، ومسمى الفرس، بخلاف تصور مسمى الإرادة، ومسمى العلم، ومسمى القدرة، ومسمى الوجود المطلق العام، فإن هذا لا يوجد له في اللغة لفظ مطلق يدل عليه، بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيداً بالمريد، ولا لفظ العلم إلا مقيداً بالعالم، ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالعالم، ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالعالم، ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر. بل وهكذا سائر الأعراض، لما لم توجد إلا في محالها مقيدة بها، لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك.

فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض، والطول والقصر، إلا مقيداً بالأسود والأبيض والطويل والقصير، ونحو ذلك، لا مجرداً عن كل قيد، وإنما يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة؛ لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما يريدون به من القدر المشترك، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ [النحل: ١١٢]. فإن من الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم، واللباس بما يلبس على البدن، وإنما استعير هذا وهذا وليس كذلك، بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب هو: وجود طعم الشيء، والاستعمال يدل على ذلك، قال تعالى: ﴿وَلَنذيقَتّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الأَدْنَىٰ دُونَ

الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ﴾ [السجدة: ٢١] ، وقال: ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ [الدخان: ٤٩] ، وقال: ﴿ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ﴾ [الطلاق: ٩] ، وقال: ﴿ فَذُوقُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٥] ، ﴿ لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاَنفال: ٣٥] ، ﴿ فَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةَ الْاَنفال: ٣٥] ، ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا. إِلاَّ حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴾ الأولني ﴾ [الدخان: ٥٦] ، ﴿ لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا. إِلاَّ حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴾ [النبأ: ٢٤، ٢٥] ، وقال النبي ﷺ : « ذاق طَعْم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا » (١) . وفي بعض الأدعية : « أذِقْنا بَرْدَ عَفُوكَ ، وحلاوة مغفرتك ».

فلفظ «الذوق» يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته، فدعوى المدعى اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه، لكن ذاك مقيد، فيقال: ذقت الطعام، وذقت هذا الشراب، فيكون معه من القيود ما يدل على أنه ذوق بالفم، وإذا كان الذوق مستعملاً فيما يحسه الإنسان بباطنه، أو بظاهره، حتى الماء الحميم يقال: ذاقه، فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده.

وأما لفظ « اللباس » فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان ويلتبس به ، قال تعالى: 
﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ [النبأ : ١٠] ، وقال : ﴿وَلَبَاسُ التَّقُوعَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، وقال : ﴿وَلَبَاسُ التَّقُوعَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦] ، وقال : ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] . ومنه يقال : لبس الحق بالباطل ، إذا وكلطه به حتى غشيه فلم يتميز . فالجوع الذي يشمل ألمه جميع الجائع ، نفسه وبدنه ، وكذلك الخوف الذي يلبس البدن . فلو قيل : فأذاقها الله الجوع والخوف ، لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء الجائع ، بخلاف ما إذا قيل : لباس الجوع والخوف . ولو قال : فألبسهم ، لم يكن فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل ، من حيث إنه يعرف أن الجائع الخائف يألم . بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف؛ فإن هذا اللفظ يدل على الإحساس المؤلم ، وإذا أضيف إلى الملذ ، دل على الإحساس به ، كقوله على الإحساس بالله ربا ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد عليه نبيا » .

فإن قيل : فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس الإحساس، ويقال: ذاق الطعام لمن وجد طعمه، وإن لم يأكله. وأهل الجنة نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق ، بل استعمل لفظ الذوق في النفي، كما قال عن أهل النار: ﴿ لا يَدُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا ﴾ [النبأ: ٢٤] أي: لا يحصل لهم من ذلك ولا ذوق. وقال عن أهل الجنة: ﴿لا يَدُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلاَّ الْمَوْتَةُ الأُولَى ﴾ [الدخان: ٥٦].

وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء» و«السخرية» المضاف

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٣٤/٥٦) .

إلى الله، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجنى عليه \_ عقوبة له بمثل فعله \_ كانت عدلاً ، كما قال تعالى: ﴿كَذَلُكَ كَذَنَا لَيُوسُفَ﴾ [يوسف : ٧٦] ، فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه: ﴿قَالَ يَا بُني لا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوتَكَ فَيكيدُوا لَكَ كَيْدًا ﴾ [يوسف : ٥] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يكيدُونَ كَيْدًا ، وَالَّ تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يكيدُونَ كَيْدًا ، وَالَّ تعالى: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمُكرُوا وَهُمْ لا وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ [الطارق : ١٥ ، ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ اللّذِينَ يَشْعُرُونَ مَنْهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ يَشْعُرُونَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهَدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ عَنْ النَّهُ مَنْهُمْ ﴾ [التوبة : ٢٩]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم، كما روى عن ابن عباس: أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح لهم باب من الجنة وهم أو النار فيسرعون إليه فيغلق، ثم يفتح آمنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ . عَلَى الأَرائِكِ يَنظُرُونَ . هَلْ ثُوبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففن: ٤٣-٣].

وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة، خَمَدت النار لهم كما تُخمَد الإهالَة (١) من القدر، فيمشون فيُخسف بهم. وعن مقاتل : إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيبقون في الظلمة ، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراجه لهم. وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل : إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة. وقيل: هو تجهيلهم وتخطئتهم فيما فعلوه، وهذا كله حق ، وهو استهزاء بهم حقيقة.

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]. قالوا: المراد به أهلها، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فقيل لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب، وأمثال هذه الأمور - التي فيها الحال والمحال - كلاهما داخل في الاسم. ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان، وتارة على المحل وهو المكان. وكذلك في النهر يقال: حفرت النهر، وهو المحل . وجرى النهر، وهو الماء . ووضعت الميزاب، وهو المحل . وجرى النهر، وهو الماغ : ﴿وَصَعَتِ المَيْزَابِ، وهو المحل. وجرى الميزاب، وهو المحل . وجرى النهر، وهو أهمَنَةُ ﴾ [النحل: ١١٢] ، وقوله : ﴿وَكُم مِن قَرْيَة مُطْمَئنَة ﴾ [النحل: ١١٢] ، وقوله : ﴿وَكُم مِن قَرْيَة مُطْمَئنَة ﴾ [النحل: ١١٢] ، وقوله : ﴿وَكُم مِن قَرْيَة مُطْمَئنَة ﴾

<sup>(</sup>١) هي الوداك، وهو دسم اللحم والشَّحْم. انظر: القاموس، مادتي " أهل" و "ودك".

آباً سُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ . فَمَا كَانَ دُعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَاْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤ ، ٥]، وقال في آية أخرى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَاْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٠]، وقال في آية أخرى: ﴿ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَهْلُكُنَاهُم فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣]، وهم السكان، وكذلك مَن قَرْيَتكَ اللّهِ الْقُرَىٰ أَهْلُكُنَاهُم فَلا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ [محمد: ١٣]، وهم السكان، وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَتَلْكَ القُرَىٰ أَهْلَكُنَاهُم لَمَّا ظُلَمُوا وَجَعَلْنَا لَمَهُلِكُهِم مَوْعِدُ ﴾ [الكهف: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿ وَتَلْكَ اللّهُ مَنْ عَلَىٰ قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، فهذا المكان وقال تعالى: ﴿ أَوْ كَالّذِي مَرّ عَلَىٰ قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٩]، فهذا المكان لا السكان، لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا ، فلا يسمى قرية إلا إذا كان قد عمر للسكنى، مأخوذ من القرى وهو الجمع، ومنه قولهم: قربت الماء في الحوض : إذا جمعته فيه .

ونظير ذلك لفظ الإنسان» ، يتناول الجسد والروح ، ثم الأحكام تتناول هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما؛ فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت. وإذا خربت كان عذاباً لأهلها ؛ فما يصيب أحدهما من الشر، ينال الآخر؛ كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما ، فقوله: ﴿ قَرْيَةٌ كَانَتُ آمِنةٌ مُطْمئيةٌ ﴾ [النحل: فقوله: ﴿ قَرْيةٌ كَانَتُ آمِنةٌ مُطْمئيةٌ ﴾ [النحل: الله معاز، فلا مجاز في القرآن من غير إضمار ولا حذف، فهذا بتقدير أن يكون في اللغة مجاز، فلا مجاز في القرآن . بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف. والخلف فيه على قولين، وليس النزاع فيه لفظيًا، بل يقال: نفس هذا التقسيم باطل ، لا يتميز هذا عن هذا؛ ولهذا كان كل ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق باطلة، وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني؛ كما يدعى المنطقيون أن الصفات القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج، وإلى خارج عنها لازم للماهية، ولازم خارج للوجود. وذكروا ثلاثة فروق كلها باطلة؛ لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له، بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارجاً، وبالعكس كما قد بسط في موضعه.

وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة، وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز ـ قد تبين بطلانه، وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن، ولا فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ «الأسد» و«الحمار» و«البحر» ونحو ذلك ، مما يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية، كما تستعمل الحقيقة ، كقول أبي بكر الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل: لاها الله، إذا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقوله: يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ، وصف له

بالقوة للجهاد في سبيله، وقد عينه تعييناً أزال اللبس. وكذلك قول النبي ﷺ: « إن خالداً سيف من سيوف الله، سلَّه الله على المشركين»(١) وأمثال ذلك.

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة، ودلالتها على المعنى حقيقة، لكن القرائن الخالية مجاز، قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع، لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم، فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه، ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته؛ ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده بها، عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره.

ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث، أن يذكر نظائر ذلك اللفظ؛ ماذا عنى بها الله ورسوله ، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه، ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة ، واللغة مشتركة عامة، لا يختص بها هو يهي ، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس ، وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه؛ ولهذا كان استعمال القياس في اللغة ، وإن جاز في يعرفون انتفاء ذلك في الاستدلال، فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع، لكن لا يجوز أن يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان ، فيحملها على غير تلك المعاني ، ويقول: يعمد إلى ألفاظ قد عرف استعمالها في معان ، فيحملها على غير تلك المعاني ، ويقول: إنهم أرادوا تلك بالقياس على تلك، بل هذا تبديل وتحريف ، فإذا قال: والجار أحق بسقيه "(٢)، فالجار هو الجار ليس هو الشريك؛ فإن هذا لا يعرف في لغتهم ؛ لكن ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة ، لكن يدل على أن البيع له أولى.

وأما «الخمر» فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة ،أنها كانت اسماً لكل مسكر، لم يسم النبيذ خمراً بالقياس. وكذلك «النّبّاش» كانوا يسمونه سارقاً، كما قالت

<sup>(</sup>١) الترمذي في المناقب (٣٨٤٦) وقال: ﴿حسن غريب، وأحمد ٨/١ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الشفعة (٢٨ ٢٢) عن سعد بن أبي وقاص.

وقولُه: « بسَقَبه»: السَّقَب في الأصل : القُرْب . والمراد : أن الجار أحق بالبر والمعونة بسبب قربه من جاره. انظر: النهاية ٢/٣٧٧.

عائشة: سارق موتانا كسارق أحيانا. واللائط عندهم كان أغلط من الزاني بالمرأة.

ولابد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب؛ فإنهم صاوا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة، وهذه مجازاً، كما أخطأ المرجئة في اسم «الإيمان»، جعلوا لفظ «الإيمان» حقيقة في مجرد التصديق، وتناوله للأعمال مجازاً.

فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز ، فلا حاجة إلى هذا، وإن صح ، فهذا لا ينفعكم، بل هو عليكم لا لكم؛ لأن الحقيقة هي: اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة، والمجاز إنما يدل بقرينة. وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة، دخلت فيه الأعمال، وإنما يدعى خروجها منه عند التقييد، وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شُعبةً»(١).

وأما حديث جبريل (٢)، فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام ، فهو كذلك، وهذا هو المعنى الذي أراد النبي على قطعاً. كما أنه لما ذكر الإحسان أراد الإحسان مع الإيمان والإسلام، لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام.

ولو قدر أنه أريد بلفظ «الإيمان» مجرد التصديق، فلم يقع ذلك إلا مع قرينة ، فيلزم أن يكون مجاراً، وهذا معلوم بالضرورة ، لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث . بخلاف كون لفظ «الإيمان» في اللغة مرادفاً للتصديق، ودعوى أن الشارع لم يغيره ولم ينقله، بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا تقييد ، فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهما، فلا يعارض اليقين، كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين ، وأنها من أفسد الكلام.

وأيضا، فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج، في دلاته على الصلاة الشرعية، والصيام الشرعي، والحج الشرعي، سواء قيل: إن الشارع نقله، أو أراد الحكم دون الاسم، أو أراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف، أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقاً.

فإن قيل : الصلاة و الحج ونحوهما، لو ترك بعضها بطلت ، بخلاف الإيمان، فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب، قيل : إن أريد بالبطلان أنه لا

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۹ . (۲) سبق تخریجه ص۷ .

تبرأ الذمة منها كلها، فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئًا لم تبرأ الذمة منه كله، وإن أريد به وجوب الإعادة فهذا ليس على الإطلاق، فإن في الحج واجبات إذا تركها لم يعد، بل تجبر بدم، وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة، فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة، وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوها.

وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله، فليس كذلك، بل قد بين النبي كلي في حديث المسىء في صلاته (١) أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل، ولا يكون بمنزلة من لم يصل. وفي عدة أحاديث: أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل (٢)؛ فإذا كانت الفرائض مجبورة بثواب النوافل، دل على أنه يعتد له بما فعل منها، فكذلك الإيمان إذا ترك منه شيئًا كان عليه فعله، إن كان محرماً تاب منه، وإن كان واجبا فعله، فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه، وأثيب على ما فعله كسائر العبادات، وقد دلت النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان (٣).

وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم، وعلى ما تأولوه بفهمهم اللّغة ، وهذه طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس.

ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع ، يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم، وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة، ولا على إجماع السلف وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على كتب التفسير وآثارهم؛ وإنما يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث، وآثار السلف وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضاً ؛ إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة، وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار، فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء؛ إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا أثار عن النبي على وأصحابه، وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا، وجعله طريقة أهل البدع.

وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها دليل. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جَهُم في مسألة «الإيمان» متابعة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك أكثر أصحابه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۶.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة (٨٦٤) والترمذي في الصلاة (٤١٣) وقال : ﴿ حسن غريب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البخارى في الإيمان (٢٢) ومسلم في الإيمان (٩١/ ١٤٨) .

فأما أبو العباس القلانسي، وأبو على الثقفي ، وأبو عبد الله بن مجاهد ـ شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن ـ فإنهم نصروا مذهب السلف. وابن كُلاَّب ـ نفسه ـ والحسين بن الفضل البجلي<sup>(۱)</sup> ونحوهما ،كانوا يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين، كحماد بن أبي سليمان، ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره.

## فَصْـل

وأبو الحسن الأشعري نَصر قول جَهْم في الإيمان ،مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى (٢) في الإيمان ، فيقول : أنا مؤمن إن شاء الله؛ لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار، وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك.

وهو دائماً ينصر - في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم - قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم، فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء، كما فعل في مسألة الإيمان؛ ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء؛ ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء - كما سنذكر مأخذه في ذلك - واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك، ومن لم يقف إلا على كتب الكلام، ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة ، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة ، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان، الذي نصره أبو الحسن. وهو عندهم شر من قول المرجئة ؛ ولهذا صار من يعظم الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم، يطعن في كثير عمن ينتسب إليه يقولون: الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاً، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم ذم الإرجاء ، ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة.

قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخُبَّرونا ما الإيمان عندكم؟ قيل: الإيمان هو: التصديق بالله وهو العلم، والتصديق (٣) يوجد بالقلب، فإن قال: فما الدليل

 <sup>(</sup>١) هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ، الكوفي ثم النيسابوري ، المفسر المحدث، عالم عصره،
 ولد قبل الثمانين ومائة، وتوفى سنة ٢٨٢هـ.[ سير أعلام النبلاء ٢١٣/٤١٤].

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ٩ يسثنى، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الصديق» والصواب ما أثبتناه.

على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن وبعثة النبي هو التصديق، لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك ، ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُوْمِنِ لِنَا﴾ [يوسف: ١٧] أي : بمصدق لنا. ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان لا يؤمن بعذاب القبر، أي : لا يصدق بذلك. فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة ؛ لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه، ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله، وتوفرت دواعي الأمة على نقله، ولغلب إظهاره على كتمانه ، وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك، بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان ، دليل على أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي، ومما يبين ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَلْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَحُمُو الإيمان قَوْمِهِ [إبراهيم: ٤] ، وقوله: ﴿ إِنّا جَعَلْناهُ قُرْأَنا عَربياً ﴾ للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة ، لاسيما مع القول بالعموم، وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم، فدل على ما قلناه ، من أن الإيمان ما وصفناه، دون التوقيف على أن الطاعات من النوافل والمفروضات، هذا لفظه.

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة.

أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، ويقول : هو بمعنى الإقرار وغيره.

والثاني : قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، كما قال النبي ﷺ : "والفَرْج يُصِّدق ذلك أو يُكذِّبه"(١).

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق، بل بإيمان خاص وصفه وبينه.

والرابع: أن يقال: وإن كان هو التصديق، فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح ، فإن هذه لوازم الإيمان التام. وانتفاء اللازم دليل على . انتفاء الملزوم، ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة ، وتخرج عنه أخرى.

<sup>(</sup>۱) البخاري في القدر (٦٦١٢) ، ومسلم في القدر (٢٦٥٧/ ٢٠، ٢١) وأبو داود في النكاح (٢١٥٢)، وأحمد ٢/ ٢٧٦، كلهم عن أبي هريرة.

والخامس: قول من يقول: إن اللفظ باقٍ على معناه في اللغة ، ولكن الشارع زاد فيه أحكاماً .

والسادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية، مجاز لغوى.

السابع: قول من يقول: إنه منقول.

فهذه سبعة أقوال:

الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق، ويقول: ليس هو التصديق، بل بمعنى الإقرار وغيره.

قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟

الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة: نقلتها، كأبي عمرو، والأصمعي، والخليل، ونحوهم، أو المتكلمين بها ؟ فإن عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم، وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد. ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان، فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه، وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام، فهؤلاء لم نشهدهم، ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك.

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم ، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان؛ فليس هذا إجماعاً.

الرابع: أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب، وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق، لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي عليه . وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده؛ فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب أولى.

الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذا، فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، و التواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن؟ إنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق.

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل: فليكن، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش، والذين خوطبوا به كانوا عرباً، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعني، وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض، والليل والنهار، والشمس والقمر، ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن. وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لاحاد هذه الألفاظ من غير القرآن، لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به والعلم بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعجمياً، وترجموه لنا بلغتهم، لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولاً.

السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة ، وفلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان يؤمن بعذاب القبر. وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة، لما صار من أهل الناس البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار، وفلان لا يؤمن بذلك. والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده، فليس مراده ظلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه.

السابع: أن يقال: من قال ذلك، فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء، بل يصدق بعذاب القبر ويخافه، ويصدق بالشفاعة ويرجوها. وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره، ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلاً. لم يسموه مؤمناً به، كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار، دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق. كما لا يسمون إبليس مؤمنا بالله، وإن كان مصدقاً بوجوده وربوبيته، ولا يسمون فرعون مؤمناً ، وإن كان عالماً بأن الله بعث موسى، وأنه هو الذي أنزل الآيات، وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بالسنتهم. ولا يسمون اليهود مؤمنين بالقرآن والرسول ، وإن كانوا يعرفون أنه حق ، كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد قط في كلام العرب أن من علم وجود شىء مما يخاف ويرجى، ويجب حبه وتعظيمه،

وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمه، ولا يخافه ولا يرجوه، بل يجحد به ويكذب به بلسانه، أنهم يقولون: هو مؤمن ، بل ولو عرفه بقلبه وكذب به بلسانه، لم يقولوا: هو مصدق به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه، لم يقولوا: هو مؤمن به. فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه.

وقوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ [يوسف: ١٧] قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع، فإن هذا استدلال بالقرآن، وليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف للمؤمن، فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخر، كما بسطناه في موضعه.

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطه به ؟ بل هو قول بلا علم.

التاسع : قول من يقول : أصل الإيمان مأخوذ من الأمن، كما ستأتي أقوالهم إن شاء الله. وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى . كما قاله الشيخ أبو البيان في قول(١).

الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق، فمعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء، بل بشيء مخصوص، وهو ما أخبر به الرسول، على وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة، ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام كالحيوان إذا أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به، وذلك المجموع ليس هو المعنى العام. فالتصديق الذي هو الإيمان، أدنى أحواله أن يكون نوعاً من التصديق العام، فلا يكون مطابقاً له في العموم والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه، بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق.

الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسر، بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد، وإما مطلق مفسر. فالمقيد كقوله: ﴿ يُوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣]، وقوله: ﴿ وَمَا الْمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِن قُومِهِ ﴾ [يونس: ٨٣]، والمطلق المفسر كقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [الانفال: ٢]، وقوله : ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَةُونَ ﴾ إللّه ورَسُولِه ثُمُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه أُولَئِكَ هُمُ الصَّادَةُونَ ﴾ [الحَجرات: ١٥] ونحو ذلك. وقوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لا يَوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَمْ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥] وأمثال هذه الآيات.

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

وكل إيمان مطلق في القرآن فقد يبين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمنا إلا بالعمل مع التصديق، فقد بين في القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق، كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام والحج.

فإن قيل: تلك الأسماء باقية، ولكن ضم إلى المسمى إعمالاً في الحكم لا في الإسم، كما يقوله القاضي أبو يعلي وغيره، قيل: إن كان هذا صحيحاً قيل مثله في الإيمان. وقد أورد هذا السؤال لبعضهم، ثم لم يجب عنه بجواب صحيح، بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك. وليس كذلك، بل القرآن والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة، وإجماع السلف.

الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب، فإنما خاطبهم بلغتهم المعروفة، وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً وعاماً، ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه، كما يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأمير، ويريدون شخصًا معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به. وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص، وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة، إنما خاطبهم بهذه الاسماء بلام التعريف، وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذا، والدعاء الذي صفته كذا وكذا، فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق، فإنه قد يبين أني لا أكتفي بتصديق القلب واللسان، فضلاً عن تصديق القلب وحده، بل لابد أن يعمل بموجب ذلك التصديق، كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْقَابُوا ﴾ [الحجرات: ١٥] ﴿ لا تَوْمنون حتى تكونوا كذا» وفي قوله تعالى: ﴿لا تؤمنون جالهُ وَرَسُولُهُ [المجادلة: ٢٢]، وفي قوله: ﴿وَلُو كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّيْ وَمَا لَذِي فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَوْمَن مِن لا يَامِن جَارِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به، هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه، وهذا بين في القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل لها.

الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير. قوله: لو فعل لتواتر. قيل: نعم . وقد تواتر

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۱۲ .

أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفه، وأراد بالإيمان ما بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به، كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُوْمُنُون﴾ [الأنفال: ٢]، وهذا متواتر في القرآن والسنن ومتواتر ـ أيضاً ـ أنه لم يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر أنه: من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب، وأن الفساق لا يستحقون ذلك، بل هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما لم يتواتر عنه في غيره، فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك وإظهاره، ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي على نقلاً الناقض هذا . لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان. ولم يقل: إن المؤمن يدخلها، ولا قال: إن الفساق مؤمنون. لكن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع، كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود. وأما الاسم المطلق ملذي وعد أهله بالجنة، فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء .

الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول ـ بالآيات التي تدل على أنه عربي ـ عن ظاهرها ، فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن، وسلبت الإيمان عمن لم يعمل ؛ أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات. ثم إذا دلت على أنه عربي، فما ذكر لا يخرجه عن كونه عربيًا؛ ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك، لم يقولوا : هذا ليس بعربي. بل خاطبهم باسم المنافقين ، وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن يعرف في الجاهلية، ولم يقولوا : إنه ليس بعربي، لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرج، فإذا كان المفظ مشتقاً من لغتهم وقد تصرف فيه المتكلم به كما جرت عادتهم في لغتهم، لم يخرج ذلك عن كونه عربياً.

الوجه الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية، فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله، ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئًا من الواجب، ولا يترك شيئًا من المحرم، كثيرة صريحة، فإذا قدر أنها عارضها آية، كان تخصيص اللفظ القليل العام أولي من رد النصوص الكثيرة الصريحة.

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومها والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان وبينه لنا. وعلمنا مراده منه بالاضطرار، وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق. ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام، ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضاً

للرسول ، معادياً له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون أنه رسول الله وفعلوا ذلك معه، كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين، فهذا معلوم عندنا بالإضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربى. فلو قدر التعارض، لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى.

فإن قالوا: من علم أن الرسول كفره، علم انتفاء التصديق من قلبه.

قيل لهم: هذه مكابرة، إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين. وأما إن عني التصديق الذي لم يحصل معه عمل ، فهو ناقص كالمعدوم، فهذا صحيح. ثم إنما يثبت، إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، وذاك إنما يثبت بعد تسليم هذه المقدمات التي منها هذا، فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضطرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن محمداً رسول الله، وكان يحكم بكفرهم. فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب، إذا لم يعمل بهذا التصديق ، بحيث يحبه ويعظمه، ويسلم لما جاء به.

ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه، إن كان صحيحاً ، فهو أدل على قول المرجئة، بل على قول الكرامية منه على قولكم، وذلك أن الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم، فالتصديق نوع من أنواع الكلام، فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ ، بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ ، بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهما، وإنما يستعمل مقيداً.

وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب، فهي لا تعرف التصديق والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظا، أو لفظاً يدل على معنى ؛ ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم، ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان صدق فلاناً أو كذبه، إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك، كما لا يقال: أمره أو نهاه، إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي على الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث فيها شيء من كلام الناس»(١). وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة»(١) اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير

<sup>(</sup>١) مسلم في المساجد (٣٣/٥٣٧) وأبو داود في الصلاة (٩٣٠) .

<sup>(</sup>٢) البخاري معلقاً في الفتح ١٣/ ٤٩٦ وأبو داود في الصلاة (٩٢٤) .

مصلحتها، بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك، فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.

وأيضاً ، ففي الصحيحين عن النبي الله أنه قال: «إن الله تجاوز لامتي عما حَدَّثَ به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به (١) فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام ، وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء، فعلم أن هذا هو الكلام في اللغه ؛ لأن الشارع \_ كما قرر \_ إنما خاطبنا بلغة العرب.

وأيضاً ، ففي السنن أن معاذاً قال له : يا رسول الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال: «وهل يكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم ـ أو قال: على مناخرهم ـ إلا حَصَائلاً السنتهم»(٢) فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان. وفي الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه قال: « أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل»(٣).

وفي الصحيحين عنه أنه قال: ( كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان ، حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده ، سبحان الله العظيم (٤) وقد قال الله تعالى: ﴿وَيَعْدَرَ اللَّهِ مِنْ عَلْم وَلا لآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلْمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذَبًا ﴾ [الكهف: ٤ ، ٥] ، وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات، وهن في القرآن : سبحان الله ، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، رواه مسلم (٥). وقال تعالى : ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠] ومثل هذا كثير.

وفي الجملة، حيث ذكر الله في كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء، أو أتباعهم أو مكذبيهم أنهم قالوا ويقولون، وذلك قولهم وأمثال ذلك، فإنما يعني به المعنى مع اللفظ، فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض ومضارع وأمر، ومصدر واسم فاعل من لفظ القول والكلام ونحوهما، إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى، وكذلك أنواعه، كالتصديق والتكذيب والأمر والنهي وغير ذلك، وهذا مما لا

<sup>(</sup>١) البخاري في النكاح (٢٠٩٥)، ومسلم في الإيمان (٢٠١/ ٢٠١) .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي في الإيمان (٢٦١٦)، وقال: ( حديث حسن صحيح، والنسائي في التفسير(٤١٤)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، وأحمد ٥/ ٢٣٦، ٢٣٦، كلهم عن معاذ بن جبل.

<sup>.</sup> ۲۹ ع) سبق تخریجهما ص۲۹ .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الآداب (١٢/٢١٣٧) بمعناه، عن سمرة بن جُندب.

يمكن أحداً جحده، فإنه أكثر من أن يحصى.

ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم، لا من أهل السنة، ولا من أهل البدعة، بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط، هو عبد الله بن سعيد بن كُلاب، وهو متأخر \_ في زمن محنة أحمد بن حنبل \_ وقد أنكر ذلك عليه علماء السنة، وعلماء البدعة، فيمتنع أن يكون الكلام الذي هو أظهر صفات بني آدم \_ كما قال تعالى: ﴿ فَورَبُ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمُ تَنطقُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٣]. ولفظه لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، ولا غيرهم.

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ﴾ [المجادلة: ٨]، وقال: ﴿وَاذْكُر رُبُّكَ فِي نَفْسكَ تَضَرُّعًا وَحَيفَةً﴾ [الأعراف: ٢٠٥] ونحو ذلك.

قيل: إن كان المراد أنهم قالوه بألسنتهم سراً، فلا حجة فيه، وهذا هو الذي ذكره المفسرون. قالوا: كانوا يقولون: سلام عليك، فإذا خرجوا يقولون في أنفسهم، أي يقول بعضهم لبعض: لو كان نبيًا عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلربهم، فهذا قول مقيد بالنفس، مثل قوله: «عما حدثت به أنفسها»(١) ؛ ولهذا قالوا: لولا يعذبنا الله بما نقول فأطلقوا لفظ القول هنا، والمراد به ما قالوه بألسنتهم؛ لأنه النجوى والتحية التي نهوا عنها كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوىٰ ثُمَّ الله يعرفون لما نهوا عنها كما قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجُوىٰ ثُمَّ الله يعرفون لما نهوا عنه ويقول بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يعربيك به الله ويَقُولُونَ فِي أَنفُسِهم لَوْلا يُعذَبّنا الله بما نقُولُ الله الله الله على عليه أكثر المفسرين ، وعليه تدل نظائره؛ فإن النبي عليه قال: « يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه (٢). ليس ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه (٢). ليس المراد أنه لا يتكلم به بلسانه، بل المراد أنه ذكر الله بلسانه.

وكذلك قوله: ﴿وَاذْكُر رَّبُكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥] هو الذكر باللسان، والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال: حديث النفس، ولم يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس وقول النفس؛ كما قالوا: حديث النفس؛ ولهذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التي ترى في المنام، كقول يعقوب ـ عليه

۸۸ سبق تخریجه ص۸۸

<sup>(</sup>٢) البخارى في التوحيد (٥٠٧٥) ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٥) .

السلام ..: ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ٦]، وقول يوسف : ﴿وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾ [يوسف: ١٠١]، وتلك في النفس، لا تكون باللسان؛ فلفظ الحديث قد يقيد بما في النفس فقط الحديث قد يقيد بما في النفس فقط الكلام فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في النفس فقط.

وأما قوله تعالى: ﴿وَأُسِرُّوا قَوْلُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ [الملك: ١٣]، فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان، وتارة يجهر به فيسمعونه كما يقال: أسر القراءة وجهر بها، وصلاة السر وصلاة الجهر؛ ولهذا لم يقل: قولوه بالسنتكم أو بقلوبكم، وما في النفس لا يتصور الجهر به، وإنما يجهر بما في اللسان، وقوله: ﴿ إِنّهُ عَلَيمٌ بِلَدَاتِ الصَّدُورِ ﴾ من باب التنبيه. يقول: إنه يعلم ما في الصدور فكيف لا يعلم القول، كما قال في الآخرى: ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِالْقَوْلُ فَإِنّهُ يَعْلَمُ السّرُّ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] فنبه بذلك على أنه يعلم الجهر، ويدل على ذلك أنه قال: ﴿ وَأُسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنّهُ عَلِيمٌ بِذَلك على النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور، لم يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر وهو الجهر.

وإن قيل : نبه، قيل : بل نبه على القسمين. وقوله تعالى: ﴿ آيَتُكَ أَلا تُكلّمَ النّاسَ فَلاَثَةَ أَيّامِ إِلاَّ رَمْزًا ﴾ [آل عمران: ٤١]، قد ذكر في قوله: ﴿ قُلاثَ لَيَالِ سَوِيًا ﴾ [مريم: ١٠]، وهناك لم يستثن شيئًا، والقصة واحدة، وهذا يدل على أن الاستثناء منقطع، والمعنى، آيتك ألا تكلم الناس، لكن ترمز لهم رمزاً، كنظائره في القرآن، وقوله: ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِم ﴾ [مريم: ١١] هو الرمز ، ولو قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستثناء، كما في قوله : ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكلّمَهُ اللّهُ إِلاَّ وَحَيًّا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴾ [الشورى: ٥١].

ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق، فليس في لغة القوم أصلاً ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق، فضلاً عن التصديق والتكذيب، فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناً، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وقول عمر ـ رضي الله عنه ـ: رورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها ، حجة عليهم. قال أبو عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته ، قال: وقال أبو ريد: المُزوَّر من الكلام والمزوَّق واحد، وهو المصلح الحسن، وقال غيره: رورت في نفسي مقالة، أي: هيأتها لاقولها. فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله ، فعلم أنه

لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان، وقبل ذلك لم يكن قولاً، لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال ، كما يقدر الإنسان في نفسه.أنه يحج وأنه يصلي، وأنه يسافر ، إلى غير ذلك، فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس، ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجد في الخارج، كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله ، ويفعله، وما هم به من القول الحسن، والعمل الحسن إنما يكتب له به حسنة واحدة، فإذا صار قولاً وفعلاً كتب له به عشر حسنات إلى سبعمائة، وعوقب عليه - إذا قال أو فعل - كما قال النبي عليه : «إن الله تجاوز لامتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل»(١).

وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره، وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه، وهذا يروي عن محمد بن الخشاب، وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد.

ولو احتج مُحتج في مسألة بحديث أخرجاه في الصحيحين عن النبي كلي القالوا: هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد، ولا تلقاه أهل العربية بالقبول، فكيف يثبت به أدنى شيء من اللغه، فضلاً عن مسمى الكلام. ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والأخرون من أهل اللغة، وعرفوا معناه في لغتهم، كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل.

وأيضاً ، فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيها، لا بما يذكرونه من الحدود ، فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس كذا، واليد كذا، والكلام كذا، واللون كذا، بل ينطقون بهذه الألفاظ دالة على معانيها، فتعرف لغتهم من استعمالهم.

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء يقصد ذلك البتة، وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعر، أي: أصل الكلام من الفؤاد ، وهو المعنى، فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس في قلبه فلا تثق به، وهذا كالأقوال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸۸ .

التي ذكرها الله عن المنافقين، ذكر أنهم يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم ؛ ولهذا قال:

لا يعجبنك من أثير لفظه حتى يكون مع الكلام أصيلا
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال: حتى يكون مع الكلام أصيلاً. وقوله: مع الكلام: دليل على أن اللفظ الظاهر قد سماه كلاماً، وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه، وهذا حجة عليهم، فقد اشتمل شعره على هذا وهذا، بل قوله: «مع الكلام» مطلق. وقوله: إن الكلام لفي الفؤاد. أراد به أصله ومعناه المقصود به، واللسان دليل على ذلك.

و بالجملة، فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب، والفرس، والروم، والترك، وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر، فإنه من أبعد الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من المولّدين، وليس من الشعراء القدماء، وهو نصراني كافر مُثلّث، واسمه الاخطل، والخطل فساد في الكلام، وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام، فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس كلمة الله.

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق، والقرآن إنما أراد به مجرد التصديق الذي هو قول ، ولم يُسمَّ العمل تصديقاً، فليس الصواب إلا قول المرجئة: إنه اللفظ والمعنى. أو قول الكرّامية : إنه قول باللسان فقط، فإن تسمية قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً، كقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مَّا لَيْسَ فِي اللغة من تسمية معنى في القلب قولاً، كقوله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم مَّا لَيْسَ فِي اللغة مِن النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِالله وَبِالْيَوْمُ الآخِر وَمَا هُم بِمُومْدِينَ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَن النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِالله وَبِالْيَوْمُ الآخِر وَمَا هُم بِمُومْدِينَ ﴾ [البقرة: ٨] وأمثال ذلك ، بخلاف ما في النفس، فإنه إنما يسمى حديثا. والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو مُخلّد في النار؛ لأنه آمن ظاهراً لا باطناً، وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً.

قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة باسم الإيمان كقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ﴾ [النساء: ٩٦] ويخاطب في الظاهر بالجمعة، والطهارة، وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا.

وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان ، لافي الدنيا ولا في الآخرة ، ولا يدخل في خطاب الله لعباده بقوله: ﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا﴾، فعلم قول الكرامية في الإيمان وإن كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحد، فقول الجهمية أبطل منه، وأولئك أقرب إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية.

والكرامية توافق المرجثة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان، بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان، وإذا كان منافقاً فهو مخلد في النار عندهم، فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً، ومن حكى عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة، فقد كذب عليهم، بل يقولون: المنافق مؤمن لأن<sup>(١)</sup> الإيمان هو القول الظاهر، كما يسميه غيرهم مسلماً؛ إذ الإسلام: هو الاستسلام الظاهر، ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم من وجوه متعددة، شرعاً ولغة وعقلاً.

وإذا قيل: قول الكرَّامية قول خارج عن إجماع المسلمين، قيل: وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله، بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في الإيمان. وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج صحيحة، والحجج من جنسها علي فساد قول الجهمية أكثر، مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمنينَ البَّالِيَ (البقرة: ٨]، قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين.

فنقول: هذا حق، فإن المنافق ليس بمؤمن، وقد ضل من سماه مؤمنا، وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديه، كاليهود وغيرهم، سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان، بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهر في الدنيا، بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل، كما قال تعالى: ﴿ قَالْتَ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا الله وَله: ﴿ قَالْتَ الله وَرَسُولِه ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله وَلْعَكَ هُمُ الصَّادِقُونَ الله عَن سَوى هؤلاء.

وقال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولَيْكَ بِالْمُوْمِينَ ﴾ [النور: ٤٧]، والتولي هو: التولي عن الطاعة كما قال تعالى: ﴿ سَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا إِلَىٰ قَوْمُ أُولِي بَالْس شَديد تُقَاتلُونَهُمْ أَوْ يُسلِمُونَ فَإِن تُطيعُوا يُؤْتكُمُ اللّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا يَوَلَّيْتُم مِن قَبْلُ يُعَذَبّكُمْ عَذَّابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢١]. وقال تعالى: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلا صَلّىٰ . وَلَكِن كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ [القيامة : ٣١، ٣١]، وقد قال تعالى : ﴿ لا يَصْلاهَا إِلاَّ الأَشْقَى . الَّذِي كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ [الليل: ١٥، ٢١]، وكذلك قال موسى وهارون : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَن وَلَكِيْ هُو التولي عن عَلَى مَن كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ [الليل: ١٥، ٢١]، وكذلك قال موسى وهارون : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى عَن كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ [الليل : ١٥، ٢١]، وكذلك قال موسى وهارون : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى عَن كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ [الليل : ١٥، ٢١]، وكذلك قال موسى وهارون : ﴿ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى عَن كَذَّبَ وَتُولِّيْ ﴾ وتولي عن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر. وضد الطاعة، فإن الناس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر، ويطيعوه فيما أمر. وضد التصديق التكذيب، وضد الطاعة التولي؛ فلهذا قال: ﴿ فَلَا صَدَّقَ وَلا صَلَّىٰ . وَلَكِن كَذَّبَ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لَا أَنَّ وَهُو خَطًّا.

وَتَوَلَّىٰ﴾، وقد قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولْئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٤٧]، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل ، وإن كان قد أتى بالقول ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ قَدُ أَتَى بالقول ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَقَال : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ لِهَا اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُو اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُول : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَلَعْ قُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَالَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

ففي القرآن والسنة من نفى الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة، كما نفى فيها الإيمان عن المنافق. وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة، فهذا لم يسم قط مؤمناً، وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا يتصور عندهم أن ينتفى عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه.

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان، ويقولون: الإيمان في الشرع هو ما يوافى به العبد ربه، وإن كان في اللغة أعم من ذلك ، فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في الشرع، وعدلوا عن اللغة، فهلا فعلوا هذا في الأعمال. ودلالة الشرع على أن الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة ، بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيمانا؛ إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذا، وهو قول محدث لم يقله أحد من السلف، لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم؛ لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين بكلام السلف، بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من الجهمية ونحوهم من أهل البدع، فيبقى الظاهر قول السلف، والباطن قول الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمان. وسنذكر \_ إن شاء الله \_ أقوال السلف في « الاستثناء في الإيمان» ولهذا لما صار يظهر لبعض اتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان، خالفه في الإيمان، خالفه في الإيمان، خالفه

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في "شرح الإرشاد" لأبي المعالي، بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات، فَرْضِها ونَفْلها، وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضاً ونفلاً، والانتهاء عما نهى عنه تحريماً وأدباً . قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي أصحابنا، وأبو العباس القلانسي.

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الهجرة، ومعظم أثمة السلف \_ رضوان الله عليهم أجمعين.

وكانوا يقولون : الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. ومنهم من يقول بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب واللسان.

ومنهم من قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع، وإن كان في قلبه التصديق والعلم. وكذلك قال أبو إسحاق الإسفرائيني.

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق إيمانه بالأعمال الصالحة، كما أن العالم إنما يكون عالماً حقاً إذا عمل بما علم، واستشهد بقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ إلى قوله: ﴿ أُولْتَكُ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢-٤] وقال \_ أيضاً \_ أبو إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق، ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة والائتمار، وتقوم الإشارة والانتياد مقام العبارة.

وقال ـ أيضاً ـ أبو إسحاق في كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة، وعقائد مختلفة ، وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه، واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم، فمنها ترك قتل الرسول، وترك إيذائه، وترك تعظيم الأصنام ، فهذا من التروك، ومن الأفعال نصرة الرسول والذب عنه، وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاً، وقال آخرون: إنه من الكبائر، لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان.

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم، لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب، وليس هو شيئًا واحداً، وقال: إن الشرع تصرف فيه، وهذا يهدم أصلهم؛ ولهذا كان حُذَّاق هؤلاء ، كجَهم، والصالحي، وأبي الحسن، والقاضي أبي بكر، على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه.

قال أبو المعالي: (باب في ذكر الأسماء والأحكام): اعلم أن غرضنا في هذا الباب بستدعى تقديم ذكر حقيقة الإيمان. قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب الإسلاميين، ثم ذكر قول الخوارج، والمعتزلة، والكرّامية، ثم قال: وأما مذاهب أصحابنا، فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق، وبه قال شيخنا أبو لحسن ـ رحمة الله عليه ـ ، واختلف رأيه في معنى التصديق؛ وقال مرة: المعرفة بوجوده قدمه وإلهيته، وقال مرة: التصديق: قول في النفس، غير أنه يتضمن المعرفة، ولا بصح أن يوجد دونها، وهذا مقتضاه، فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال جدر فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان، فتوصف العبادة بأنها تصديق؛

لأنها عبارة عن التصديق. وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول والمعرفة جميعاً، فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً.

ومنهم من اكتفى بترك العناد، فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان، فيقول: الإيمان هو التصديق بالقلب، وأوجب ترك العناد بالشرع، وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر الله، وإنما يكفر بالعناد لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان.

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد على الا أنهم كفروا عناداً وبغياً وحسداً، قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن: كل من حكمنا بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاً ولا عرف رسوله ولا دينه، قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً.

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذا، ولكن على قولهم: المعاند كافر شرعاً، فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب وتارة بالعناد، ويجعل هذا كافراً في الشرع، وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو التصديق، ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع، مع أن معه الإيمان الذي هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة. والحذاق في هذا المذهب، كأبي الحسن، والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم، عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون أحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره، فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء، وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة.

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: ﴿ لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَفِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ ﴾ الآية [المجادلة: ٢٧] قالوا: ومفهوم هذا ، إن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم الإيمان.

قالوا: فإن قيل: معناه لا يؤمنون إيماناً مجزئاً معتداً به ، أو يكون المعنى: لا يؤدون حقوق الإيمان، ولا يعملون بمقتضاه ، قلنا: هذا عام لا يخصص إلا بدليل.

فيقال لهم: هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله، وفيها أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروح منه، وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله، ثم لم تدل الآية على أن العلم الذي في قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء ، والإيمان الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم

والتصديق ، بل هو تصديق القلب وعمل القلب؛ ولهذا قال: ﴿وَأَيَّادُهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخُلُهُمْ جَرْبُ اللّه اللّه عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ أُولْتُكَ حَرْبُ اللّه أَلا إِنَّ حَرْبُ اللّه الله هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [المجادلة: ٢٦] فقد وعدهم بالجنة. وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور، فعلم أن هؤلاء الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، قد أدوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد الله به الأبرار المتقين، ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد، ودلت هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار، ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه لم يكذب الرسول، وهو مع هذا يواد بعض الكفار، فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب، لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ـ الذي هو حب الله ورسوله وخشية الله، ونحو ذلك ـ لا يستلزم أن بزوال عمل القلب من التصديق شيء، وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من التصديق أصلاً، وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء.

وكذلك حكى ابن فُورك عن أبي الحسن الأشعري قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به اعتقاداً هو علم، ومنه اعتقاد ليس بعلم، والإيمان بالله \_ وهو اعتقاد صدقه \_ إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخباره، وإنما يكون كذلك إذا كان عالماً بأنه يتكلم والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي، والعلم بأنه حي بعد العلم بأنه فاعل، والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل ، وهو كون العالم فعلاً له، وقال: وكذلك يتضمن والعلم بكونه قادراً وله قدرة وعالماً وله علم، ومريداً وله إرادة، وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان.

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري، وهو أن الجهل ببعض الصفات، هل يكون جهلاً بالموصوف، أم لا؟ على قولين، والصحيح الذي عليه الجمهور وهو آخر قوليه، أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف، وجعل إثبات الصفات من الإيمان، مما خالف فيه الأشعري جهماً فإن جهماً غال في نفي الصفات، بل وفي نفي الأسماء.

قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه، وهو ألا يقترن به ما يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاً، وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود للصنم، فلو أتى به دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم دل على كفره، وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره، قال: وأحد ما استدللنا به على كفره ما منع الشرع، أن يقرن بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان لو وجد دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو

الإيمان مفقود من قلبه، وكذلك كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو إيمان من قلبه؛ لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق بقلبه.

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه، لكن دعواكم أن الإيمان هو التصديق \_ وإن تجرد عن جميع أعمال القلب \_ غلط؛ ولهذا قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه ، ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره، والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق؛ ولهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان أشد من كفر كل كافر، وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعاً، ولا آمن به إيماناً حقيقياً باطناً وإن وجد منه القول والعبادة، وكذلك اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا لهم بالكفر. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهُ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِياءَ المائدة : ١٨]، وقوله: ﴿ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ جَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فَيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ الآية [النساء: ٢٥]، فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حكم الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها.

فيقال: إن قلتم: إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو الاسم، لم يكن هذا قول جهم، بل يكون هذا قول من جعل الإيمان ـ كالصلاة، والحج هو \_ وإن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء ، لكن الشارع ضم إليه أموراً إما في الحكم وإما في الحكم والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة الحكم والاسم، وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم الإيمان المذكور في الكتاب والسنة الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على ذلك، لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب، ومن جعل الإيمان هو تصديق القلب يقول: كل كافر في النار ليس معهم من التصديق بالله شيء، لا مع إبليس ولا مع غيره، وقد قال الله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النّارِ فَيقُولُ السّمَّكُبْرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ بَعَنّا نَصِيبًا مَن النّارِ . قَالَ الّذِينَ الْعَبَادِي وَقَالَ الله عَلَى : ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النّارِ فَيقُولُ اللّه يَمَا نَصِيبًا مَن النّارِ . قَالَ الّذِينَ النّبَعُمُ وُلِنّا كُنُ أَنّا مَعْنُونَ بَعَنّا نَصِيبًا مَن النّارِ . قَالَ الّذِينَ النّادِينَ كَفَرُوا إِنّا كُنّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ بَعَنّا نَصِيبًا مَن النّارِ . قَالَ الّذِينَ مَنْ مُؤْلُونَ عَلَيْكُمْ أَلَنا أَلُهُمْ وَيُنذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقّتُ كَلَمَةُ الْعَذَابِ مَنْ النّارِينَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبّكُمْ ويُنذرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقّتْ كَلَمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَا الزمر : ٢١]، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار. وانذرتهم لقاء يومهم هذا، فقد عرفوا الله ورسوله واليوم الآخر وهم في الآخرة كفار.

وقال تعالى: ﴿كُلُمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ . قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ ﴾ [الملك: ٨، ٩]، فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله، وأما في الآخرة فعرفوا الجميع، وقال تعالى: ﴿وَلَوْ تُرَىٰ إِذْ وُقَفُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبَنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣]، وقال تعالى : ﴿وَرَوْ بَرَىٰ إِلَى قوله: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا وَرَجَاءَتْ سَكُرةُ أَلْمُوتُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾ إلى قوله: ﴿لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَة مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غَطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَديدٌ ﴾ [ق: ٢٢٠]، إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة يعرفون ربهم فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة.

فإن قالوا : الإيمان في الآخرة لا ينفع، وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا.

قيل: هذا صحيح ، لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلم، فهذه الحقيقة لا تختلف ، فإن لم يكن العمل من الإيمان، فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من الإيمان، الكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب شيء ، ونصوص الكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب، حتى فرعون القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا مصدقين بالرب، حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقاً، قال تعالى: ﴿وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْهَنّهُا أَنفُسُهُمْ فَلُم وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَعُلُوا وَالْمَلُوا وَالْمَلُول وَالْمَلُول وَالْمِسْ عَلَىٰ أَمُوا لَهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنوا حَتَّىٰ يَرَوا الْعَلَاب الأَليم وَالله وسي: ﴿وَرَبّنا اطْمَسْ عَلَىٰ أَمُوا لَهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنوا حَتَّىٰ يَرَوا الْعَلَاب الأَليم وَالله والله والأمر وكان مِن الكافوين والما والله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا الأمر، لم يصفه بعدم العلم ، وقد أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: ﴿وَلَهِن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيُقُولُنُ الله في إلله والاستكبار ومعارضته معترفين بالصانع في مثل قوله: ﴿وَلَهُن سَأَلتُهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقُولُنَ الله في إلله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا

ثم يقال لهم: إذا قلتم هوالتصديق بالقلب، أو باللسان، أو بهما ، فهل هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله ولم يعرف صفات الحق، هل يكون مؤمنا أم لا ؟ فإن جعلوه مؤمناً ، قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب به، لم يكن مؤمنا باتفاق المسلمين، فصار بعض الإيمان أكمل من بعض ، وإن قالوا: لا يكون

مؤمناً ، لزمهم أن لا يكون أحد مؤمناً حتى يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول، ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط.

قال أبو المعالي: فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه كإيمان النبي عَلَيْقٍ.

قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مُخَامَرة (١) الشَّكُوك واختلاج الرَّيب (٢). والتصديق عَرض من الأعراض لا يبقى وهو متوال للنبي عَلَيْهِ ثابت لغيره في بعض الأوقات، وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي عَلَيْهِ أعداد من التصديق، ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل، قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك، كان مستقيماً.

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة، كما قد بسط في مواضع أخرى.

## فَصْـل

قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين \_ كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه \_ فإن قال قائل : وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد والاستسلام، فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره فهي إسلام، والإيمان: خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا ، فإن قال: فلم قلتم: أن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل : لأجل قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤] ، فنفي عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام، ومنه : ﴿ وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السّلَمَ ﴾ [النساء: ٩٠]، وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه.

قلت : وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض، فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام، فالطاعات كلها إسلام وليس فيها إيمان إلا التصديق، والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام فهم يقولون: الإيمان هو تصديق القلب واللسان، وأما الجهمية فيجعلونه تصديق القلب، فلا تكون الشهادتان، ولا

<sup>(</sup>١) أي : مُخَالطة. انظر: القاموس، مادة « خمر».

<sup>(</sup>٢) أي : منازعة الظنون والشكوك. انظر: القاموس ، مادتي «خلج» و «ريب».

الصلاة، ولا الزكاة ، ولا غيرهن من الإيمان، وقد تقدم ما بينه الله ورسوله، من أن الإيمان داخل في الإيمان، فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً، كما أن الإيمان داخل في الإحسان ، فلا يكون محسناً حتى يكون مؤمناً.

وأما التناقض، فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام، كان من أتي بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام، لا بالإسلام الواجب جميعه، فلا يكون مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله، كما لا يكون عندهم مؤمناً، حتى يأتي بالإيمان كله، مسلماً حتى يأتي بالإيمان كله، وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناً، ولا فيه شيء من الإيمان، فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام، وقد قالوا: كل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيماناً، وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام الذي أمر الله به، ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من خصاله ، فجعلوا الإيمان بعضه ولم يجعلوه إياه، وإن قالوا: كل إيمان فهو إسلام، أي: هو طاعة لله، وهو جزء من الإسلام الواجب، وهذا مرادهم. قيل لهم: فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً بتعدد الطاعات، وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماً، والصلاة وحدها إسلاماً، ولكل درهم تعطيه للفقير إسلاماً، وكل سجدة إسلاماً، وكل يوم تصومه إسلاماً، وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاماً.

ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً، لزم أن يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين ، فجعلتم المؤمنين الكاملي الإيمان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية، ويلزم أن الفساق من أهل القبلة ليسوا مسلمين، وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم، بل وأن يكون مَنْ ترك التطوعات ليس مسلماً، إذا كانت التطوعات طاعة لله، إن جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً.

ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: ﴿ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤]. فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان، وأيضاً فإخراجكم الفساق من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم الإسلام إن أخرجتموهم، أعظم شناعة من إخراجهم من اسم الإيمان، فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة، فإن الكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإيمان في الكتاب والسنة أعظم.

وإن قلتم: بل كل من فعل طاعة سمى مسلمًا، لزم أن يكون من فعل طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلمًا، ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه أن يكون مسلمًا عندكم، لأن الإيمان عندكم إسلام، فمن أتى به فقد أتي بالإسلام، فيكون مسلمًا عندكم من تكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء من الأعمال.

واحتجاجكم بقوله: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤]، قلتم: نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام. فيقال: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان، دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء من الإسلام، إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به، وإن قلتم: أردنا بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي إسلاماً ما، فإن كل طاعة من الإسلام إسلام عندنا، لزمكم ما تقدم ، من أن يكون صوم يوم إسلاماً، وصدقة درهم إسلاماً، وأمثال ذلك.

وهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، قالوا: هذا من حيث الإطلاق، وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام والدين، وليس هو جميع الإسلام والدين، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمر. والإيمان أعظم خصلة من خصال الإسلام، واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله، من إيمان، وتصديق، وفرض سواه، ونفل، غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من الطاعات دون تقديم فعل الإيمان. قالوا: والدين مأخوذ من التدين، وهو قريب من الإسلام في المعنى.

فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم، فقولكم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، يناقض هذا ؛ فإن المسلم هو المطيع لله، ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان، فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن، ولو كان ذلك أدنى الطاعات، فيجب أن يكون كل مسلم مؤمنا ، سواء أريد بالإسلام فعل جميع الطاعات، أو فعل واحدة منها، وذلك لا يصح كله إلا مع الإيمان، وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم.

ثم قولكم: كل مؤمن مسلم، إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط، فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين ولا أتى بشىء من الأعمال المأمور بها، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام، بل عامة اليهود والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم مقامهما، وقولكم: كل مؤمن مسلم، لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشىء من المباني الخمس، بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة، وليس هذا هو المسلم المعروف في الكتاب والسنة، ولا عند الأثمة الأولين والآخرين، ثم استدللتم بالآية، والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين، سواء كانوا صادقين أو كاذبين، فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان، فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وبينهما من التباين أعظم مما بين قول السلف

وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام، فإن قول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير، ولكن قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية.

فالمتأخرون الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي الاستثناء، وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظ، وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول السلف، ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه، وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان، والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية، لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة، وهذا أبعد عن قول السلف من كل قول ، فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم، والجهمية وإن كانوا في قولهم - بأن الفساق لا يخلدون - أقرب في الحكم إلى السلف، فقولهم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة، وفيه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم.

## فَصْـل

وبما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوْمِنُ لِآ اللّهِ وَهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ لِآلِياتِنَا اللّهِ يِنَ إِذَا ذُكْرُوا بِهَا خَرُوا سُجَدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْد رَبِهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبُرُونَ ﴾ [السَجدة: ١٥]، فنفى الإيمان عن غير هؤلاء ، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة ، فهذه الآية مثل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ مَن اللّه وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ اللّه وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِع لَمْ يَدْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأَذُنُوهُ ﴾ [النور: ٢٦]، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿عَفَا اللّهُ عَلَىٰ المَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَالْوَهُ الْاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وهذه الآية مثل قوله: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ ﴾ [المجادلة : ٢٢]، وقوله: ﴿وَلُو ْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولِيَاءَ ﴾ [المائدة : ٨١]، بين ـ سبحانه ـ أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر، ودل قوله: ﴿وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّفِينَ ﴾ [التوبة : ٤٤] على أن المتقين هم المؤمنون.

ومن هذا الباب قوله ﷺ: "لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن" (١) وقوله: "لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه (٢) وقوله: "لا تؤمنوا حتى تحابوا" (٣) وقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين (٤) وقوله: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحب لنفسه (٥) وقوله: "من غَشّنًا فليس مِنّا ومن حَمَل علينا السّلاح فليس منا (١).

## فَصْـل

وأما إذا قُيدً الإيمان، فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح، فإنه قد يراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس، وهل يراد به \_ أيضًا \_ المعطوف عليه، ويكون من باب عطف الخاص على العام، أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ بل يكون لازماً له، على مذهب أهل السنة، أو لا يكون بعضاً ولا لازماً ، هذا فيه ثلاثة أقوال للناس، كما سيأتي إن شاء الله، وهذا موجود في عامة الأسماء يتنوع مسماها بالإظلاق والتقييد، مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكرِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَافُنُ عَنِ المُنكرِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقوله: ﴿وَالْمُؤْمَنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ [التوبة: ٧١]، يدخل في المعروف كل خير ، وفي المنكر بالشر.

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۱۲.

 <sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (٩٤/٩٤، ٩٤)، وأبو داود في الأدب (٩١٩٣) والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٠)،
 وابن ماجه في المقدمة (٦٨)، وأحمد ٢/ ٣٩١، كلهم عن أبى هريرة.

<sup>(</sup>٤، ٥) سبق تخريجهما ص١٢ .

 <sup>(</sup>٦) مسلم في الإيمان (١٠١/ ١٦٤)، وأبو داود في البيوع (٣٤٥٢)، ، والترمذي في البيوع (١٣١٥)، وقال:
 «حسن صحيح»، وابن ماجه في التجارات (٢٢٢٤)، وأحمد ٢٤١٧/٢) ، كلهم عن أبي هريرة.

ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: ﴿لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَة أَوْ مَعْرُوفَ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤]، فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس \_ كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، واسم الإيمان والإسلام \_ وكذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: ﴿وَيَنْهُونْ عَنِ الْمُنكَرِ ﴾ ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: ﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي ﴾ اللّه يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْي ﴾ [النحل: ٩٠]، جعل البغى هنا مغايراً لهما، وقد دخل في المنكر في ذينك الموضعين.

ومن هذا الباب لفظ «العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل في عبادته كل ما أمر الله به، فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به، فيدخل ذلك في مثل قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، وفي قوله: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا ﴾ [النساء:٣٦]، وقوله: ﴿وَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الّذِي خَلَقَكُم ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله : ﴿إِنَّا أَنزُلْنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّهَ مُخْلَصًا لَهُ الدّين ﴾ [الزمر:٢]، ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ اللّه مُخْلَصًا لَهُ الدّين ﴾ [الزمر:٢]، ﴿ قُلِ اللّهَ أَعْبُدُ اللّه مُخْلَصًا لَهُ الدّين ﴾ [الزمر:٢]، وقوله : ﴿أَفَغَيْرَ اللّه تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [الزمر:٢٤]،

ثم قد يقرن بها اسم آخر، كما في قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وقوله: ﴿فَاعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [وقوله: ﴿فَاعْبُدُوا اللّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴾ [نوح: ٣]، وكذلك إذا أفرد اسم «طاعة الله» دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة في طاعته، وكذا اسم «التقوى» إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به وترك كل محظور، قال طَلْقُ بن حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، وهذا كما في قوله: ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ. فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكُ مُقْتَدِرِ ﴾ [القمر: ٥٤، ٥٥].

وقد يقرن بها اسم آخر، كقوله: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا . وَيَوْرُقُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ [الطلاق: ٢، ٣]، وقوله : ﴿إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبرْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسنينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]، وقوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ [النساء: ١]، وقوله : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَديدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، وقوله : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلًا سَديدًا ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، وقوله : ﴿التَّقُوا اللَّهَ مَقَ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [الرعمة: ١٠٩]، وأمثال ذلك .

فقوله : ﴿ اتَّقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلُا سَدِيدًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، مثل قوله: ﴿ آمنُوا بِاللّه وَرَسُولِه وَأَنفِقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: ٧]، وقوله: ﴿ آمَنَ الرّسُولُ بِما أُنزِلَ إِلَيْهُ مِن رّسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا مِن رّبّه وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللّه وَمَلائكَته وَكُتُبِه وَرُسُله لا نُفرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٧٥]، فعطف قولهم على الإيمان، كما عطف القول السديد، وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة لله وللرسول، وكذلك قوله: ﴿ آمنُوا بِاللّه وَرَسُولِهِ ﴾، وإذا أطلق الإيمان بالله في حق أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول، وكذلك قوله: ﴿ وَكذَلك قوله: ﴿ وَكذَلك قوله: ﴿ وَكَذَلك قوله: ﴿ وَكَذَلك قوله: ﴿ وَاللّه وَمُلائكَته وَكُتُبه وَرُسُله ﴾، وإذا أطلق الإيمان بالله دخل فيه الإيمان بهذه التوابع، وكذلك قوله: ﴿ وَالّذِينَ يُؤْمنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِنْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلك ﴾ وقوله: ﴿ وقوله : ﴿ وَوَلُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْراهِيمَ ﴾ الآية [البقرة: ٤]، وقوله : ﴿ وَوَلُوا آمَنًا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْراهِيمَ ﴾ الآية [البقرة: ٤]، وقوله : ﴿ وَوَلُوا آمَنًا بِاللّه وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ إِبْراهِيمَ ﴾ الآية [البقرة: ٢٣].

وإذا قيل: ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِي الْأُمِّي﴾ [الأعراف: ١٥٨]، دخل في الإيمان برسوله الإيمان بجميع الكتب والرسل والنبين، وكذلك إذا قيل: ﴿آمِنُوا برَسُولِهِ يَوْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ ﴾ [الحديد: ٢٨]، وإذا قيل: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفَينَ فِيهِ ﴾ ورحمته الله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله والله ورسوله الإيمان بذلك كله، والإنفاق يدخل في قوله في الأيمان بالله ورسُولِه كما يدخل القول السديد في مثل قوله: ﴿ وَلَقَدْ وَصََّيْنَا الذينَ أُوتُوا الْكتَابُ ﴾ [النساء: ١٣٠].

وكذلك لفظ «البر» إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤]، وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ﴾ لفي نعيم. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤]، وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ﴾ [البقرة: ١٨٩] وقوله: ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِالله وَالْيُومُ الآخِرِ وَالْمَلائِكَة وَالْكَتَابِ وَالنَّبِينَ وَاتّى الْمَالُ عَلَىٰ حُبّه ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئكَ وَآتَى الرَّكَاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاء وَالضَّرَّاء وَحِينَ الْبَاسِ أُولَئكَ اللّهِ اللهُ اللّهِ وَالْمَاء وَالطَق كَانَ مسماه مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله التَقوى، والتقوى إذا أطلقت كان مسماها مسمى البر، ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاونُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

وكذلك لفظ «الإثم» إذا أطلق دخل فيه كل ذنب، وقد يقرن بالعدوان، كما في قوله تعالى : ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ والْعُدُوانِ ﴾ [المائدة: ٢] ، وكذلك لفظ «الذنوب» إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم، كما في قوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ

أنفُسهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر: ٥٣]، ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: ﴿ رَبُّنَا اغْفَرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾ [آل عمران: ١٤٧]، وكذلك لفظ «الهدى» إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به جميعاً، فيدخل فيه كل ما أمر الله به، كما في قوله: ﴿ اهدفا الصَرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ به جميعاً، وكذلك قوله: ﴿ هُدًى لَلْمُتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً، وكذلك قوله: ﴿ هُدًى لَلْمُتَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به؛ ولهذا صاروا مفلحين، وكذلك قول أهل الجنة: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ اللَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وإنما هداهم؛ بأن ألهمهم العلم النافع، والعمل الصالح.

ثم قد يقرن الهدى إما بالاجتباء كما في قوله: ﴿وَاجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الانعام: ٨٧]، وكما في قوله : ﴿شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ ﴾ [النحل: ١٢١]، ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴾ [الشورى: ١٣]، وكذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾ [الصف: ٩]، والهدى هنا هو الإيمان ودين الحق هو الإسلام ، وإذا أطلق الهدى كان كالإيمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا.

ولفظ «الضلال» إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى ، سواء كان عمداً أو جهلاً ، ولزم أن يكون معذباً كقوله: ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفُواْ آبَاءَهُمْ ضَالِينَ . فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ ولزم أن يكون معذباً كقوله: ﴿ رَبُنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكَبَرَاءَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلاً . رَبَّنَا آتِهِمْ ضَغْفَيْنِ مِنَ الْعَلَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيواً ﴾ [الاحزاب: ٢٧، ٢٨]، وقوله: ﴿ فَمَنِ النَّبَعَ هُدَايَ فَلا عَضِلُ ولا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣] ثم قد يقرن بالغي والغضب، كما في قوله: ﴿ مَا صَلُ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [النجم : ٢] ، وفي قوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالِينَ ﴾ والفاتحة: ٧] ، وقوله: ﴿ وَالْقَمْرِ ﴾ [القمر: ٤٧].

وكذلك لفظ «الغي» إذا أطلق تناول كل معصية لله كما في قوله عن الشيطان: ﴿ وَلَأُغُويِنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. إِلاَّ عَبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩، ٤٠]، وقد يقرن بالضلال كما في قوله: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى ﴾.

وكذلك اسم «الفقير» إذا أطلق دخل فيه المسكين، وإذا أطلق لفظ «المسكين» تناول الفقير، وإذا قرن بينهما فأحدهما غير الآخر، فالأول كقوله: ﴿وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لُكُم﴾ [البقرة: ٢٧]، وقوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ ﴾ [المائدة: ٨٩]، والثاني

كقوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [التوبة: ٦٠] .

وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران، تارة يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر، كاسم «الإيمان» و«المعروف» مع العمل ومع الصدق، وك «المنكر» مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك. وتارة يكونان متساويين في العموم والخصوص، كلفظ «الإيمان»، و«البر»، و«التقوى»، ولفظ «الفقير»، و«المسكين». فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر، وكذلك لفظ «التلاوة»، فإنها إذا أطلقت في مثل قوله: ﴿ الّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَتلُونَهُ حَقَّ تلاوته ﴾ [البقرة: ١٢١]، تناولت العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتأبعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرهم، قالوا: ﴿ يَتلُونَهُ حَقَّ تِلاوته ﴾ يتبعونه حق اتباعه، فيحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويعملون عبحكمه ويؤمنون بمتشابهه، وقبل: هو من التلاوة بمعنى الاتباع، كقوله: ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴾ [الشمس: ٢] ، وهذا يدخل فيه من لم يقرأ ، بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرثوننا القرآن: عثمان ابن عفان، وعبد الله بن مسعود، وغيرهما أنهم كانوا إذا تَعَلَموا من النبي ﷺ عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً.

وقوله: ﴿ اللّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] قد فسر بالقرآن وفسر بالتوراة ، وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ﴾ قال: قال: يتبعونه حق اتباعه. وروى ـ أيضاً ـ عن ابن عباس: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ ﴾ قال: يحلون حلاله، ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه ، وعن قتادة : ﴿ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أَوْلَئِكَ يُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ قال: أولئك أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به، أحلواً حلاله وحرموا حرامه، وعملوا بما فيه، ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل حلاله ويحرم حرامه، وأن نقرأه كما أنزل الله، ولا نحرفه عن تلوته؛ وعن الحسن: ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوتِه ﴾ قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، ويكلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه، وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه، وفي رواية: يعملون به حق عمله.

ثم قد يقرن بالتلاوة غيرها كقوله: ﴿ الله عَلَمُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. قال أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله كلها، ثم خص الصلاة بالذكر، كما في قوله: ﴿ وَالَّذِينَ

يُمَسَكُونَ بِالْكَتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ ﴾ [الأعراف: ١٧٠]، وقوله: ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقَمِ الصَّلاةَ لذكري﴾ [طه: ١٤]. وكذلك لفظ (اتباع ما أنزل الله) يتناول جميع الطاعات كقوله: ﴿ فَمَنِ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَلا تَتَبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ﴾ [الأعراف: ٣]، وقوله: ﴿ فَمَنِ اتَّبِعُ هُدَايَ فَلا يَضِلُ وَلا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣]، وقوله: ﴿ فَمَنِ اتَّبِعُوا السِّبُلَ فَتَفَرَّقَ وَلا يَشْقَىٰ ﴾ [طه: ١٢٣]، وقوله: ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وقد يقرن به غيره كقوله: ﴿ وَهَذَا كَتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُم ثُوحَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، وقوله: ﴿ وَاتَبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لا إِللهَ هُو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]، وقوله: ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ (١) إِلَيْكَ وَاصْبُرْ حَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٠]، وقوله: ﴿ وَاتَبِعْ مَا يُوحَىٰ (١) إِلَيْكَ وَاصْبُرْ حَمَّى يَحْكُمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يونس: ١٠٩].

وكذلك لفظ «الأبرار» إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين والمقتصدين، وإذا قرن بالمقربين كان أخص، قال تعالى في الأول: ﴿ إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ . وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٥]، وقال في الثاني: ﴿إِنَّ كِتَابَ الأَبْرَارِ لَفِي عَلِيِّنَ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّونُ . كَتَابٌ مَّرْقُومٌ . يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ ﴾[المطففين : ١٨ - ٢١]، وهذا بابُ واسع يطول استقصاؤه.

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً آلفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها «مسألة الإيمان والإسلام»، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع، افترقت الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفَّر بعضهم بعضاً، وقاتل بعضهم بعضاً ـ كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة، لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل، أو يكون المقصود بها نصر غير الله والرسول، فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء دليس واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله.

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في "تفسير الإيمان"، فتارة يقولون: هو قول وعمل . وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباع السنة. وتارة يقولون: قول باللسان، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاً، وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام، ونحو ذلك إذا أطلق.

والناس لهم في مسمى «الكلام» و«القول» عند الإطلاق أربعة أقوال، فالذي عليه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أوحى» والصواب ما أثبتناه.

السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاً، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً. وقيل: بل مسماه هواللفظ ،المعنى ليس جزء مُسمَّاه، بل هو مدلول مسماه، وهذا قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة، وهو قول النحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، وهذا قول ابن كُلاَّب ومن اتبعه، وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى ، وهو قول بعض المتأخرين من الكُلابية، ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم به ، فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم ، بخلاف الكلام القرآني، فإنه لا يقوم عنده بالله، فيمتنع أن يكون كلامه، ولبسط هذا موضع آخر.

والمقصود هذا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونية، قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك، ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً لله إلا باتباع السنة، وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولاً فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم ، كما سئل سهل بن عبد الله التَّستُرِي عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كُفْر، وإذا كان قولاً وعملاً بلا منة فهو بدعة.

### فَصْـل

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب؛ أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر ولا جزأه، ولا يعرف لزومه له كقوله: ﴿خُلُقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّة أَيَّامِ [الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤] ونحو ذلك، وقوله: ﴿وَجُبْرِيلَ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿وَأَنزَلَ التُورُاةَ وَالإَبْعِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ النُّورُقَانَ ﴾ [آل عمران: ٣، ٤]، وهذا هو الغالب، ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله: ﴿وَلا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقّ ﴾ [البقرة: ٤٢]،

وقوله: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥]، وقوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِاللّه وَمَلائِكَتِه وَكُتُبِه وَرُسُلهِ ﴾ [النساء: ١٣٦]، فإن من كفر بالله فقد كفر بهذا كله، فالمعطوف لأزم للمعطوف عليه، وفي الآية التي قبلها المعطوف عليه لازم، فإنه من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. وفي الثاني نزاع، وقوله: ﴿ وَلا تُلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ ﴾ [البقرة: ٢٤] هما متلازمان ، فإن من لبس الحق بالباطل؛ فجعله ملبوساً به، خفي من الحق بقدر ما ظهر من الباطل، فصار ملبوساً، ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل؛ ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلاً.

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنة، كما جاء في الحديث: «ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها» رواه الإمام أحمد (١). وقد قال تعالى: ﴿فَنَسُوا حَظًا مَمّا ذُكّرُوا بِه فَأَغْرِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوة وَالْبَغْضَاءَ﴾ [المائدة: ١٤]، فلما تركوا حظاما ذكروا به اعْتَاضُوا (٢) بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء، وقال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذُكْرِ وَالرَّحْمَنِ نُقَيِضٌ لَهُ شَيْطاًنا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦] أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن، وقال تعالى: ﴿ فَمَنِ اتّبَعَ هُدَايَ فَلا يَصْلُ ولا يَشْقَىٰ . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا وَنحشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أَعْمَىٰ﴾ [طه: ١٢٣، ١٢٤]، وقال: ﴿ البِّعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُمْ وَن رَبِّكُمْ وَن رَبِّكُمْ وَن رَبِّكُمْ عَن دُكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً عَنْ وَنحَد وَلِهُ اللهُ عَلَي اللهُ مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] ، فأمر باتباع ما أنزل، ونهى عما وَلا تَتبعُوا مِن دُونِه أَوْلِياء قليلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الأعراف: ٣] ، فأمر باتباع ما أنزل، ونهى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: عضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر؛ ولهذا قال: متبعًا عير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج متبعًا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب ، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه.

وكذلك من لم يفعل المأمور، فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور، لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله؛ ولهذا كان لفظ «الأمر» إذا أطلق يتناول النهي، وإذا

<sup>(</sup>١) أحمد ٤/ ١٠٥ عن غضيف بن الحرث، بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أي : سألوا العوَّض وطلبوه . انظر : القاموس ، مادة " عوض".

قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم، فإذا قال تعالى عن الملائكة: ﴿لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [التحريم: ٦]، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه، وأما قوله: ﴿وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ٦]، فقد قيل: لا يتعدون ما أمروا به ، وقيل: يفعلونه في وقته، لا يقدمونه ولا يؤخرونه.

وقد يقال: هو لم يقل: ولا يفعلون إلا ما يؤمرون، بل هذا دل عليه قوله : ﴿لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٧]، وقد قيل : لا يعصون ما أمرهم به في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل . وقد يقال : هذه الآية خبر عما سيكون ، ليس ما أمروا به هنا ماضياً بل الجميع مستقبل، فإنه قال: ﴿قُوا أَنفُسكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ [التحريم: ٦]، وما يتقي به إنما يكون مستقبل، وقد يقال: ترك المأمور تارة يكون لمعصية الأمر وتارة يكون لمعجزه ، فإذا كان قادراً مريداً، لزم وجود المأمور المقدور، فقوله: ﴿لا يَعْصُونَ ﴾ لا يمتنعون عن الطاعة، وقوله : ﴿وَيَهْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ أي: هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن شيء منه بل يفعلونه كله، فيلزم وجود كل ما أمروا به، وقد يكون في ضمن ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به، كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به، أي: أفعله ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان.

وأيضاً، فقوله: ﴿ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ إن كان نهاهم عن فعل آخر كان ذلك من أمره، وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما لم ينهوا عنه.

والمقصود أن لفظ "الأمر" إذا أطلق تناول النهي، ومنه قوله: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ ﴾ [النساء: ٥٩]، أي: أصحاب الأمر، ومن كان صاحب الأمر كان صاحب النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا ، فالنهي داخل في الأمر، وقال موسى صاحب النهي، ووجبت طاعته في هذا وهذا ، فالنهي داخل في الأمر، وقال موسى للخضر: ﴿ وَسَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا . قَالَ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن السؤال حتي شيء حتى أُحدث لله منه ذكراً، ولما خرق السفينة قال له موسى: ﴿ أَخَرَقْتَهَا لِتُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جَعْتَ شَيئًا وَمُرا ﴾ [الكهف: ٢٧]، فسأله قبل إحداث الذكر، وقال في الغلام : ﴿ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيّةُ الجُدار: ﴿ لَوْ شَعْتَ النَّكُولُ ﴾ [الكهف: ٢٧]، فسأله قبل إحداث الذكر، وقال في الجدار: ﴿ لَوْ شَعْتَ النَّخُدُتُ عَلَيْهُ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٢٧]، فسأله قبل إحداث الذكر، وقال في الجدار: ﴿ لَوْ شَعْتَ النَّخُدُتُ عَلَيْهُ أَجْرًا ﴾ [الكهف: ٢٧]، وهذا سؤال من جهة المعنى، فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا الأكرمناك، وإن بت الليلة عندنا أحسنت إلينا، ومنه قول آدم: ﴿ وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنكُونَنَ الليلة عندنا أحسنت إلينا، ومنه قول آدم: ﴿ وَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنكُونَنَ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقول نوح : ﴿قَالَ رَبُ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلُكَ مَا لَيْسَ لِي بَهُ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [هود: ٤٧]ومثله كثير؛ ولهذا قال موسى : ﴿ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْء بَعْدُهَا فَلا تُصاحَبْنِي ﴾ [الكهف: ٢٧]، فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر، وهذا معصية لنهيه وقد دخل في قوله : ﴿وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴾ [الكهف: ٢٦]، فدل على أن عاصي النهي عاص الأمر، ومنه قوله تعالى : ﴿أَلا لَهُ النَّخُلُقُ وَالْأَمْرِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، وقد دخل النهي في الأمر، ومنه قوله: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الّذِينَ النَّهُ وَرَسُولُهُ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٣٣]، وقوله: ﴿ وَلَا حَزاب: ٣٣]، فإن نهيه داخل في ذلك .

وقد تنارع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق، إذا نهاها فعصته هل يكون ذلك داخلاً في أمره؟ على قولين: قيل: لا يدخل؛ لأن حقيقة النهي غير حقيقة الأمر، وقيل: يدخل؛ لأن ذلك يفهم منه في العرف معصية الأمر والنهي، وهذا هو الصواب، لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في اللغة والشرع، فإن الأمر المطلق من كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان، أو فلان يطيع أمر فلان، أو لا يعصى أمره، فإنه يدخل فيه النهي؛ لأن الناهي آمر بترك المنهي عنه؛ فلهذا قال سبحانه: ﴿ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤]، ولم يقل: لا تكتموا الحق ، فلم ينه عن كل منهما لتلازمها ، وليست هذه (واو) الجمع التي يسميها الكوفيون(واو الصرف) كما قد يظنه بعضهم ، فإنه كان يكون المعني: لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه.

و أيضًا ، فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: ﴿وَلَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران:١٤٢]، وقوله: ﴿أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ . وَيَعْلَمَ اللَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴾[الشورى :٣٤، ٣٥] .

ومنْ عطف الملزوم قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٥٩]، فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله، كما قال تعالى: ﴿ مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد، فإنه لابد أن يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و «الثالث»: عطف بعض الشيء عليه، يطيع الرسول، فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. و «الثالث»: عطف بعض الشيء عليه، كقوله: ﴿ وَالشَّوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقوله: ﴿ وَإِنْ الْهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله:

﴿ مَن كَانَ عَدُواً لِلَّهِ وَمَلائكُتهِ وَرُسُلهِ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿ وَأُورْتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدَيَارَهُمْ وَأَمْواَلَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُووهَا ﴾ [الأحزاب: ٢٧]. و «الرابع»: عطف الشيء علي الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى . اللّذي خَلَقَ فَسَوَّىٰ . وَالّذي قَدْر فَهَدَىٰ . وَالّذِي أَنْوَبُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ فَهَدَىٰ . وَالّذِي أَنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ الصَّلاةَ وَمِمًا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ . وَالّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْوِلَ مِن قَبْلكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة: ٣ ، ٤]، وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كَوْلَه:

#### وألفسى قولسها كسذبًا وميسنا

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله، كما يذكرونه في قوله: ﴿شُرْعَةُ وَمُنْهَاجًا﴾ [ المائدة: ٤٨]، وهذا غلط ، مثل هذا لا يجيء في القرآن ولا في كلام فصيح، وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ ، كما ادعى بعضهم أن من هذا قوله:

ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النَّأَيُّ والبعد

فزعموا أنهما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة هي المنهاج، فقال المخالفون لهم: النأى أعم من البعد، فإن النأي كلما قل بعده أو كثر، كأنه مثل المفارقة، والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته، وقد قال تعالى: ﴿وَهُمْ يَنهُونَ عَنهُ وَيَنتُونَ عَنهُ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وهم مدمومون على مجانبته والتنحي عنه، سواء كانوا قريبين أو بعيدين، وليس كلهم كان بعيداً عنه، لاسيما عند من يقول: نزلت في أبي طالب، وقد قال النابغة:

#### والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلد

والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة ، أي صار كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها.

## فَصْل

فإذا تبين هذا، فلفظ «الإيمان» إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ «البر» وبلفظ «التقوى» وبلفظ «الدين» كما تقدم ؛ فإن النبي على بين أن « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أفضلها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»(١) فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ «البر» يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ «التقوى» وكذلك «الدين»، أو «دين الإسلام» وكذلك روى أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْبِر الله وَاجُوهَكُم الآية [البقرة: ١٧٧]، وقد فسر البر بالإيمان، وفُسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله والجميع حق، وقد روى مرفوعاً إلى النبي على النه فسر البر بالإيمان (٢).

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائى قالا: حدثنا المسعودي، عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذُرِّ فسأله عن الإيمان، فقرأ: ﴿ لَيْسَ الْبِرِّ أَنْ تُولُوا وُجُوهِكُمْ ﴾ إلى آخر الآية، فقال الرجل: ليس عن البر سالتك. فقال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال له: « إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرَّتُهُ ورَجَا ثوابها ، وإذا عمل السيَّنَة ساءته، وخاف عِقابَها، (٣).

وقال: حدثنا إسحاق ،حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن عبد الكريم الجَزَرِي، عن مجاهد؛ أن أبا ذر سأل النبي على عن الإيمان، فقرأ عليه: ﴿لَيْسَ الْبِرُ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم اللهِ آخر الآية ، وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي طالب مقبله من الشام عن الإيمان فقرأ: ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَن تُولُوا وُجُوهَكُم قِبَل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه، ورجل عصى الله فلم يطعه، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا. قال: فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ﴿ ليَمِيزَ اللهُ فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو خبيث؟ فإن الله قال: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

<sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره ١/ ٣٦٤، ٣٦٥: \* هذا منقطع ، فإن مجاهدًا لم يدرك أبا ذر؟.

<sup>(</sup>٣) المطالب العالية (٢٩١٦).

الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جهنم أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٧] ، فَسَالتهم فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله! أما يقرؤون الآية التي في البقرة: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلْدُكَةَ وَالْكَتَابِ وَالنّبِيّينَ ﴾ قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل فقال: ﴿ وَآتَى الْمَالُ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السّبِيلِ ﴾ ولي قوله \_: فقال: سلهم : هل دخل العمل في هذا الاسم؟ ﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، فقال: سلهم : هل دخل العمل في هذا الاسم؟ وقال: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنَ ﴾ [الإسراء: ١٩]، فألزم الاسم العمل، والعمل الاسم.

والمقصود هذا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خال عن عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعاً لفظيًا مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة، وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح، وبعض الناس يحكى هذا عنهم ، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ، ولم يرد منهم أن يعملوها ، ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معيناً أحكى عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يُعيّنُون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له؛ فإن كثيراً من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد، وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا.

ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآية : ﴿ أُولئكَ الّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]. فقوله: ﴿ قَالَتَ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل الْمُومْنُولُ وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ قَالَتَ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل الْمُومْنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّه وَرَسُولِه ثُمُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه أُولئكَ هُمُ الصَّادقُونَ الذين الذين الله وَرَسُولِه ثُمُ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّه أُولئكَ هُمُ الصَّادقُونَ الذين الذين الذين الله فيهم : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنافَقُونَ قَالُوا نَشْهِدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّه وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّه وَمِنَ النّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللّه وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادعُونَ اللّه وَاللّه مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ ﴾ وباليُومُ اللّه مَرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ ﴾ يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ ﴾ يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ ﴾ يَشْعُرُونَ . في قُلُوبِهِم مُرضٌ فَزَادَهُمُ اللّهُ مَرضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذّبُونَ ﴾

[البقرة: ٨-١] . وفي ﴿ يَكُذّبُونَ ﴾ قراءتان مشهورتان ، فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم الآخر، وكذبوا الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر، وقال تعالى: ﴿ اللّهِ وَالْمَعْ اللّهُ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلّمَنَ اللّهُ الّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيْعُلّمَنَ اللّهُ الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِينَ ﴾ [العنكبوت: ١-٣] ، فبين أنه لابد أن يفتن الناس أي: عتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه مما اختلط به، ومنه قول موسى: ﴿ إِنْ هِيَ إِلا فَيْتَتُكَ تُصِلُ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، أي: محنتك واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، والصادق من الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدي والحدين.

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق ، والمنافقين بالكذب ؛ لأن الطائفتين قالتا بالسنتهما: آمنا ، فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق ، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ يُومَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَيَإِذْنِ اللّه وَلِيعْلَمَ الْمُؤْمنينَ . وَلِيَعْلَمَ اللّهِينَ نَافَقُوا وقيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قَتَالاً اللّهُ أَوْ اللّه أو ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قَتَالاً لاَتّبَمْنا كُمْ هُمْ للْكُفُو يَوْمَعُذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان يَقُولُونَ بَأَفْوا هَهِم مّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٦٠، ١٦٧] ، فلما قال في آية البر: ﴿ أُولَفِكَ اللّهِينَ صَدَقُوا وَأُولَعُكَ اللّهِ هُو اللّهُ أَعْلَمُ هُمْ الْمُتَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧] دل على أن المراد : صدقوا في قولهم: آمنا ؛ فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه.

ولم يؤمروا أن يلفظوا بالسنتهم ويقولوا : نحن أَبْرَارٌ أَو بَرَرَةٌ ؛ بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مُزَكَّ لنفسه ؛ ولهذا كانت زينب بنت جَحْش اسمها بَرَّة فقيل : تُزكِّى نفسها ، فسماها النبي ﷺ زينب ، بخلاف انشاء الإيمان بقولهم : «آمنا» فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوه ، قال تعالى : ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْراهِيم وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْمَاعِيلُ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النبيونَ مِن ربّهِمْ ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وكذلك في أول آل عمران : ﴿ قُلْ آمَنًا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهُ وَمَا أُنْ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا أُنْ وَلَى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُونَ مِن ربِّهِمْ ﴾ [آل عمران: ٨٤] .

وقال تعالى : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاثِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُلِهِ ﴾ [ البقرة: ٧٨٥] ، فقوله: ﴿لا نُفَرِقٌ ﴾ دليل على أنهم قالوا:

آمنا ولا نفرق؛ ولهذا قال: ﴿وَقَالُوا سَمَعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: سمعنا وأطعنا، وقد قال في آية البر: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجريد، وقد ميز بينهما عند الاقتران والتقييد في قوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُونَ ﴾ [المائدة: ٢]، ودلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار.

ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: " يخرج من النار من في قلبه مثقال ذَرَة من إيمان»(١)، وفي بعضها : " مثقال ذرة من خير»(٢)، وهذا مطابق لقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة مَن خير»(٢)، وهذا مطابق لقوله تعالى : ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَة شَرّاً يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، وذلك الذي هو مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، وهم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب ، وهؤلاء الذين قال النبي عَلَيْ : "من خَشْنَا فليس منّا، ومن حَمَل علينا السّلاحَ فليس منا»(٣) فإنه ليس من هؤلاء، بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثالهم.

# فَصْـل

وهكذا أسماء كتابه: القرآن، والفرقان، والكتاب، والهدى، والبيان، والشفاء،

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (١٨٣/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷۹ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣١ .

والنور، ونحو ذلك هي بهذه المنزلة، وكذلك أسماء رسوله: محمد، وأحمد، والماحي (١)، والحاشر (٢)، والمُقفِّى (٣)، ونبي الرحمة، ونبي التوبة، ونبي المُحمَة (٤)، كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى، وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في القرآن كقصة موسى وغيرها، ليس المقصود بها أن تكون سَمَرًا، بل المقصود بها أن تكون عبراً كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ إلى المقصود الله عبراً كما قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١]، فالذي وقع شيء واحد وله صفات، فيعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون، وليس هذا من التكرير في شيء.

وهكذا أسماء دينه، الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً، وبراً، وتقوى ، وخيراً ، وديناً، وعملاً صالحاً، وصراطاً مستقيماً، ونحو ذلك، وهو في نفسه واحد، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ ، والباقي كان تابعاً لها لازماً لها ،ثم صارت دالة عليه بالتضمن، فإن الإيمان الذي في القلب، ولابد فيه من شيئين : تصديق بالقلب ، وإقراره ومعرفته . ويقال لهذا: قول القلب ، قال الجنيد بن محمد : التوحيد : قول القلب. والتوكل : عمل القلب، فلابد فيه من قول القلب ، وعمله، ثم قول البدن وعمله ، ولابد فيه من عمل القلب ، مثل حب الله ورسوله، وخشية الله، وحب ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وبغض ما يبغه الله ورسوله ، وبغلما لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان.

ثم القلب هو الأصل ، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سُرَى ذلك إلى البدن بالضرورة، لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب؛ ولهذا قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ﴿ أَلا وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغُةٌ إِذَا صَلَحت صَلَح لها سائر الجسد، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ لها سائر الجسد، وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ لها سائر الجسد، إلا وهي القلب (٥).

وقال أبو هريرة: القلب مَلكٌ والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خُبُثُ الملك خبثت جنوده، وقُول أبي هريرة تقريب، وقول النبي ﷺ أحسن بياناً، فإن

<sup>(</sup>١) أي : الذي يمحو الكُفْر. انظر :النهاية ٤/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) أي : الذي يحشر الناس خَلْفَه وعلى ملَّته دون ملَّة غيره. انظر: النهاية ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٣) أي : الْمُولِّي اللَّاهب ، يعني : أنه آخرَ الأنبياء المُّتَّبع لهم، فإذا قَفَّى فلا نبيَّ بعده. انظر: النهاية ٤/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الْمُلْحَمَةُ: الْحرب وموضع الْقتال . والمراد : نبيَّ الْقَتَال . انظر: النهاية ٤/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٥) البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٠٧/١٥٩٩)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٨٤)، كلهم عن النعمان بن بشير.

الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس ، فيكون فيهم صلاح مع فساده، أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب ؛ فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط، كما قال النبي على الإذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، (١).

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبياً، لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق ، كما قال أثمة أهل الحديث: قول وعمل، قول باطن وظاهر، وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر، وإذا فسد فسد؛ ولهذا قال: من قال من الصحابه عن المصلي العابث: لو خَشَع قَلْبُ هذا لخشعت جوارحه. فلابد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ،قال الله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلّهِ اللهِ وَالدّين آمنوا أَندَادهم.

وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين الله، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم، وهذا منهم، وقيل: يحبونهم كما يحبون الله، والذين آمنوا أشد حباً لله منهم، وهذا هو الصواب، والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون الإنسان محباً لله ورسوله، مريداً لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة، مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله، فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته ، دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه.

ومن هنا يظهر خطأ قول جَهْم بن صَفُوان ومن اتبعه ،حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي الله ورسوله، ويعادي أولياء الله، ويوالي أعداء الله، ويقتل الأنبياء، ويهدم المساجد، ويهين المصاحف، ويكرم الكفار غاية الكرامة، ويهين المؤمنين غاية الإهانه، قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰

الشهود، فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم، أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون: هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو ؟

وهذا القول ، مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة . وقد كفَّر السلف ـ كوكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ـ من يقول بهذا القول. وقالوا : إبليس كافر بنص القرآن، وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم، لا لكونه كذب خبراً. وكذلك فرعون وقومه، قال الله تعالى فيهم: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسدينَ ﴾ [النمل: ١٤]، وقال موسى ـ عليه السلام ـ لفرعون : ﴿لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوات وَالأَرْضِ بَصَائر به بعد قوله : ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تسْعَ آيَاتَ بَيّنَاتَ فَاسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمُ فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنِي لأَظُنُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُوراً . قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَوات فَقَالَ لَهُ فَرْعُونُ إِنِي لأَظُنُكَ يَا فُرْعَوْنُ مَثْبُوراً ﴾ [الإسراء: ١٠١، ١٠١] .

فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٍ ﴾. فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغيًا لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه. قال تعالى: ﴿ إِنَّ فَرْعَوْنَ عَلا فِي الاَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مَن الأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نساءَهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً المُفْسدينَ ﴾ [القصص: ٤]، وقال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُواً فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسدينَ ﴾ وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اللهِ فيهم: ﴿اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ اللهِ فيهم: ﴿فَإِنَّهُمُ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣]. قال الله فيهم: ﴿فَإِنَّهُمُ لا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٣].

فَهَؤلاء غلطوا في أصلين:

أحدهما: ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل، وحال، وحركة، وإرادة، ومحبة، وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا، فإن «أعمال القلوب» التي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك ، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان

الواجب، وفيها ما أحبه ولم يفرضه، فهو من الإيمان المستحب، فالأول لابد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين، وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله، ومثل خشية الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل علي الله وحده دون نخشية المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ عَلْمُ الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: ﴿ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لَكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ . مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنيبٍ ﴾ [ق: ٣٣، ٣٣] ، ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله .

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مُخلَّد في النار ، فإنما ذاك ؛ لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق . وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السَّليمي الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه، أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، يحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه، ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو جصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل ، والرسل على فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل ، والرسل على

ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَبْعَكَ الأَرْذُلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي ﷺ إبعاد الضعفاء، كسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وخبّاب بن الأرت، وعمار بن ياسر، وبلال ونحوهم، وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل وعمار بن ياسر، وبلال وتعالى: ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ الصَّفّة (١)، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ

<sup>(</sup>١) الصُّفة: موضع مظلَّل من المسجد . وأهل الصُّفَّة : هم فقراء المهاجرين، ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلَّل في مسجد المدينة يسكنونه. انظر : النهاية ٣٧/٣.

وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْء فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مَنَ الظَّالِمِينَ . وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضُ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَّ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ الظَّالِمِينَ . وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضُ لِيَقُولُوا أَهَوُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَّ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ إِللَّا اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ إِلللَّا اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ بِأَعْلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

ومثل قول فرعون: ﴿ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ [المؤمنون: ١٥] ، وقول فرعون: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فَينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مَنْ عُمُرِكَ سِنِينَ . وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَاللَّهُ مِنْ الْكَافِرِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨، ١٩] ، ومثل قول مشركي العرب: ﴿ إِن نَتّبِعِ الْهُدَىٰ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينِ ﴾ [الشعراء: ١٨، ١٩] ، ومثل قول مشركي العرب: ﴿ إِنَّا يُجْبَىٰ إِلَيْهُ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْء رِزْقًا مِن لَّدُنَا ﴾ [القصص: ٥٧] ، ومثل قول قوم شعيب له : ﴿ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاء ﴾ [هود: ٨٧] ومثل قول عامة المشركين: ﴿ إِنَّا وَجُدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّة وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٣٢] .

وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح في صدق الرسل، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم. فلذلك لم يتبعوهم، وهؤلاء كلهم كفار، بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي علم ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له ، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس، فكيف يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟

ولم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف أن الله موجود حق، والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين، ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان ، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم ، وإما خوفهم إذا آمنوا ألا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم، وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان، مع علمهم بأن دين الإسلام حق، ودينهم باطل.

وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك، ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعه ويدفع عنه مضرة. قال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولْيَاءَ بَعْضُهُمْ أُولْيَاءُ بَعْض وَمَن يَتَولَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ . فَتَرَى اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ

يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنده فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادمِينَ . وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ اللَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ [المائدة ٥١ - ٥٣].

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب، واليهود والنصارى صادقون. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله ، إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يهود، فقال عبد الله بن أبي ": لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية يهود فنزلت هذه الآية(١).

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب، وقول اللسان، والأعمال ليست منه، كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها، ولم يكن قولهم مثل قول جهم، فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم ، لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وأن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح \_ أيضا \_ فإنها لازمة لها، ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها أشتبه الأمر عليهم، فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل ، فقال في غير موضع: ﴿إِنَّ اللَّهِ مَا لَهُ عَمْلُوا الصَّالِحَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فِقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مَن يَوْمُ الْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩].

وقالوا: لو أن رجلاً آمن بالله ورسوله ضَحْوة (٢)ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمناً ، وكان من أهل الجنة ، فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان . وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد ، بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها ، فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله ، لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقى الإيمان يتفاضل عندهم ، بل إيمان الناس كلهم سواء ، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر ، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما .

<sup>(</sup>١) البيهقي في الدلائل ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) هي ارتفاع النهار . انظر : القاموس ، مادة ٥ ضحو».

والمرجئة، المتكلمون منهم والفقهاء منهم، يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً مجازاً؛ لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه؛ ولأنها دليل عليه، ويقولون: قوله: « الإيمان بضع وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شُعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» (١): مجاز.

والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة ،كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا جمل أقوالهم ، ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه . والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث: تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من وجوه:

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك فإن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد، وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم، والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن، ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، والإيمان الذي يجب على من عرف ما على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاً ، فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر، لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر، وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل؛ لموته قبل أن يبلغه شيء آخر.

وأيضاً لو قدر أنه عاش، فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول، وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به، بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه، فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة، ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف من الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين.

۱) سبق تخریجه ص۹ .

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال. فنقول: إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال ، فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان، وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه، فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ البّيتِ مَنِ استَطَاعُ إِلّهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنّ اللّه عَنيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧] ؛ ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، كحديث وَفْد عَبْد الْقيس(١)، وحديث الرجل النجدي الذي يقال له : ضمام بن تَعلّبة (٢)وغيرهما، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل (٣)، وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس ، فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي ﷺ في الإيمان إذا أفرد، وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج؟

وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً، فصحيح ؛ لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل لم يكن وجب عليه بعد ، فهذا مما يجب أن يعرف ، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين.

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا واحداً في حق جميع الناس. وأهل السنة والحديث يقولون: جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي: من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء: الغُسُل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ: ما أتى فيه بالواجبات فقط، والكامل: ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب، وقد يراد به الكمال المستحب.

وأما قولهم: إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع. فهذا صحيح. وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها. وقد يقرن به الأعمال. وذكرنا نظائر لذلك كثيرة. وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب. والأعمال الظاهرة لازمة لذلك. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب، فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الأعمال، فإنه أريد

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة (٤٨٧)، والنسائي في الصوم (٣٠ ٩٣) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤٠٢)، وأحمد ١ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٧، ٨ .

أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من الأعمال الصالحة.

ثم للناس في مثل هذا قولان: منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاً، ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له ، لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام، كقوله: همن كان عَدُوا الله ومَلائكته ورُسُله وَجبْرِيل وَميكال ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: هوَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيم وَمُوسَىٰ وَعَيسَى ابْنِ مَرْيَم ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقوله: هوالذين آمنُوا وعَملُوا الصَّالِحات وآمنُوا بِما نُزِل على مُحمد بعد قوله: هوالذين آمنُوا ووهو المَونين، وقوله: هوافظوا على المحمد بعد قوله: هوالدين مَنْ المؤمنين، وقوله: هوافظوا على الصَّلوة الوسُلوة الوسُطىٰ ﴿ [البقرة: ٢٣٨] ، وقوله : هوما أمرُوا إلاً ليَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حَنفاءَ ويُقيمُوا الصَّلاة ويُؤثُوا الزَّكَاة ﴾ [البينة: ٥]، والصلاة والزكاة من العبادة، فقوله: هوما أمرُوا إلاً ليَعبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنفاء ويُؤثُوا الزَّكَاة ﴾ [البينة: ٥].

فإنه قصد أولاً : أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر الإيمان أولاً ؛ لأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح فإنه \_ أيضاً \_ من تمام الدين لابد منه، فلا يظن الظان اكتفاء بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح، وكذلك قوله: ﴿ اللّهِ مَنْهُ مَنْ الْكُتَابُ لا رَبْبَ فيه هُدًى للْمُتَّقِينَ . اللّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَما رَقَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ . وَاللّذينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَعَكَ عَلَىٰ هُدًى مَن رَبّهمْ وَأُولَكَ هَمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [البقرة: ١-٥] .

وقد قيل: إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله، كابن سلام ونحوه، وأن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب، وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد، وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: ﴿سَبِّحِ اسْم رَبِّكَ الْأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ . وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ . فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحُوك الْأَعْلَى . اللَّه على عنه بعض بواحد وعطف بعض صفاته على بعض ، وكذلك قوله: ﴿وَالصَّلَاة الْوُسْطَى ﴾ ، وهي صلاة العصر.

والصفات إذا كانت معارف كانت للتوضيح، وتضمنت المدح أو الذم. تقول: هذا

الرجل هو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا، وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه؛ ولهذا مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون، أو يرفعون، وهذا القول هو الصواب؛ فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين، وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون، لم يكونوا على هدى من ربهم، ولم يكونوا مفلحين، ولم يكونوا متقين، فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد، فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها، لكن المقصود صفة إيمانهم، وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه، لا يفرقون بين أحد منهم، وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب، فقد يقول: من يؤمن ببعض ويكفر ببعض، نحن نؤمن بالغيب.

ولما كانت سورة البقرة سنام (١) القرآن، ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة، افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين، فإنه من حين هاجر النبي على صاد الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن، وإما كافر مظهر للكفر، وإما منافق، بخلاف ما كانوا وهو بمكة، فإنه لم يكن هناك منافق؛ ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من المهاجرين منافق، وإلما كان النفاق في قبائل الانصار؛ فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها. فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق، والمدينة آمن بها أهل الشوكة، فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالانصار. فمن لم يظهر الإيمان آذوه، فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان، مع أن قلوبهم به الانبياء، فقال في أولها ما تقدم، وقال في وسطها: ﴿قُولُوا آمنًا بِالله وَمَا أَنزِلَ إِلَيْها وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي اللهُ مِن رَبِّهم لا يُقَرِقُ بَيْنَ أَحَد مَنهم وَيَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمنُوا بِمثل مَا آمنتُم به فقد اهتَدُوا وَلَن قَولُوا آمنًا بِالله مِن رَبِّهم لا يُقَلِق بَالله وَمَا أَنزِلَ إِلَىٰ إِنْ المَعْنَ وَالمُومُونَ كُلُّ آمَنَ بِالله وَمَلائكته وَكُتُه وَرُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَالله مِن رَبّه وَالمُومُونَ كُلُّ آمَنَ بِالله وَمَلائكته وكُتُه ورُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن رُسُله وَالمَاعِقُ وَالَيْكَ الْمُصَير في والآية الاَحرى [البقرة: ٢٨٥، ٢٨٠]، وقال في آخر من رابه وأَن أَمْد والله في آخر من رابه وأَن أَمْد والله في أَن أَنْ أَمْد والله في آخر من رابه وأَن أَنْ أَنْ أَنْ الله وَمَلائكته وكُتُه ورُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن راسله وقال أَن الله وَمَلائكته وكُتُه ورُسُله لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَد مِن راسله وقال أَن الله وَمَلائكته وكُتُه ورُسُله وراسله والله والمَله والله والله والله والله والله والله والمؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والله والله والله والله والمؤلف المؤلف المؤلف

وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من قرأ بهما

١) السَّنَام مِن كل شيء أعلاه . انظر : القاموس ، مادة « سنم،، والنهاية ٢/ ٤٠٩.

في ليلة كفتاه (١) والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح» أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر: وبـ ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكَتَابُ تَعَالُواْ إِلَىٰ كُلْمَةَ سُواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ (٢) الآية [آل عمران: ٦٤]، تارة. وبـ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافُرُونَ ﴾ [سورة الكَافُرون]، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [سورة الإخلاص] تارة (٣). فيقرأ بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص.

فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان، وعطف عليه عطف الخاص على العام، إما لذكره خصوصاً بعد عموم، وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه لم يدخل في العام. وقيل: بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان، فإن أصل الإيمان هو ما في القلب، ولكن هي لازمة له، فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي إنتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق ، كما تقدم في كلام النبي في المنازع علفت عليه ذكرت، لئلاً يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد، فكان ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب - ذكرها تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب - لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً، لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل، وقد بين - سبحانه - في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت ، لابد أن يقوم بالواجب، وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم.

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز» وهو أن القرآن نفي الإيمان عن غير هؤلاء ، كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢]، ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان، قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً، لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه.

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب، وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءًا ، نزاع لفظي.

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزء، كقوله: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري في فضائل القرآن (٨٠٠٨، ٥٠٠٩)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٨٠٨/٢٥٢)، وهما عن أمر مسعود.

<sup>(</sup>٢) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٧٢٧/ ١٠٠)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) مسلم في صلاة المسافرين وقصرها (٢٢٦/ ٩٨)، عن أبي هريرة.

٤) سبق تخريجه ص٩ .

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان، كان قولكم قول الخوارج ، وأنتم في طرف، والخوارج في طرف؛ فكيف توافقونهم؟ ومن هذه الأمور: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، والإجابة إلى حكم الله ورسوله، وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج.

الرابع: أن قول القائل: إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم ألا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق، قول يعلم فساده بالاضطرار.

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات، فيرتفع النزاع المعنوي.

### فَصْـل

الوجه الثاني : من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط، دون أعمال القلوب؛ كما تقدم عن جهمية المرجئة.

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من الأعمال؛ ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه، بمنزلة السبب مع المسبب ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر؛ ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر، وهو لا يسجد لله سجدة ، ولا يصوم رمضان، ويزنى بأمه وأخته، ويشرب الخمر نهار رمضان، يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان ، فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار.

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خَلَف بن حَيَّان، حدثنا مَعْقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء، فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداً ، منهم ميمون بن مهران، وعبد الكريم بن مالك، فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال معقل: فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وهو يقرأ: خَتَىٰ إِذَا استَيَّاسَ الرسُلُ وَظُنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذُبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠] قلت: إن لنا حاجة فأخلنا، ففعل، فأخبرته أن قومًا قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين ، فقال: أو ليس الله تعالى يقول: ﴿ وَمَا أُمْرُوا إِلاَّ لَيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ

قال مَعْقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال: سبحان الله ! وقد أخذ الناس في هذه الخصومات ، قال رسول الله على : «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن (٢). قال معقل: فلقيت الحكم بن عتبة فقلت له: يشرب الحمر حين يشربها أنه دخل عليك ناس من المرجئة ، فعرضوا بقولهم عليك فقبلت قولهم ، قال: فقبل ذلك على ميمون ، وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر رجلاً وأنا مريض ، فقالوا: يا أبا محمد ، بلغك أن رسول الله على أتاه رجل بأمة سوداء ، أو حبشية ، فقال: يا رسول الله على رقبة مؤمنة ، أفترى هذه مؤمنة ؟ فقال لها رسول الله على : « وتشهدين أن لا إله إلا الله؟ » . فقالت: نعم . قال : « وتشهدين أن الجنة حق والنار حق » . قالت: نعم ، قال: « وتشهدين أن الجنة حق والنار حق » . قالت نعم ، مؤمنة » أن الله يبعثك من بعد الموت؟ » . قالت: نعم ، قال: « فأعتقها فإنها مؤمنة » (٣) ، فخرجوا وهم ينتحلون ذلك .

قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران ، فقلت : يا أبا أيوب، لو قرأت لنا سورة ففسرتها، قال: فقرأ ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِرَتُ ﴾ حتى إذا بلغ: ﴿مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينَ ﴾ [التكوير: ١- ٢] قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل، ورواه

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٢٥) ومسلم في الإيمان (٢١/ ٣٥) وأحمد ١/ ١١، ٣٥ .

۲) سبق تخریجه ص۱۲ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في المساجد(٣٧/ ٣٣) وأبو داود في الصلاة (٩٣٠) وأحمد ٣/ ٤٥١ .

حنبل عن أحمد، ورواه ـ أيضاً ـ عن ابن أبي مُلَيْكة قال: لقد أتى علي بُرْهة من الدهر وما أراني أدرك قومًا يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل الإيمان، ثم ما رضى حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل، وما زال بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته، والله لقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي على أما مات أحد منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه، وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري في صحيحه، قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد على نفسه، ما منهم أحد يقول: إيمانه كإيمان جبريل.

وروى البغوي عن عبد الله بن محمد عن ابن مجاهد قال: كنت عند عطاء بن أبي رَبّاح، فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه، إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، فقال: يا بنى ، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله.

قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين، قد يكون قول بعضهم، فإنهم كلهم يقولون: ليستا من الإيمان، وأما من الدين فقد حكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين، ولا نفرق بين الإيمان والدين، ومنهم من يقول: بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم. ولم أر أنا في كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين، بل يقولون : ليست من الإيمان، وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم، فإن أبا عبيد وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله: ﴿اليّومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وغيره يحتجون بأن الأعمال من الدين، فذكر قوله: ﴿اليّومُ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ أَخْر الإسلام في حجة الوداع. قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في أخر الإسلام في حجة النبي عليه ، وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار، حتى قال: لقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة. . . إلى أن قال: إن الإيمان ليس بجميع الدين، ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء، والفرائض جزء، والنوافل جزء.

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم ، قال أبو عبيد : وهذا غير ما نطق به الكتاب ، ألا تسمع إلى قوله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ﴿وَمَن يَنْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥] ، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته، وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين.

قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث، ولم يقولوا :إن الإيمان ثلث الدين ،لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين، وسنذكر \_ إن شاء الله تعالى \_ الكلام في مسمى هذا

ومسمى هذا. فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين، والمدين، ومنهم من يقول: بل كلاهما من الدين، ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين، والشافعي \_ رضي الله عنه \_ كان معظمًا لعطاء بن أبي رباح، ويقول: ليس في التابعين أتبع للحديث منه، وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء، وقد أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء. فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي: حدثنا أبي، حدثنا ميمون، حدثنا أبو عثمان بن الشافعي، سمعت أبي يقول ليلة للحميدي: ما يحتج عليهم \_ يعني أهل الإرجاء \_ بآية أحج من قوله: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاء ويُقيمُوا الصَّلاة ويُؤثّوا الزُّكاة وَذَلكَ دِينُ الْقَيْمَة ﴾ [البينة:٥].

وقال الشافعي \_ رضي الله عنه \_ في كتاب « الأم» في (باب النية في الصلاة): يحتج بألا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه \_ عن النبي على الأعمال بالنيات» (١) ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة، والتابعين من بعدهم، ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر.

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئًا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيعَبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّين ﴾ الآية. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله.

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة : «اعتقها فإنها مؤمنة» (٢) فهو من حججهم المشهورة، وبه احتج ابن كُلاَّب، وكان يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعاً، فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه، وهذا لا حجة فيه؛ لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة، فإن المنافقين الذين قالوا: ﴿ آمنًا بِاللّهِ وَبِالْيُومُ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُومِينَ ﴾ [البقرة: ٨] هم في الظاهر مؤمنون يصلون مع الناس، ويصومون ويحجون ويغزون، والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم كما كان المنافقون في عهد رسول الله عليه ، ولم يحكم النبي عليه المنافقين بحكم النبي المنافقين ا

<sup>(</sup>١) البخارى في بدء الوحى (١) ومسلم في الإمارة (١٩٠٧/ ١٥٥) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٣١ .

بل لما مات عبد الله بن أبيّ بن سَلُول ـ وهو من أشهر الناس بالنفاق ـ ورثه ابنه عبد الله وهو من خيار المؤمنين، وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون، وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين.

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته، هل يَرِث ويُورَث؟ على قولين، والصحيح : أنه يرث ويُورَث وإن علم في الباطن أنه منافق، كما كان الصحابة على عهد النبي على المحبة التي في على عهد النبي على المحبة التي المقلوب، فإنه لو على بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين فقول النبي على الآخرة في الدرك الأسفل من ولا الكافر المسلم»(١) لم يدخل فيه المنافقون وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، بل كانوا يُورَثون ويَرِثون، وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين، وقد أخبر الله عنهم أنهم يصلون ويزكون ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: ﴿وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ منهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولهِ وَلا يَأْتُونَ السَّلاة إلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إلاً وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إلاً وَهُمْ كَارَا في المَعْدَا عَلَى اللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفقُونَ إلاً وَهُمْ كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ الله وَلا قَلَا الله وَلا يَلْهُ وَلا قَلَاهُ الله وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَلاة قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ الله وَلا قَلِلاً في النساء: ١٤٤] .

وفي صحيح مسلم عن النبي على قال: «تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ن يَرْقُب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْنَي شيطان قام فَنَقَرَ أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً» (٢)، وكانوا يخرجون مع النبي على في المغازي، كما خرج ابن أبَى في غزوة بني المُصْطَلَقَ ، وقال فيها: ﴿ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنُ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ فالمنافقون: ٨].

وفي الصحيحين عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي ﷺ في سفر أصاب الناس فيها شدة ، فقال عبد الله بن أُبِي لأصحابه: لا تنفقوا على مَنْ عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله، وقال: ﴿ لَكِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ ، فأتيت النبي يَنفَضُوا من حوله، وقال: ﴿ لَكِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ ، فأتيت النبي وأخبرته، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فسأله فاجتهد يمينه ما فعل، وقالوا: كذب زيد يا رسول الله، فوقع في نفسي مما قالوا شدة، حتى أنزل الله تصديقي في ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: ١] ، فدعاهم النبي ﷺ ليستغفر لهم، فَلَوَّوا رؤوسهم (٣). وفي

<sup>(</sup>١) البخاري في الفرائض (٦٧٦٤)، ومسلم في الفرائض (١٦٦٤/١)، وهما عن أسامة بن ريد.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۶ .

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير (٤٩٠٣)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٧٧٢/ ١)، عن زيد بن أرقم.

غزوة تبوك استنفرهم النبي على كما استنفر غيرهم، فخرج بعضهم معه وبعضهم تخلفوا، وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق، هموا بحل حزام ناقته ليقع في واد هناك، فجاءه الوحي، فأسر إلى حذيفة أسماءهم، ولذلك يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، كما ثبت ذلك في الصحيح (١). ومع هذا ففي الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإيمان.

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام، فإن كثيراً من المتأخرين ما بقى في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق ، وأعرضوا عن حكم المنافقين، والمنافقون ما والوا ولا يزالون إلى يوم القيامة، والنفاق شعب كثيرة، وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم.

ففي الصحيحين عن النبي ﷺ قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّثَ كذب، وإذا وَعَدَ أُخُلُف ، وإذا اثْتُمِنَ خان» (٢)، وفي لفظ مسلم: « وإن صام وصلًى ورَعَم أنه مسلم» (٣).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ أنه قال: (أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه شُعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا حَدَّث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غَدَرَ، وإذا خاصم فَجَرَ»(٤).

<sup>(</sup>١) البخاري في الاستئذان (٦٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٣٣)، ومسلم في الإيمان (٩٩/١٠٧)، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (٩ / ١٠٩)، عن أبي هريرة أيضًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (٣٤)، ومسلم في الإيمان (٨٥/١٠٦).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص١٣١.

شَقَقْتَ عن قلبه؟»(١) وقال: ﴿ إِنِي لم أومر أَنْ أَنقِّبَ عِنْ قلوبِ الناس، ولا أَشُقَّ بِطُونِهم»(٢) وكان إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصلي، أليس يتشهد؟» فإذا قيل له: إنه منافق. قال: «ذاك» (٣).

فكان حكمه على الله على الماعلى الماعل

والله \_ تعالى \_ لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن على الناس ألا يعتقوا إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه، فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من علمتم أن الإيمان في قلبه. وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا بطونهم، فإذا رأوا رجلاً يظهر الإيمان جاز لهم عتقه، وصاحب الجارية لما سأل النبي على الله على مؤمنة؟ إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم والكافر، وكذلك من عليه نذر، لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في قلبه، فإنه لا يعلم ذلك مطلقاً، بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاً. وهذا رسول الله على أعلم الخلق، والله يقول له: ﴿وَمَمَّنْ حَوْلَكُم مِن الأعراب منافقُونَ وَمَنْ أَهْلِ الْمَدينة مَردُوا عَلَى النّفاق لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعُلّبُهُم مُرّتَيْنِ في فأولئك أمان النبي يكي يُحكم فيهم كحكمه في سائر المؤمنين، ولو حضرت جنازة أحدهم صلى عليها، ولم يكن منهياً عن الصلاة إلا على من علم نفاقه، وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم، وهذا لا يقدر عليه بشر.

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: ﴿ وَمِنْهُم ﴾ ، ﴿ وَمِنْهُم ﴾ صار يعرف نفاق ناس

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (١٩٨/٩٦)، وأبو داود في الجهاد (٢٦٤٣)، وأحمد ٢٠٧/٥.

<sup>(</sup>٢) البخاري في المغازى(٤٣٥١)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤/١٠٦٤)، وأحمد ٣/٤، كلهم عن أبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٥/ ٤٣٣ ومالك في الموطأ في قصر الصلاة (٨٤) والبيهقي في السنن الكبرى في صلاة الاستسقاء ٣٦٧/٣

منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك، فإن الله وصفهم بصفات علمها الناس منهم، وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم، وإن كان بعضهم يظن ذلك وبعضهم يعلمه، فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة، بخلاف حالهم لما نزل القرآن ؛ ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق وما بقى يمكنهم من إظهاره أحياناً ما كان يمكنهم قبل ذلك، وأنزل الله تعالى : ﴿ نَهُن لَمْ يَنتُه المُنَافِقُونَ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينة لَنعْ يَنتُك بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إلا قليلاً . مَلْعُونَينَ أَيْنَما ثُقَفُوا أُخِدُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلاً . سُنَّةَ اللّه لَنعْ يَنْ خَلُوا ] (١) مِن قَبْلُ وَلَن تَجِد لِسُنَّة اللّه تَبْديلاً ﴾ [الأحزاب: ٢٠-٢٦]، فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق، كتموه.

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق. فقيل: يستتاب. واستدل من قال ذلك بالمنافقين الذين كان النبي ﷺ يقبل علانيتهم ويكل أمرهم إلى الله. فيقال له: هذا كان في أول الأمر، وبعد هذا أنزل الله: ﴿ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقَيّلُوا تَقْتِيلا﴾ فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا، فكتموه.

والزنديق : هو المنافق ، وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق، قالوا: ولا تعلم توبته؛ لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر، وقد كان يظهر الإيمان وهو منافق، ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، والقرآن قد توعدهم بالتقتيل.

والمقصود أن النبي على المنها أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة، وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: «أو مسلم» (٢) وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة، فيجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنيا، وبين حكمهم في الآخرة بالثواب والعقاب؛ فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة، حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناً ويقولون: الإيمان هو الكلمة ، يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن.

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة؛ في أن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل؛ ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرَّقبَةِ التي تجزئ في الكفارة العمل الظاهر، فتنازعوا : هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف ، هما روايتان عن أحمد،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة «سنة الله التي قد خلت»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٢٧)، ومسلم في الإيمان (١٥٠/ ٢٣٦)، وأحمد ١٨٢١.

فقيل: لا يجزئ عتقه؛ لأن الإيمان قول وعمل، والصغير لم يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبّع لأبويه في أحكام الدنيا، ولم يشترط أحد أن يعلم أنه مؤمن في الباطن، وقيل: بل يجزئ عتقه؛ لأن العتق من الأحكام الظاهرة وهو تبع لأبويه، فكما أنه يرث منهما ويصلي عليه، ولا يصلي إلا على مؤمن، فإنه يعتق.

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم، يصلى عليهم إذا ماتوا، ويدفنون في مقابر المسلمين من عهد النبي على ، والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في الباطن، ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شىء من ديار الإسلام ، كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها، ومن دفن في مقابر المسلمين صلى عليه المسلمون، والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القرآن ، فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهر، والله يتولى السرائر ، وقد كان النبي على عليهم ويستغفر لهم حتى نهى عن ذلك، وعلل ذلك بالكفر ، فكان ذلك دليلا على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له، وإن كانت فيه بدعة، وإن كان له ذنوب.

وإذا ترك الإمام، أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو فجور زجراً عنها، لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له، بل قال النبي على فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسه والمدين الذي لا وفاء له \_: «صلوا على صاحبكم»(١) . وروى أنه كان يستغفر للرجل في الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك رجراً عن مثل مذهبه، كما روى في حديث مُحلِّم بن جَثَّامة (٢).

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق، فالمنافق في الدرك الأسفل من النار، والآخر مؤمن، ثم قد يكون ناقص الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق، وقد يكون تام الإيمان، وهذا يأتي الكلام عليه \_ إن شاء الله \_ في مسألة الإسلام والإيمان، وأسماء الفساق من أهل الملة، لكن المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها \_ ولو دعا الناس إليها \_ كافراً في الباطن، إلا إذا كان منافقاً . فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ، فهذا ليس بكافر أصلاً ، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم

<sup>(</sup>١) البخاري في الكفالة (٢٩٨) ، ومسلم في الفرائض (١٦١٩/١٦) عن أبي هريرة ، وأبو داود في الجهاد (٢٧١٠) عن زيد بن خالد ، وأحمد ٣/ ٢٩٦، عن جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الديات (٤٥٠٣)، وابن ماجه في الديات (٢٦٢٥)، وأحمد ١١٢٧.

بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع.

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة، من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقاً، بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن، لم يكن كافراً في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه ؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين وسبعين فرقة كل واحد منه يكفر كفراً ينقل عن الملة ، فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة \_ رضوان الله عليهم أجمعين \_ بل وإجماع الائمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات، كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع.

وإنما قال الأثمة بكفر هذا؛ لأن هذا فرض ما لا يقع، فيمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئًا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات، مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة، ونكاح الأمهات، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان الذي في قلبه؛ ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا؛ لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا؟ ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهي: أن الرجل إذا كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع، واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل فلم يصل حتى قتل، هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين.

وهذا الفرض باطل، فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل، ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلى ، لا ينتهي الأمر به إلى القتل ، وسبب ذلك: أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل ، وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.

ونظير هذا لو قيل: إن رجلاً من أهل السنة قيل له: تَرَضَّ عن أبي بكر وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهما، ومع عدم الأعذار المانعة من

الترضي عنهما، فهذا لا يقع قط. وكذلك لو قيل: إن رجلاً يشهد أن محمداً رسول الله باطنا وظاهراً وقد طلب منه ذلك، وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلها، فامتنع منها حتى قتل، فهذا يمتنع أن يكون في الباطن يشهد أن محمداً رسول الله؛ ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والحلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية حجهماً ومن وافقه حفإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس، أو لكونه خائفاً من قوم إن أظهر الإسلام آذره ونحو ذلك، فهذا يمكن ألا يتكلم مع إيمان في قلبه، كالمكره على كلمة الكفر، قال الله تعالى : ﴿ إلا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل: ٢٠١] وهذه الآية عما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعه ، فإنه جعل كل من تكلم بالكفر من أهل وعيد الكفار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ قيل: وهذا موافق لأولها فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراً، وإلا ناقض أول الآية آخرها، ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره، وذلك يكون بلا إكراه ، لم يستثن المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاً فقد شرح بها صدراً وهي كفر، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿فِيحْدُرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلُ عَلَيْهِمْ سُورةٌ تُنبَّهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِءُوا إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَحْدَرُونَ. وَلَئن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهُ وَآيَاتِه وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ . لا تَعْتَدُرُوا قَدْ كَفَرَتُمْ بَعْدَ إِيَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَةً مَنكُمْ نَعَدَبُ طَائِفَةً بِأَنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِين كَفَرَتُمْ بَعْدَ إِيَانِهُم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات اللّه كفر، ولا يكون غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب ، وبين أن الاستهزاء بآيات اللّه كفر، ولا يكون الكلام . هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ، ولو كان الإيان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام .

والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مّنْهُم مّنْ بَعْد ذَلِكَ وَمَا أُولْئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُم إِذَا فَرِيقٌ مّنْهُم مُعْرضُونَ . وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُ يَأْتُوا إِلَيْه مُدْعنينَ ﴾ إلى اللّه ورَسُولِه لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا إِنَّ يَكُن لَهُم الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّه ورَسُولِه لِيَحْكُم بَيْنَهُم أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَولْئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دَعُوا إِلَى اللّه ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان.

## فَصْـل

فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله ، فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب كما تقوله الخوارج ، أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية كما تقوله المعتزلة ، وكلا هذين القولين شر من قول المرجئة، فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير، وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم.

قيل: أولا: ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النار، فإن هذا القول من البدع المشهورة، وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، واتفقوا \_ أيضاً \_ على أن نبينا على يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من أمته، ففي الصحيحين عنه أنه قال: «لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبات دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة»(١)، وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها . وقد نقل بعض الناس عن الصحابة في ذلك خلافاً ، كما روى ابن عباس: أن القاتل لا توبة له، وهذا غلط على الصحابة ، فإنه لم يقل أحد منهم: إن النبي على يشفع لأهل الكبائر ولا قال: إنهم يخلدون في النار، ولكن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له، وعن أحمد بن حنبل في قبول توبة القاتل روايتان أيضاً، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد، وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي؛ فلهذا حصل فيه النزاع .

وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله، فهذا ممنوع. وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به ورسوله، وهوالإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث؛ قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شئ فيخلد في النار. وقالت المرجئة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئًا من الإيمان ؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئًا واحداً يستوى فيه البر والفاجر. ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٤٧٤)، ومسلم في الإيمان (١٩٨/ ٣٣٤) وهما عن أبي هريرة.

بعضه، كقوله: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»(١).

ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص، ومنهم من يقول: يزيد، ولا يقول: ينقص، كما روى عن مالك في إحدى الروايتين، ومنهم من يقول: يتفاضل، كعبد الله بن المبارك، وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة، فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر، عن جده عُمير بن حبيب الحَطْمِيّ وهو من أصحاب رسول الله على \_ قال: الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه، وروى إسماعيل بن عياش عن جَرِير بن عثمان، عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد ، حدثنا جرير بن عثمان قال: سمعت أشياخنا ـ أو بعض أشياخنا ـ أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص ؟ وأن من فقه الرجل أن يعلم: نزغات الشيطان أني تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش ، عن صفوان بن عمرو ، عن عبد الله بن ربيعة الحَضْرَمِيّ، عن أبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص.

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن طلحة، عن رُبَيْد، عن ذَرِّ قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نَزْدَدْ إيماناً، فيذكرون الله عز وجل \_ وقال أبو عبيد في «الغريب» في حديث على: إن الإيمان يبدو لمُظنَّة في القلب، كلما ارداد الإيمان اردادت اللَّمظَة، يروي ذلك عن عثمان بن عبد الله عن عمرو ابن هند الجملي عن على قال الأصمعي: اللَّمْظة: مثل النكتة أو نحوها(٢).

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع ، عن شريك ، عن هلال ، عن عبد الله بن عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. وروي سفيان الثوري ، عن جامع بن شداد ، عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ بن جبل يقول لرجل: اجلس بنا نؤمن نذكر الله ـ تعالى . وروى أبو اليمان: حدثنا صفوان عن شريح ابن عبيد ، أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة ، فنحن في مجلس ذكر وهذه الزيادة أثبتها الصحابة بعد موت النبي على ونزول القرآن كله .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷۹ .

<sup>(</sup>٢) غريب الحديث لأبي عبيد الهروي ٣/ ٤٦٠.

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه، والإنفاق من الإقتار، و بذل السلام للعالم، ذكره البخاري في صحيحه (١). وقال جُندُب بن عبد الله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فاوددنا إيماناً. والآثار في هذا كثيرة، رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة.

قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو في القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبَقْلَة (٢)، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة، وأماط عنه الدَّغَل (٣) وما يضعفه ويُوهنه، أوشك أن ينمو أو يزداد، ويصير له أصل وفروع، وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال، وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده جاءه عَنْزٌ (٤) فنتفتها، أو صبي فذهب بها، وأكثر عليها الدَّغَل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها، كذلك الإيمان.

وقال خَيْثُمة بن عبد الرحمن : الإيمان يَسْمَنْ في الخصب، ويَهْزِل في الْجَدْب، فخصبُه العمل الصالح، وجَدْبُه الذنوب والمعاصي، وقيل لَبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص، قال: نعم يزداد حتى يصير أمثال الجبال، وينقص حتى يصير أمثال الهباء.

وفي حديث حليفة الصحيح: «حتى يقال للرجل: ما أجلده ، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمانه(٥) ، وفي حديثه الآخر الصحيح « تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأي قلب أشربها، نُكتَتْ فيه نُكتَة سوداء، وأي قلب أنْكرَها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين: أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، والآخر أسود: مُربَاداً، كالْكُور مُجَخّياً، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب هواهه(١) . وفي حديث السبعين الفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب(٧) كفاية، فإنه من أعظم الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأنه

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان تعليقا، الفتح ١/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) البُّقُلَّة: كلُّ نبات اخضرت به الأرض. انظر: المصباح المنير، مادة ابقل.

<sup>(</sup>٣) الدُّغَل: الشجر الكثير المُلتَفّ ، أو اشتباك النبْت وكثرته. انظر القاموس ، مادة «دغل».

<sup>(</sup>٤) العَنْزُ : أنشى المُعز. إذا أتى عليها حول. انظر: الصباح المنير، مادة ( عنز).

<sup>(</sup>٥) البخاري في الفتن (٧٠٨٦)، ومسلم في الإيمان (٣٣٠/١٤٣)، والترمذي في الفتن (٢١٧٩)، وابن ماجه في الفتن (٤٠٥٣)، وأحمد ٣٨٣/٥.

 <sup>(</sup>٦) مسلم في الإيمان (١٤٤/ ٢٣١)، وأحمد ٥/٥٠٥. وقوله: «مُربَكادًا » : أي تغيّر قلبه إلى الغُبرة، وقيل : التربدة : لون بين السواد والغبرة. انظر: النهاية ٢/١٨٣. و «مُجَخيًا»: أي ماثلا عن الاستقامة والاعتدال. شبه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز الماثل الذي لا يثبت فيه شيء. انظر: النهاية ٢/٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) البخاري في اللباس (٨١١)، ومسلم في الإيمان (٢١٦/٣٦٣–٣٦٩) عن أبي هريرة.

وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على قوة إيمانهم، وتوكلهم على الله في أمورهم كلها.

وروى أبو نُعَيِّم من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن عبد الله اليزني، عن أبي رافع أنه سمع رجلاً حَدَّه أنه سأل رسول الله على عن الإيمان فقال: «أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟» قال : نعم. قال: «إذا أسأت أو ظلمت أحداً، عَبْدكَ أو أمتكَ أو أحداً من الناس، حَزِنْتَ وساءك ذلك، وإذا تصدقت أو أحسنت استبشرت وسرك ذلك، ورواه بعضهم عن يزيد، عمن سمع النبي على أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه فذكر نحوه. وقال البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري، ثنا هانئ بن المتوكل، ثنا عبد الله بن سليمان، عن إسحاق، عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كُنَّ فيه استوجب الثواب واستكمل الإيمان: خُلُق يعيش به في الناس، وورع يحجزه عن معصية الله، وحِلْم يرد به جهل الجاهل»(۱).

و «أربع من الشقاء: جمود العين، وقساوة القلب، وطول الأمل، والحرص على الدنيا» (٢) فالخصال الأولى تدل على ضعفه ونقصانه.

وقال أبو يعلي الموصلي: ثنا عبد الله القواريري، ويحيى بن سعيد قالا: ثنا يزيد بن زريع ، ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا عوف، حدثني عقبة بن عبد الله المزني قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة: حدثني رجل \_ قد سماه، ونسى عوف اسمه \_ قال: كنت بلدينة في مسجد فيه عمر بن الخطاب، فقال لبعض جلسائه: كيف سمعتم رسول الله يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: «الإسلام بدأ جَذَعا، ثم ثنيًا ؛ ثم رباعيا، ثم سديساً (٣)؛ ثم بارلاً». فقال عمر : فما بعد البُزُول إلا النقصان، كذا ذكره أبو يعلى في «مسند عمر» (٤) وفي «مسند» هذا الصحابي المبهم ذكره أولى.

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع ١/ ٦٢: ( رواه البزار وفيه عبد الله بن سليمان ، قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع عليها؟.

<sup>(</sup>٢) قال الهيشمي في المجمع ١٠ / ٢٢٩: ﴿ وَاهُ البَّرَارُ وَفَيْهُ هَانَىٰ بِنِ المتوكل وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ﴿ سداسياً وهو خطأ، والمثبت من أبي يعلى.

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى ١/ ١٧١، ١٧٢برقم (١٩٢) ، وقال الهيثمي في المجمع ٧/ ٢٨٢: «رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات».

وقوله: ﴿جَلَعًا»: أي :شابا، وأصل الجلوع من أسنان الدواب ، فهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . ومن البقرة والمعز ما دخل في السنة الثانية، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة. انظر:النهاية ١/ ٧٥٠.

قال أبو سليمان : من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في لللة.

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله تعالى : ﴿ إِنّمَا الْمُوْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا تُكِتَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الانفال: ٢]، وهذه زيادة، إذا تليت عليهم الآيات أي: وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول ، وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن، فزاد علمه بالله ومحبته لطاعته ، وهذه زيادة الإيمان ، وقال تعالى: ﴿ اللّهِ عَنْ اللّهُ وَنِعْمَ اللّهُ وَنَعْمَ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَعْمَ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَالُولُولُ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَالُولُ عَلَى اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَعْمَ اللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَالّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها، بل دادتهم إيماناً بحسب مقتضاها، فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة ، وإن كانت نهياً عن شيء انتهوا عنه فكرهوا؛ ولهذا قال: ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ والاستبشار غير مجرد التصديق، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَهْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾ [الرعد: ٣٦]، والفرح بذلك من زيادة الإيمان، قال تعالى: ﴿قُلْ بِهَضْلِ الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ والفرح بذلك من زيادة الإيمان، قال تعالى: ﴿قُلْ بِهَضْلِ الله وَبِرَحْمَته فَبِدَلكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ [يونس: ٥٠]، وقال آيونس: ٥٩]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدْتَهُمْ إِلاَّ فَتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ تَعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا عَدْتَهُمْ إِلاَّ فَتْنَةٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقَنَ تَعالى: ﴿ هُوَ اللَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [المدثر: ٣١]، وقال: ﴿ هُوَ اللَّذِي أَنزَلَ السّكِينَةُ

<sup>=</sup> و«ثنيًا»: الثُّنيَّة من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر تُنيِّ. انظر: النهاية ٢٢٦/ ٢٢.

و (رَبَاعيًا»: يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رَبَاعيته: رَبَاع، والأنثى: رَبَاعيَة. وذلك إذا دخلا في السنة السابعة . انظر: النهاية ١٨٨/٢.

و«سكيسًا»: السُّديس من الإبل ما دخل في السنة الثامنة. انظر: النهاية ٢/٣٥٤.

و"بَارَلًا» : أي كاملا. من البزول وهو الكمّال . انظر :النهاية ١/ ١٢٥.

والمراد بذكر هذه كلها: أن الإسلام كان ينزل به الوحي شيئًا فشيئًا، حتى كمل الدين، كما أن الإقبال عليه كان كذلك ـ ضعيقًاـ حتى عمّ البلاد والعباد فدخل الناس في دين الله أفواجًا.

فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤] ، وهذه نزلت لما رجع النبي ﷺ وأصحابه من الحديبية، فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان.

والسكينة طمأنينة في القلب غير علم القلب وتصديقه؛ ولهذا قال يوم حُنين: ﴿ أُمُ أَنزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْها ﴾ [التوبة: ٢٦] ، وقال تعالى: ﴿ قَانِي النَّيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيّدُهُ بِجُنُودٍ لِمْ تَرَوْها ﴾ [التوبة: ٤٠] ، ولم يكن قد نزل يوم حنين قرآن ولا يوم الغار، وإنما أنزل سكينته في قلوبهم، مرجعهم من أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو، فلما أنزل السكينة في قلوبهم، مرجعهم من الحديبية ، ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم، دل على أن الإيمان المزيد حال للقلب وصفة له، وعمل مثل طمأنينته وسكونه ويقينه ، واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة، كما يكون بالعلم ، والريب المنافى لليقين يكون ريباً في العلم، وريباً في طمأنينة القلب؛ ولهذا جاء بالعلم ، والريب المنافى لليقين يكون ريباً في العلم، وريباً في طمأنينة القلب؛ ولهذا جاء في الدعاء المأثور: «اللّهم اقسم لنا من خَشيّتك ما تَحُول به بيننا وبين مَعاصِيك، ومن طاعتك ما تُبَلّغنا به جَنْتَك ، ومن اليقين ما تُهَوّنُ به علينا مصائب الدنيا» (١).

وفي حديث الصديق ـ الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما ـ عن النبي على أنه قال: فسلُوا الله العافية واليقين ، فما أعطى أحد بعد اليقين شيئًا خيراً من العافية ، فسلوهما الله تعالى»(٢) ، فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها سكينة القلب وطمأنينته وتسليمه، وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره، كما قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إلا باذن الله وَمَن يُومِن بالله يَهْد قُلْبة ﴾ [التغابن: ١١]، قال عَلْقَمَة: ويروي عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم، وقوله تعالى : ﴿يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ هداه لقلبه هو زيادة في إيمانه، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُم هُدًى ﴾ [الكهف: ١٣].

ولفظ «الإيمان» أكثر ما يذكر في القرآن مقيداً، فلا يكون ذلك اللفظ متناولا لجميع ما أمر الله به، بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر به، وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى : ﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفَقُوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ

<sup>(</sup>١) الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: « حديث حسن غريب، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الدعوات (٣٥٥٨) وقال : « غريب من هذا الوجه » والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٧١٥-١٠٧١) ، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٤٩) وأحمد ٣/١ .

مصبح وقعم ۱۳۵۲ کارورا ی عاص ۱۸۱ کارورا ی عام میر (کارورا ی

أَجْرٌ كَبِيرٌ . وَمَا لَكُمْ لا تُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ . هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَات بَيْنَات لِيُخْرِجَكُم مِّن الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ ﴾ مُومْنِينَ . هُو اللّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اللّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يَوْتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يُؤْتكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

وقد قال بعض المفسرين في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش، وفي الثانية: إنها خطاب لليهود والنصارى ، وليس كذلك ؛ فإن الله لم يقل - قط - للكفار: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا﴾ ثم قال بعد ذلك: ﴿لِثَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتَابِ أَلاَّ يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِن فَصْلِ اللَّه ﴾ [الحديد: ٢٩] ، وهذه السورة مدنية باتفاق ، لم يخاطب بها المشركين بمكة، وقد قال: ﴿وَمَا لَكُمْ لا تُوْمنُونَ بِاللَّه وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم لِتُوْمنُوا بِرَبِكُمْ وقَدْ أَخَذَ ميثاقكُم إِن كُنتُم مُوْمنينَ ﴾ وهذا لا يخاطب به كافر ، وكفار مكة لم يكن أخذ ميثاقهم، وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له؛ فإن كل من كان مسلماً مهاجراً ، كان يبايع النبي على كما بايعه الأنصار ليلة العَقبَة، وإنما دعاهم إلى تحقيق الإيمان وتكميله بأداء ما يجب من تمامه باطناً وظاهراً ، كما نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة، وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما جاء به الرسول جملة، لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع ما مرهم لم تحصل ، وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك أمورهم لم تحصل ، وجميع هذه الهداية الخاصة المفصلة هي من الإيمان المأمور به. وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور.

## فَصْـل

وزيادة الإيمان الذي أمر الله به ، والذي يكون من عباده المؤمنين، يعرف من وجوه:

أحدها: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاً، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول، ما يجب على من بلغه غيره، فمن عرف القرآن والسنن ومعانيها، لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما يلزم غيره، ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً، ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين، مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان، وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل

بها، بل إيمان هذا أكمل وجوباً ووقوعاً، فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل، وما وقع منه أكمل .

وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] أي: في التشريع بالأمر والنهي، ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة، وأنه فعل ذلك، بل في الصحيحين عن النبي ﷺ، أنه وصف النساء بأنهن ناقصات عقل ودين، وجعل نقصان عقلها، أن شهادة امرأتين، شهادة رجل واحد، ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي (١)، وهذا النقصان ليس هو نقص مما أمرت به، فلا تعاقب على هذا النقصان، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله، كان دينه كاملاً بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين.

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره، ونهيه، وخبره، وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجب عليه، ولم يعمله، بل اتبع هواه، وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به، وآخر طلب علمه، فعلمه، وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوجوب، لكن من طلب علم التفصيل وعمل به فإيمانه أكمل به، فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه، وأقر به، لكنه لم يعمل بذلك كله، وهذا المقر بما جاء به الرسول، المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل، أكمل إيماناً ممن لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك، ولا هو خائف أن يعاقب، بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول يَعْلِيْ ، مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً.

فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام.

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها، كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء، بل آمن بها إيماناً مجملاً، أو عرف بعضها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته، كان إيمانه به أكمل.

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه، يكون بعضه أقوى من بعض، وأثبت وأبعد عن الشك والرِّيب. وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الناس للهلال ، وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض،

<sup>(</sup>۱) البخاري في الحيض (٣٠٤) عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم في الإيمان (٧٩/ ١٣٢) عن عبد الله بن عمر.

وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق النوع الواحد من الطعام، فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعددة. والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه، يتفاضل الناس في معرفتها، أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها.

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله، وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار والآخر علمه لم يوجب ذلك، فعلم الأول أكمل؛ فإن قوة المسبب دل على قوة السبب، وهذه الأمور نشأت عن العلم، فالعلم بالمحبوب يستلزم طلبه، والعلم بالمخوف يستلزم الهرب منه، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم؛ ولهذا قال النبي علي المخبر المخبر كالمعاين (۱) فإن موسى لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها؛ وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر، فقد لا يتصور المخبر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور المخبر به، وإن كان مصدقاً به، ومعلوم أنه عند المعاينة يحصل له من تصور المخبر به ما لم يكن عند الخبر، فهذا التصديق أكمل من ذلك التصديق.

الخامس: أن أعمال القلوب، مثل محبة الله ورسوله، وخشية الله ـ تعالى ـ ورجائه، ونحو ذلك، هي كلها من الإيمان ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف، وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضلاً عظيماً.

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي \_ أيضاً \_ من الإيمان ، والناس يتفاضلون فيها.

السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك، بحيث لا يكون غافلاً عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر، والاستحضار يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمر بن حبيب \_ من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك. وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا ساعة نؤمن ، قال تعالى: ﴿وَلا تُطعُ مَنْ

<sup>(</sup>١) أحمد ١/ ٢٧١، وقال الهيثمي في المجمع ١/ ١٥٨: ورواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح وصححه ابن حبان ؟ عن ابن عمر.

اغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ﴾ [الكهف: ٢٨] ، وقال تعالى : ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذَّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الذاريات: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿سَيَدُّكُرُ مَن يَخْشَىٰ . وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴾ [الأعلى: المُؤْمِنينَ ﴾ [الأال الله معرفة شيء ١٠ ، ١١] ثم كلما تذكر الإنسان ما عرفه قبل ذلك، وعمل به، حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك، كما في الأثر: المن عَمِل بما عَلِم وَرَّنَهُ الله علم ما لم يَعْلَمُ الله . وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن.

وفي الصحيح عن النبي عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، وذلك أنها والميت (٢) ، قال تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلْيَتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الأنفال: ٢]، وذلك أنها تزيدهم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه، وتزيدهم عملاً بذلك العلم، وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه، وعملاً بتلك التذكرة ، وكذلك ما يشاهده العباد من الآيات في الآفاق ، وفي أنفسهم قال تعالى : ﴿ سُنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاق وَفِي أَنفُسهمْ حَتَىٰ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقُ ﴾ أي: أن القرآن حق ، ثم قال تعالى : ﴿ أَو لَمْ يَكُف بَربَكَ أَنّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء شَهِيدٌ ﴾ [فصلت: ٥٣] ، فإن الله شهيد في القرآن بما أخبر به، فآمن به المؤمن ثم أراهم في الآفاق وفي أنفسهم من الآيات، ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن، فبينت لهم هذه الآيات، أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك.

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ . وقال مَدُدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ . تَبْصِرةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْد مَنْ بَيْب ﴾ [ق:٦-٨] ، فالآيات المخلوقة والمتلوة، فيها تبصرة ، وفيها تذكرة : تبصرة من العمى، وتذكرة من الغفلة ، فيبصر من لم يكن عرف حتى يعرف ، ويذكر من عرف ونسى ، والإنسان يقرأ السورة مرات، حتى سورة الفاتحة، ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك، حتى كأنها تلك الساعة نزلت، فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع ويزداد علمه وعمله، وهذا موجود في كل من قرأ القرآن بتدبر، بخلاف من قرأه مع الغفلة عنه، ثم كلما فعل شيئًا مما أمر به، استحضر أنه أمر به فصدق الأمر، فحصل له في تلك الساعة من التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه، وإن لم يكن مكذباً منكراً.

الوجه الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بها، وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء لأبي نعيم ١٠/ ١٥، عن أنس رفعه إلى النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الدعوات (٦٤٠٧)، عن أبي موسى.

بصدق ولا يأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه ، فيصدق بما كان مكذبًا به، ويعرف ما كان منكراً، وهذا تصديق جديد، وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاً، وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه سليما عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل، وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك، فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج ، وأما كثير من الناس، بل من أهل العلوم والعبادات، فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف ، فإذا عرفوا رجعوا، وكل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه، أو عمل عملاً أخطأ فيه، وهو مؤمن بالرسول، أو عرف ما قاله وآمن به، لم يعدل عنه، هو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب، فمن علم المن علم الماسوب بعد الخطأ وعمل به، فهو أكمل ممن لم يكن كذلك.

## فَصْـل

وقد أثبت الله في القرآن إسلامًا بلا إيمان في قوله تعالى : ﴿ قَالَت الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمُنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلتّكُم مَن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤] . وقد ثبت في الصحيحين، عن سعد بن أبي وقاص ، قال : أعطى النبي على رهطاً \_ وفي رواية قسم قسماً \_ وترك فيهم من لم يعطه، وهو أعجبهم إلى، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً، فقال رسول الله على وجهه في رسول الله على وجهه في قال: "إني لأعطي الرجل ، وغيره أحب إلى منه، مخافة أن يكبّهُ الله على وجهه في النار»، وفي رواية : فضرب بين عنقي وكتفي، وقال: "أقتال أي سعد؟ ا"(١).

فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم، هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران للسلف والخلف:

أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه، ويخرجهم من الكفر والنفاق. وهذا مروي عن الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النَّخَعِي، وأبي جعفر الباقر، وهو قول حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، وسهل بن عبد الله التَّستري، وأبي طالب المكي، وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق.

۱۳۷ سبق تخریجه ص۱۳۷

قال أحمد بن حنبل: حدثنا مُؤمَّل بن إسحاق عن عمار بن زيد قال: سمعت هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلم، ويهابان: مؤمن، وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أبو سلمة الخُزاعي، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر بن عياش، وعبد العزيز ابن أبي سلمة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد: الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان، يجعل الإيمان خاصاً، والإسلام عاماً.

والقول الثاني: أن هذا الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل، مثل إسلام المنافقين، قالوا: وهؤلاء كفار، فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم، ومن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري، ومحمد بن نصر المروزي، والسلف مختلفون في ذلك.

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق، أنبأنا جَرِير، عن مُغيرة ، قال : أتيت إبراهيم النَّخَعِي، فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: سعيد العَنْبُرِيّ، فقال إبراهيم: ليس بالعنبري ولكنه رُبيديّ. قوله: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ المعنبري ولكنه رُبيديّ. هو الاستسلام، فقال إبراهيم : لا، هو الإسلام.

وقال: حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن مجاهد: ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ ، قال: استسلمنا خوف السبي والقتل، ولكن هذا منقطع، سفيان لم يدرك مجاهداً، والذين قالوا: إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين، لا يثابون عليه ، قالوا: لأن الله نفى عنهم الإيمان، ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر، وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان، وكل مسلم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، ومن جعل الفساق مسلمين غير مؤمنين، لزمه ألا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة ﴾ [المائدة: ٦]، وفي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة ﴾ [المائدة: ٦]، وفي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلاة ﴾ [المجمعة: ٩] وأمثال ذلك، فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان، لا باسم الإسلام، فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك.

وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى الإسلام، لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء ، بل هذا قول الخوارج، والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذا يقولون: الفساق يخرجون من النار بالشفاعة، وإن معهم إيماناً (١) يخرجون به من النار. لكن لا يطلق عليهم اسم الإيمان، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب، ودخول الجنة، وهؤلاء ليسوا من أهله، وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان؛ لأن الخطاب بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكمله، فإنه إنما خوطب ليفعل تمام الإيمان، فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿إِيمَانَ﴾ والصواب ما أثبتناه.

من الإيمان قبل الخطاب، وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به، فالخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللَّهِ مُواَلَّهُمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾ [الحجرات: ١٥] ونظائرها، فإن الخطاب بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أولاً: يدخل فيه من أظهر الإيمان، وإن كان منافقاً في الباطن يدخل فيه في الظاهر، فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً، وإن لم يكن من المؤمنين حقاً.

وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاً، يقال فيه : إنه مسلم، ومعه إيمان يمنعه الخلود في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال: مسلم، ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال :مؤمن.

والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يعطي اسم الإيمان المطلق، فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق، واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسوله؛ لأن ذلك إيجاب عليه وتحريم عليه، وهو لازم له كما يلزمه غيره، وإنما الكلام في اسم المدح المطلق، وعلى هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاً. ويدخل فيه المنافق في أحكامه الظاهرة، وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان، وفي الظاهر يثبت له الإسلام والإيمان الظاهر. ويدخل فيه الذين أسلموا وإن لم تدخل حقيقة الإيمان في قلوبهم، لكن معهم جزء من الإيمان والإسلام يثابون عليه.

ثم قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم، وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل الكبائر، لكن يعاقبون على ترك المفروضات، وهؤلاء كالأعراب المذكورين في الآية وغيرهم، فإنهم قالوا : آمنا، من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراً. فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم، ولا جاهدوا في سبيل الله، وقد كان دعاهم النبي في إلى الجهاد وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد، كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون، ويأتون الكبائر، وهؤلاء لا يخرجون من الإسلام، بل هم مسلمون ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال : إنهم مؤمنون، كما سنذكره إن شاء الله؟

وأما الخوارج والمعتزلة، فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام ؛ فإن الإيمان والإسلام عندهم واحد، فإذا خرجوا عندهم من الإيمان خرجوا من الإسلام، لكن الخوارج تقول: هم كفار، والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا كفار، ينزلونهم منزلة بين المنزلتين، والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو إسلام يثابون عليه وأنهم ليسوا منافقين، أنه قال: ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لُمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنًا وَلَمًا يَدْخُلُ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ثم قال:

﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ لا يَلِتُكُم مِن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤]، فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا الإسلام، آجرهم الله على الطاعة، والمنافق عمله حابط في الآخرة.

وأيضاً ، فإنه وصفهم بخلاف صفات المنافقين، فإن المنافقين وصفهم بكفر في قلوبهم، وإنهم يبطنون خلاف ما يظهرون، كما قال تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَا اللَّهِ وَبِالْيُومِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُوْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ . فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ٨-١] الآيات ، وقال : ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ المُنافقون قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [المنافقون قالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافقينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ فَولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدُخُلِ قَلُولُهُ مَنْ الكَفْرِ مَا يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشيء من قلوبهم، وبأن في قلوبهم من الكفر ما يعاقبون عليه، وهؤلاء لم يصفهم بشيء من ذلك، لكن لما ادعوا الإيمان قال للرسول: ﴿قُلُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ذلك، لكن لما ادعوا اللَّه وَرَسُولُهُ لا يَلتَكُم مِنْ أَعْمَالُكُمْ شَيْئًا ﴾.

ونفى الإيمان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين، كما في قوله: ﴿ يَسْأُلُونَكُ عَنِ الْأَنْفَالُ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلُحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُوْمَنِينَ ﴾ [الأنفال: ١] ثم قال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليَتُ عَلَيْهُمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ . الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ. عَلَيْهُم أَيْاتُهُ وَالْأَنفُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال: ٢-٤]، ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك، يكون منافقاً من أهل الدرك الأسفل من النار، بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب، فنفي عنه كما ينفي سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب عليه، فكذلك الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب، فنفي عنه الواجب، فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين، معهم من الإيمان ما يثابون عليه.

وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداء، بل حال أكثر من لم يعرف حقائق الإيمان، فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم، كما كان الكفار يقاتلون حتى يسلموا، أو أسلم بعد الأسر، أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم، فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول، ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان، فإن هذا إنما يحصل لمن تيسرت له أسباب ذلك، إما بفهم القرآن وإما بمباشرة أهل الإيمان والاقتداء بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال، وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه، وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبه، فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ الكفار.

وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه، ولا يجاهد في سبيل الله، فليس هو داخلاً في قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوا لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [الحجرات: ١٥] ، وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفر، فلا هو من المؤمنين حقاً ولا هو من المنافقين ، ولا هو ـ أيضاً ـ من اصحاب الكبائر، بل يأتي بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين حقاً، فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً، ويثاب على ما فعل من الطاعات؛ ولهذا قال تعالى : ﴿وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمُنا ﴾؛ ولهذا قال : ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيْ والله عني : في إسلامكم بَلِ اللّه يَمُنْ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] يعني : في قولكم : ﴿آمَنًا ﴾ .

يقول: إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإبمان، وهذا يقتضى أنهم قد يكونون صادقين في قولهم: ﴿ آمنّا ﴾ . ثم صدقهم، إما أن يراد به اتصافهم بأنهم آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين ، بل معهم إيمان وإن لم يكن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان، وهذا أشبه - والله أعلم - لأن النسوة الممتحنات قال فيهن: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنّ مُؤْمِنات فَلا تَرْجِعُوهُنّ إلَى الْكُفّارِ ﴾ [الممتحنة: ١٠]، ولا يمكن نفي الربيب عنهن في المستقبل، ولأن الله إنما كذب المنافقين ولم يكذب غيرهم ، وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال : ﴿ لم تُومُنُوا ﴾ كما قال: ﴿ لا يؤمن أحدُكُمْ حتى يحب لأخيه ما يُحِبُ لنفسه (١) ، وقوله: ﴿ لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن (٢) ، و لا يؤمن من لا يأمن جاره بَوَائِقَهُ (٣) وهؤلاء ليسوا منافقين .

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم؛ لكونهم مَنُوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم، وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به، فإن الله تعالى قال: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللّه بدينكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٦]، فلو لم يكن في قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم، فإن الإسلام الظاهر يعرفه كل أحد ، ودخلت الباء في قوله: ﴿أَتُعَلّمُونَ اللّه بدينكُم ﴾ لانه ضمن معنى: يخبرون ويحدثون، كأنه قال: أتخبرونه وتحدثون بدينكم وهو يعلم ما في السموات وما في الأرض. وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله هو ما ذكره الله عنهم من قولهم: ﴿آمَنّا﴾ فإنهم أخبروا عما في قلوبهم.

<sup>(</sup>۱-۳) سبق تخریجها ص۱۲.

وقد ذكر المفسرون أنه لما نزلت هاتان الآيتان أتوا رسول الله ﷺ ، ويحلفون أنهم مؤمنون صادقون، فنزل قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُعَلِّمُونَ الله بدينكُم ﴾ [الحجرات: ١٦]، وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين؛ لأنه لم يتجدد لهم بعد نزول الآية جهاد حتى يدخلوا به في الآية، إنما هوكلام قالوه، وهو سبحانه قال: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلُ الآية فِي قُلُوبِكُم ﴾ [الحجرات: ١٤]، ولفظ: ﴿لما ﴾ ينفي به ما يقرب حصوله ويحصل غالباً كقوله: ﴿أَمْ حَسبتُم أَن تَدْخُلُوا الْجَنّة وَلَمّا يَعْلَم الله الله الله الذين جَاهَدُوا منكم ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقد قال السّدِّيّ : نزلت هذه الآية في أعراب مُزيّنة وجُهيْنة وأسلم ، وأشجع وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله؛ ليأمنوا على وغفار، وهم الذين ذكرهم الله في سورة الفتح وكانوا يقولون: آمنا بالله؛ ليأمنوا على أنفسهم، فلما استنفروا إلى الحُدينية تخلفوا، فنزلت فيهم هذه الآية.

وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة ، وكانوا إذا مرت بهم سَرِيَّةٌ من سرايا رسول الله ﷺ إلى رسول الله ﷺ إلى الحديبية استنفرهم ، فلم ينفروا معه.

وقال مجاهد : نزلت في أعراب بني أسد بن خُزيْمة، ووصف غيره حالهم فقال : قدموا المدينة في سنة مُجْدبَة (١)، فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعارهم، وكانوا يمنون على رسول الله على يقولون : أتيناك بالاثقال والعيال، فنزلت فيهم هذه الآية. وقد قال قتادة في قوله : ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمْنُوا عَلَي إسلامكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإيمان إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧] قال : منوا على النبي على حين جاؤوا فقالوا : إنا أسلمنا بغير قتال، لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، فقال الله لنبيه : ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمْنُوا عَلَي إسلامكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ .

وقال مُقاتِل بن حَيَّان: هم أعراب بني أسد بن خزيمة، قالوا: يا رسول الله، أتيناك بغير قتال، وتركنا العشائر والأموال، وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى دخلوا كرها في الإسلام، فلنا بذلك عليك حق، فأنزل الله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَ تَمُنُّوا عَلَيْ إِسْلامَكُمْ بَلِ الله يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فله بذلك المن عليكم، وفيهم أنزل الله: ﴿وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣]، ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار، كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها.

<sup>(</sup>١) أي : لم ينزل فيها مطر. انظر: القاموس مادة «جدب».

وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن، ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب من الإيمان ، وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ النَّحُجُرات أَكْثُرُهُم لا يَعْقِلُونَ ﴾ [الحجرات: ٤]، ولم يصفهم بكفر ولا نفاق، لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق؛ ولهذا ارتد بعضهم لأنهم لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، وقال بعد ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَباً فَتَبَيّنُوا ﴾ الآية [الحجرات: ٦] وهذه الآية نزلت في الوليد بن عُقبة، وكان قد كذب فيما أخبر.

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: السبابُ المسلم فُسُوقٌ وقتاله كُفُر (١)، يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولمزتموه، استحققتم أن تسموا فساقاً، وقد قال في آية القَدْف: ﴿وَلا تَقْبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَكِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] . يقول : فإذا أتيتم بهذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان، وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: فاسق، كافر، فإن النبي على قدم المدينة وبعضهم يُلقب بعضاً.

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بدينه قبل الإسلام، كقوله لليهودي إذا أسلم: يا يهودي، وهذا مروي عن ابن عباس وطائفة من التابعين، كالحسن، وسعيد بن جُبير، وعطاء الخراساني، والقُرَظِيِّ. وقال عِكْرِمَة: هو قول الرجل: يا كافر، يا منافق. وقال عبد الرحمن بن زيد: هو تسمية الرجل بالأعمال،

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٤٨) ومسلم في الإيمان (١١٦/٦٤) .

كقوله: يا زاني، يا سارق، يا فاسق. وفي تفسير العَوْفي عن ابن عباس قال: هو تعيير التاثب بسيئات كان قد عملها ، ومعلوم أن اسم الكفر، واليهودية ، والزاني، والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم الفاسق، فعلم أن قوله: ﴿يِفُسَ الاَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ لِللهُ مِن السيئات ليست هي اسم الفاسق، فإن تسميته كافرًا أعظم، بل إن الساب الإيمان لله لم يرد به تسمية المسبوب باسم الفاسق، فإن تسميته كافرًا أعظم، بل إن الساب يصير فاسقًا لقوله: «سِبَابُ المسلم فُسُوق وقتاله كُفُر»(١) ثم قال: ﴿ وَمَن لَمْ يَتُب فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] ، فجعلهم ظالمين إذا لم يتوبوا من ذلك وإن كانوا يدخلون في اسم المؤمنين ، ثم ذكر النهي عن النهاجرات: ١٦] ، ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب، وقال: ﴿ إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهُ أَتْفَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣]، ثم ذكر قول الأعراب: ﴿ آمَنّا ﴾ .

فالسورة تنهى عن هذه المعاصى والذنوب التى فيها تَعَدُّ على الرسول وعلى المؤمنين، فالأعراب المذكورون فيها من جنس المنافقين. وأهل السباب والفسوق والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم، ليسوا من المنافقين ؛ ولهذا قال المفسرون: إنهم الذين استنفروا عام الحديبية ، وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين.

قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله على العمرة عمرة الحديبية ـ استنفر من حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا له بحرب أو بصد، فتثاقل عنه كثير منهم (٢)، فهم الذين عنى الله بقوله: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ اللّه بقوله: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ اللّه بقوله: ﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخْلَفُونَ مِنَ اللّه بقوله: ﴿ مَنْ اللّه أَن يغفر لنا تخلفنا عنك ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسَنتِهِم مًا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ أي: ما يبالون، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب، والمنافقون قال فيهم : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا لَهُمْ أَن يَغْفِرَ اللّه لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٥، ٦]، ولم يقل مثل هذا في هؤلاء لهم أم لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ﴾ [المنافقون: ٥، ٦]، ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب. بل الآية دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال: ﴿ سَتُدْعُونُ إِلَىٰ قَوْمُ أُولِي بَأْسُ شَدِيد تَقَاتُلُونَهُمْ أَوْ يُسلّمُونَ فَإِن تَطِيعُوا يُؤتِكُمُ اللّهُ أَمْرا حَسنًا وَإِن تَتَوَلُواْ كَمَا تَوَلَيْتُم مِن قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أليمًا ﴾ [الفتح: ١٦] ، فوعدهم الله الله بالثول على طاعة الداعي إلى الجهاد، وتوعدهم بالتولي عن طاعته.

وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر، بخلاف من هو كافر في الباطن، فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً، ووعيده ليس على مجرد توليه عن الطاعة في الجهاد، فإن كفره أعظم من هذا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریبجه ص۱۵۷.

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة، فإن الفسق يكون تارة بترك الفرائض، وتارة بفعل المحرمات، وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم، لم يكونوا من الصادقين الذين وصفهم، وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين الإسلام.

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين، نفى لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه عن الزاني ، والسارق ، والشارب، وعمن لا يأمن جاره بوائقة، وعمن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وعمن لا يجيب إلى حكم الله ورسوله، وأمثال هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: ﴿ بِشُسُ الاسمُ الْفُسُوقُ بَعْدُ الإيمان﴾ [الحجرات: ١١] كما قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفره(١)، فذم من استبدل اسم الفسوق بعد الإيمان؛ فدل على أن الفاسق لا يسمى مؤمناً ، فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين.

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبى، فهكذا كان إسلام غير المهاجرين والأنصار، أسلموا رغبة ورهبة، كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن قهرهم النبي على الإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نَجْد وليس كل من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، بل يدخلون في الإسلام والطاعة وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول، ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه، وهؤلاء قد يحسن إسلام أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطُّلقاء، وقد يبقى من فساق الملة، ومنهم من يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول: هاه هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته».

وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال، فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً من غيرهم، وأن الله إنما ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ ﴾ [محمد: ٣٣] وإنهم من جنس أهل الكبائر.

وأيضًا، قوله: ﴿وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] و﴿ لَمَّا يَنفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً، كقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنّةَ وَلَمَّا يَعْلَمُ اللّهُ اللّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبْلِكُم ﴾ [البقرة: ٢١٤]، فقوله: ﴿وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل في يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم، فإن الذي يدخل في

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۵۷.

الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان، لكنه يحصل فيما بعد كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول النهار رَغْبَةٌ في الدنيا، فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس»؛ ولهذا كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبهم بعد ذلك، وقوله: ﴿وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ أمر لهم بأن يقولوا ذلك، والمنافق لا يؤمر بشيء ، ثم قال: ﴿وَإِن تُطَيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتّكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ [الحجرات: ١٤] والمنافق لا تنفعه طاعة الله ورسوله حتى يؤمن أولاً.

وهذه الآية مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره، على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله، وأقول: مسلم ولا أستثني، قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: فوقول نعم، فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: فوقالت الأعراب آمنًا قُل لم تُؤمنوا ولكن قُولوا أسلمنا ﴾ [الحجرات: ١٤]، وذكر أشياء. وقال الشّالنجيّ: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: ليس بحرجيّ.

وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائز، ومن قال: أنا مؤمن حقاً، ولم يقل: عند الله، ولم يستثن، فذلك عندي جائز وليس بمرجئ، وبه قال أبو خَيثُمة وابن أبي شيبة، وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِرِّ على الكبائر يطلبها بجهده، أي: يطلب الذنب بجهده، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم؛ هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل قوله: « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» (١) يخرج من الإيمان ، ويقع في الإسلام ، ومن نحو قوله: « ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (٢) ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لُمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَهُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فقلت عباس في قوله: ﴿ وَمَن لُمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ أَولَهُكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، فقلت له : ما هذا الكفر؟ قال : كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الإيمان بعضه دون بعض، فكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن» لا يكون مستكمل الإيمان ، يكون ناقصاً من إيمانه.

۲) سبق تخریجهما ص ۲۲ .

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام. فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام إقرار ، قال: وبه قال أبو خيشمة. وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، وإذا كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان، فهو داخل في الإيمان. وقال محمد بن نصر المروزي : وحكي غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن قول النبي على الانزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (١) فقال: من أتى هذه الاربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ولا أسميه مؤمنا، ومن أتى دون ذلك ، يريد دون الكبائر ، أسميه مؤمناً ناقص الإيمان.

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق ، وتارة كان يذكر الاختلاف ويتوقف، وهو المتأخر عنه، قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه، أي من الناس من يعيبه. قال أبو عبد الله: إذا كان يقول : إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطاً، ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل . قال أبو عبد الله: قال الله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧] أي: أن هذا استثناء بغير شك، وقال النبي عليه في أهل القبور: ﴿ وإنّا إِنْ شَاء الله بكم لاحقون (٢) أي: لم يكن يشك في هذا، وقد استثناه وذكر قول النبي عليه : «وعليها نُبْعَثُ إِنْ شَاء الله الله الله القبر، وذكر قول النبي عليه الرجو أن أكون أخشاكم لله (٤) قال: هذا كله تقوية القبر، وذكر قول النبي الله عنه المناء الله عنه الإيمان.

قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأساً ألا يستثنى . فقال: إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قوماً تضعف قلوبهم عن الاستثناء ، كالتعجب منهم، وسمعت أبا عبد الله وقيل له : شَبَابَة أي شيء تقول فيه؟ فقال: شبابة كان يدعى الإرجاء، قال: وحكى عن شبابة قول أخبث من هذه الاقاويل ، ما سمعت عن أحد بمثله، قال أبو عبد الله: قال شبابة: إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته، أي: بلسانه حين تكلم به، ثم قال أبو عبد الله: هذا قول خبيث، ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني ، قيل لأبي عبد الله: كنت كتبت عن شبابة شيئًا؟ فقال : نعم، كنت كتبت عنه قديمًا يسيراً قبل أن نعلم أنه يقول بهذا ، قلت لأبي عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان . فقال : هذا مذهب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ . (۲) مسلم فی الطهارة (۲۹/۲۶۹) .

<sup>(</sup>٣) أحمد في المسند ٦/ ١٤٠ بنحوه وابن ماجة في الزهد (٤٢٦٨) بنحوه كذلك .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الصوم (١١١٠/ ٧٩)، وأبو داود في الصوم (٢٣٨٩)، وأحمد ٢/٢٧، كلهم عن عائشة.

سفيان، المعروف به الاستثناء ، قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثنى، قال: وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث؟ ولا ندري ما هم عند الله. قلت لأبي عبد الله: فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء.

قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثنى ؟ فقال: نعم، لا يستثنى إذا قال: أنا مسلم، قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي على السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (۱)، وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه، فذكر حديث معمر عن الزهري، فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل، قال أبو عبد الله: حدثناه عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، قيل لأبي عبد الله: فنقول: الإيمان يزيد وينقص ؟ فقال: حديث النبي على ذلك على ذلك، فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذا، أخرجوا من كان في قلبه مثقال كذا» (۱) فهو يدل على ذلك وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر، وقوله في الإرجاء فقال: نعم ، وذلك خبيث القول ، وقال أبو عبد عيسى الأحمر، ويهابان: مومن .

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سُويَد؟ قال: ما علمت بذلك، وسمعت أبا عبد الله يقول : الإيمان قول وعمل . قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى: «أعتقها فإنها مؤمنة» قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة، يقولون: أعتقها . قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: « فإنها مؤمنة» وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة، فهي حين تقر بذاك فحكمها حكم المؤمنة، وهذا معناه . قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف الناس فيه، وكان حماد بن زيد \_ زعموا \_ يفرق بين الإيمان والإسلام، قيل له : من المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل .

قلت: فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبق معه منه شيء، كما تقوله الخوارج والمعتزلة، فإنه قد صرح في غير موضع بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النار، واحتج بقول النبي على الخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان »، وليس هذا قوله ولا قول أحد من أئمة أهل السنة ، بل كلهم متفقون على أن الفُسَّاق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار، هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين ، لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (١٠) ومسلم في الإيمان (١١/ ٦٥) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۷۹ . (۳) سبق تخریجه ص۱۳۱ .

الاسم المطلق الممدوح ، وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال: « لا يرنى الزاني حين يزني وهو مؤمن  $(1)^{(1)}$  ، وقال : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه  $(1)^{(1)}$  وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بَوَاثِقَه  $(1)^{(1)}$  وأقسم على ذلك مرات وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دماثهم وأموالهم  $(1)^{(2)}$ .

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية ، واسم الإسلام - أيضاً - ويقولون: ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين، فهم يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة ، وهذا هو الذي أنكر عليهم، وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئًا من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا مبتدعة، وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب، فزال بعض إيمانه الواجب، لكنه من أهل الوعيد، وإنما ينازع في ذلك من يقول: الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة، فيقولون: إنه كامل الإيمان، فالذي ينفى إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب، كقولنا: مُتَّقِ، وبرَّ، وعلى الصراط المستقيم، فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه الأسماء، فكذلك اسم الإيمان ، وأما دخوله في الخطاب، فلأن المخاطب باسم الإيمان كل من معه شيء منه؛ لأنه أمر لهم ، فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر.

وأما ما ذكره أحمد في الإسلام ، فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة، والإيمان العمل ، في حديث سعد بن أبي وقاص<sup>(٥)</sup>، وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي علي حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتوتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت (٦) . وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي الإسلام. لكن قد يقال : إسلام الأعراب كان من هذا، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا ـ على عهد النبي الزموا بالأعمال الظاهرة: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها.

وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتى بها ويصلي، فإذا لم يصل كان كافراً. والثالثة: أنه كافر بترك الزكاة \_ أيضاً . والرابعة: أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام، لم يكن للإمام أن يقتله، وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام

<sup>(</sup>۱\_ ) سبق تخریجها ص۱۲ . (۱) سبق تخریجه ص۸ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص١٣٧ . ١٣٧

والحج ، وإذا عزم أنه لا يحج أبداً . ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام، لأنه أمر مشهور ، لكن الإسلام ـ الذي هو أداء الخمس كما أمر به ـ يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها.

وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان، وهما اسمان لمسمى واحد. وقيل: هو الكلمة ، وهذان القولان لهما وجه سنذكره ، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي على المثل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي على أو أما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام، فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه، والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب، إنما هو معلق باسم الإيمان وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه.

وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوْ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٥٥]، وقال : ﴿إِنَّ اللهِينَ عِندَ اللَّه الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ٩٠]، وقال نوح: ﴿يَا قَوْمٍ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَتَذَكِيرِي بِآياتِ اللَّه فَعَلَى اللَّه تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنظِرُونِ. اللَّه تَوَكَّلْتُ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى اللَّه وَأُمرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴾ [يونس: ٧١، ٧٧] ، وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين فقال: ﴿وَلَمُنا احْمِلْ فِيهَا لِيونس: ٧٤، ٢٧] ، وقد أخبر أنه لم ينج من العذاب إلا المؤمنين وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَليلٍ ﴾ [هود: ٤٠]، وقال: ﴿وَلُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ﴾ [هود: ٣٦]

وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى: ﴿وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَّة إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ . إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلُمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُسْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٦]، وقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥]، وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْزُهُ عِندَ رَبّهِ وَلا هَدْن عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٦]، كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل خوف عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [البقرة: ١٢٦]، الصالح في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢].

وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله، مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به، هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان، فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب، وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه؛ ولهذا قال: ﴿لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ لم يقل : لا يخافون، فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا؛ لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عَرصات (١) القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم في الباطن، كما قال تعالى : ﴿أَلا إِنَّ يُحْوِلُ اللهُ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ . الَّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ [يونس: ٢٢، ٣٠] .

وأما الإسلام المطلق المجرد، فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به، كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجرد، كقوله: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفَرة مِن رَبّكُمْ وَجَنّة عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أُعِدَّتْ للَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرُسُله ﴾ [الحديد: ٢١] ، وقال: ﴿ وَقَل وَمِن ﴿وَبَشّرِ اللّهِ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَعِدَّ رَبّهِم ﴾ [يونس: ٢] . وقد وصف الحليل ومن النعم بالإيمان كقوله: ﴿ فَأَمَن لَهُ لُوطُ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] ، ووصفه بذلك فقال: ﴿ فَآيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالأَمْنِ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُم أُولئكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهُتَدُونَ . وَتَلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِه ﴾ [الأنعام: ٨١-٨٣]، ووصفه بأعلى طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد عَيَّكُ ﴿ وَالخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين طبقات الإيمان، وهو أفضل البرية بعد محمد عَيَّكُ ﴿ وَالْبَقِرة ١٢٦]، ووطفه بأم وسَىٰ يَا قَوْم خاصة فقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم وقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم وقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم إِلاَ ذُواَجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلَمَةً لَك ﴾ [البقرة: ١٢٨] ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم إِلاَ ذُواجُعَلْنَا مُسْلَمَة بَلُك ﴾ [البقرة: ١٢٨] وقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْم إِلّهُ ذُرِيّةٌ مِن قَوْمِه عَلَىٰ خَوْفُ مِن فَرْعَوْنَ وَمَلَئهُم أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾ [يونس: ٨٤] ، وقال: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَلْ اللهِ وَالْدِن وَمْمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِللّهُ فَرَيّةٌ مِن قَوْمِه عَلَىٰ خَوْفُ مِن فَرْعَوْنَ وَمَلَئهُم أَن يَفْتِنَهُمْ اللهِ وَالْدِن وَلَا عَلْمُ وَالْد : ﴿ وَقَالَ الْوَلَوْمُ وَمُونُ وَمَلَئهُم أَن يَفْتَهُمْ اللهِ وَالْون وَمْ وَقَالَ : ﴿ وَقَالَ وَقُلْ مُوسَىٰ اللّهُ وَلَاء وَالْون وَمُومَ عَلَىٰ خَوْفُ وَمَلْ وَمُونَ وَمَلَتُهُمْ أَن يَفْتَن هُمُ الْمُوسَىٰ اللّه وَلَاء وَقَالَ وَقُومُ الْمُنْ يَا إِلَىٰ اللهُ مَوْسَلَاهُ الْكُومُ الْمُؤْمِلُ اللهُ وَلَاء وَقُلْ الْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُونُ وَمَلَوْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

<sup>(</sup>١) جمع عَرْصَةً، وهي : كل مُوضع واسع لا بناء فيه . والمراد : المواقف المتعددة يوم القيامة، كالعبور على الصراط ، وإعطاء الصحف، والميزان. انظر: لسان العرب، مادة ﴿ عرص ﴾ والنهاية ٣/ ٢٠٨.

مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمُكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٨٧]، وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَّانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلمينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً، فقالوا: ﴿ آمنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ . رَبّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢١ ، ١٢١، الشعراء: ٤٧ ، ٤١] ، وقالوا : ﴿ وَمَا تَنقَمُ مِنّا لِمُ أَنْ آمَنًا بِآيَاتِ رَبّنَا لَمًا جَاءَتْنَا﴾ [الأعراف: ١٢٦]، وقالوا: ﴿ إِنّا نَظْمَعُ أَن يَغْفَر لَنَا رَبّنا خَطْايَانَا أَن كُنّا أُولً لَا لَمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ٥] وقالوا: ﴿ رَبّنا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَنَا مُسْلَمِينَ ﴾ خطايانا أن كُنّا أولًا الله وقوله : ﴿ إِنّا أَنوَلُنَا التّورْاةَ وَلَا أَنزَلْنَا التّورْاةَ وَلَا أَنزَلْنَا التّورْاةَ وَلَا أَنزَلْنَا التّورْاقَ وَلَا أَنزَلْنَا التّورْاقَ وَلَا أَنزَلْنَا اللّهُ وَالله الله النّبِيُّونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا للّذِينَ هَادُوا ﴾ [المائدة: ٤٤]، والأنبياء كلهم مؤمنون ، ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ و

وحقيقة الفرق: أن الإسلام دين. والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع وذل، و"دين الإسلام" الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه. فمن عبده، وعبد معه إلها آخر، لم يكن مسلماً، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلماً، والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له، والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم، فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح.

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، والأصل فيه التصديق، والعمل تابع له؛ فلهذا فسر النبي على «الإيمان» بإيمان القلب وبخضوعه، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وفسر «الإسلام» باستسلام مخصوص، هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه على يفسر الإيمان بذلك النوع ويفسر الإسلام بهذا، وذلك النوع أعلى؛ ولهذا قال النبي على : «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» (١) فإن الأعمال الظاهرة يراها الناس، وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، واللازم لا يدل إلا إذا كان ملزومًا ؛ فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق، فلا يدل . . . (٢). ففي

<sup>(</sup>١) أحمد ٣/ ١٣٥، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي على قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه ألناس على دمائهم وأموالهم» (١) ، ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه؛ وفسر المؤمن بأمر باطن، وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة أعلى من تلك، فإن من كان مأمونًا سلم الناس منه، وليس كل من سلموا منه يكون مأمونًا . فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون إليه، خوقًا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة؛ لا لإيمان في قلبه.

وفي حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عَبَسة عن النبي ﷺ ؛ أن رجلاً قال للنبي السَّمَاحة عن النبي الله الإيمان؟ قال: «السَّمَاحة والصبر» (٢) فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة، وكذلك لين الكلام، وأما السماحة والصبر فخُلُقان في النفس، قال تعالى : ﴿وَتَوَاصُواْ بِالصَّبْرِ وَتَوَاصُواْ بِالمُسْرِ وَتَوَاصُواْ بِالمُمْرِحَمَة ﴾ [البلد: ١٧]، وهذا أعلى من ذلك ، وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خُلق هَلُوعاً إذا مسه الشر جَزُوعاً، وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة، ولا صبر عند المصيبة.

وتمام الحديث: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «من سَلَمَ المسلمون من لسانه ويده» قال: يا رسول الله، أي الرسول الله، أي المومنين أكمل إيماناً ؟ قال: «أحسنهم خُلُقاً» قال: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ الفتل أشرف؟ قال: «من أريق دَمُهُ، وعُقر جَوادهُ» قال: يا رسول الله، فأي الجهاد أفضل؟ قال: « الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». قال: يا رسول الله، فأي الصدقة أفضل؟ قال: «أول الصدقة أفضل؟ قال: «أول قال: «مول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هَجَر السُّوء». وهذا محفوظ القُنُوت». قال: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: «من هَجَر السُّوء». وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير، تارة يروى مرسلا، وتارة يروى مسندا، وفي رواية: أي الساعات أفضل؟ قال: «جَوْف الليل الغابر» (٣) وقوله: «أفضل الإيمان السماحة والصبر» يروى من وجه آخر عن جابر عن النبي ﷺ (٤).

وهكذا في سائر الأحاديث، إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الأعمال الظاهرة، كما في الحديث المعروف الذي رواه أحمد عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده؛

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة (١٤٤٩)، والنسائي في الزكاة (٢٥٢٦) وهما عن عبد الله بن حُبشي الحُثعميّ، وأحمد ٢٨٤)، أبو داود في الصلاة بن الصامت.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه<sup>لا</sup> ص٩.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٣/ ٣٠٠.

أنه قال: والله يا رسول الله، ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به؟ قال: «الإسلام». قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة المفروضة، أخوان نصيران، لا يقبل الله من عبد أشرك بعد إسلامه»(١). وفي رواية قال: «أن تقول نأسلمت وجهي لله وتخليت، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وكل مسلم على مسلم مُحرَّم» وفي لفظ تقول: «أسلمت نفسي لله، وخليت وجهي إليه»(٢). وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسلم على بني وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتسلم على بني عليك الملائكة ولعنتهم إن سكت عنهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئًا فهو سهم في الإسلام تركه، ومن تركهن فقد نبَذَ الإسلام وراء ظهره»(٣).

وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَلْمِ كَافَّةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨] قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها، وهذا لا ينافى قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب أو فيمن لم يسلم؛ لأن هؤلاء كلهم مأمورون ـ أيضًا ـ بذلك، والجمهور يقولون: ﴿ فِي السَلْمِ ﴾ أي: في الإسلام. وقالت طائفة: هو الطاعة، وكلاهما مأثور عن ابن عباس، وكلاهما حق، فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. وأما قوله: ﴿كَافَّةُ ﴾ فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم. وقيل: المراد به ادخلوا في الإسلام جميعه، وهذا هو الصحيح، فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره، وإنما يقدر عليه، وقوله: ﴿ ادْخُلُوا ﴾ خطاب لهم كلهم فقوله: ﴿كَافَةُ ﴾ إن أريد به مجتمعين لزم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام مأموراً به إلا بشرط موافقة الغير له كالجمعة، وهذا لا يقوله مسلم، وإن أريد بكافة: أي:

<sup>(</sup>١) أحمد ٥/٣.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) الحاكم ١/ ٢١ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد روى عن محمد بن خلف العسقلاني، واحتج بثور بن يزيد الشامي. فأما سماع خالد بن معدان عن أبي هريرة فغير مستبدع، وليس هذا إسناد شاذ كما يتوهم على البعض »، ووافقه الذهبى وأبو نعيم في الحلية ٥/٢١٧.

والصُّوى: الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفارة المجهولة . أراد : أن للإسلام طرائق وأعلامًا يهتدى بها. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٦٢.

أدخلوا جميعكم، فكل أوامر القرآن كقوله: ﴿ آمِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحديد: ٧]، ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [النور: ٥٦] كلها من هذا الباب، وما قيل فيها كافة، وقوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦] أي: قاتلوهم كلهم لا تدعوا مشركاً حتى تقاتلوه، فإنها أنزلت بعد نبذ العهود، ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم، فإن هذا لا يجب، بل يقاتلون بحسب المصلحة، والجهاد فرض على الكفاية، فإذا كانت فرائض الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها بكافة، فكيف يؤكد بذلك في فروض الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: ﴿ كَمَا يُقَاتلُون كُمْ كَافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦] فيه احتمالان.

والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه، فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه، وعزم عليه إذا تعين، أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعله، وفي حديث جرير: أن رجلاً قال: يا رسول الله، صف لي الإسلام. قال: «تشهد أن لا إله إلا الله، وتُقرُّ بما جاء من عند الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت» قال: أقررت، في قصة طويلة فيها: أنه وقع في أخاقيق جُرُذان (١١)، وأنه قتل وكان جائعا، وملكان يَدُسًان في شدقه (٢) من ثمار الجنة (٣)، فقوله: « وتقر بما جاء من عند الله». هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك.

وفي الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: نحن المؤمنون ، قال : "فما علامة إيمانكم؟" قالوا : خمس عشرة خصلة: خمس أمرتنا رسلك أن نعمل بهن، وخمس تَخلَقْنا بها في الجاهلية، ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئًا. قال: "فما الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها؟" قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت. قال: "وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها؟" قالوا: أمرتنا أن نؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، قال: "وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية، وثَبَتُم عليها في الإسلام؟" قالوا: الصبر عند البكاء، والشكر عند الرَّخاء والرَّضَي بِمُرِّ القضاء، والصدق في مواطن قالوا: الصبر عند البكاء، والشكر عند الرَّخاء والرَّضَي بِمُرِّ القضاء، والصدق في مواطن

<sup>(</sup>١) الأخاقيق: شقوق في الأرض. والجُرْذَان: جمع جُرَذ، وهو الذكر الكبير من الفار. انظر: النهاية ٢/٥٠، ٢٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) الشُّذُق: جانب الفم. انظر: القاموس، مادة «شدق».

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤/ ٣٥٩.

اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء ، فقال النبي ﷺ : "علماء حكماء، كادوا من صدفهم أن يكونوا أنبياء". فقال ﷺ : "وأنا أزيدكم خمسًا فتتم لكم عشرون خصلة : إن كُنتُم كما تقولون، فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غداً تزولون وعنه منتقلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون، وفيه تخلدون" (١).

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بها فجعلوها الإسلام، والخمس التي يؤمن بها فجعلوها الإيمان، وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي ﷺ تدل على مثل هذا.

وفي الحديث الذي رواه أحمد، من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من أهل الشام عن أبيه أن النبي عليه أن النبي عليه أن النبي عليه قال له: «أسلم تسلّم» قال: وما الإسلام أفضل؟ قال: «أن تُسلّم قلبك لله، ويسلّم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة ؟ قال: «أن تهجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد ؟ قال: «أن تجاهد الكفار السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: «أم عملان هما أفضل الأعمال إذا لقيتهم ولا تعلل ولا تحبن ثم قال رسول الله عليه المناه عملان هما أفضل الأعمال الأعمال أي بعد الجهاد ؛ لقوله: «ثم عملان»، ففي هذا الحديث جعل الإيمان والإيمان أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعم منه، كما جعل الهجرة خصوصاً في الإسلام أن تعبد الله وحده منه، وجعل الجهاد خصوصاً من الهجرة والهجرة أعم منه. فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين.

وهذا دين الله الذي لا يقبل من أحد دينًا غيره ، لا من الأولين ولا من الآخرين، ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله، لا بما يضاد ذلك؛ فإن ضد ذلك معصية، وقد ختم الله الرسل بمحمد على فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام. فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذا، فقد صدق، ثم لابد من التزام ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة، كالمبانى الخمس، ومن ترك من ذلك شيعًا نقص إسلامه بقدر ما نقص

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٧٩، وكنز العمال (١٣٦٣)، وعزاه للحاكم، وقال العراقي في «المغنى في حمل الأسفار في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» ١/ ٤٤: « رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد ، والخطيب في التاريخ من حديث سويد بن الحارث بإسناد ضعيف».

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤/٤/٤، عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة، ٣/٥ عن حكيم بن معاوية عن أبيه.

من ذلك، كما في الحديث: «من انتقص منهن شيئًا فهو سَهُمٌّ من الإسلام تَركَهُ» (١).

وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله \_ تعالى \_ فإنه يثيبه عليها، ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار، وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريّب، ولا أن يكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بجؤمن، وخلق كثير من المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان، ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد، فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاً، وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك، ولا أنه أخبر بكذا، وإذا لم يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به، لكن لابد من الإقرار بأنه رسول الله، وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله.

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل، وفيه طمأنينة ويقين، فهذا متميز بصفته وقدره في الكمية والكيفية، فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء.

وأيضاً، ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع هؤلاء، وأولئك هم المؤمنون حقاً، وكل مؤمن لابد أن يكون مسلماً، فإن الإيمان يستلزم الأعمال، وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق؛ لأن الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الحاص، وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره، فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه، وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله، فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل ، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكُوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا ، وليسوا كفاراً ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريّب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب، وإلا صاروا مرتابين، وانتقلوا إلى نوع من النفاق.

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا، كانوا من أهل الوعيد؛ ولهذا لما قدم النبي ﷺ المدينة أسلم عامة أهلها، فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من نافق. فلو مات

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۹۸۰

هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم، قال تعالى : ﴿ اللّم . أُحَسِبُ النّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنّا وَهُمْ لا يُفْتنُونَ . وَلَقَدْ فَتنّا الَّذينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيعْلَمَنَّ اللّهُ اللّهُ الدّينَ صَدَقُوا وَلَيعْلَمَنَّ الْكَاذِينَ ﴾ [العنكبوت: الحسم الله على على الله الله الله الله الله الله الله على عَلَيْه حَتّى يَميزَ الْخَبيثُ مِن الطّيبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩] ، وقال : ﴿ وَمَن النّاسِ مَن يَعبُدُ اللّه على حَرْف فَإِنْ أَصَابَتُهُ فَتنةٌ انقلَبَ عَلَى وَجُهِهِ خَسرَ الدّينا وَالآخِرَة ذَلِكَ هُو النّحُسْرَانُ المُبينُ ﴾ [الحبح: ١١] ؛ ولهذا ذم الله المنافقين بأنهم دخلوا في الإيمان ثم خرجوا منه بقوله تعالى : ﴿ وَاللّهُ يَشْهُدُ إِنَّ الْمُنَافقينَ لَكَاذَبُونَ . اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ إلى وَله الله وآياته وَله: ﴿ وَلَلْ أَبِالله وآياته وَله: ﴿ قُلْ أَبِالله وآياته وَله: ﴿ قُلْ أَبِالله وآياته وَله: ﴿ قُلْ أَبِالله وآياته وَرَسُولِه كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ . لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَة مِنكُمْ نَعَدَبُ فَالُولهِ اللهِ عَلَى اللّهُ المَوْدَ عَن المَوْد عَن الله وَلها الله وآياته ورَسُوله كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ . لا تَعْتَذُرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائِفَة مِنكُمْ نَعَدَبُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَنْ عَلَوْله الله عَنْ عَلَوْله لهم: قد كفرتم بعد طَائِفَةً بِأَنّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤-٢٦]، فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إعانكم.

وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم، لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لحواصهم، وهم مع خواصهم مازالوا هكذا، بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق، وتكلموا بالاستهزاء، صاروا كافرين بعد إيمانهم، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين، وقد قال تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا النّبِي جَاهِدِ الْكُفّارِ وَالْمُنافقينَ وَاغْلُطْ عَلَيهُمْ وَمَا وَاهُمُ مَن فَضْله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لّهُمْ وَإِن يَتُولُوا بَعْدَ إِسْلامهمْ وهَمُوا يَعْدَ بِمَا لَمْ عَنْ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنيَا وَالآخِرة ﴾ [التوبة: ٧٤، ٤٧] فهنا قال: ﴿ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهمْ وَ السّلامهم في اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنيَا وَالآخِرة ﴾ [التوبة: ٧٤، ٤٧] فهنا قال: ﴿ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامهم ﴾ .

فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: ﴿بَعْدُ إِيمَانِكُمْ (١)﴾ و﴿بَعْدُ إِسْلامِهِمْ ﴾ سواء ، وقد يكونون ما زالوا منافقين، فلم يكن لهم حال كان معهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إيمانهم » والصواب ما أثبتناه.

فيها من الإيمان شيء ، لكونهم أظهروا الكفر والردة؛ ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: ﴿ فَإِن يَتُولُوا ﴾ بعد التوبة عن التوبة ﴿ يُعَذِّبُهُمُ [اللَّهُ ] (١) عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَة ﴾ وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر، فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة؛ ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: ﴿ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾؛ ولهذا قال في تمامها: ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴾ [التوبة: ٤٧].

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالوا، وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك ، فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: ينالوا، وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك ، فلم يصلوا إلى مقصودهم؛ فإنه لم يقل: هموا بما لم يفعلوا، لكن ﴿ وَلَمْ الله يَنَالُوا ﴾ وفصدر منهم قول وفعل ، قال تعالى: ﴿ وَلَمْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّما كُنَا نَخُوصُ وَنَلْعَب ﴾ [التوبة: ٢٥] فاعترفوا واعتذروا ؛ ولهذا قيل : ﴿ لا تعتذروا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَائفة مِنكُمْ نُعَدّب طَائفة بأنهم كانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ [التوبة: ٢٦] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر ، فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفرا، وكان كفراً كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه، وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين، الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة: أنهم أبصروا ثم عموا، على المؤمنين، وسماعهم ما جاء به الرسول، وذهاب نورهم، قال: ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلُ اللّذي عَمَى اللّه بنورهم وَتَركَهُمْ فِي ظُلُمَات لا يُبْصِرُونَ . صُمَّ بُكُمْ السَّيُ قَهُمْ لا يَرْجعُونَ ﴾ [البقرة: ١٧] إلى ما كانوا عليه.

وأما قول من قال: المراد بالنور: ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم وأموالهم، فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النار ضوءه، فلفظ الآية يدل على خلاف ذلك، فإنه قال: ﴿ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتِ لا يُبْصِرُونَ . صُمْ بُكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجَعُونَ ﴾ ويوم القيامة يكونون في العذاب كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ المُنَافَقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورَ لَهُ بَابٌ بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبِلهِ الْعَذَابُ . يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكَنَكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة.

الآية [الحديد: ١٣، ، ١٤]، وقد قال غير واحد من السلف : إن المنافق يعطي يوم القيامة نوراً ثم يطفأ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورَهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَبَأَيْمَانهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمَمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ﴾ [التحريم: ٨].

قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأ، سألوا الله أن يتم لهم نورهم ويبلغهم به الجنة.

قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطي نوراً يوم القيامة، فأما المنافق فيطفأ نوره، وأما المؤمن فيشفق بما رأى من إطفاء نور المنافق، فهو يقول: ﴿ رَبَّنا أَتّهم لّنا نُورنا﴾ ، وهو كما قال: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ـ وهو ثابت من وجوه أخر ـ عن النبي عليه (۱) . ورواه مسلم من حديث جابر (۲)، وهو معروف من حديث ابن مسعود ـ وهو أطولها ـ ومن حديث أبي موسى في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة: « لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: فيأتيهم الله في صورته أن ربنا فيتبعونه». وفي فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». وفي نقولون: نعم. فيكشف عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن فيقولون: نعم. فيكشف عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد غرّ على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صياصي (۱۳) البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا أراد أن يسجد خرّ على قفاه. فتبقى ظهورهم مثل صياصي (۱۳) البقر فيرفعون رؤوسهم فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم».

فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر، كما كانوا معهم في الدنيا ثم وقت الحقيقة ، هؤلاء يسجدون لربهم، وأولئك لا يتمكنون من السجود، فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له، بل قصدوا الرياء للناس، والجزاء في الآخرة هو من جنس العمل في الدنيا، فلهذا أعطوا نوراً ثم طفئ ؛ لأنهم في الدنيا دخلوا في الإيمان، ثم خرجوا منه؛ ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك، وهذا المثل ، هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر، وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفاً.

<sup>(</sup>١) البخارى في الرقاق (٦٥٧٣) ومسلم في الإيمان (١٨٢/ ٢٩٩) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (١٩١/٣١٦) .

<sup>(</sup>٣) أي: قرون، صِيصيَة. انظر: النهاية ٣/ ٦٧.

ولهذا قال: ﴿ فَهُمْ لا يَرْجِعُون ﴾ [البقرة: ١٨] إلى الإسلام في الباطن. وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن ضلالهم. وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام، يعني في الباطن، وإلا فهم يظهرونه، وهذا المثل إنما يكون في الدنيا، وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا. وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل الآخر، وهو قوله: ﴿ أَوْ كَصَيّبِ مِن السّماء فيه ظُلُمات ورعد وبرق ﴾ [البقرة: ١٩]، وهذا أصح القولين، فإن المفسرين اختلفوا: هل المثلان مضروبان لهم كلهم، أو هذا المثل لبعضهم؟ على قولين. والثاني هو الصواب؛ لأنه قال: ﴿أَوْ كَصَيّبٍ ﴾ وإنما يثبت بها أحد الأمرين، فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا، فإنهم لا يخرجون عن المثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا العاطفة.

وقول من قال: ﴿ وَأُوْ ﴾ ههنا للتخيير كقولهم : جالس الحسن أو ابن سيرين - ليس بشيء ، لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر، وكذلك قول من قال: ﴿ أَوْ ﴾ بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين، أو الإبهام عليهم ليس بشيء، فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم، لا يريد التشكيك والإبهام.

والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم، ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: ﴿ عُمُمّ بُكُمٌ عُمْيٌ ﴾ وقال في الثاني: ﴿ يَجعلُون أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَدَر الْمَوْت وَاللَّهُ مُحيطٌ عُمْيٌ ﴾ وقال في الثاني: ﴿ يَجَعلُون أَصَارَهُمْ كُلُما أَصَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِم قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّه لَذَهَب بسمعهم وأَبْصَارِهم إِنَّ اللَّه عَلَيٰ كُلِّ شَيْء قَديرٌ ﴾ [البقرة: ١٩، ٢٠] فبين في المثل الثاني أنهم يسمعهم وأبصارهم، وفي المثل الثاني أنهم يسمعهم وأبصارهم، وفي الأول كانوا يبصرون ثم صاروا في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي. وفي الثاني إذا أضاء لهم البرق مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ، فلهم حالان: حال ضياء، وحال ظلام، والأولون بقوا في الظلمة. فالأول حال من كان في ضوء فصار في ظلمة، والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة، بل تختلف عليه الأحوال التي توجب مقامه واسترابته.

يبين هذا أنه \_ سبحانه \_ ضرب للكفار \_ أيضا \_ مثلين بحرف ﴿ أُو ﴾ فقال: ﴿ وَ اللَّهِ عَندُهُ كَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عَندُهُ فَوَا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَاب بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللَّهَ عَندُهُ فَوَقَهُ حَسَابَهُ وَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحَصَاب . أَوْ كَظُلُمَات فِي بَحْر لُجّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْق بَعْض إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُد يُراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن

نُورٍ ﴾ [النور: ٣٩، ٤٠]. فالأول مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل، كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم؛ فلهذا مثل بسراب بقيعة، والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاً ، بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض، من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق، بل لم يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة.

وأيضاً، فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف وتارة متصفاً بهذا الوصف، فيكون التقسيم في المثلين لتنوع الأشخاص ولتنوع أحوالهم، وبكل حال فليس ما ضرب له هذا المثل؛ لاختلاف المثلين صورة ومعنى؛ ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحد، لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور، وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له، كالسراب بالقيعة أو بالظلمات المتراكمة، وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى، أو هو مضطرب يسمع ويبصر ما لا ينتفع به . فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطناً، وهذا مما استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير، أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا، وكان يجري ذلك لأسباب:

منها: أمر القبلة، لما حولت ارتد عن الإيمان الأجل ذلك طائفة، وكانت محنة امتحن الله بها الناس، قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمْن يَنقِبُ عَلَىٰ عَقبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللّه ﴾ [البقرة: ١٤٣] قال: أي: إذا حولت، والمعنى: أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكم؛ فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس وهي البيت العتيق، وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلى إلى بيت المقدس ، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما ؛ فلم نكن لنجعلها لك قبلة دائمة، ولكن جعلناها أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس، فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، فكان في شرعها هذه الحكمة.

وكذلك \_ أيضاً \_ لما أنهزم المسلمون يوم أحد وشُعِّ (١) وجه النبي ﷺ وكسرت رَبَاعِيتُهُ (٢)، ارتد طائفة نافقوا، قال تعالى: ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ . إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهِ يَنْ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ اللَّهِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ ال

<sup>(</sup>١) أي : جُرح . انظر: القاموس ، مادة « شجج».

<sup>(</sup>٢) الرُّبَاعِيَّة: السنّ التي بين الثنية والناب. انظر: المصباح المنير، مادة ﴿ ربعـــ.

الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩-١٤] ، وقال تعالى : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَهِإِذْنِ اللّهِ وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ . وَلَيَعْلَمَ اللّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أَو ادْفَعُوا فَهِإِذْنِ اللّه وَلَيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ . وَلَيَعْلَمَ اللّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِمِ مَّا لَيْسَ فِي قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَبَعْنَاكُمْ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ اللّهِيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِ : ﴿وَلِيَعْلَمَ اللّذِينَ نَافَقُوا﴾ قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٦، ١٦٧] فقوله : ﴿وَلِيعَلّمَ اللّذِينَ نَافَقُوا﴾ ظاهر فيمن أحدث نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل، ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً، وقوله : ﴿هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ ﴾ يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم بل إما أن يتساويا، وإما أن يكونوا للإيمان أقرب ، وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخزل عده ثلث الناس، قيل : كانوا نحو ثلاثمائة، وهؤلاء لم عن النبي ﷺ يوم أحد، انخزل معه ثلث الناس، قيل : كانوا نحو ثلاثمائة، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق.

فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي على والإيمان به ، وكان كل يوم جمعة يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي كلي ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر، وكان معظماً في قومه، كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم، فلما جاءت النبوة بطل ذلك، فحمله الحسد على النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه؛ وإنما كان هذا في اليهود، فلما جاء النبي كلي بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره، مالت إليه القلوب لا سيما لما نصره الله يوم بدر، ونصره على يهود بني قينقاع، صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضى للإيمان في عامة الأنصار قائماً، وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيماً كثيراً ويواليه، ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز، فلما انخزل يوم أحد وقال: يدع رأيي ورأيه، ويأخذ برأي الصبيان ـ أو كما قال ـ انخزل معه خلق كثير، منهم من لم ينافق قبل ذلك.

وفي الجملة، ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين، وكان معهم إيمان، هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقاً الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة، وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان، ينقص إيمانهم كثيراً وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالباً، وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية، أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين، وهم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن إيماناً لا يثبت على المحنة.

ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا: ﴿آمَنا﴾ فقيل لهم: ﴿ قُل لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدْخُلِ الإيكانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] أي: الإيمان المطلق، الذي أهله هم المؤمنون حقّا، فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله \_ تعالى \_ كما دل عليه الكتاب والسنة؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمنُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّادَقُونَ ﴾ باللّه ورَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّادَقُونَ ﴾ إللّه ورَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصّادَقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم؛ ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً، وإلا فإذا كان عالماً بالحق، ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعًا عظيماً، لم يكن صاحب يقين قال تعالى : ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِي المُنْ قَلْهُ وَالْمُولُونُ وَزُلْزُلُوا ذَلْزَالُوا ذَلْزَالاً شَديدًا ﴾ [الأحزاب: ١١] .

وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق، ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق، ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان، وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه ما لئن يَخر من السماء إلى الأرض، أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «ذاك صريح الإيمان»، وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به. قال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» (١) أي: حصول هذا الوسواس، مع هذه الكراهة العظيمة له، ودفعه عن القلب، هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو، فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص ، كاللبن الصريح . وإنما صار صريحاً، لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية، ودفعوها فخلص الإيمان فصار صريحاً.

ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس ، فمن الناس من يجيبها فيصير كافراً أو منافقاً ، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين ، فإما أن يصير مؤمناً وإما أن يصير منافقاً ؛ ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا ؛ لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به ؛ فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم ، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ؛ ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم ؛ لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه ، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه ، وهذا مطلوب الشيطان ، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة ؛ فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الشّيطانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٢٠٩/١٣٢) عن أبي هريرة، وأحمد ١/ ٣٤٠ عن ابن عباس.

عَدُواً ﴿ [فاطر: ٦] ؛ ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم، وتزيده يقيناً وطمأنينة وشفاء، وقال تعالى: ﴿ وَنُعْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إلا خَسارًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَنُعْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُو شَفَاءٌ لَلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوَّعْظَةٌ لَلمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا بَيَانٌ لَلنَّاسِ وَهُدَّى وَمَوَّعْظَةٌ لَلمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وقال تعالى: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبشُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٤٤] .

وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه، فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن، فأمر الله القارئ، إذا قرأ القرآن، أن يستعيد منه، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ النَّهُ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ . اللّه سُلْطَانُهُ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ . إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكَّلُونَ . إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى اللّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِم يَتُوكَ وَلَوْكُونَ ﴾ [النحل : ٩٨ - ١٠]، فإن المستعيد بالله مستجير به، لاجئ إليه، مستغيث به من الشيطان، فالعائذ بغيره مستجير به؛ فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيراً به متوكلاً عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه، ولذلك قال الله تعالى : ﴿ وَدُفّعُ بِالنّبِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنّهُ وَلَى حَمِيمٌ . وَمَا يُلقّاهَا إِلا الله عِنْ الشّيطان فَرْعُ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ إِنّهُ هُو اللّهِ مِنْ الشّيطان فَرْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللّهِ إِنّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٤-٣٦].

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: "إني لاعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم" (١). فأمر \_ سبحانه \_ بالاستعاذة عند طلب العبد الخير؛ لئلاً يعوقه الشيطان عنه، وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات، وعند ما يأمره الشيطان بالسيئات؛ ولهذا قال النبي على : "لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته (٢)، فأمر بالاستعاذة عندما يطلب الشيطان أن يوقعه في شر أو يمنعه من خير، كما يفعل العدو مع عدوه.

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة، وأقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى، ورغبته وإرادته في ذلك أتم، كان ما يحصل له \_ إن سلمه الله من الشيطان \_ أعظم، وكان ما يفتتن به \_ إن تمكن منه الشيطان \_ أعظم، ولهذا قال الشعبى: كل أمة علماؤها شرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم.

وأهل السنة في الإسلام ، كأهل الإسلام في الملل، وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون، وإنما يضلهم علماؤهم؛ فعلماؤهم شرارهم، والمسلمون على هدى، وإنما

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب (٦١١٥) ومسلم البر والصلة (٢٦١٠/ ٢٠١٠) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في بدء الخلق (٣٢٧٦) ومسلم في الإيمان (١٣٤/ ٢١٤) .

erted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version)

يتبين الهدى بعلمائهم، فعلماؤهم خيارهم، وكذلك أهل السنة، أثمتهم خيار الأمة، وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي على الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمة؛ وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة ، فصار يعرض لهم من الوساوس التي تضلهم \_ وهم يظنونها هدي ، فيطيعونها \_ ما لا يعرض لغيرهم، ومن سلم من ذلك منهم كان من أثمة المتقين مصابيح الهدى، وينابيع العلم؛ كما قال ابن مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الحكمة، سُرُج(١) الليل، جُدُد(٢) القلوب، أحلاس(٣) البيوت، خلقان(٤) الثياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون على أهل الأرض.

## فَصْسل

ومما ينبغي أن يعلم: أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث، إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي على لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم؛ ولهذا قال الفقهاء: « الأسماء ثلاثة أنواع» نوع يعرف حده بالشرع؛ كالصلاة والزكاة. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ يعرف حده باللغة؛ كالشمس والقمر. ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض، ولفظ المعروف في قوله: ﴿وعَاشُرُوهُنُ بِالْمَعُرُوفِ النساء: ١٩]، ونحو ذلك. وروى عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعلم أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعي علمه فهو كاذب. فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، قد بين الرسول على ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها، فلو أراد أن يفسرها بغير ما بينه النبي كلى لم يقبل منه، وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الأحكام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمة ألفاظ القرآن؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا.

واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر، هي أعظم من هذا كله، فالنبي على قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك ؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف، بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، بل كل من تأمل ما تُقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان ، علم بالاضطرار أنه مخالف

<sup>(</sup>١) جمع السُّراج، وهو المصباح. انظر: المصباح المنير، مادة «سرج».

<sup>(</sup>٢) أي: أرقاء القلوب. انظر: القاموس، مادة ﴿ جددٍ ۗ .

<sup>(</sup>٣) جَمع حَلْس، وهو بساط يَبسط في البيت. انظر: المصباح ، مادة «حلس».

<sup>(</sup>٤) جمع الْحَلَق، وهو الشيء البالي؛ وهذا كناية عن التواضع. انظر: القاموس، مادة « خلق».

للرسول، ويعلم بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان، وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنباً كافراً، ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي على الله : نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من غير شك، ونقر بالسنتنا بالشهادتين، إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونهيت عنه، فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج، ولا نصدق الحديث، ولا نؤدي الأمانة ، ولا نفي بالعهد، ولا نصل الرحم ، ولا نفعل شيئًا من الخير الذي أمرت به، ونشرب الخمر؛ وننكح ذوات المحارم بالزنا الظاهر، ونقتل من قدرنا عليه من أصحابك وأمتك، ونأخذ أموالهم، بل نقتلك أيضاً ونقاتلك مع أعدائك، هل كان يتوهم عاقل أن النبي يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو الإيمان، وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة، ويرجى لكم النار ، بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما جئت به، ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك.

وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق، لم يكن النبي يجعلهم مرتدين يجب قتلهم، بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام ،كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاني ، وقطع السارق، وهذا متواتر عن النبي على ، ولو كانوا مرتدين لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كيل .

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل ؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ ، وإما في المعاني المعقولة. ولا يتأملون بيان الله ورسوله، وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله ، فإنها تكون ضلالا؛ ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول والصحابة والتابعين، وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة ، وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين، لا يعدلون عن بيان الرسول إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاً ، ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق ، وهذا مما البدع التي مضمونها أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم، أو غير الحق ، وهذا مما حرمه الله ورسوله، وقال تعالى في الشيطان: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُوا عَلَى الله إلا المَعْقَ ﴾ [البقرة: ١٦٩]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيْنَاقُ الْكَتَابِ أَن لا يَقُولُوا عَلَى الله إلا المُحق ﴾ [الأعراف: ١٦٩] وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه الحديث: «من قال في القرآن برأيه فلْيَتَبُواً مقعده من النار» (١).

<sup>(</sup>١) الترمذي في التفسير (٢٩٥١)، وقال: « حديث حسن» ، والنسائي في الكبرى في فضائل القرآن (٨٠٨٤. ٨٠٨٥)، وهما عن ابن عباس .

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله ، أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة: هو التصديق . والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق؛ ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان، أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان، ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا ﴾ [يوسف: ١٧] أي: بمصدّق لنا.

فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالي ومن يعادي، والدين كله تابع لهذا ؛ وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك، أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله، ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن. ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي على أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة. فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات؛ يحفظون هذه السورة، فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات؛ ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم، وسلكوا السبل، وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، فهذا كلام عام مطلق.

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع ، فلم قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح المعنى، لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: ﴿أَقْيِمُوا الصَّلاةَ ﴾، ولو قال القائل: أتموا الصلاة، ولازموا الصلاة، التزموا الصلاة، افعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحاً، لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا، فكون اللفظ يرادف اللفظ، يراد دلالته على ذلك.

ثم يقال : ليس هو مرادفاً له ، وذلك من وجوه:

أحدها: أن يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه، ولا يقال: آمنه وآمن به. بل يقال: آمن له، كما قال: ﴿ فَآمَنَ لَمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمه ﴾ له، كما قال: ﴿ فَآمَنَ لَمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمه ﴾ [به كما قال: ﴿ فَآمَن لَمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِّن قَوْمه ﴾ [به كما قال: ٧١]، وقالوا لنوح: ﴿ أَنُوْمَنُ لِكُمْ ﴾ [به: ٧١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِكَ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْذُلُونَ ﴾ [الشعراء: ١١١]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَذُنُ خَيْرٍ لّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ

للْمُؤْمنِينَ﴾[التوبة: ٦١]، ﴿ فَقَالُوا أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٧] وقال: ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ﴾ [الدخان: ٢١].

فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا . قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدراً، أو باجتماعهما، فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه، ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه متق لربه، خائف لربه، وكذلك تقول فلان يَرْهَب الله، ثم تقول : هو راهب لربه، وإذا ذكرت الفعل وأخرته، تقويه باللام ، كقوله: ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَّى وَرَحْمَةٌ لَلَّذِينَ هُمْ لرَبِّهِمُ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، وقد قال: ﴿ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ [النحل: ٥١] فعداه بنفسه، وهناك ذكر اللام، فإن هنا قوله : ﴿ فَإِيَّايِ﴾ من قوله : «فلي». وقوله هنالك: ﴿لِرِّبَهِمْ﴾ أتم من قوله: «ربهم»، فإن الضمير المنفصل المنصوب، أكمل من ضمير الجر بالياء، وهناك اسم ظاهر، فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده، ومن هذا قوله: ﴿ إِنْ كَنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبَرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٣]، ويقال: عبرت رؤياه، وكذلك قوله: ﴿وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائظُونَ ﴾ [الشعراء: ٥٥]، وإنما يقال: غظته ، لا يقال: غظت له، ومثله كثير، فيقول القائل: ما أنت بمصدق لنا، أدخل فيه اللام، لكونه اسم فاعل، وإلا فإنما يقال: صدقته، لا يقال: صدقت له، ولو ذكروا الفعل ، لقالوا: ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الإيمان، فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماً، لا يقال: آمنته قط، وإنما يقال: آمنت له، كما يقال: أقررت له. فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق ، مع أن بينهما فرقاً.

بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴾ [التوبه: ٦١] ، فيصدقهم فيما أخبروا به. مما غاب عنه وهو مأمون عند على عند على ذَلك، فاللفظ متضمن معنى التصديق ومعنى الائتمان والأمانة، كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق ، ولهذا قالوا: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لِنّا﴾ [يوسف: ١٧] أي: لا تقر بخبرنا ولا تثق به، ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو صدقوا لم يأمن لهم.

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت، ويقال: صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه، ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يقال: هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، لكان كفره أعظم، فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم أن الإيمان ليس هو التحديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيباً ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد لا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، كما كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر، فيجب أن يكون كل مؤمن مسلماً منقاداً للأمر، وهذا هو العمل.

فإن قيل: فالرسول ﷺ فسر الإيمان بما يؤمن به.

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن به لم يذكر ما يؤمن له، وهو نفسه يجب أن يؤمن به ويؤمن له، فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به، وليس كل غيب آمنا به علينا أن نطيعه، وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب طاعته، والرسول يجب الإيمان به وله، فينبغي أن يعرف هذا، وأيضاً فإن طاعته طاعة لله، وطاعة الله من تمام الإيمان به.

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف فآمن أي: صار داخلاً في الأمن وأنشدوا... (١).

وأما المقدمة الثانية، فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق فقولهم: إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان؛ عنه جوابان:

أحدهما: المنع، بل الأفعال تسمى تصديقاً، كما ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزنى وزناها السمع، واليد تزنى وزناها البطش، والرجل تزنى وزناها المشى، والقلب يتمنى ذلك ويشتهى، والفرج يصدق ذلك أو

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

يكذبه»(١). وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف. قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق. ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من غير وجه، كما رواه عباس الدوري: حدثنا حجاج، حدثنا أبو عبيدة الناجي عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. من قال حسناً وعمل غير صالح رد الله عليه قوله، ومن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل؛ ذلك بأن الله يقول: ﴿إِلَيه يَصْعَدُ الْكَلِمُ وَلَهُ وَمَن قال حسناً وعمل صالحاً رفعه العمل؛ ذلك بأن الله يقول: ﴿إِلَيه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطّيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَاطْر: ١٠] ورواه ابن بطة من الوجهين.

وقوله: «ليس الإيمان بالتمني» يعني: الكلام، وقوله: «بالتحلي» يعنى: أن يصير حلية ظاهرة له، فيظهره من غير حقيقة من قلبه، ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فالعمل يصدق أن في القلب إيماناً وإذا لم يكن عمل ، كذب أن في قلبه إيماناً ؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر. وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده، أن عبد الملك بن مروان كتب إلى سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل. فأجابه عنها: سألت عن الإيمان، فالإيمان هو التصديق، أن يصدق العبد بالله وملائكته وما أنزل الله من كتاب، وما أرسل من رسول، وباليوم الآخر. وسألت عن التصديق، والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن، وما ضعف عن شيء منه وفرط فيه عرف أنه ذنب، واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه، فذلك هو التصديق. وتسأل عن الدين، فالدين هو العبادة، فإنك لن تجد رجلاً من أهل الدين ترك عبادة أهل دين، ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له. وتسأل عن العبادة، والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، فقد آثر العبادة، والعبادة هي الطاعة، ذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه عنه، فقد آثر عبادة الله، ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله، فقد عبد الشيطان، ألا ترى أن الله قال للذين فرطوا: ﴿أَلُمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لا تَعْبدُوا الشَيْطانَ الله السيطان أنهم أطاعوه في دينهم.

وقال أسد بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلم الأوزاعي، حدثنا حسان بن عطية قال: الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَمَمَّا وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الآية [الانفال: ٢]. ثم صيرهم إلى العمل فقال: ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمَمًّا وَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [الانفال: ٣]. قال: وسمعت الأوزاعي يقول: قال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٨١ .

الصَّلاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ فَإِخْوانكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ [التوبة: ١١]، والإيمان بالله باللسان، والتصديق به العمل.

وقال مع مر عن الزهري : كنا نقول: الإسلام بالإقرار، والإيمان بالعمل، والإيمان قول وعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بالآخر، وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله؛ فإن كان عمله أوزن من قوله صعد إلى الله ؛ وإن كان كلامه أوزن من عمله لم يصعد إلى الله، ورواه أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف . وقال معاوية بن عمرو: عن أبي إسحاق الفزاري ، عن الأوزاعي قال: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة.

وكان من مضى من سلفنا، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، العمل من الإيمان والإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. فمن آمن بلسانه، وعرف بقلبه ، وصدق بعمله ، فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه ، ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين. وهذا معروف عن غير واحد من السلف والخلف، أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول، ورووا ذلك عن النبي على كما رواه معاذ بن أسد: حدثنا الفضيل بن عياض ، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد: أن أبا ذر سأل النبي على عن الإيمان. فقال: "الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل»، ثم تلا ﴿ لَيْسَ البِّرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ﴾ إلى والتصديق بالعمل»، ثم تلا ﴿ لَيْسَ البِّرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ ﴾ إلى

قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجه، فإن كان هذا اللفظ هو لفظ الرسول، فلا كلام، وإن كانوا رووه بالمعنى، دل على أنه من المعروف في لغتهم أنه يقال: صدق قوله بعمله، وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان تصديق كله.

وكذلك الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق ، فهو تصديق مخصوص ، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق ، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيًا : هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟

ومما ينبغي أن يعرف: أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك،

<sup>(</sup>١) السيوطي في الدر المنثور ١/ ١٦٩ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وابن مردويه.

ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات، يكون صاحبه مستحقاً للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة. ويقولون - أيضًا - بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً وظاهراً بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء، ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج، والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار، بل نقف في هذا كله. وحكى عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام.

ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان، هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع، ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن، ولم يقتل المرتد، فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة، فدل ذلك على أنه وإن نفي عنهم الإيمان، فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر.

وبسبب الكلام في «مسألة الإيمان» تنازع الناس ، هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة، أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة، لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟، وهكذا قالوا في اسم «الصلاة» و «الزكاة» و «الصيام» و «الحج» إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي ، لكن زاد في أحكامها. ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان. وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف. فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز، وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة.

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها، ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة، كما يستعمل نظائرها، كقوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْت﴾ [آل عمران: ٩٧]، فذكر حجا خاصاً، وهو حج البيت ، وكذلك قُوله: ﴿فَمَنْ حَجُ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ ﴾ [البقرة: ١٥٨] فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد، بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير

اللغة، والشاعر إذا قال:

## وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا

كان متكلماً باللغة، وقد قيد لفظه بحج سب الزبرقان المزعفرا، ومعلوم أن ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة، فكذلك الحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام؛ فإذا قيل: الحج فرض عليك، كانت لام العهد تبين أنه حج البيت. وكذلك « الزكاة» هي اسم لما تزكو به النفس، وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها والإحسان إلى الناس من أعظم ما تزكو به النفس، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزكيهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]. وكذلك ترك الفواحش عما تزكو به، قال تعالى: ﴿وَلُولًا فَصْلُ اللّه عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِنْ أَحَد أَبداً ﴾ [النور: ٢١] وأصل زكاتها بالتوحيد وإخلاص الدين لله، قال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ. اللّهِينَ لا يُؤتُونَ الزّكَاةَ ﴾ [فصلت: ٢٠ ٧] وهي عند المفسرين التوحيد .

وقد بين النبي على مقدار الواجب، وسماها الزكاة المفروضة، فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد، ومن الأسماء ما يكون أهل العرف نقلوه وينسبون ذلك إلى الشارع، مثل لفظ «التيمم»، فإن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيّبًا فَامْسَحُوا بُوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِنْهُ ﴾ [المائدة: ٦]، فلفظ «التيمم» استعمل في معناه المعروف في اللغة، فإنه أمر بتيمم الصعيد، ثم أمر بمسح الوجوه والأيدي منه، فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا المسح، وليس هو لغة الشارع، بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح الذي يكون بعده، ولفظ «الإيمان» أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك لفظ «الإسلام» بالاستسلام لله رب العالمين، وكذلك لفظ «الكفر» مقيداً، ولكن لفظ «النفاق» قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به، لكنه مأخوذ من كلامهم، ولكن نفق يشبه خرج، ومنه: نفقت الدابة إذا ماتت، ومنه: نافقاء اليربُوع(١)، والنفق في الأرض كة [الانعام: ٣٥]، فالمناق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً، وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان. ومن النباس من يسمى من خرج عن طاعة الملك منافقاً عليه، لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، النفاق على الرسول. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها، وهو خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً.

<sup>(</sup>١) النَّافقَاء: إحدى جَحَرَة اليربوع، يكتمها ويظهر غيرها. واليربوع : دُويبة نحو الفارة، لكن ذَنَبُه وأذناه أطول منها، ورجلاه أطول من يديه. انظر: القاموس، مادة « نفق»، والمصباح المنير ، مادة « ربع».

وقد بين الرسول تلك الخصائص، والاسم دل عليها، فلا يقال: إنها منقولة، ولا أنه يزيد في الحكم دون الاسم، بل الاسم إنما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع، لم يستعمل مطلقاً، وهو إنما قال: ﴿ أَقيمُوا الصّلاة ﴾ [البقرة: ١١]، بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بها، فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونها لم يرد لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه؛ ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: إنه عام للمعني اللغوي، أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي ونحو ذلك ؛ فأقوالهم ضعيفة، فإن هذا اللفظ إنما ورد خبراً أو أمراً، فالخبر كقوله: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّذِي يَنْهَىٰ . عَبْدًا إذا صَلَّىٰ ﴾ [العلق: ٩، ١٠] وسورة (اقرأ) من أول ما نزل من القرآن، وكان بعض الكفار \_ إما أبو جهل أو غيره \_ قد نهى النبي عن الصلاة وقال: لئن رأيته يصلي لأطأن عنقه. فلما رآه ساجداً رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه، فإذا قيل: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ . عَبْدًا إذا صَلَّىٰ ﴾ فقد علمت ما أوجب نكوصه على عقبيه، فإذا قيل: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ . عَبْدًا إذا صَلَّىٰ ﴾ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ ولا عموم.

ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي على الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم، وكان جبرائيل يؤم النبي على . والمسلمون يأتمون بالنبي على . فإذا قيل لهم : ﴿أَفِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ عرفوا أنها تلك الصلاة، وقيل : إنه قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار، فكانت أيضاً معروفة ، فلم يخاطبوا باسم من هذه الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم. فلا إجمال في ذلك ، ولا يتناول كل ما يسمى حجاً ودعاءً وصوماً ، فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاً ، وذلك لم يرد.

وكذلك «الإيمان» و«الإسلام» وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور، وإنما سأل جبريل النبي على عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»(۱)؛ ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها، وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: «ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس إلحافاً»(۲). فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج، وكان ذلك مشهوراً عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال ، فبين النبي على أن الذي يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه، تزول مسكنته بإعطاء الناس له، والسؤال له بمنزلة الحرفة، وهو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الزكاة (١٤٧٦)، ومسلم في الزكاة (١٠١/١٠٣٩) والنسائي في الزكاة (٢٥٧١)، والدارمي في الزكاة ١/٣٧٩، والموطأ في صفة النبي ﷺ ٢٣٣/٤ (٧)، وأحمد ٢/٣١٦، كلهم عن أبي هريرة وقوله : « إِلْحَافًا »: من ألحف في المسألة: إذا ألَحّ وبالغ فيها. انظر: النهاية ٢٣٧/٤.

وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته، فهو إذا وجد من يعطيه كفايته لم يبق مسكيناً، وإنما المسكين المحتاج الذي لا يسأل ولا يعرف فيعطى. فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاء، فإنه مسكين قطعاً، وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله، وكذلك قوله: «الإسلام هو الخمس»، يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام، فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشهادتين، وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل، لا يكتفي فيه بالإيمان المجمل؛ ولهذا وصف الإسلام بهذا.

وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد في ذلك نزاع ، وإحدي الروايات عنه: أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك ـ كابن حبيب . وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط، ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة ، والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شيء منهن، وهذه أقوال معروفة للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر، ومن ترك سوم رمضان ترك الزكاة متعمداً فقد كفر ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله. ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله. ومن ترك الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة، وقال عبد الله بن مسعود : من أقام الصلاة ولم الضحاك: لا ترفع الصلاة له . رواهن أسد بن موسى.

وقال عبد الله بن عمرو: من شرب الخمر بمسيا أصبح مشركاً، ومن شربه مصبحاً أمسى مشركاً. فقيل لإبراهيم النَّخَعي: كيف ذلك؟ قال: لانه يترك الصلاة. قال أبو عبد الله الأخنس في كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك الصلاة ، ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل لما سأل النبي على عن الإسلام والإيمان والإحسان، كان في آخر الامر بعد فرض الحج، والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر.

وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة، ومعلوم أن الرسول ﷺ لم يأمر الناس بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت، بل كانوا يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. والمقصود هذا أن من نفى عنه الرسول اسم «الإيمان» أو « الإسلام» فلابد أن يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقى بعضها؛ ولهذا كان الصحابة والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ونفاق ، قال أبو داود السجستاني: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي المقدام، عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق. قال: الذي يعرف الإسلام ولا يعمل به. وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن حذيفة قال: القلوب أربعة: قلب أغلف (١)، فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح (٢)، وذلك قلب المنافق، وقلب أجرد (٣) فيه سراج يُزهر (٤)، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق ، المنافق، وقلب أجرد (٣) فيه سراج يُزهر (٤)، فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه إيمان ونفاق ، فمثل الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب، ومثل النفاق مثل قُرْحة بمدها قَيْح ودم، فأيهما غلب عليه غلب. وقد روى مرفوعاً ، وهو في «المسند» مرفوعاً (٥).

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى : ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَعُدُ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانَ ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب ، فلما كان يوم أحد غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب . وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن أبي جميلة، عن عبد الله بن عمرو بن هند، عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لمنطة (٢) بيضاء في القلب، فكلما ازداد العبد إيماناً ازداد القلب بياضاً، حتى إذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله. وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، فكلما ازداد العبد نفاقاً ازداد القلب سواداً، حتى إذا استكمل العبد النفاق اسود القلب، وأيم الله لو شققتم عن قلب المؤمن لوجدتموه أبيض. ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتموه أسود.

وقال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. رواه أحمد وغيره (٧). وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب قد يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدلان على ذلك؛ فإن النبي على ذكر شعب الإيمان، وذكر شعب النفاق وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها» (٨) وتلك الشعبة قد يكون

<sup>(</sup>١) أي: عليه غشاء عن سماع الحق وقبوله . انظر :النهاية ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) أي : له وجهان، يلقي أهل الكفر بوجه وأهل الإيمان بوجه. انظر: النهاية ٣/ ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أي : ليس فيه غلّ ولا غش ، فهو على أصل الفطرة. انظر: النهاية ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) أي: ينير ويضيء . انظر : القاموس ، مادة الهرا.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند ٣/ ١٧ . (٦) أي : نكتة بيضاء . انظر : النهاية ٤/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) أخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (٥٨٠٩)، وعزاه لابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ورمز بضعفه. ولم نعثر عليه في مسند أحمد .

<sup>(</sup>٨) البخارى في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (٨٥/ ١٠٦) .

معها كثير من شعب الإيمان؛ ولهذا قال: « ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (١) فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وأن من كان معه كثير من النفاق ، فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ، ثم يخرج من النار.

وعلى هذا فقوله للأعراب: ﴿ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤] نفي حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم ، وذلك لا يمنع أن يكون معهم شعبة منه ، كما نفاه عن الزاني والسارق ، ومن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ومن لا يأمن جاره بواثقه وغير ذلك ، كما تقدم ذكره ، فإن في القرآن والحديث ممن نفى عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير .

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمنا، أي: استسلمنا خوف السيف، وقول من قال: هو الإسلام، الجميع صحيح، فإن هذا إلما أراد الدخول في الإسلام، والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون، فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق، وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسود، فهذا هو الذي يكون في الدرك الأسفل من النار؛ ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم، ولم يخافوا التكذيب لله ورسوله، فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقينا ، وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاً، فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق الجارم، ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق؛ بل لابد من أعمال قلبية تستلزم أعمالاً ظاهرة كما تقدم، فحب الله ورسوله من الإيمان، وحب ما أمر الله به، وبغض ما نهى عنه، هذا من أخص الأمور بالإيمان؛ ولهذا ذكر النبي عليه في عدة أحاديث أن نهم سَرَّتُهُ حَسَنتُهُ وساءته سَيَّتُهُ فهو مؤمن» (٢) فهذا يحب الحسنة ويفرح بها، ويبغض السيئة ويسوق فعلها وإن فعلها بشهوة غالبة، وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان.

ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل، فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغلبها، لم يَزْن؛ ولهذا قال تعالى عن يوسف عليه السلام: ﴿كَذَلِكُ لِنصرف عَنهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] عليه السلام: ﴿كَذَلِكُ لِنصرف عَنهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤] فمن كان مخلصًا لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك، وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه لم ينزع منه نفس التصديق؛ ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن، فإن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون مصدقاً ، وإلا كان منافقاً ، لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله، ومثل خشية الله

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الفتن (٢١٦٥) وقال: « حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وأحمد ١٨/١، وهما عن ابن عمر.

والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه، بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به الرسول، وهو مع ذلك يرائى بأعماله، ويكون أهله وماله أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة براءة فقيل لهم: ﴿ إِن كَانَ آباؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَرُوا لَكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمُوال الْقَرَقْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِن الله ورسُوله وَجهاد فِي سَبيله فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِي اللّه بأمْرِه وَاللّه لا يَهُدي القوم الفاسقين ﴾ [التوبة: ٢٤] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة.

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإنما المؤمن من لم يَرْتَبُ، وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان، فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن كان معه التصديق، والتصديق من الإيمان، ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيماناً البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية، قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل. والمرجئة يقولون: الإيمان قول. والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة. وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكُلاَّبي: سمعت وكيعاً يقول: الإيمان المعرفة . وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكُلاَّبي: سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدريَّة، قال: وقال وكيع: المرجئة : الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل، ومن قال هذا فقد هلك، ومن قال: النية تجزئ عن العمل، فهو كفر، يجزئ عن العمل، فهو كفر، وهو قول جهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل.

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل، عند أهل السنة من شعائر السنة، وحكى غير واحد الإجماع على ذلك، وقد ذكرنا عن الشافعي \_ رضي الله عنه \_ ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه»: سمعت حَرْملَة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الأباضي عند الشافعي في دار الجروي فتناظرا معه في الإيمان فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد، فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فطحن حفصاً الفرد، وقطعه.

وروى أبو عمرو الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال<sup>(١)</sup> قال: أملي علينا إسحاق بن راهويه أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، لا شك أن ذلك كما

<sup>(</sup>۱) هو أبو عمران موسى بن هارون الحمال، الإمام الحافظ، محدث العراق، ولد سنة ٢١٤هـ، وثقه أبو بكر الخطيب، ومات سنة ٢٩٤هـ.[سير أعلام النبلاء ٢١٥/١٥].

وصفنا، وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة، وآحاد أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين، وهلم جرا على ذلك، وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه، وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس بالحجاز، ومعمر باليمن، على ما فسرنا وبينا، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب، والمغرب الى نصف الليل، فإنه كافر بالله العظيم، يستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يرجع وقال: تركها لا يكون كفراً ،ضربت عنقه \_ يعني تاركها. وقال ذلك \_ وأما إذا صلى وقال ذلك، فهذه مسألة اجتهاد ، قال: واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم، إلا من باين الجماعة واتبع الأهواء المختلفة، فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام \_ وله كتاب مصنف في الإيمان، قال \_: هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص:

من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، ابن أبي مليكة، عمرو بن دينار ، ابن أبي نجيح، عبيد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن عثمان، عبد الملك بن جريح، نافع بن جبير ، داود بن عبد الرحمن العطار، عبد الله بن رجاء.

ومن أهل المدينة : محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أبو حازم الأعرج ، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، يحيى بن سعيد الأنصاري ، هشام ابن عروة بن الزبير، عبد الله بن عمر العمري، مالك بن أنس، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن بلال، عبد العزيز بن عبد الله \_ يعني الماجَشُون \_ عبد العزيز بن أبي حازم.

ومن أهل اليمن: طاووس اليماني، وهب بن مُنبَّه، مَعْمَر بن راشد، عبد الرزاق بن همام. ومن أهل مصر والشام: مكحول، الأوزاعي، سعيد بن عبد العزيز، الوليد بن مسلم، يونس ابن يزيد الأيليّ، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شُريْح، سعيد بن أبي أيوب، الليث بن سعد، عبد الله بن أبي جعفر ، معاوية بن أبي صالح، حَيْوة بن شُريْح، عبدالله بن وهب.

ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهراًن ، يحيى بن عبد الكريم، معقل بن عبيد الله، عبيد الله بن عمرو الرَّقِيّ، عبد الملك بن مالك، المعافي بن عمران ، محمد بن سلمة الحرَّاني ، أبو إسحاق الفُزَارِي ، مَخْلَد بن الحسين ، علي بن بكَّار، يوسف ابن أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير ، الهيثم بن جميل.

ومن أهل كوفة :علقمة ، الأسود بن يزيد ، أبووائل ، سعيد بن جبير ، الربيع بن خَيْثُم، عامرالشَّعْبِي ، إبراهيم النَّخَعِيّ ، الحكم بن عُتَبْبَة ، طلحة بن مُصرَّف ، منصور

ابن المعتمر، سلمة بن كُهينل، مغيرة الضبيّي، عطاء بن السائب، إسماعيل بن أبي خالد، أبو حيان، يحيى بن سعيد، سليمان بن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام، ثابت بن العجلان، ابن شبرمة، ابن أبي ليلى، زهير، شريك بن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن غياث، أبو بكر بن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبد الله بن نمير، أبو أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن علي الجعفي، محمد بن بشر العبدي، يحيى بن آدم ومحمد ويعلى وعمرو بنو عُبيد.

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر ابن عبد الله المزنيّ، أيوب السَّخْتِانيّ، يونس بن عبيد، عبد الله بن عون، سليمان التيمي، هشام بن حسان الدَّسْتُوائي، شَعبة بن الحجاج، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو الأشهب، يزيد بن إبراهيم، أبو عوانة، وهينب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، مُعتمر ابن سليمان التيمي، يحيى بن سعيد القطان، عبد الرحمن بن مهدي، بشر بن المفضل، يزيد بن رُريع ، المؤمل بن إسماعيل، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبد الرحمن المقرى.

ومن أهل واسط: هُشَيْم بن بشير، خالد بن عبد الله، على بن عاصم، يزيد بن هارون ، صالح بن عمر بن علي بن عاصم.

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مُزَاحِم، أبو جمرة، نصر بن عمران، عبد الله بن المبارك، النضر بن شُمَيل، جرير بن عبد الحميد الضَّبِيِّ.

قال أبو عبيد : هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص ، وهو قول أهل السنة المعمول به عندنا.

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم، لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر، وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان، فاحتاج علماؤها أن يظهروا إنكار ذلك. فكثر منهم من قال ذلك؛ كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان، كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه البدعة في بلده ولا سمع بها. كما جاء في حديث: "إن لله عند كل بدعة يُكاد بها الإسلام وأهله، من يتكلم بعلامات الإسلام؛ فاغتنموا تلك المجالس، فإن الرحمة تنزل على أهلها»(١) أو كما قال.

<sup>(</sup>١) أورده أبو نعيم في حلية الأولياء (١٠/ ٤٠٠) وأخرجه السيوطي في الجامع الصغير برقم (٢٣٧٣) وعزاه للإمام أحمد عن أبي هريرة.

وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق، فكذلك في قولهم: إنه يكون فيه إيمان وكفر، ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْكَافِرُون﴾ [المائدة: ٤٤] قالوا: كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة.

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في تفسير حديث جبرائيل هذا ، فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي على : «الإيمان أن تؤمن بالله» (١) وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غور (٢) وقد وهمت المرجئة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب، وغور كلام النبي على الذي قد أعطى جوامع الكلم وفواتحه، واختصر له الحديث اختصاراً . أما قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر، مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة، فإذا فعلت ذلك لزمت محابه واجتنبت مساخطه، وأما قوله: «وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه، وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم، لا يعرف أسماءهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: «وكتبه» فأن تؤمن بأن الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة، وتؤمن بأن لله ـ سوى ذلك ـ كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها. وتؤمن بالفرقان، وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب . إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به وتؤمن بالقلب واللسان، وإيمانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه.

وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، وتؤمن بأن لله سواهم رسلاً وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم ، وتؤمن بمحمد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل إقرارك بهم، وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت في الخيرات. وأما قوله: « واليوم الآخر» فأن تؤمن بالبعث بعد الموت والحساب والميزان، والثواب والعقاب ، والجنة والنار، وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» (٣) فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل: لو كان كذا لم يكن كذا، ولولا كذا وكذا لم يكن ليصيبك، ولا تقل: لو كان كذا ورسله واليوم الآخر.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷ .

<sup>(</sup>٢) الغَوْر: ما انخفض من الأرض، وغور كل شيء : عمقه ويُعدُه، انظر : لسان العرب، مادة «غور».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٧.

## فَصْـل

ومما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الخمس، فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيام العبد بها يتم إسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده.

والتحقيق أن النبي على ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان. فيجب على كل من كان قادراً عليه ليعبد الله بها مخلصاً له الدين. وهذه هي الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح، فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية، كالجهاد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وما يتبع ذلك من إمارة، وحكم، وفتيا، وإقراء، وتحديث، وغير ذلك. وإما أن يجب بسبب حق للآدميين يختص به من وجب له وعليه. وقد يسقط باسقاطه، وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء، إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة، فحقوق العباد مثل قضاء الديون، ورد الغصوب، و العوري (۱) والودائع، والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض، إنما هي حقوق الآدميين. وإذا أبرثوا منها سقطت. وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال، لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر؛ ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى، بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين.

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام، وحقوق الزوجة ، والأولاد والجيران والشركاء ، والفقراء، وما يجب من أداء الشهادة ، والفتيا، والقضاء، والإمارة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد ، كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار، لو حصلت بدون فعل الإنسان لم تجب ، فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية، وما كان مختصاً فإنما يجب على زيد دون عمرو ، لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى الخمس، فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا، بخلاف صوم رمضان، وحج البيت، والصلوات الخمس، والزكاة ؛ فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله ، والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها واجبة لله ، والأصناف الثمانية مصارفها ؛ ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها

<sup>(</sup>١) جمع عارية، وهي ما يتداوله الناس فيما بينهم على سبيل الإعارة. انظر : القاموس ، مادة «عور».

الغير عنه بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار . وحقوق العباد لا يشترط لها النية، ولو أداها

اعيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، ويطالب بها الكفار، وما يجب حقاً لله \_ تعالى \_ كالكفارات هو بسبب من العبد، وفيها شوب العقوبات، فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة محضة كالصلوات، وعقوبات محضة كالحدود، وما يشبهها كالكفارات، وكذلك كفارات الحج، وما يجب بالنذر فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد، وهو واجب في ذمته.

وأما الزكاة فإنها تجب حقا لله في ماله؛ ولهذا يقال: ليس في المال حق سوى الزكاة، أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب، والزوجة ، والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة ، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية، لكن بسبب عارض، والمال شرط وجوبها ، كالاستطاعة في الحج، فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط، والمال في الزكاة هو السبب والوجوب معه، حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى بلد أخرى، وهي حق وجب لله \_ تعالى ؛ ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن التكليف شرط فيها ، فلا تجب على الصغير والمجنون، وأما عامة الصحابة والجمهور، كمالك والشافعي يقوم مقامهما، بخلاف بدنهما ، فإنه إنما يستحقه الثمانية، وكذلك إيجاب الكفارة في يعجر العشر في أرضهما مع أنه إنما يستحقه الثمانية، وكذلك إيجاب الكفارة في عجز البدن كالصغير. وهذا المعنى منتف في المال فإن الولي قام مقامهما في جميع ما يجب في المال، وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء.

## فَصْسل

قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكره بالآيات التي تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانًا ، واستدلوا \_ أيضاً \_ بما قص الله من إباء إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر أن يسجدها لآدم فأباها. فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: ﴿رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي﴾ [الحجر: ٣٦] ؟ اويقول: ﴿رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمُ يُبعُثُونَ﴾ [الحجر: ٣٦] ، الحجر: ٣٦، ص: ٧٩] إيمانًا منه بالبعث، وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم

يبعثون؟ وهل جحد أحدًا من أنبيائه أو أنكر شيئًا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال : واستدلوا \_ أيضاً \_ بما قص الله علينا من نبأ ابني آدم ﴿إِذْ قَرَّبًا قُرْبًانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِما وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ الله قوله: ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧-٣٠]، قالوا: وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب الفربان؟. قالوا :قال الله تعالى: ﴿إِنَّما يُؤْمِنُ بِآيَاتِنا الله يَعلَى وَلَم يَقلَ : إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، بحمه وقلم، وقمم لا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ [السجدة: ١٥]، ولم يقل: إذا ذكروا بها أقروا بها فقط، وقال: ﴿ الله يَعلُونَهُ حَقّ تِلاوتِهِ أُولَقِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ [البقرة: ١٢١] يعني: يتبعونه حق أتباعه؟

فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة، تبين أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ؟ قيل : نعم، عامة السنن والآثار تنطق بذلك، منها حديث وفد عبد القيس، وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جَمْرة عن ابن عباس، كما تقدم، ولفظه: « آمركم بالإيمان بالله وحده»، ثم قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا خمس ما غنمتم »(١). وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيمان مثل قوله في حديث... (٢) لما سئل ﷺ... (٣).

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي على الإين الزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن (٤) . فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي الإيان الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام، ولا يزيل عنه اسمه، وفرقوا بين الإيمان والإسلام، وقالوا: إذا زني فليس بمؤمن وهو مسلم، واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمنًا ﴾ الآية [الحجرات: ١٤] فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به بالعمل مع التوحيد ، والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص، وذكره عن سعد أن رسول الله على أعطى رجالاً ولم يعط رجلاً منهم شيئاً فقلت : يا رسول الله، أعطيت فلاناً وفلاناً ولم تعط فلانا وهو مؤمن . فقال رسول الله على أعدى أعادها ثلاثاً والنبي الله يشر يقول: «أو مسلم»، ثم قال: «إني لاعطي رجالاً وأمنع آخرين وهم أحد إلى منهم، مخافة أن يُكبُّوا على وجوههم في النار»(٥) قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة ، والإيمان العمل.

<sup>(</sup>٢، ٣) بياض بالأصل.

١٠) سبق تخريجه ص١٠ .

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه ص١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص١٢ .

قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه بالإيمان فقال: أنا مؤمن، من غير استثناء، وكذلك أصحابه من بعده، وجُلّ علماء الكوفة على ذلك. واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان، فإن رجع رجع إليه»(١)، وبما أشبه ذلك من الأخبار، وبما روى عن الحسن ومحمد بن سيرين أنهما كانا يقولان: مسلم ، ويهابان: مؤمن، واحتجوا بقول أبي جعفر الذي حدثناه إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير بن حازم، حدثني أبي، عن فضيل بن بشار، عن أبي جعفر محمد ابن علي؛ أنه سئل عن قول النبي عليه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»(٢)، فقال أبو جعفر : هذا الإسلام ودور دارة واسعة، وهذا الإيمان ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة، فإذا زني أو سرق خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الكفر بالله، واحتجوا بما روى عن النبي علي قال: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»، حدثنا بذلك يحيى بن يحيى ، حدثنا ابن لهيعة، عن شريح بن هانئ ،عن عقبة بن عامر حدثنا بذلك يحيى بن يحيى ، حدثنا ابن لهيعة، عن شريح بن هانئ ،عن عقبة بن عامر الجهني، أن رسول الله على قال: «أسلم الناس ، وآمن عمرو بن العاص» الجهني، أن رسول الله على قال: «أسلم الناس ، وآمن عمرو بن العاص» الجهني، أن رسول الله على قال: «أسلم الناس ، وآمن عمرو بن العاص» (٣).

وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام، فجعل الإيمان خاصاً والإسلام عاماً، قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة، مع ما يثبت ذلك من النظر، وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة ، فقال: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً . تَحِيتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ وَأَعَد لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٣، بالمُؤْمِنينَ رَحْيماً . [الأحزاب: ٤٣، وقال: ﴿وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللهِ فَضَلاً كَبِيراً ﴾ [الاحزاب: ٤٧]، وقال: ﴿وَبَشِر الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتَ اللهِ عَنْ رَبِهِمْ ﴾ [يونس: ٢]، وقال: ﴿يَوْمُ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتَ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيديهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ [الحديد: ٢١] وقال: ﴿ اللهُ وَلِي اللهِينَ آمَنُوا يُحْرِجُهُمْ مِنَ اللهُ الدِينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغُفْرَةً وَأَجُرُ عَظَيمٌ (٤) ﴾ [المائدة: ٩].

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٦٩٠)، بلفظ «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريعجه ص١٢.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في المناقب (٣٨٤٤)، وقال: ﴿ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان، وليس إسناده بالقوى؛ وأحمد ١٥٥/٤.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار؛ والصواب ما أثبتناه.

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر ، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى كبيرة. قالوا : ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام ، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حاله، واسم الإيمان زائل عنه.

فإن قيل لهم في قولهم هذا : ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا: الكفر ضد الأيمان، لأن للإيمان أصلاً وفروعاً ، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر، فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي على أزال عنهم اسم الإيمان ، هل فيهم من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت، ولولا ذلك لكفروا ، ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر.

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب الجنة عليه، وعلمنا أنا قد آمنا وصدقنا؛ لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب، ولسنا بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان ـ علمنا أنا قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله اسم ثناء وتزكية، وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا، وأمرنا بالخوف على أنفسنا، وأوجب لنا العذاب بعصياننا، فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين؛ إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة، وأوجب على الكبائر النار، وهذان حكمان متضادان.

فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق، وما قاله صدق؟ قالوا: إن الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقاً، والقاذف فاسقاً وشارب الخمر فاسقاً، ولم يسموا واحداً من هؤلاء متقياً ولا ورعاً، وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا. وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، ويتقي أن يأتي أمه، فهو في جميع ذلك متق. وقد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي بالفجور، فلما أجمعوا أن أصل التقي والورع ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فرعاً بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع، فمنعهم من ذلك أن اسم التقي

اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة.

قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً، وإن كان في قلبه أصل اسم الإيمان؛ لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به وأوجب عليه الجنة، فمن ثم قلنا : مسلم ، ولم نقل : مؤمن ، قالوا: ولو كان أحد من المسلمين الموحدين يستحق ألا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام ،لكان أحق الناس بذلك أهل النار الذين دخلوها ، فلما وجدنا النبي على يخبر أن الله يقول: « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (١)، ثبت أن شر المسلمين في قلبه إيمان، ولما وجدنا الأمة تحكم عليه بالأحكام التي الزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم، ولا يشهدون لهم بالجنة، ثبت أنهم مسلمون؛ إذ أجمعوا أن يمضوا عليهم أحكام المسلمين، وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين ؛ إذ كان الإسلام يثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل ، فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم الإسلام، وتثبت أحكام الإسلام عليه ، وتزول عنه أحكام جميع الملل.

فإن قال لهم قائل: لم لم تقولوا: كافر إن شاء الله ، تريدون به كمال الكفر، كما قلتم: مؤمنون إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟ قالوا: لأن الكافر منكر للحق ، والمؤمن أصل إيمانه الإقرار، والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق ، والإيمان أصله التصديق ، والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر، والتحقيق لما صدق ، ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقه، فقال: ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد فلم يبق له منزلة يحقق بها ما قال إذا جحد وأنكر، وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذا، فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء، ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استويا في الترك للأداء، فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقه، فإن أدى جزءاً منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به. وكلما أدى جزءاً ارداد تحقيقاً لما أقر به، وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حتى يموت. فمن ثم قلنا : مؤمن إن شاء الله، ولم نقل : كافر إن شاء الله.

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء ، إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله وبما قال ، ولم يسموه مؤمناً ، وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر، لا كافر بالله، ولكن كافر من طريق العمل. وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة ، وقالوا: محال أن يقول النبي ﷺ: « لا يزنى الزاني حين

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧٩.

يزني وهو مؤمن (١) والكفر ضد الإيمان ، فلا يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له؛ لأن الكفر ضد الإيمان، إلا أن الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل فهو ضد الإيمان الذي هو عمل ، ألا ترى إلى ما روى عن النبي على أنه قال: « لا يؤمن من لا يأمن جاره بواثقه (٢) . قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل؛ إذ لم يؤمن من جهة العمل؛ إذ لم يؤمن من جهة العمل ؛ لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر إلا من قلة خوفه، وإنما يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده، فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع، فأقسم الذي على أنه لا يؤمن إذا لم يأمن جاره بواثقه.

ثم قد روى جماعة عن النبي ﷺ أنه قال: « سباب المسلم فسوق ،وقتاله كفر»(٣)،وأنه قال: ﴿ إِذَا قَالَ المسلم لأخيه : يا كافر، فلم يكن كذلك باء بالكفر (٤). فقد سماه النبي ﷺ بقتاله أخاه كافراً، وبقوله له: يا كافر، كافراً ، وهذه الكلمة دون الزنا، والسرقة، وشرب الخمر. قالوا: فأما قول من احتج علينا فزعم أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله ، فنستتيبه ونبطل الحدود عنه؛ لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم، وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة، فإنا لم نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن ، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل، وليس هو إقرار ، كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل، كما كان العمل إيماناً ، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله، فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافراً ، يستتاب ،ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا ، قد رال عنه بعض الإيمان ، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال: إن الإيمان تصديق وعمل، إلا الخوارج وحدها، فكذلك لا يجب بقولنا: كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب، ولا تزول عنه الحدود ، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة ، ولا إزالة الحدود والأحكام عنه؛ إذ لم يزل أصل الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا له اسم الكفر من قبل العمل؛ إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما قال.

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناً ، والجهل به كفراً ، وكان العمل بالفرائض إيماناً،

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۱۲ . ۱۵۷ سبق تخریجه ص۱۵۷ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب (٦١٠٣، ٦١٠٤) ومسلم في الإيمان (٢٠/ ١١١) .

والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر ؛ لأن أصحاب رسول الله على قد أقروا بالله أول ما بعث الله رسوله على إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم بذلك كفراً، ثم أنزل الله عليهم الفرائض، فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناً، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأت خبر من الله ، ما كان بجهلها كافراً، وبعد مجىء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين، لم يكن بجهلها كافراً، والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر.

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر، وإن ترك الفرائض مع تصديق الله أنه قد أوجبها كفر، ليس بكفر بالله، إنما هو كفر من جهة ترك الحق كما يقول القائل: كفرتني حقي ونعمتي ، يريد :ضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي، قالوا : ولنا في هذا قدوة بمن روى عنهم من أصحاب رسول الله على والتابعين؛ إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصله، لا ينقل صاحبه عن ملة الإسلام، كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة الإسلام، من ذلك قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَل اللهُ فَأُولْنِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَ إلى اللهُ عَلَيْ وَله عن عن ابن عباس: ﴿ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَل اللهُ يَعْدَم بِمَا أَنزَل اللهُ فَأُولْنِك مُه بِمَا أَنزَل اللهُ فَأُولَئِك مُم بِمَا أَنزَل اللّهُ فَأُولَئِك هُم عن ابن عباس: ﴿ وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِك هُمُ الْكَافِرُونَ لَمْ ليس بالكفر الذي يذهبون إليه .

حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر ،عن ابن طاوس، عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ﴿ وَهَن لَّمْ يَحْكُم بِهَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قال: هي به كفر، قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله.

حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: هو به كفر، وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وبه أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قلت لابن عباس: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّه﴾ فهو كافر. قال: هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله.

حدثنا محمد بن يحيى ، حدثنا عبد الرزاق ، عن سفيان ،عن رجل ،عن طاوس،عن ابن عباس قال: كفر لا ينقل عن الملة.

حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان ،عن سعيد المكي،عن طاوس قال: ليس بكفر ينقل عن الملة.

حدثنا إسحاق، أنبأنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جرير، عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاء ، قد يسمي الكافر ظالماً ويسمى العاصي من المسلمين ظالماً ، فظلم ينقل عن ملة الإسلام، وظلم لا ينقل قال الله تعالى: ﴿ اللّٰذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ [الأنعام: ٨٦]، وقال : ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لانعام: ١٣]، وقال : ﴿ اللّٰذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا لِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ ، فذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما نزلت: ﴿ اللّٰذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ ، شق ذلك على أصحاب النبي عَلَيْ ، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه ؟ قال رسول الله عَلَيْ : « ليس بذلك ، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: ﴿ إِنَّ الشّرِكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ إنما هو الشرك (١٠).

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة ،عن علي بن ريد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، أن عمر بن الخطاب كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ، فأتى على هذه الآية: ﴿اللَّهِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ إلى أخر الآية، فانتعل وأخذ رداءه ،ثم أتى إلى أبى بن كعب فقال: يا أبا المنذر، أتيت قبل على هذه الآية: ﴿اللَّهِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم ﴾ وقد نرى أنا نظلم ونفعل. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا ليس بذلك، يقول الله: ﴿إِنَّ الشّرِكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ الله الشرك.

قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقًا، والفاسق من المسلمين فاسقًا، ذكر الله إبليس فقال: ﴿فَفَسَقُ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠]، وكان ذلك الفسق منه كفراً، وقال الله تعالى: ﴿وَأَمّا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاللهُ الله تعالى: ﴿وَأَمّا الّذِينَ فَسَقُوا فَمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنتُم به تُكذّبُونَ ﴾ [السجدة: ٢٠]، وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من الإسلام، قال الله تعالى: ﴿وَاللّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّه تعالى: ﴿وَاللّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا الْفَاسَقُونَ ﴾ [السور: ٤]، وها الفاسقُونَ فَرضَ فِيهِنَ الْحَجّ فَلا رَفْتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ ﴾ [البقرة: ١٩٧] فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي.

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين، كذلك الكفر كفران:

أحدهما ينقل عن الملة، والآخر لا ينقل عن الملة، وكذلك الشرك «شركان»: شرك في التوحيد ينقل عن الملة، وشرك في العمل لا ينقل عن الملة وهو الرياء، قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَة رَبّه أَحَدًا ﴾[الكهف: ١١٠] يريد بذلك

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص٥٥.

المراءاة بالأعمال الصالحة . وقال النبي ﷺ : «الطيرة شرك»(١).

قال محمد بن نصر: فهذان مذهبان هما في الجملة، محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه من أصحاب الحديث، حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد: أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده ، إلا أنه لم يترك الصلاة والزكاة والصيام، هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر، مثل قوله: « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن " يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله: « لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن " (٢) ، ومن نحو قول ابن عباس في قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم مِما أَنْزَلَ الله فَأُولَفك هُم الْكَافِرُون ﴾ [المائدة: ٤٤] ، فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا ينقل عن الملة ، مثل الإيمان بعضه دون بعض، وكذلك الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: «لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن " : لا يكون مستكمل الإيمان ، يكون ناقصاً من إيمانه، قال: وسألت أحمد وبه قال أبو خيثمة، وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام.

قلت: وقد تقدم تمام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليس هو مسمى الآخر. وقد حكي غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد»: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية ، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه، فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعة لا تسمى إيماناً ، قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار ، ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به . . . إلى أن قال :

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس، والليث بن سعد، وسفيان الثورى، والآوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود بن علي، والطبري، ومن سلك سبيلهم، فقالوا: الإيمان قول وعمل، قول باللسان وهو الإقرار، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، مع الإخلاص بالنية الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله \_ عز وجل \_ به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، وأهل الذنوب

<sup>(</sup>١) أبو داود في الطب (٣٩١٠) والترمذي في السير (١٦١٤) وقال : « حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن كهيل ، وابن ماجة في الطب (٣٥٣٨) .

و﴿الطُّيْرَةُ؛ التشاؤم بالشيء. انظر: النهاية ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۲ .

عندهم مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم، وإنما صاروا ناقصي الإيمان بارتكابهم الكبائر. ألا ترى إلى قول النبي على الآيان الزاني حين يزني وهو مؤمن (١) الحديث، يريد: مستكمل الإيمان ، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر، إذا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام، من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال، واحتج على ذلك، ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان والإسلام شيء واحد.

قال: وأما قول المعتزلة، فالإيمان عندهم جماع الطاعات، ومن قصر منها عن شيء فهو فاسق، لا مؤمن ولا كافر، وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب المنزلة بين المنزلتين.... إلى أن قال: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعليه جماعة أهل الآثار، والفقهاء من أهل الفتيا في الأمصار. وروى ابن القاسم عن مالك: أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه. وروى عنه عبد الرزاق، ومعن بن عيسى، وابن نافع: أنه يزيد وينقص، وعلى هذا مذهب الجماعة من أهل الحديث، والحمد لله.

ثم ذكر حجج المرجئة ، ثم حجج أهل السنة ، ورد على الخوارج التكفير بالحدود المذكورة للعصاة في الزنا والسرقة ، ونحو ذلك ، وبالموارثة وبحديث عبادة: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة» (٢) ، وقال: الإيمان مراتب بعضها فوق بعض ، فليس ناقص الإيمان ككامل الإيمان. قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّدِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُم ﴾ [الأنفال: ٢]، أي حقاً ولذلك قال: ﴿ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا ﴾ [الأنفال: ٤] وكذلك قوله ﷺ : «المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٣) يعني :حقاً ومن هذا قوله: «أكمل المؤمنين إيماناً» (٤). ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص.

وقوله: ﴿أُوثَق عرى الإيمان الحب في اللّه والبغض في اللّه (٥)، وقوله: ﴿لا إيمان لمن لا

<sup>(</sup>۱) سېق تخريجه ص۱۲.

<sup>(</sup>۲) البخارى في الإيمان (۱۸) ومسلم في الحدود (۹ /۱۷ ؛ والترمذي في الإيمان (۲۲۲۵)، وابن ماجه في الحدود (۲۰۲۳).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٨.

 <sup>(3)</sup> أبو داود في السنة (٢٦٨٦)، والترمذي في الإيمان (٢٦١٢) وقال: « حسن صحيح»، وأحمد ٢/ ٢٥٠،
 كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٢٨٦/٤، بلفظ ﴿ أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله ﴾.

أمانة له»(١) يدل على أن بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض، وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: « من أحب لله وأبغض لله» الحديث(٢). وكذلك ذكر أبو عمرو الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة السنة. وقال أبو طالب المكي: مباني الإسلام الخمسة؛ يعني: الشهادتين ، والصلوات الخمس، والزكاة، وصيام شهر رمضان، والحج. قال: وأركان الإيمان سبعة؛ يعنى الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل ، والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وكلاهما قد رويت في حديث جبريل(٣) ،كما سنذكر إن شاء الله تعالى.

قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، والإيمان بكتب الله وأنبيائه، والإيمان بالملائكة والشياطين، يعني \_ والله أعلم \_ : الإيمان بالفرق بينهما، فإن من الناس من يجعلهما جنساً واحداً، لكن تختلف باختلاف الأعمال، كما يختلف الإنسان البر والفاجر، والإيمان بالجنة والنار، وأنهما قد خلقتا قبل آدم. والإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرها وحلوها ومرها، أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحكما، وأن ذلك عدل منه وحكمة بالغة، استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها.

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام ، وهذا قد أذهب التفاوت والمقامات، وهذا يقرب من مذهب المرجئة . وقال آخرون: إن الإسلام غير الإيمان ، وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير، وهذا قريب من قول الأباضية، فهذه مسئلة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل، فمثل الإسلام من الإيمان، كمثل الشهادتين أحدهما من الأخرى في المعنى والحكم، فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشىء واحد، كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر، فهما كشىء واحد، لا إيمان لن لا إسلام له ، ولا إسلام لمن لا إيمان له ، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه ، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله علم الما الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: وهم من المعالم الما الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: وهم من العمل الصالحة، فقال في تحقيق ذلك: الإيمان بالعمل: ﴿ وَمَن يَأْتِه مُوْمَنُ قَلا كُفُرانَ لسَعْيه ﴾ [الأنبياء: ١٤]، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ﴿ وَمَن يَأْتِه مُوْمَن قَلْ كُفُران لسَعْيه ﴾ [الأنبياء: ١٤]، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ﴿ وَمَن يَأْتِه مُوْمَن قَلْ كُفُران لسَعْيه ﴾ [الأنبياء: ١٤]، وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ﴿ وَمَن يَأْتِه مُوْمَن قَلْ كُفُران لسَعْيه ﴾ [الأنبياء: ١٤]، وقال في تحقيق الله المنابع ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق المنابع ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص١٤.

 <sup>(</sup>٢) أبو داود في السنة (٢٦٨١) عن أبي أمامة، والترمذي في القيامة (٢٥٢١)، وقال: « هذا حديث حسن ،
 عن معاذ بن أنس » وأحمد ٣/ ٤٣٠ عن عمرو بن الجموح، ٣/ ٤٣٨، عن سهل بن معاذ عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٧.

نفاقاً ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام، فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد، ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل عن الله عاملاً بما أمر الله، فهو مؤمن مسلم، ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز ألاً يسمى مسلما، ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله.

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن بالله وملائكته وكتبه، قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان، ومثلهما - أيضًا - مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة، لا يقال: حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان، وهو من أعمال الجوارح، والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب.

وروى عن النبي على أنه قال: «الإسلام علانية ، والإيمان في القلب» وفي لفظ: «الإيمان سر» (١) فالإسلام أعمال الإيمان، والإيمان عقود الإسلام، فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل الظاهر والباطن، أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح، ومثله قول رسول الله على : «إنما الأعمال بالنيات» (٢) أي: لا عمل إلا بعقد وقصد؛ لأن «إنما» تحقيق للشيء ونفي لما سواه، فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات، وعمل القلوب من النيات، فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا يصح الكلام إلا بهما؛ لأن الشفتين تجمع الحروف، واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان؛ ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في قوله: ﴿أَلَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنِينِ. وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ [البلد: ٨، ٩] بمعنى : ألم نجعله ناظراً متكلما، فعبر عن الكلام باللسان وألشفتين لأنهما مكان له وذكر الشفتين؛ لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما.

ومثل الإيمان والإسلام ـ أيضاً ـ كفسطاط (٣) قائم في الأرض له ظاهر وأطناب (٤)، وله عمود في باطنه، فالفسطاط مثل الإسلام له أركان من أعمال العلانية والجوارح، وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط ، والعمود الذي في وسط الفسطاط مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به. فقد احتاج الفسطاط إليها، إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهما، كذلك

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) البخارى في بدء الوحى (١) ومسلم في الإمارة (١٩٠٧/١٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الفُسْطَاط: بيت \_ أو خيمة \_ من الشُّعْر. انظر: المصباح المنير، مادة ( فسط).

<sup>(</sup>٤) جمع الطُّنب، وهو الحبل الذي تشد به الخيمة ونحوها. انظر: المصباح المنير ، مادة وظنب،

الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام، وهو صالح الأعمال.

وأيضاً، فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداً ، فلولا أنهما كشيء واحد في الحكم والمعني ما كان ضدهما واحداً فقال: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بعد إِيمَانِهِم الحكم والمعني ما كان ضدهما واحداً فقال: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بعد إِيمَانِهِم الكَفْرِ بَعد إِذْ أَنتُم مُسلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٠] فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر رسول الله على عن الإيمان ، والإسلام من صنف واحد، فقال في حديث ابن عمر: « بني الإسلام على خمس الله على خمس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف (٢)، فقل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان ، لا ينفع أحدهما بدون صاحبه.

قال: فأما تفرقة النبي على في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام ، فإن ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني، التي وصفناها أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح، مما يوجب الأفعال الظاهرة التي وصفها أن تكون علانية، لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى باختلاف وتضاد، ليس فيه دليل أنهما مختلفان في الحكم، قال: ويجتمعان في عبد واحد مسلم مؤمن، فيكون ما ذكره من عقود القلب وصف قلبه، وما ذكره من العلانية وصف جسمه.

قال: وأيضاً، فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماً، وقد أخبر النبي على أن الأمة لا تجتمع على ضلالة (٣).

قلت : كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم ، أو أنه لا يسمى مؤمناً في الأحكام، وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان، أو علم أن الرسول أخبر بها ولم يصدقه، أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاً، وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوالهم، وهذا \_ والله أعلم \_ مراده ، فإنه عقد «الفصل الثالث والثلاثين» في بيان تفصيل الإسلام

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه في الفتن (٣٩٥٠)، وفي الزوائد : « في إسناده أبو خلف الأعمى، واسمه حارم بن عطاء، وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق ، في كلها نظر. قاله شيخنا العراقيّ في تخريج أحاديث البيضاوي، والحاكم ١٦٢/١، وقال الذهبي : « إبراهيم : عدله عبد الرزاق، ووثقه ابن معين.

والإيمان، وشرح عقود معاملة القلب من مذهب أهل الجماعة، وهذا الذي قاله أجود مما قاله كثير من الناس ، لكن ينازع في شيئين:

أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لابد أن يكون معه الإيمان الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل.

والثاني: أن النبي الله إنما يطلق مؤمناً دون مسلم ، في مثل قول النبي الله المسلم مسلم الكونه ليس من خواص المؤمنين وأفاضلهم، كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين، بل من المقتصدين الأبرار، فهذان عما تنازع فيهما جمهور العلماء، ويقولون: لم يقل النبي الله في ذلك الرجل: «أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم كالسابقين المقربين، فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار المقتصدين المتقين ، الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين، ولم يكونوا من السابقين والمقربين، وليس الأمر كذلك، بل كل من أصحاب اليمين مع السابقين المقربين، كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب، وكل من كان كذلك فهو مؤمن السابقين من أهل السنة وأهل البدع، ولو جاز أن ينفي الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناً نفى الإيمان عن أكثر أولياء الله المتقين، بل وعن كثير من الأنبياء، وهذا في غاية الفساد، وهذا من جنس قول من يقول: نفى الاسم لنفى كماله المستحب.

وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله، بل هذا الحديث خص من قيل فيه : مسلم وليس بمؤمن، فلابد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار المقتصدين أهل الجنة، ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء كلهم، فلا يكون قد أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كله، ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك الواجب، كان مستحقاً للذم، وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي اتصف به هؤلاء، كان عاجزاً عن مثل إيمانهم، ولا يكون لا يقدر وجب عليه، فهو وإن دخل الجنة لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً مجملاً ، ومات قبل أن يعلم تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه، فهو يدخل الجنة ، لكن لا يكون مثل أولئك.

لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم ـ أيضاً ـ على درجات، كما في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير»(٢) وقد قال الله تعالى: ﴿لا يَسْتُوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر ﴾ الآية [النساء: ٩٥]، فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى، وإن كان كل منهما كمل ما

القدر (۲۱ / ۲۹۱۶) .
 سبق تخریجه ص ۱۳۷ .

وجب عليه، وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص المؤمنين هذا المعنى؛ أي: ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان، سواء كان من الأبرار أو من المقربين، وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه، أو لكونه لم يؤمر به، فلا يكون مذمومًا، ولا يمدح مدح أولئك، ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين.

فيقال: وهذا \_ أيضاً \_ لا ينفي عنه الإيمان، فيقال: هو مسلم لا مؤمن، كما يقال: ليس بعالم ولا مفت، ولا من أهل الاجتهاد، وقد قال النبي على الله المفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه (١) . وهذا كثير، فليس كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه، فكذلك من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس، بل ولا أكثرهم، فهؤلاء يدخلون الجنة، وإن لم يكونوا بمن تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم، ولا تركوا واجباً عليهم وإن كان واجباً على غيرهم؛ ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب والفضل من الله فإنه من جنس العلم، والإسلام الظاهر من جنس العمل، وقد قال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ وَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ فَ الَّذِينَ اهْتَدُواْ هُدًى ﴿ [مريم: ٢٧] ، وقال: ﴿ هُو الَّذِي الْمُومِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانًا مُعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤] .

ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة، ولكن الله يجعل ذلك في قلبه ، فضلاً منه وجزاء على عمل سابق، كما قال: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَأَشَدُ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُستَقِيمًا ﴾ [النساء: ٢٦-٢٦] ، تشبيعًا . وَإِفْلَا يُوتَكُمْ كَفْلَيْنِ مِن رَحْمَتِه وَيَجْعَلِ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ كَمَا قال: ﴿ أُولَقِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيلَدَهُم بِرُوحٍ مِنَّهُ ﴾ [الخديد: ٢٨] ، وكما قال: ﴿ أُولَقِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمان وَأَيلَدَهُم بِرُوحٍ مِنَّهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]؛ ولهذا قيل : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وهذا الجنس غير مقدور للعباد، وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو \_ أيضاً \_ بفضل الله وإعانته وإقداره لهم، لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم، كالقيام والقعود، ومنه ما جنسه غير مقدور لهم، إذا قيل : إن الله يعطي من أطاعه قوة في قلبه وبدنه يكون بها قادراً على ما لا يقدر عليه غيره، فهذا \_ أيضاً \_ حق وهو من جنس هذا المعنى، قال تعالى: ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَة أَنِي مَعَكُمْ فَنَبُّوا اللّذينَ آمَنُوا ﴾ جنس هذا المعنى، قال تعالى: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فَعَةً فَاتُبْتُوا ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وقد قال: ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فَعَةً فَاتُبْتُوا ﴾ [الأنفال: ٤٤]، فأمرهم بالثبات وهذا الثبات، يوحى إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين.

<sup>(</sup>١) البخارى في فضائل الصحابة (٣٦٧٣) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٠١/٢٥٤٠) .

والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه ، ولا يذم عليه بعض الناس عمن لا يقدر عليه ، ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان ، وإن لم يكن المفضول ترك واجباً ، فيقال : وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ، ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره ، لكن الأعمال الظاهرة قد يعطي الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن بها ويريدها جهده ، ولكن بدنه عاجز كما قال النبي علي في الحديث الصحيح: "إن بالمدينة لرجالاً ما سرتُم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم قالو: وهم بالمدينة ؟ قال : " وهم بالمدينة حبسهم العذر»(١) ، وكما قال تعالى : ﴿لا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدُينَ دَرَجة ﴾ [ النساء: ٩٥] فاستثنى أولى الضرر.

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»(٢). وفي حديث أبي كَبشه الأنحاري: «هما في الأجر سواء، وهما في الوزر سواء»، رواه الترمذي وصححه ولفظه: «إنحا الدنيا لأربعة: رجل آتاه الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً، فهذا بأفضل المنازل ، وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته، فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقاً، فهذا بأخبث المنازل ، وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا عملاً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء» علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته، فوزرهما سواء» (٢).

ولفظ ابن ماجه: «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل». قال رسول الله ﷺ: « فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً، فهو يتخبط في ماله ينفقه في غير حقه، ورجل لم

<sup>(</sup>١) البخارى في الجهاد (٢٨٣٩) ومسلم في الإمارة (١٩١١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) مسلم في العلم (٢٦٧٤/ ١٦) ولم نقف عليه عند البخاري .

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال: ﴿ حديث حسن صحبح».

يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: لو كان لي مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل، فهما في الوزر سواء»(١).

كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً، وحباً وقوة وحالاً ومقاماً، فقد يتماثلان ، وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن الآخر، كما جاء في الأثر: "إن المؤمن قوته في قلبه، وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه، وضعفه في قلبه وضعفه في الحديث الصحيح: "ليس الشديد ذو الصرَّعَة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب (٢) ، وقد قال: "رأيت كأني أنزع على قليب، فأخذها ابن أبي تُحافة، فنزع ذَنُوباً أو ذنوبين، وفي نَزْعه ضعف، والله يغفر له، فأخذها ابن الخطاب فاستحالت في يده غَرْباً، فلم أر عبقريًا يَفْري فَريّه، حتى صَدَرَ الناس بعطن (٣) ، فذكر أن أبا بكر أضعف ، وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر ، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيماناً من عمر، وعمر أقوى عملاً منه، كما قال ابن مسعود : ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، وصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب مثله لأبي بكر فإنه هو الذي استخلفه.

وفي المسند من وجهين عن النبي على أن النبي وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر بالأمة فرجح (٤)، وكان في حياة النبي على وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن عنده، فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده، والمعين على الفعل إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله، كما ثبت

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في الزهد (٤٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة (١٠٧/٢٦٠٩) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٦٤)، ومسلم في فضائل الصحابة (١٧/٢٣٩٢)، والترمذي في الرؤيا (٢٢٨٩)، وأحمد ٢٧/٢)، والحديث عن أبي هريرة إلا الترمذي وأحمد فهما عن ابن عمر.

وقوله: «قَلِيب»: القَليب: البثر التي لم تطو.

والذُّنُوبًا ٤: أي: دلواً ولا يسمي الدلو ذنوباً إلا إذا كان فيها ماء.

و﴿غَرُبًا﴾: أي انقلبت دلواً عظيمًا، وهذا تمثيل ، ومعناه : أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده؛ لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر.

وايفرى ا: أي: يعمل عمله ويقطع قطعه.

و" صَلَرَ الناس بعَطَن": الصّدر: رجوع الشاربة من الوِرْد، والعَطَن: مَبْرُك الإبل حول الماء. وضرب ذلك مثلا لاتساع الناس في زمن عمر، وما فتح الله عليهم من الأمصار. انظر: النهاية ٢/ ١٧١، ٣/ ١٥، ٢٥٩، ٣٤٩، ٤٤٢، ٩٨/٤.

<sup>(</sup>٤) الوجه الأول في مسند أحمد ٢/ ٧٦ عن ابن عمر ، والوجه الثاني ٥/ ٤٤ عن أبي بكرة .

في الحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: «من جَهَّز غارياً فقد غزاً ، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا» (١) ، وقال: «من أهله بخير فله مثل أجر فاعله» (٢) ، وقال: «من فطر صائماً فله مثل أجر ه» (٣).

وقد روى الترمذي: "من عزى مصاباً فله مثل أجره" (٤) وهذا وغيره بما يبين أن الشخصين قد يتماثلان في الأعمال الظاهرة، بل يتفاضلان ويكون المفضول فيها أفضل عند الله من الآخر؛ لأنه أفضل في الإيمان الذي في القلب، وأما إذا تفاضلا في إيمان القلوب فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة، وإن كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل، ولا أعطى قلبه من الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول؛ ولهذا فضل الله بعض النبيين على بعض، وإن كان الفاضل أقل عملاً من المفضول؛ كما فضل الله نبينا على المنهاء وعشرون سنة على نوح وقد من المنفضول ، كما فضل الله نبينا على أو فضل أمة محمد، وقد عملوا من صلاة العصر لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وفضل أمة محمد، وقد عملوا من صلاة العصر الظهر إلى المعرب، على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر، وعلى من عمل من صلاة الظهر إلى العصر، فأعطى الله أمة محمد أجرين، وأعطى كلا من أولئك أجراً أجراً؛ لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضل ، وكان أولئك أكثر عملاً، وهؤلاء أعظم أجراً، وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم وخصهم بها.

وهكذا سائر من يفضله الله \_ تعالى \_ فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء، كما يخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلم، وبقوة ينال بها اليقين والصبر والتوكل والإخلاص، وغير ذلك مما يفضله الله به، وإنما فضله في الجزاء بما فضل به من الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وقَالَت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يُرْجِعُونَ . وَلا تُومنُوا إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دينكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللّهِ أَن يُومنَ أَحَدٌ مَثْلُ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبِكُمْ قُلْ إِنَّ اللّهِ إِللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عمران: ٢٧٤، ٢٧٤]،

<sup>(</sup>۱) البخاري في الجهاد (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٥/ ١٣٥، ١٣٦)، وأحمد ١١٥/٤ ،كلهم عن زيد ابن خالد.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإمارة (١٨٩٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الصوم (٨٠٧)، وقال: « حديث حسن صحيح»، وابن ماجه في الصيام (١٧٤٦)، وأحمد ١١٤/٤، كلهم عن زيد بن خالد .

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الجنائز (١٠٧٣)، وقال: ١ حديث غريب».

وقال في الآية الأخرى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه ﴾ [الأنعام: ١٢٤]، وقال: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلاثِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥]، وقال: ﴿يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٩، الفتح: ١٤].

وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب، وكذلك يرزق من يشاء بغير حساب، وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق.

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس، ويختص الله به من يشاء، فذلك بما يفضلهم الله به ، وذلك الإيمان ينفي عن غيرهم ، لكن لا على وجه الذم بل على وجه التفضيل ، فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل محظور . لكن على ما ذكره أبو طالب، يقال: فمثل هؤلاء مسلمون لا مؤمنون باعتبار ، ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخر، وعلى هذا ينفي الإيمان عمن فاته الكمال المستحب، بل الكمال الذي يفضل به على من فاته، وإن كان غير مقدور للعباد بل ينفي عنه الكمال الذي وجب على غيره، وإن لم يكن في حقه لا واجبا ولا مستحباً ، لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع، ولم يعرف في كلامه إلا أن نفي الإيمان يقتضى الذم حيث كان، فلا ينفي إلا عمن له ذنب، فتبين أن قوله: « أو مسلم المار) توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس.

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان ، وهم اللين يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء، وهذا هو القول الذي نصره طائفة، كمحمد بن نصر ، والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم، وإن كان فيهم شعبة نفاق، بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله؛ ولهذا جعلهم مسلمين؛ ولهذا قال: ﴿أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]، كما قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفى عنه الإيمان، مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم.

وأبو طالب جعل من كان مذموماً، لترك واجب ، من المؤلفة قلوبهم الذين لم يعطوا شيئًا، وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره أفضل منه، وأما الاكثرون فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص كان مسلماً لا مؤمنًا كلاهما مذموم، لا لمجرد أن غيره أفضل منه، وقد قال النبي عليه : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»(٢) ولم يسلب عمن دونه الإيمان، وقال تعالى : ﴿لا يَسْتُونِي منكُم مِّنْ أَنفَق مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أُولِيكِ عَلَيْ اللهُ الْحُسْنَىٰ ﴾ [الحديد: ١٠].

<sup>.</sup> ۲۰۷سبق تخریجه ص۲۰۷.

فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول ، وهذا متفق عليه بين المسلمين ، وقد قال النبي المسلمين ، وقد قال النبي إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران، وقال لسعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة: "لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة (٢)»(٣)، وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية: "إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، ولكن أنزلهم على حكم الله وحكم أصحابك»(٤). وهذه الأحاديث الثلاثة في الصحيح، وفي حديث سليمان عليه السلام ـ: وأسألك حكمًا يوافق حكمك (٥).

فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز عنه غيره فيكون له أجران، وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه، وذلك العلم الذي خص به هذا، والعمل به باطناً، وظاهراً زيادة في إيمانه، وهو إيمان يجب عليه ، لأنه قادر عليه، وغيره عاجز عنه فلا يجب. فهذا قد فضل بإيمان واجب عليه وليس بواجب على من عجز عنه.

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه ، كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا. وذلك المخطئ لا يستحق ذما ولا عقاباً، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب، كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به، ولو تركنا مما أمرنا به فيها شيئًا ، لكان ذلك سبباً للذم والعقاب، والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك، لكن محمد على فضله الله على الأنبياء، وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء، ولا لمن اتبعهم من الأمم.

وأيضاً، فإذا كان الإنسان لا يبجب عليه شيء من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً ولا يسمى مؤمناً، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلماً لامؤمناً كالأعراب، وكالشخص الذي قال فيه النبى على : «أو مسلم»(٢) وكسائر من نفى عنه الإيمان مع أنه

<sup>(</sup>١) البخارى في الاعتصام (٧٣٥٢) ومسلم في الأقضية (١٧١٦/ ١٥) .

<sup>(</sup>٢) أي: سبع سموات ، وكل سماء يقال لها : رقيع. انظر: النهاية ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الجهاد (٣٠٤٣) ومسلم في الجهاد والسير (١٧٦٨/ ٦٤) .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجهاد والسير (٢/١٧٣١)، وأبو داود في الجهاد والسير (٢٦١٢).

<sup>(</sup>٥) النسائي في المساجد (٦٩٣)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤٠٨).

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه ص١٣٧ .

مسلم، كالزاني ، والشارب، والسارق ، ومن لا يأمن جاره بوائقه، ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، وغير هؤلاء ، وليس الأمر كذلك.

فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام، وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه ، وأنه لا يقبل ديناً غيره، ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت للمسلمين، ولا قال : وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان، كقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تُحْتِهَا الْأَنْهَارِ﴾ [التوبة: ٧٧]، فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق ، أو المقيد بالعمل الصالح ، كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَاتِ أُونَّكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْن تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ [البينة:٧، ٨]، وقوله: ﴿وَبَشَر الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتَ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تَحْتَهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ ﴾ [البقرة: ٢٥]، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الزُّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عندَ رَبّهمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٧]، وقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَات فَيُوفَيهمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْله ﴾ [النساء: ١٧٣]، وقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا باللَّه وَاعْتَصَمُوا به فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَة مِّنْهُ وَفَصْل وَيَهْديهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [النساء: ١٧٥]، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدْخُلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً﴾ [النساء: ٥٧]، وفي الآية الأخرى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً﴾ [النساء: ٢٢]، وَقالُ : ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالمينَ﴾ [آل عمران: ٥٧]، وقال: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَات لَهُم مَّغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ [المائدة: ٩]، وقال: ﴿فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الأنعام : ٤٨]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُولَّتكَ أُصْحَابُ الْجَنَّة هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٢]، والآيات في هذا المعنى كثيرة.

فالوعد بالجنة، والرحمة في الآخرة، وبالسلامة من العذاب، علق باسم الإيمان المطلق، والمقيد بالعمل الصالح، ونحو ذلك، وهذا ـ كما تقدم ـ أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله، ولم يعلق باسم الإسلام. فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لا مؤمنًا، لكان من أهل الجنة، وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناً، وليس الأمر كذلك، بل الجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان، وهذا ـ أيضاً ـ مما استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من المؤمنين الموعودين بالجنة؛ إذ لو كان الأمر كذلك لكان وعد الجنة معلقاً باسم الإسلام، كما علق

باسم الإيمان وكما على باسم التقوى واسم البر، في مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرِ ﴾ [القمر: ٥٤]، وقوله: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣]، وباسم أولياء الله، كقوله: ﴿أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّه لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَّ يَحْزُنُونَ . الّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمَّ يَحْزُنُونَ . اللّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةَ الله لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلا تَبْديلَ لَكُلَمَاتِ اللّه ذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ البشرة في المحرى ، علم أن مسماه ليس ملازما ليونس: ٢٦- ٢٤]، فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى ، علم أن مسماه ليس ملازما لسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء الله، وأن اسم الإسلام يتناول من هو من أهل الوعيد، وإن كان الله يثيبه على طاعته، مثل أن يكون في قلبه إيمان، ونفاق يستحق به العذاب ، فهذا يعاقبه الله ولا يخلده في النار؛ لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان.

وهكذا سائر أهل الكبائر إيمانهم ناقص، وإذا كان في قلب أحدهم شعبة نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنه، ولم يخلد في النار ، فهؤلاء مسلمون وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان. لكن معهم \_ أيضاً \_ ما يخالف الإيمان من النفاق ، فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين، لا سيما إن كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان، وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في أحكام الدنيا، كما يدخل المنافق المحض وأولى؛ لأن هؤلاء معهم إيمان يدخلون به في خطاب الله بـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، لأن ذلك أمر لهم بما ينفعهم ونهى لهم عما يضرهم، وهم محتاجون إلى ذلك، ثم إن الإيمان الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم فلا كلام، وإلا فليسوا بأسوأ حالاً من المنافق المحض، وذلك المنافق يخاطب بهذه الأعمال وتنفعه في الدنيا ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة ، ويتميز بها عن سائر الملل يوم القيامة كما تميز عنهم بها في الدنيا ، لكن وقت الحقيقة يضرب ﴿بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ . يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نكُن مَّعكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِيْكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَٱرْتَبْتُمْ وَغَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرْكُم بِاللَّه الْغَرُورُ . فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ منكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هي مَوْلاكُمْ وَبَعْسَ الْمَصيرُ ﴾ [الحديد: ١٣ – ١٥]، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارَ وَلَن تَجدُ لَهُمُ نَصِيرًا . إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت اللَّهُ الْمُوْمنينَ أَجْراً عَظيماً ﴾ [النساء: ١٤٥، ١٤٦].

فإذا عمل العبد صالحاً لله، فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله، ويكون معه من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة، ثم إن كان معه من الذنوب ما يعذب به عذب وأخرج من النار، إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وإن كان معه نفاق؛ ولهذا قال تعالى

ني هؤلاء: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٦]، فلم يقل: إنهم مؤمنون بمجرد هذا ؛ إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل هم معهم، وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله، وقال: ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيكون لهم حكمهم.

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر، وأنه من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر، فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه الله به، ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وتمام هذا أن الناس قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر أو النفاق، ويسمى مسلماً، كما نص عليه أحمد.

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق ، وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ــ ابن عباس وغيره ــ: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف، وهو الذي نص عليه أحمد وغيره بمن قال فيه النبي على السارق، والشارب، ونحوهم بمن قال فيه النبي على : إنه ليس بمؤمن (۱) أنه يقال لهم: مسلمون لا مؤمنون، واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام، وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة، الم كفر دون كفر، كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ﴿وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَوْلَهُ وَلَمْ دُونَ كَفْر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم.

وهذا \_ أيضاً \_ مما استشهد به البخاري في صحيحه فإن كتاب «الإيمان» الذي افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة، وضمنه الرد على المرجئة، فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين؛ لأنهم استسلموا ظاهراً، وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة، والزكاة الظاهرة، والحبح الظاهر، والجهاد الظاهر، كما كان النبي يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكُ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾ [النساء: ١٤٥] وفيها قراءتان: دَرْكُ ودَرَكُ قال أبو الحسين بن فارس: الجنة درجات والنار دركات، قال الضحاك: الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ .

والدرك: إذا كان بعضها أسفل من بعض، فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في الجنة وهو رسول الله على ، كما قال في الحديث الصحيح: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة »(١) وقوله على : "وأرجو أن أكون» مثل قوله: "إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمهم بحدوده»(٢) ولا ريب أنه أخشى الأمة لله، وأعلمهم بحدوده.

وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئاً» (٣)، وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» (٤) وأمثال هذه النصوص، وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء في الإيمان، كما نذكره في موضعه.

والمقصود أن خير المؤمنين في أعلى درجات الجنة، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهراً تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماً؛ إذ ليس هو دون المنافق المحض، وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان، بل اسم المنافق أحق به، فإن ما فيه بياض وسواد، سواده أكثر من بياضه، هو باسم الأسود أحق منه باسم الأبيض، كما قال تعالى: ﴿هُمْ لِلْكُفُو يَوْمَنُو بَوْمَنُو بَوْمَنُو بَوْمَنُو بَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَمَا إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد، لم يكن ـ أيضاً ـ من المؤمنين الموعودين بالجنة، وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمد، ولم أره أنا فيما بلغني من كلام أحمد ولا ذكره الخلال ونحوه.

وقال محمد بن نصر : وحكى غير هؤلاء عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنا، والسرقة، وشرب الخمر، والنهبة (٥) التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه، أو مثلهن أو فوقهن، فهو مسلم ولا أسميه مؤمنًا، ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنًا ناقص الإيمان، فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي على الإيمان، نفيته عنه كما نفاه عنه الرسول والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقصت بذلك درجته عمن لم يأت بذلك.

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان، فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان معهم

<sup>(</sup>١) مسلم في الصلاة (١٩٨٤/ ١١) . (٢) سبق تخريجه ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٤١ . (٤) البخاري في الأنبياء (٣٣٤٨) ومسلم في الإيمان (٢٢٢/ ٣٧٩) .

<sup>(</sup>٥) هي اسم للشيء المنهوب. انظر: المصباح المنير، مادة « نهب».

التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان، وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان، وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالحنة.

وطوائف أهل الأهواء من الخوارج، والمعتزلة، والجهمية، والمرجئة، كرّاميهم، وغير كرّاميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك، وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك، ومن هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان مع مخالفة صريح المعقول، بل الخوارج والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد، وقالوا: لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق بها الثواب، ومعصية يستحق بها العقاب، ولا يكون الشخص الواحد محموداً من وجه مذمومًا من وجه، ولا محبوباً مدعواً من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه، ولا يتصور أن الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم؛ بل من دخل إحداهما لم يدخل الأخرى عندهم؛ ولهذا أنكروا خروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار. وحكى عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل، لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة لأولئك.

وأما أهل السنة والجماعة والصحابة ، والتابعون لهم بإحسان، وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء والكرّامية والكُلاّبية والأشعرية، والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم و فيون مرجئهم وغير مرجئهم و فيون الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة كما نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة، وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها، وله حسنات دخل بها الجنة، وله معصية وطاعة باتفاق، فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه، لكن تنازعوا في اسمه . فقالت المرجئة \_ جهميتهم وغير جهميتهم وغير جهميتهم عومؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان، ولولا ذلك لما عذب، كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين، وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل. فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة، قيل: هو مؤمن وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين.

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة ، قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه؛ ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ اللهِ عَالَ لَهُ الْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات: ١١]، وقوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ

مُوْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا﴾ [السجدة: ١٨]، وقد قال النبي ﷺ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (١).

وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر، ومعه إيمان أيضاً ، وعلى هذا ورد عن النبي على تسمية كثير من الذنوب كفراً، مع أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان فلا يخلد في النار. كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ، وقوله: « لا ترجعوا بعدي كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض» (٢) وهذا مستفيض عن النبي على في الصحيح من غير وجه، فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس، فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلاحق كفاراً ، وسمى هذا الفعل كفراً ، ومع هذا فقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلُحُوا بَيْنَهُما ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ٩ ، ١٠] ، فبين أن هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية ، ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة، كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفر . وكذلك قوله: «من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما» (٣) فقد سماه أخاه حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها ، فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، بل فيه كفر.

وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يَعْلَمُه، إلا كَفَرَ (٤)، وفي حديث آخر: «كَفَر بالله من تَبَرَّا من نَسَب وإن دَقَ (٥)، وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم»، فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: ﴿أَن اشْكُر لِي وَلُوالدَيْكَ إِلَي الْمُصِيرُ ﴾ الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: ﴿أَن اشْكُر لِي وَلُوالدَيْكَ إِلَي الْمُصِيرُ ﴾ [الإسراء: ٣٧]، وقوله: ﴿وقَضَىٰ رَبُكَ أَلا تَعْبَدُوا إِلا إِياهُ وَبِالْوالدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٣٧]، فالوالد أصله الذي منه خلق، والولد من كسبه. كما قال: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴾ والمسد: ٢]، فالجحد لهما شعبة من شعب الكفر، فإنه جحد لما منه خلقه ربه، فقد جحد خلق الرب إياه، وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباً، فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۵۷.

<sup>(</sup>۲) البخارى في العلم (۱۲۱) ومسلم في الإيمان (۲۰/ ۱۱۸) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٢٠٣ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في المناقب (٣٥٠٨)، ومسلم في الإيمان (١١٢/٦١)، وهما عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه في الفرائض (٢٧٤٤) وفي الزوائد : ﴿ هذا الحديث في بعض النسخُ دون بعض . ولم يذكره المزّي في الأطراف، وإسناده صحيح، وأظنه من زيادات ابن القطان، والدارمي ٢/٣٤٣، وأحمد ٢/٢٥٨.

ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية، وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث.

والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص ، ورد ما تنازع فيه الناس إلى الكتاب والسنة ، فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان والإسلام لكثرة ذكرهما ، وكثرة كلام الناس فيهما ، والاسم كلما كثر التكلم فيه ، فتكلم به مطلقاً ومقيداً بقيد ، ومقيد بقيد آخر في موضع آخر . كان هذا سبباً لاشتباه بعض معناه ، ثم كلما كثر سماعه كثر من يشتبه عليه ذلك . ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه ، ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى ، فيظن معناه في سائر موارده كذلك ، فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة ، وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه ، وعلم أن خير الكلام كلام الله ، وأنه لا بيان أتم من بيانه ، وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما تنازعوا فيه .

فالمسلمون \_ سنيهم وبدعيهم \_ متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحيح ، ومتفقون على أن من وأطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة ، ولا يعذب، وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله الله واليه فهو كافر ، وأمثال هذه الأمور التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام والإيمان، فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه ، مع أن المخالفين للحق البين من الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة ، مشهود عليهم بالضلالة ، في الأمة لسان صدق ولا قبول عام ؛ كالخوارج والروافض والقدرية ونحوهم ، وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر الناس ؛ ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله . والرد إلى الله ورسوله في مسألة «الإسلام ، والإيمان» يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجباً لا يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً ، مسلماً ، فالحق في ذلك ما بينه النبي في حديث جبريل ، فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام ، وأوسطها: الإيمان ، وأعلاها: الإحسان ، ومن وصل إلى العليا فقد وصل إلى العيا، فالمحسن مؤمن ، والمؤمن مسلم ؛ وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً .

وهكذا جاء القرآن ، فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا النَّكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: ٣٢]، فالمسلم الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه ، والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه. وقد ذكر الله \_ سبحانه \_ تقسيم الناس في المعاد إلى هذه

الثلاثة في سورة (الواقعة) و (المطففين) و (هل أتى) وذكر الكفار ـ أيضاً ـ وأما هنا فجعل التقسيم للمصطفين من عباده.

وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة، فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، واحتج بالآية . وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد. فاحتج بقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِنَ الْمُسلمِينَ ﴾ [الذاريات : ٣٥، ٣٦]، قال الخطابي: وقد تكلم رجلان من أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول واحد من هذين ورد الآخر منهما على المتقدم ، وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المائتين. قال الخطابي: والصحيح من ذلك: أن يقيد الكلام في هذا، ولا يطلق؛ وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الاحوال ولا يكون مؤمناً في بعضها، والمؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً، وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات ، واعتدل القول فيها، ولم يختلف شيء منها.

قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي، أظن أحدهما \_ وهو السابق \_ محمد بن نصر، فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من أهل السنة والحديث، وما علمت لغيره قبله بسطاً في هذا. والآخر الذي رد عليه أظنه. . . (١) لكن لم أقف على رده، والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما، كأبي جعفر، وحماد ابن زيد ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، ولا علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء ، فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان؛ ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء كما ذكره الخطابي .

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح "مسلم" وغيرهما، أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن، كما دل عليه النص، وقد ذكر الخطابي: في "شرح البخارى" كلاماً يقتضي تلازمهما مع افتراق اسميهما، وذكره البغوي في "شرح السنة" فقال: قد جعل النبي على الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسماً لما بطن من الاعتقاد، وليس كذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإيمان، أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل الجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين؛ ولذلك قال على المها : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم" (٢١). والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاً، يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل. (٢) سبق تخريجه ص٧٠.

الإسلام ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله تعالى : ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلامَ دينًا﴾ [المائدة: ٣]، وقوله: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسلام دينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْه ﴾ [آل عمران: ٨٥]، فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل.

قلت: تفريق النبي على في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان، والإحسان يتضمن الإيمان، والإيمان يتضمن الإسلام، فلا يدل على العكس، ولو قدر أنه دل على التلازم فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذا، لكن التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه، ومن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف \_ «مسألة الإيمان» وغيرها \_ وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضى والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل، يدل على أنه لابد مع العمل من الإيمان، فهذا يدل على وجوب الإيمان مطلقاً ، لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين، ليس اسمه إسلاماً، وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله لم يلزم أن يكون ملازما له، ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه.

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: قوله على الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الله الله الله الله آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الى آخره والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره وهو الاستسلام والانقياد لأصل الإيمان، وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين ، وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده وانحلاله.

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث ، وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن، الذي هو أصل الإيمان، مقومات ومتممات وحافظات له؛ ولهذا فسر النبي على الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين، والصلاة، والزكاة، والصوم، وإعطاء الخمس من المغنم؛ ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء الكامل يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد ؛ ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله على "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» (٢).

واسم الإسلام يتناول \_ أيضاً \_ ما هو « أصل الإيمان» وهو التصديق، ويتناول «أصل المربية تخريجه ص ١٢ . (١) سبق تخريجه ص ١٢ .

الطاعات» فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان ؛ وأن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمناً. قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في الإيمان والإسلام، التي طالما غلط فيها الخائضون، وما حققناه من ذلك موافق لمذاهب جماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من أقوال الأثمة، وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً، وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل الإسلام، قد يورد عليه أن النبي أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من جنس الجواب بالحد عن المحدود، فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما فقط، فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراً، لكن ما ذكره من الإيمان تضمن الإسلام، كما أن الإحسان تضمن الإيمان.

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهر، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً ، فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن أسلم بظاهره دون باطنه فهو منافق يقبل ظاهره، فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس، وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان، فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناً، وهو خلاف ما نقل عن الجمهور، ولكن لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان، وإلا لم يثب عليه، فيكون حينئذ مسلما مؤمناً ، فلابد أن يتبين المسلم الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام، والنبي عليه قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» (١)، وقوله : «الإسلام هو الأركان الخمسة» (١) لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع النفاق ، بل المراد من فعلها كما أمر بها باطناً وظاهراً، وذكر الخمس أنها هي الإسلام الأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله ـ تعالى ـ على كل عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، عبد مطيق لها، وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب، لهذه، كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٣) و«أفضل الإسلام ان تُطعم الطعام، وتُقرِئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» ونحو ذلك : فهذه الخمس هي الطعام، وتُقرِئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (٤) ونحو ذلك : فهذه الخمس هي الطعام، وتُقرِئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» (١٤) ونحو ذلك : فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان.

<sup>(</sup>١) سبق تخریجه ص٧ . (٢، ٣) سبق تخریجهما ص٨ .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الاستئذان (٦٢٣٦) .

وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن، يراد به شيئان: يراد به أنها لوازم له، فمتي وجد الإيمان الباطن وجدت، وهذا مذهب السلف وأهل السنة، ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببًا، وقد يكون الإيمان الباطن تامًا كاملاً وهي لم توجد، وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم، وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه:

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الذي في القلب تصديق بلا عمل للقلب، كمحبة الله وخشيته وخوفه، والتوكل عليه والشوق إلى لقائه.

والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تامًا بدون العمل الظاهر، وهذا يقول به جميع المرجئة.

والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب \_ تبارك وتعالى، وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، ممن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان، وهو معظم للسلف وأهل الحديث فيظن أنه يجمع بينهما، أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف.

قال أبو عبد الله بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة \_ وهم الجمهور الأعظم من أهل السنة والجماعة، وأصحاب الحديث \_: الإيمان الذي دعا الله العباد إليه وافترضه عليهم، هو الإسلام الذي جعله دينًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه الإسلام الذي جعله دينًا وارتضاه لعباده ودعاهم إليه، وهو ضد الكفر الذي سخطه فقال: ﴿ وَلا يَرضَىٰ لعبَاده الْكُفْرَ ﴾ [الزمر: ٧]، وقال: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينًا ﴾ [المائدة: ٣]، وقال: ﴿ وَلَا يَرضَىٰ يُودِ مِن رَبّه ﴾ [الزمر: ٢٧]، فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به صدرة للإسلام فَهُو عَلَىٰ نُورِ مِن ربّه ﴾ [الزمر: ٢٧]، فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به الإيمان، وجعله اسم ثناء وتزكية، فأخبر أن من أسلم فهو على نور من ربه وهدى، وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه، وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه، ألا ترى أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسالوه إياه، فقال إبراهيم وإسماعيل: ﴿ وَبّنًا وَاجْعَلْنا مُسلمينٍ لَكَ وَمِن ذُرِيّتنا أَمّةً مُسلمةً وقال : ﴿ وَقُل لِلدِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمّيّينَ ءَأسلمتُمْ فَإِنْ أَسلمتُم فَإِنْ أَسلمونَ ﴾ [البقرة: ١٢٨]، وقال يوسف: ﴿ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ وَالْأُمّيّينَ ءَأسلمتُمْ فَإِنْ أَسلمُواْ فَقَد المُنا الله وما أنزِلَ إلينا ومَا أنزِلَ إلينا وما أن المنتم به فقد المتدوّا في موضع آخر: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللّهُ وَمَا أَنزِلَ إلينا وما أَنْرِلَ إلينا وما أَنْرِلَ إلينا وما أنزِلَ إلينا وما أنزِلَ إلينا وما أنزِلَ إلى المتحد ﴿ فَولُوا آمَنُوا بِمِثْلُ مَا آمَنتُم به فقد المتدوّا في المنور المن على المنافر الم المنافر ا

[البقرة: ١٣٦، ١٣٧] فحكم الله بأن من أسلم فقد اهتدى ، ومن آمن فقد اهتدى، فسوى سنهما.

قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان، وأنهما لا يفترقان ولا يتباينان في موضع غير هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل والتكرير، غير أنا سنذكر من الحجة ما لم نذكره في غير هذا الموضع، ونبين خطأ تأويلهم، والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار على التفرقة بين الإسلام والإيمان.

قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي ـ رحمه الله ـ: أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وأن المندم ناقص الإسلام والإيمان، وأن كل مؤمن فهو مسلم، وكل مسلم فلابد أن يكون معه إيمان، وهذا صحيح، وهو متفق عليه، ومقصوده ـ أيضًا ـ أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان، وهذا فيه نزاع لفظي، ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وهذا لا يعرف عن أحد من السلف . وإن قيل: هما متلازمان، فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذا، وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أثمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصر، بل ولا عرفت أنا أحدًا قال ذلك من السلف، ولكن المشهور عن الجماعة من السلف والحلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله ، فكل مشمم مؤمن، وكل مؤمن مسلم، وهذا متفق على معناه بين السلف والحلف بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلمًا، والمسلم الذي وعد بالجنة لابد أن يكون مسلمًا، والمسلم الذي وعد مؤمن مسلم.

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك، وإنما النزاع في إطلاق الاسم، فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعمل، ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام، ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله، ليس هو الكلمة فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري، فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان، ظن أنهم يجعلونها شيئًا واحدًا، وليس كذلك، فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم ، وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه، وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع ، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم الإيمان؟ فيه نزاع ، وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان ولكن الأنبياء الذين وصفهم

الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين ، وقد وصفهم الله بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطعًا أن الأنبياء كلهم مؤمنون.

وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين.

ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب، فغاية ما يقال: إنهما متلازمان، فكل مسلم مؤمن، و كل مؤمن مسلم، وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب، وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته، فلابد أن يكون معه أصل الإيمان فما من مسلم إلا وهو مؤمن، وإن لم يكن هو الإيمان الذي نفاه النبي ﷺ، عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وعمن يفعل الكبائر، وعن الأعراب وغيرهم، فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر، كالروح والبدن، فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن، ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح، وليس أحدهما الآخر، فالإيمان كالروح، فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن، والإسلام كالبدن، ولا يكون البدن حيًّا إلا مع الروح، بمعنى أنهما متلازمان، لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر، وإسلام المنافقين كبدن الميت جسد بلا روح، فما من بدن حي إلا وفيه روح، ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي ﷺ : ﴿الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»(١) وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورًا بذكر الله والخشوع وفهم القرآن وإن كانت صلاته يثاب عليها ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنيا فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة، والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله والخشوع وتدبر القرآن، فكل من خشع قلبه خشعت جوارحه، ولا ينعكس؛ ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق، وهو أن يكون الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائمًا بحقائقها.

والناس في «الإيمان» و « الإسلام» على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، فالمسلم ظاهرًا وباطنًا إذا كان ظالًا لنفسه، فلابد أن يكون معه إيمان، ولكن لم يأت بالواجب ولا ينعكس، وكذلك في الآخر. وسيأتي إن شاء الله.

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام، وأنه دين الله، وأن الله يحبه ويرضاه، وأنه ليس له دين غيره، وهذا كله حق، لكن ليس في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان، بل ولا يدل على أن بمجرد الإسلام يكون الرجل من أهل الجنة، كما ذكره

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٤٥ .

في حجة القول الأول، فإن الله وعد المؤمنين بالجنة في غير آية، ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام. وحينئذ، فمدحه وإيجابه ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان، وأنه بعض منه، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام الواجب، لكن النزاع في العكس، وهذا كما أن الصلاة يحبها الله ويأمر بها، ويوجبها ويثنى عليها وعلى أهلها في غير موضع، ثم لم يدل ذلك على أن مسمى الصلاة مسمى الإيمان، بل الصلاة تدخل في الإيمان، فكل مؤمن مصل، ولا يلزم أن يكون كل من صلى وأتى الكبائر مؤمنا.

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي ﷺ فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعًا، كما في حديث جبريل وغيره، وفيها \_ أيضًا \_ أن اسم الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام . قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف في «أصول الدين»:

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل، فأما الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين: إحداهما: أنه كالإيمان. والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل، ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به: أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأن الصلاة ليست من شرطه، إذ النص عنه أنه لا يكفر بتركه الصلاة.

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين، وذكرنا اختلاف الفقهاء، وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين، وبه قال مالك، وشريك، وحماد بن زيد، بالتفرقة بين الإسلام والإيمان، قال: وقال أصحاب الشافعي، وأصحاب أبي حنيفة: إنهما اسمان معناهما واحد. قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه، وهو بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر، فيخرج عن تسمية الإيمان، إلا أنه مسلم، فإذا تاب من ذلك عاد إلى ما كان عليه من الإيمان، ولا تنتفي عنه تسمية الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب، بل الاسم باق عليه، ثم ذكر أدلة ذلك، ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد الكلمة، فإن الأدلة الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام، بل النصوص كلها تدل على ذلك، فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام، فقوله باطل، بخلاف التصديق الذي في القلب، فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه من الإسلام، بل هو من الإيمان، وإنما الإسلام الدين، كما فسره النبي من يقبل نقلب، وهذا غير التصديق ، النبي من بنس عمل القلب، وهذا من جنس علم القلب.

وأحمد بن حنبل، وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكلمة، فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام، وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله، فإن كان مراد من قال ذلك: إنه بالكلمة يدخل في الإسلام ولم يأت بتمام الإسلام، فهذا قريب، وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام وإن لم يعمل فهذا غلط قطعًا، بل قد أنكر أحمد هذا الجواب، وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام وإن لم يعمل، متابعة لحديث جبريل، فكان ينبغى أن يذكر قول أحمد جميعه.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان قول وعمل، والإسلام الإقرار. وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للنبي على إذ سأله عن الإسلام، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: نعم. فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي على ، فهو مسلم أيضًا؟ فقال: هذا معاند للحديث.

فقد جعل أحمد من جعله مسلمًا إذا لم يأت بالخمس معاندًا للحديث، مع قوله: إن الإسلام الإقرار، فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام، وأنه لا يكون قائمًا بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس، وإطلاق الاسم مشروط بها، فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل. وأيضًا، فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم يأت بالصلاة، بل وبغيرها من المباني، والكافر لا يكون مسلمًا باتفاق المسلمين، فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل، وإن قدر أنه أراد ذلك، فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة، وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك، واللين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام؛ كالشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وغيرهم، فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟! وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره، وقد روى عنه أنه جعل حديث سعد.

قال الحسن بن علي: سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ قال: جاء حديث عمر هذا، وحديث سعد أحب إلى، كأنه فهم أن حديث عمر يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام، فيكون مسماه أفضل. وحديث سعد يدل على أن مسمى الإيمان أفضل، ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا الأعمال الظاهرة فقط، وهذه لا تكون إيمانًا إلا مع الإيمان الذي في القلب بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيكون \_ حينئد \_ بعض الإيمان، فيكون مسمى الإيمان أفضل كما دل عليه حديث سعد، فلا منافاة بين الحديثين.

يجزم به. وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة، وتارة لا يقول ذلك، وكذلك التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب، وتارة لا يكفر بها. قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١)، وقال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ الْأُعْرَابُ آمَنًا قُل لُمْ تُومُو وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا ﴾ [الحجرات: ١٤]. قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان. قال: وحداد بن زيد فرق بين الإسلام والإيمان.

قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسنًا. قلت لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنز؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله واحدًا، ويجعلونه مسلمًا ومؤمنًا شيئًا واحدًا علي إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ههنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم، فقد ذكر عنه الفرق مطلقًا واحتجاجه بالنصوص.

وقال صالح بن أحمد: سئل أبى عن الإسلام والإيمان، قال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام: القول، والإيمان: العمل. قيل له : ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإيمان، وذكر حديث سعد (٢)، وقول النبي ﷺ. فهو في هذا الحديث لم يختر قول من قال: الإسلام: القول، بل أجاب بأن الإسلام غير الإيمان، كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن.

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: « السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون الحديث (٣)، قال: وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث: حجة على من قال: الإيمان قول. فمن قال: أنا مؤمن فقد خالف قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبين المؤمن من المسلم، ورد على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمان، وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وهو يعلم أنه ميت، يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله بالاستثناء في هذا الموضع.

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: الا يزنى الزاني حين يزنى وهو

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ١٦١ .

مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١) قال: قد تأولوه، فأما عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان، وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان. وروى عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان، وقد قبل: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، وروى هذه المسألة صالح، فإن مسائل أبى الحارث يرويها صالح أيضًا، وصالح سأل أباه عن هذه القصة فقال فيها: هكذا يروي عن أبي جعفر قال: لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري \_ يعني \_ لما روى حديث سعد: «أو مسلم (٢): فنرى أن الأسلام الكلمة، والإيمان العمل . قال أحمد : وهو حديث متأول، والله أعلم.

فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئًا، وذلك \_ والله أعلم \_ لأن جميع ما قالوه حق، وهو يوافق على ذلك كله، كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ونحو ذلك. وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، بل التأويل عندهم مثل التفسير، وبيان ما يؤول إليه اللفظ ، كقول عائشة \_ رضي الله عنها \_ كان رسول الله على يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي»(٣) يتأول القرآن، وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه، وقول أحمد يتأوله، أي يفسر معناه، وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن معناه: أنه صار كافراً لا إيمان معه بحال، كما تقوله الخوارج، فإن الحديث لا يدل على هذا، والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم مؤمنين.

قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: ولكن نقول: إنا مسلمون، وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع ما أمره الله به، فهو مثل قوله: أنا بر، أنا تقي، أنا ولي الله، كما يذكر في موضعه، وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: أنى مصدق، فإنه يجزم بما في قلبه من التصديق، ولا يجزم بأنه ممثل لكل ما أمر به، وكما يجزم بأنه يحب الله ورسوله، فإنه يبغض الكفر، ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه، وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم يعلم أنه في قلبه، وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر، فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له، وإنما يكره ما كرهه سائر العلماء من قول المرجئة؛ إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله، مثل كوذ كل إنسان له رأس، فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقًا، وأنا مؤمن عند الله، ونحو ذلك، كما يقول الإنسان: لي رأس حقًا، وأنا لي رأس في علم الله حقًا،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ . ۱۳۷ مبق تخریجه ص۱۳۷ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الصلاة (٤٨٤/٢١٧) .

فمن جزم به على هذا الوجه، فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه، وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين، ومن اتبعهم من سائر المسلمين، وللناس في «مسألة الاستثناء» كلام يذكر في موضعه.

والمقصود هنا: أن هنا قولين متطرفين؛ قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة، والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام، وقول من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد، وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل، وسائر أحاديث النبي ﷺ. ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني، لم يكن معه حجة على صحته، ولكن احتج بما يبطل به القول الأول، فاحتج بقوله في قصة الأعراب: ﴿بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾[الحجرآت :١٧]، قال: فدل على أن الإسلام هو الإيمان، فيقال: بل يدل على نقيض ذلك؛ لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا، بل قالوا: آمنا، والله أمرهم أن يقولوا: أسلمنا، ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: ﴿بُلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في قولكم: ﴿آمَنَّا ﴾ ولو كان الإسلام هُو الإيمان لم يحتج أن يقول: ﴿ إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ ، فإنهم صادقون في قولهم: ﴿ أَسُلَمْنَا ﴾ مع أنهم لم يقولوا، ولكن الله قال: ﴿ وَيَمُنُونَ عَلَيْكُ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ ﴾ أي يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام، فالله ـ تعالى ـ سمى فعلهم إسلامًا، وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلامًا، وإنما قالوا: آمنا، ثم أخبر أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه، فكان الناس يفعلونه خوفًا من السيف، فلا منة لهم بفعله وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم: آمنا ، فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو ـ سبحانه ـ نفي عنهم الإيمان أولاً وهنا علق منة الله به على صدقهم فدل على جواز صدقهم.

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم وجود ذلك الشرط، ويقال: لأنه كان معهم إيمان ما. لكن ما هو الإيمان الذي وصفه ثانيًا؟ بل معهم شعبة من الإيمان.

قال محمد بن نصر : وقال الله تعالى: ﴿وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلَصِينَ لَهُ اللّهِينَ﴾ الآية [البينة: ٥]، وقال: ﴿ إِنَّ اللّهِينَ عِندَ اللّهِ الإسلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ، فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة دينًا قيمًا، وسمى الدين إسلامًا، فمن لم يؤد الزكاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام \_ بعضًا. قال: وقد جاء معينا هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان على أن الإيمان قول وعمل، وأن الصلاة والزكاة من الإيمان،

وقد سماهما الله دينًا، وأخبر أن الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان، وسمى الإيمان بما سمي به الإسلام، وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي على المن فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة، ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.

فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين، والدين عنده هو الإسلام، فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل، ورده على من جعل العمل خارجًا من الإسلام كلام حسن، وأما قوله: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله إنما قال: ﴿إنَّ الدّينَ عِندَ اللهِ الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله الإيمان، ولكن هذا الدين من الإيمان، وليس إذا كان منه يكون هو إياه، فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه، وقوله، والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له، ولا يكون العبد مؤمنًا إلا بهما، وأما الإسلام فهو عمل محض مع قول. والعلم والتصديق ليس جزء مسماه، لكن يلزمه جنس التصديق فلا يكون عمل إلا بعلم، لكن لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسهمْ فِي سَبِيلِ الله وَجِلَتَ قُلُوبَهُمْ الصَّادَقُونَ ﴾ [الحُجرات: ١٥]، وقوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكْرَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبَهُمْ وَإِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكُلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢].

وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره، فإن كثيرًا من المسلمين مسلم باطنًا وظاهرًا، ومعه تصديق مجمل، ولم يتصف بهذا الإيمان، والله تعالى قال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام وَينًا فَلَن يُقبَلَ مَنهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسلام دينًا ﴾ [المائدة: ٣] ولم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علمًا ومعرفة وتصديقًا وإيمانًا، ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقًا وعلمًا، فإن الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع، فمن ابتغى غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه، والإيمان طمأنينة ويقين، أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له، يقال: آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: ﴿يا قَوْم إِن كُنتُم آمنتُم بِالله فَعَلَيْه تَوكُلُوا إِن كُنتُم مُسلمينَ ﴾ [يونس: ٨٤]. فلو كان مسماهما واحدًا كان هذا تكريرًا، وكذلك قوله: ﴿ إِنَّ الْمُسلمينَ وَالْمسلماتِ وَالْمؤُمِينَ وَالْمسلماتِ وَالْمؤُمِينَ وَالْمسلماتِ وَالْمؤُمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمسلماتِ وَالْمؤُمِينَ وَالْمسلماتِ وَالْمؤُمِينَ عَلَيْهِ لَا يَعلَى الإيمان في العموم والخصوص، وكان النبي عليهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، وكان النبي عليهذا كله، لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم والخصوص، وكان النبي عليه يقول: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعلك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت

وإليك حاكمت (١) كما ثبت في الصحيحين أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، وثبت في صحيح مسلم وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت وفي الركوع يقول: «لك ركعت، ولك أسملت، وبك آمنت (٢)، ولما بين النبي على خاصة كل منهما قال: « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس علي دمائهم وأموالهم (٣)، ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير كونه مأمونًا على الدم والمال ، فإن هذا أعلى، والمأمون يسلم الناس من ظلمه وليس من سلموا من ظلمه يكون مأمونًا عندهم.

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار، وأن العمل ليس منه، فقد خالف الكتاب والسنة، وهذا صحيح ؛ فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام، قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة؛ إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل.

فيقال: بل بينهما فرق، وذلك أن هؤلاء الذين قالوه من أهل السنة كالزهري ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان، والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون: الناس يتفاضلون في الإيمان وهذا موافق للكتاب والمرجئة يقولون: الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون: إيمان الناس متساو فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواء، ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة.

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافقه، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان، فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت: يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (٤). وقال تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسلَمنا ﴾ [الحجرات: ١٤] قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم، قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحداً ويجعلونه مسلما، ومؤمناً شيئًا واحداً على إيمان جبريل، ومستكمل الإيمان، قلت: فمن ويجعلونه الفاسق مؤمناً مستكمل هينا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل

<sup>(</sup>١) البخاري في التهجد (١١٢٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٩/١٩٩) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في صلاة المسافرين (٧٧١) .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٨. (٤) سبق تخريجه ص١٢٠

الإيمان على إيمان جبريل.

وأما قوله: يجعلونه مسلمًا ومؤمنًا شيئًا واحدًا، فهذا قول من يقول: الدين والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيمان شيئًا واحدًا، وهذا القول قول المرجثة فيما يذكره كثير من الأثمة، كالشافعي وأبي عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون، فالمعروف من كلام المرجثة، الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل، ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية، إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية، وهو قول عوامهم وعبادهم، وأما جمهور نظارهم من الجهمية، والمعتزلة، والضرارية، وغيرهم، فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العالم.

وكذلك كلامهم في القدرية، يحكون عنهم إنكار العلم والكتابة، وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برىء منهم وأنهم برآء مني، وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطبعه بمن يعصيه، ولا من يدخل الجنة بمن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه؛ ولهذا قالوا: الأمر أنف، أي :مستأنف، يقال: روض أنف إذا كانت وافرة لم ترع قبل ذلك، يعني: أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ، والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله، ثم عمله كما قدر في نفسه ، وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقًا، ومنه قول الشاعر.

## ولانت تفري ما خلقت وبعـ حض الناس يخلق ثم لا يفرى

يقول: إذا قدرت أمرًا أمضيته وأنفذته، بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدره، وقال تعالى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْء خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩] وهو \_ سبحانه \_ يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما سيكون، وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه ويريده، وعلمه وإرادته قائم بنفسه، وقد يتكلم به ويخبر به كما في قوله: ﴿لاَّ مُلاَنَّ جَهنَّم منكَ وَمِمَّن تَبِعكَ منهم أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥]، وقال: ﴿ وَلَوْلا كَلَمةٌ سَبَقَتُ مِنْ رَبّكَ لَكَانَ لَزَامًا وأَجَلَّ مُسَمَّى ﴾ [طه: ١٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلَمَتنا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ . وَإِنَّ جُدَدَنَا لَهُمُ الْغَالَبُونَ ﴾ [الصافات: ١٧١ – ١٧٣]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلْفَ فِيه وَلَوْلاً كَلْمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾ [هود: ١١٠]، وهو \_ سبحانه \_ كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه،

كما قال: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠] قال ابن عباس: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه: كن كتابًا، فكان كتابًا، ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُمْ إِلا في كتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرٌ ﴾ وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُمُ إِلا في كتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٧]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنّا فِي الزّبُورِ مِنْ بُعَد الذَكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرْتُهَا عَبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبنّا فِي الزّبُورِ مِنْ بُعَد الذَكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرْتُهَا عَبَادِي الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠]، وقال: ﴿ يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيَشْتُ وَعَدُهُ أَمُّ الْكَتَابِ ﴾ [الرَعد: ٣٩]، وقال للملائكة: ﴿ إِنَّى جَاعلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَن يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفُكُ الدَّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبّحُ بِحَمْدُكَ وَقَدَسُ لَكَ قَالُ إِنّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فالملائكة قد علمت ما يفعل بنوا آدم من الفساد وسفك الدماء، فكيف لا يعلمه الله، سواء علموه بإعلام الله، فيكون هو أعلم علمهم إياه، كما قاله أكثر المفسرين \_ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم، كما قاله أكثر المفسرين \_ أو قالوه بالقياس على من كان قبلهم، كما قاله طائفة منهم، أو بغير ذلك، والله أعلم بما سيكون هو أعلم به منهم، فإنهم لا يحيطون من علمه إلا بما شاء.

وأيضًا ، فإنه قال للملائكة : ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةَ ﴾ قبل أن يأمرهم بالسجود لآدم، وقبل أن يمتنع إبليس، وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة، وقبل أن يأكل منها ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض، فقد علم الله \_ سبحانه \_ أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه، ويكون الخلاف سبب أمره لهما بالإهباط إلى الأرض والاستخلاف في الأرض.

وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمر، فإن إبليس امتنع من السجود لآدم، وأبغضه فصار عدوه، فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب آدم \_ أيضًا \_ فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين، وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنه، لكن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه واجتباه ربه وهذاه بتوبته، فصار لبني آدم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء، وهو التوبة، قال تعالى: ﴿لِيُعَذَّبُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُسْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ

وقدر الله قد أحاط بهذا كله قبل أن يكون، وإبليس أصر على الذنب، واحتج بالقدر، وسأل الإنظار ليهلك غيره، وآدم تاب وأناب، وقال هو وزوجته: ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن

لَمْ تَغَفْرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فتاب الله عليه فاجتباه وهداه، وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته، فيرفع الله بذلك درجته، ويكون دخوله الجنة بعد هذا أكمل مما كان، فمن أذنب من أولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدًا، وإذا تاب وآمن وعمل صالحًا بدل الله سيئاته حسنات، وكان بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة، كسائر أولياء الله المتقين، ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب، واحتج بالقدر، وأراد كسائر أولياء الله المتقين، ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب، واحتج بالقدر، وأراد أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم : ﴿ لا مُلانًا جَهَنَّمُ مِنكَ وَمِمْن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَنْ جَهَنَّمُ مِنكَ وَمِمْن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَنْ يَعْوى غيره كان من الذين قال فيهم : ﴿ لا مُلانًا لله عَنْهُ مَنْكُ وَمِمْن تَبِعَكُ مِنْهُمْ أَنْ يَعْوى غيره كان من الذين قال فيهم : ﴿ لا مُلانًا لله عَنْهُ مَنْكُ وَمِمْن تَبِعَكُ مِنْهُمْ أَنْ الله عَنْهُ وَمَانًا لله المنافقة عنه الله المنافقة عنه منهم إبليس فأصر على الذيب واحتج بالقدر، وأراد أن يغوى غيره كان من الذين قال فيهم : ﴿ لا مُلانًا مَنْ الله الله المنافقة عنه الذين قال فيهم المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه الله المنافقة عنه المنافقة عنه الله المنافقة عنه عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه عنه المنافقة عنه المنافقة عنه عنه المنافقة عنه المنافقة عنه المنافقة عنه عنه المنافقة عنه الله عنه المنافقة عنه الم

والمقصود هنا ذكر القدر، وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على أنه قال: « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سنة، وكان عرشه على الماء»(١) وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله على الماء، وكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذّكر كل شيء، ثم خلق السموات والأرض»(٢)، وفي الصحيحين عن النبي على من غير وجه أنه أخبر: «أن الله قد علم أهل الجنة من أهل النار، وما يعمله العباد قبل أن يعملوه»(٣).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: (إن الله يبعث ملكًا بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح فيه، فيكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد» (على الأحاديث تأتي لا شاء الله في مواضعها، فهذا القدر هو الذي أنكره القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة. وقد روى أن أول من ابتدعه بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء المجوس، وتلقاه عنه معبد الجهني ، ويقال: أول ما حدث في الحجاز لما احترقت الكعبة، فقال رجل: احترقت بقدر الله من تعدل الله هذا. ولم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدر، فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقى من الصحابة ، كعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وواثلة بن الأسقع، وكان أكثره بالبصرة والشام، وقليل منه بالحجاز، فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية؛ ولهذا قال وكيع بن الجرّاح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل ، وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال، والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل، والجهمية يقولون: المعرفة تجزئ من القول والعمل. قال وكيع: وهو كله كفر ورواه ابن . . . (٥).

ولكن لما اشتهر الكلام في القدر، ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد، صار جمهور

<sup>(</sup>۱) مسلم في القدر (٢٦٥٣/ ١٦) . (۲) البخاري في بدء الخلق (٣١٩١) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في القدر (٢٥٩٦) ومسلم في القدر (٢٦٤٩) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في بدء الخلق (٣٢٠٨) ومسلم في القدر (٢٦٤٣/ ١) . (٥) بياض بالأصل.

القدرية يقرون بتقدم العلم، وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم. وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون، لكنهم ليسوا بمنزلة أولئك، وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم العلم. وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم، لكن من كان داعية إليه لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس، وإن كان في الباطن مجتهدا، وأقل عقوبته أن يهجر، فلا يكون له مرتبة في الدين لا يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى، ولا تقبل شهادته، ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذا؛ ولهذا لم يخرج أهل الصحيح لمن كان داعية، ولكن رووا هم وسائر أهل العلم عن كثير ممن كان يرى في

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة، وهذا لأن «مسألة خلق أفعال العباد، وإرادة الكائنات» مسألة مشكلة. وكما أن القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيها، فقد أخطأ فيها كثير عمن رد عليهم أو أكثرهم، فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جَهْم بن صَفُوان، وأتباعه، فنفوا حكمة الله في خلقه وأمره، ونفوا رحمته بعباده، ونفوا ما جعله من الأسباب خلقًا وأمرًا، وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشرائعه ما صار ذلك سببًا لنفور أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة، إذ كانوا يزعمون أن قول أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم، وهذا لبسطه موضع آخر.

الباطن رأى القدرية، والمرجئة والخوارج، والشيعة.

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية وغيرهم، يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم. وقد يكون ذلك قول طائفة منهم، وقد يكون نقلاً مغيرًا. فلهذا ردوا على المرجئة الذين يجعلون الدين والإيمان واحدًا، ويقولون هو القول. وأيضًا، فلم يكن حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا معرفة في القلب. فإن هذا إنما أحدثه ابن كُرَّام، وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام. وأما سائر ما قاله، فأقوال قيلت قبله. ولهذا لم يذكر الاشعري، ولا غيره ممن يحكى مقالات الناس عنه قولاً انفرد به إلا هذا.

وأما سائر أقواله فيحكونها عن ناس قبله ولا يذكرونه، ولم يكن ابن كرام في زمن أحمد بن حنبل، وغيره من الأئمة؛ فلهذا يحكون إجماع الناس على خلاف هذا القول،

كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهما. وكان قول المرجئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وقول جهم: إنه تصديق القلب، فلما قال ابن كرام: إنه مجرد قول اللسان صارت أقوال المرجئة ثلاثة، لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره، فكان يعرف قول الجهمية في الإيمان، وأما أبو ثور، فلم يكن يعرفه، ولا يعرف إلا مرجئة الفقهاء، فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية.

قال أبو ثور في رده على المرجئة \_ كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي وغيره \_ عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خُراسان أبا ثور عن الإيمان وما هو، أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأجابه أبو ثور بهذا فقال: سألت \_ رحمك الله وعفا عنا وعنك \_ عن الإيمان ما هو ، يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم.

اعلم ـ يرحمنا الله وإياك ـ أن الإيمان تصديق بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله ـ عز وجل ـ واحد، وأن ما جاءت به الرسل حق، وأقر بجميع الشرائع، ثم قال: ما عقد قلبي على شيء من هذا، ولا أصدق به أنه ليس بمسلم، ولو قال: المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، ثم قال: لم يحقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك وليس بحومن، فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه التصديق مؤمنًا، ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمنًا، ولا بالتصديق بالقلب وإقرارًا معه الإقرار مؤمنًا، حتى يكون مصدقًا بقلبه مقرًا بلسانه، فإذا كان تصديقًا بالقلب وإقرارًا باللسان، كان عندهم مؤمنًا، وعند بعضهم لا يكون مؤمنًا حتى يكون مع التصدق عمل، فيكون بشيئين في قول بعضهم ، وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بما يكون بشيئين في قول بعضهم ، وثلاثة أشياء في قول غيرهم. لم يكن مؤمنًا إلا بما أجمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياء، وذلك أنه إذا جاء بهذه الثلاثة الأشياء، فكلهم يشهد أنه مؤمن، فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح.

فأما الطائفة التي ذهبت إلى أن العمل ليس من الإيمان ، فيقال لهم: ماذا أراد الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل، فقد كفرت عند أهل العلم من قال إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ وإن قالت: أراد منهم الإقرار قيل : فإذا كان أراد منهم الأمرين جميعًا لم زعمتم أنه يكون مؤمنًا بأحدهما دون الأخر، وقد أرادهما

جميعًا؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقر به، أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: لا. قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به، ولا أعمل به، أيكون مؤمنًا؟ فإن قالوا: نعم. قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعًا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنًا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر مؤمنًا، لا فرق بين ذلك. فإن احتج فقال: لو أن رجلاً أسلم فأقر بجميع ما جاء به النبي على أيكون مؤمنًا بهذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل ؟ قيل له : إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء ، وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمنًا، ولو قال: أقر ولا أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان.

قلت \_ يعني الإمام أبو ثور \_ رحمه الله \_ : إنه لا يكون مؤمنًا إلا إذا التزم بالعمل مع الإقرار، وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمنًا. وهذا الاحتجاج الذي ذكره أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل، وهو يدل على أن كلا منهما من الدين، وأنه لا يكون مطيعًا لله، ولا مستحقًا للثواب ولا ممدوحًا عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعًا، وهو حجة على من يجعل الأعمال خارجة عن الدين والإيمان جميعًا. وأما من يقول: إنها من الدين، ويقول: إن الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم، وترك بعضه؛ فهذا يحتج عليه بشيء آخر، لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع هذا الصنف ، وأحمد كان أوسع علمًا بالأقوال والحجج من أبي عامة احتجاجهم مع هذا الصنف ، وأحمد كان أوسع علمًا بالأقوال والحجج من أبي عادته، ولم يجزم بنفي الخلاف؛ لكن قال: لا أحسب أحدًا يقول هذا، وهذا في رسالته إلى أبي عبد الرحيم الجوزجاني ، ذكرها الخلال في كتاب «السنة»، وهو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في المعلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول الذينية، وإن كان له أقوال زائدة على ما فيه،

قال المروزي: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله ، وقد كان ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئًا، أو قال: صاحب رأي . وأما أبو عبد الرحيم فأثنى عليه، وقد كان كتب إلى أبى عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحمن، وجواب أحمد.

 ويعرف ذلك بما جاء عن النبي على، أوعن أصحابه ، فهم شاهدوا النبي على وشهدوا تنزيله، وما قصه الله له في القرآن، وماعنى به، وما أراد به أخاص هو أم عام، فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من رسول الله على ولا أحد من الصحابة، فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكمًا عامًا، ويكون ظاهرهاعلى العموم، وإنما قصدت لشيء بعينه، ورسول الله على هو المعبر عن كتاب الله وما أراد ، وأصحابه أعلم بذلك منا، لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك، فقد تكون الآية خاصة، أي معناها مثل قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَينِ ﴾ [النساء: ١١] وظاهرها على العموم، أي من وقع عليه اسم (ولد) فله ما فرض الله، فجاءت سنة رسول الله على يرث مسلم كافرًا.

وروى عن النبي ﷺ وليس بالثبت \_ إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلاً، فكان رسول الله ﷺ هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرًا كان أو قاتلا، وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب، وإنما استعملت الأمة السنة من النبي ﷺ ومن أصحابه، إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم، فقد رأيت إلى ما خرجوا.

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة، كالشافعي وأحمد ، وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء، لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقًا، كما في قوله تعالى: ﴿خُدُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةٌ تَطَهّرُهُمْ وَتُزكّيهم بِها ﴾ [التوبة:٣٠]، فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به ، بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم، وهذا إنما يعرف ببيان الرسول على ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس. وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك ألا يحكم بما يدل عليه النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، النصوص هل تدفعه، فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، من لم يفعل ذلك. وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة ؛ ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي على وأصحابه طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير.

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار طريق أهل البدع ؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسدًا ، وإنما الصواب من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصاحبة والتابعين لهم بإحسان، وقوله تعالى : ﴿يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُم ﴾ [النساء: ١١] سماه عامًا وهو مطلق في الأحوال، يعمها على طريق البدل، كما يعم قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً ﴾ [المجادلة: ٣] جميع الرقاب، لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل أخذ بما ظهر له مما سكت عنه القرآن، فكان الظهور لسكوت القرآن عنه، لا لدلالة القرآن على أنه ظاهر، فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول، وعمدتهم عدم العلم بالنصوص التي فيها علم بما قيد، وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق، بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن. كاستدلالات أهل البدع من المرجئة والجهمية والخوارج والشيعة.

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار ، فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتأج إلى المعرفة مع الإقرار فلقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، وإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق ، فقد قال قولاً عظيمًا، ولا أحسب أحدًا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء.

قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأثمة قد عرفوا أصل قول المرجئة، وهو: أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، فلا يكون إلا شيئًا واحدًا فلا يكون ذا عدد؛ اثنين أو ثلاثة ، فإنه إذا كان له عدد، أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه، بل لا يكون إلا شيئًا واحدًا، ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في القلب. وقالت الكرامية: إنه شيء واحد على اللسان، كل ذلك فرارًا من تبعض الإيمان وتعدده، فلهذا صاروا يناظرونهم بما يدل على أنه ليس شيئًا واحدًا، كما قلتم ، فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء المرجئة، من أنه تصديق وعمل، ولم يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم، أو لم يعد خلافهم خلافًا، وأحمد ذكر أنه لابد من المعرفة والتصديق مع الإقرار، وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيمًا، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام ؛ ولهذا لم يذهب إليه أحد قبل الكرامية، مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق، ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرًا من تبعضه وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر، واعتقدوا يذهب على نفى ذلك، كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره.

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه؛ ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد ، فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي ، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق ، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء ،حتى قال إبراهيم النَّخَعيّ: لفتنتهم \_ يعني المرجئة \_ أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء، وقال الأوراعي: كان يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء، وقال شريك القاضي \_ وذكر المرجئة فقال \_ :هم أخبث قوم، حسبك بالرافضة خبئًا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من خبئًا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري (١) وقال قتادة: إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث.

وسئل مَيْمُون بن مهران عن كلام المرجئة ، فقال : أنا أكبر من ذلك ، وقال سعيد بن جبير لذر الهمداني: ألا تستحي من رأى أنت أكبر منه ؟! وقال أيوب السَّخْتياني: أنا أكبر من دين المرجئة ، إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت ؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة ، فقال لي : يا أبا عمر ، لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب أو أضع هذا الكتاب، فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم محدث ولا كالخطأ في غيره من الأسماء ، إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم محدث والإسلام والكفر والنفاق .

وأحمد \_ رضي الله عنه \_ فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في القلب، فإن تصديق اللسان هو الإقرار، وقد ذكر ثلاثة أشياء، وهذا يحتمل شيئين: يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته ، وهذا قول ابن كلاب والقلانسي، والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق القلب، فإن تصديق القلب قوله. وقول القلب عندهم ليس هو العلم، بل نوعًا آخر؛ ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما عرف ؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد رعم أنه من شيئين ، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرًا ومصدقًا بما عرف فهو

<sup>(</sup>١) أي : ثوب رقيق . انظر : القاموس، مادة «سبر».

من ثلاثة أشياء، فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق، فقد أتى عظيمًا ولا أحسب امرءًا يدفع المعرفة والتصديق.

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار . فالإقرار باللسان يتضمن التصديق باللسان. والمرجئة لم تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق، فعلم أنه أراد تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان، إلا أن يقال: أراد تصديق القلب واللسان جميعًا مع المعرفة والإقرار، ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَّاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُم مَّن كَتَابِ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِننً به وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ٱأَقْرَرْتُمُ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١] ، فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه، وقد أمروا بهذا ، وليس هذا الإقرار تصديقًا، فإن الله \_ تعالى \_ لم يخبرهم بخبر، بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه. فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه، فهذا هو إقرارهم. والإنسان قد يقر للرسول، بمعنى: أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة، ومن غير تصديق له بأنه رسول الله، لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار يكون إيمانًا، بل لابد عندهم من الإقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق، ولفظ الإقرار يتناول الالتزام والتصديق، ولابد منهما، وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام الطاعة، والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان وتارة يجعلون الإيمان التصديق والالتزام معًا، هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان، وإلا لو قال: أنا أطبعه ولا أصدق أنه رسول الله، أو أصدقه ولا ألتزم طاعته، لم يكن مسلمًا ولا مؤمنًا عندهم.

وأحمد قال: لابد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقًا، وأن يكون عارقًا، وأن يكون عارقًا، وأن يكون مصدقًا بما عرف. وفي رواية أخرى: مصدقًا بما أقر، وهذا يقتضى أنه لابد من تصديق باطن، ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول والعمل جميعًا، كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل. فيكون تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له وانقاد، فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيمًا، وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به إما حسدًا وإما كبرًا، وإما لمحبة دينه الذي يخالفه وإما لغير ذلك، فلا يكون إيمانًا، ولابد في الإيمان من علم القلب وعمله، فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب مصدقًا له، تابعًا له، محبا له، معظمًا له، فإن هذا لابد منه، ومن دفع هذا عن أن يكون من الإيمان، فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان، وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمد؛

لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان فكان حمل كلام أحمد على هذا هو المناسب لكلامه في هذا المقام.

وأيضًا ، فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب أمر دقيق ، وأكثر العقلاء ينكرونه ، وبتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما ، وأكثر الناس لايتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه ، ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب، والاشعري من الفرق ، كلام باطل لا حقيقة له ، وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق ، وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب، قالوا: ففي قلبه خبر بخلاف علمه ، فدل على الفرق . فقال لهم الناس : ذاك بتقدير خبر وعلم ليس هو علمًا حقيقيًا ولا خبرًا حقيقيًا ، ولما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم والإرادة ، إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها .

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه، وإنما يمكنه أن يقول ذلك بلسانه، وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه، فهذا غير ممكن، وهذا مما استدلوا به على أن الرب \_ تعالى \_ لا يتصور قيام الكذب بذاته؛ لأنه بكل شيء عليم، ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم، والخبر النفساني الكاذب يضاد العلم.

فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلاقًا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة، وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرها، كالقاضي أبي يعلى، وأبي محمد بن اللبان، وأبي على بن شاذان (١)، وأبي الطيب، وأبي الوليد الباجي، وأبي الخطاب، وابن عقيل وغيرهم، فيقولون: العقل نوع من العلم، فإنه ليس بضد له، فإن لم يكن نوعًا منه كان خلاقًا له، ولو كان خلاقًا لجاز وجوده مع ضد العقل، وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة حكما ضعفها الجمهور، وأبو المعالي الجويني عمن ضعفها - فإن ما كان مستلزمًا لغيره لم يكن ضدا له، إذ قد اجتمعا، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح ضدا له، إذ قد اجتمعا، وليس هو من نوعه، بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح مع الحياة، ونحو ذلك ليس ضدًا ولا مثلاً، بل هو خلاف، ومع هذا مع العلم أو كالعلم مع الحياة، ونحو ذلك ليس ضدًا ولا مثلاً، بل هو خلاف، ومع هذا

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان البغدادي، الإمام الفاضل الصدرق، ولد سنة ٣٣٩هـ، وتوفى سنة ٤٤٥هـ. [سير أعلام النبلاء ١٧/ ٤١٥-٤١٨].

فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم، فإن ضد اللازم ينافيه، ووجود الملزوم بدون اللازم محال، كوجود الإرادة بدون العلم، والعلم بدون الحياة، فهذان خلافان عندهم، ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر.

كذلك العلم هو مستلزم للعقل، فكل عالم عاقل، والعقل شرط في العلم، فليس مثلاً له ولا ضداً ولا نوعًا منه، ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل، لكن هذه الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر، فإنه ليس ضداً ولا مثلاً، بل خلاقًا، فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب، فبطلت تلك الحجة على امتناع الكذب النفساني من العالم، وبسط هذا له موضع آخر.

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق وبين تصديق قلبه تصديقًا مجردًا عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق.

ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة، فقال: وقد سأل وفد عبد القيس رسول الله على عن الإيمان فقال: « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا خمسًا من المغنم،(١)، فجعل ذلك كله من الإيمان . قال: وقال النبي ﷺ: والحياء شعبة من الإيمان» (٢) ، وقال: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خُلُقًا» (٣) ، وقال : «إن البَذَاذَة من الإيمان»(٤). وقال: «الإيمان بضع وستون شعبة ، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، وأرفعها قول لا إله إلا الله»(٥) مع أشياء كثيرة، منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » (٦) ، وما روى عن النبي ﷺ في صفة المنافق : ( ثلاث من كن فيه فهو منافق» (٧)مع حجج كثيرة . وما روى عن النبي ﷺ في تارك الصلاة وعن أصحابه من بعده، ثم ما وصف الله - تعالى - في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع، مثل قوله : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤَّمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [ الفتح: ٤] ، وقال: ﴿ لِيَسْتَيُّقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ﴾ [ المدثر: ٣١] ، وقال: ﴿ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ [ الانفال: ٢] ، وقال تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتُبْشِرُونَ﴾ [ التوبة: ١٢٤] ، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولُقِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات :١٥] ، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَّلاةُ وَٱتُّوا الزُّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ [ التوبة : ٥ ] ، وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِّ ﴾ [التوبة :١١] ، وقال : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰ . (۲) سبق تخریجه ص۱۲ . (۳) سبق تخریجه ص۱۲ .

 <sup>(</sup>٤) أبو داود في الترجل (٤١٦١) وابن ماجة في الزهد (٤١١٨) .

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه ص٧٩٠ . (٧) سبق تخریجه ص١٣٥٠

حُنَفَاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزُّكَاةَ وَذَلكَ دين القيمة ﴾ [البينة: ٥].

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره، وإن أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد في كل ماثتي درهم خمسة، أنه مؤمن، فيلزمه أن يقول: إذا أقر ثم شد الزُّنَّار (١) في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع (٢)وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنًا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم.

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم، جمع في ذلك جملاً يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جَهْم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرًا في الباطن، لكن يكون دليلاً على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرًا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع.

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعًا، ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيمانًا، فإنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم مثل ذلك في وحدة الرب: إنه ذات بلا صفات، وقالوا بأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى في الآخرة، وما يقوله ابن كلاب من وحدة الكلام وغيره من الصفات.

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض، وهذا قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث المتبعين للأئمة الأربعة، المتعصبين للجهمية والمعتزلة بل وللمرجئة أيضًا، لكن لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين، ولكن من رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، مثل الائمة الأربعة وغيرهم؛ كمالك، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وكالشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبى عبيد، وأبى حنيفة، وأبى يوسف، ومحمد، كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان وصفات الرب، وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يرى في الآخرة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الإيمان لابد فيه من تصديق القلب واللسان، فلو شتم الله ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم، ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان ورسوله كان كافرًا باطنًا وظاهرًا عندهم كلهم، ومن كان موافقًا لقول جهم في الإيمان

<sup>(</sup>١) هو ما يلبس على وسط النصارى والمجوس. انظر :القاموس، مادة ورنر».

<sup>(</sup>٢) هي مُتَعبَّد النصاري. انظر: القاموس ، مادة (بيم).

بسبب انتصار أبى الحسن لقوله في الإيمان، يبقى تارة يقول بقول السلف والأثمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين، والشافعيين والمالكيين، إذا تكلموا بكلام الأثمة قالوا: إن هذا كفر باطنًا وظاهرًا.

وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر، وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنًا تام الإيمان، فإن الإيمان عندهم لا يتبعض، ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره، ونصر قول مالك وأهل السنة، وأحسن في ذلك.

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول»، وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف، ويبحثون بحثًا يناسب قول الجهمية؛ لأن البحث أخذوه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان.

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله في الإيمان. وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين. ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدًا؛ لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان؛ من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم. والجواب عما ذكروه هو سهل ، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء.

والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون : إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء ، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعًا مع الذنوب، لكن يقولون بقى بعضه؛ إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه.

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة؛ لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا متعددًا عند من يقول بذلك، وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدًا لا حقيقة له، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم.

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا، اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، فلأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو

مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان.

ولهذا نظائر متعددة، يقول الإنسان قولاً مخالفاً للنص والإجماع القديم حقيقة، ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن، وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. فقلت له: قولك من حيث هو، كما تقول: الإنسان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان والحيوان من حيث هو حيوان ، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فتثبت لهذه المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه، كما يقدر موجوداً لا قديمًا ولا حادثا ولا قائماً بنفسه ولا بغيره، ويقدر إنساناً لا موجوداً ولا معدوماً، ويقول: الماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج، وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الامور الممتنعة، مثل الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الامور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن.

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدومًا، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي هي. وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلى مطلق يكون في الذهن.

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو هو ، بل هو إيمان معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة، والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانًا مطلقًا أو إنسانًا مطلقًا، أو وجودًا مطلقًا مجردًا عن جميع الصفات المعينة له ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره.

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك، فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم، فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره، ولا يكون في الخارج.

وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادًا مجردة وحقائق مجردة ويسمونها المثل الأفلاطونية، وزمانًا مجردًا عن الحركة والمتحرك، وبعدًا مجردًا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج، وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان، وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدًا، فتارة يجيئون إلي الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين، والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا، فجاؤوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى وجعلوا الصفة هي الموصوف.

وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم، غلطوا في كونه واحدًا وفي كونه متماثلاً كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل «التوحيد» و «الصفات» و «القرآن» و ونحو ذلك، فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون، وفي كلامه وصفاته \_ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل؛ ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب، وتحريم أقوى من تحريم، وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة، وفي هذا كله نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل، وغيرهما.

وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان. وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل، وليس الأمر كما قالوه، بل جميع ذلك يتفاضل، وقد يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل، بخلاف معارف القلب، وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب علي هذا، ومن

جهة ما وجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب، وأمة محمد وإن وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرًا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرًا، وعلى العلم به إن كان علمًا، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة، ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا يقدر عليه أحد.

فالوجوب يتنوع بتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل، والقوة والضعف، ودوام الحضور، ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها وذكرها في قلبه، ثم رغب إلى الله في كشف الريب، ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله، والتوكل عليه، والصبر على حكمه، والشكر له والإنابة إليه، وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا يعرف قدره إلا الله ـ عز وجل ـ ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره، وإما معاند.

قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون ريادة الإيمان، من أجل أنهم لا يدرون ما ريادته ، وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان ، فإذا قالوا: نعم، قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ اليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة، ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته، لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل.

وهذا الذي ذكره أحمد، وذكره محمد بن نصر، وغيرهما، يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبى ذر في ذلك لم يثبت عندهم.

وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام، وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان، فليس كذلك، فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبين \_ أيضًا \_ أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان، ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلامًا، بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به؛ كالصلاة والزكاة خالصًا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله دينًا، وقال: ﴿ وَمَن يَنْتَغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٨٥]، ولم يدخل فيما خص به

الإيمان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب، مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها، وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان، والإسلام فرض، والإيمان فرض، والإسلام داخل فيه، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به، فلابد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما يسمى إسلامًا لم يلزم أن يكون قد قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل، كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الانبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما قال الحواريون: ﴿ آمنًا بِالله وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسلمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١] ؛ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في وَبِرَسُولِي قَالُوا آمنًا وَاشْهَدْ بِأَنّا مُسلمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١] ؛ ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في وَإسْحاق وَيعَقُوبَ وَالأَسْبَاط وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم لا نَفَوّقُ بَيْنَ أَحَد خَطاب واحد، كما قال: ﴿ وَهُولُوا آمنًا بِالله وَمَا أُوتِي النّبِيُونَ مِن ربّهِم لا نَفَوّقُ بَيْنَ أَحَد خَطاب واحد، كما قال: ﴿ وَهُولُوا آمنًا بِالله وَمَا أُوتِي النّبِيونَ مَن ربّهِم لا نَفَوّقُ بَيْنَ أَحَد وَالله مِنْ وَعَيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبُولُ وَالله في الآبَو وَالله مَنْ الله مَهْ في شقاقُ مُنْ مُنْ الله وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبُولُ وَالله في الآبَة الانحرى: ﴿ وَمَنْ النّجَاهِ عَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُو في الآخِرَة مِنَ الْخَاسِوينَ ﴾ [آل عمران: ٥٨].

وهذا يقتضى أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود، وهو خاسر في الآخرة، في في في الآخرة، في في الدين هو مسمى وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه، لا يقتضى أن مسمى الدين هو مسمى الإيمان، بل أمرنا أن نقول: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ فأمرنا باثنين فكيف نجعلهما واحداً؟!

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئًا واحدًا، فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف، فيكون هذا تكريرًا محضًا ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ، وإما أن يقولوا: بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى، كما في أسماء الله وأسماء كتابه، لكن هذا لا يقتضى الأمر بهما جميعًا، ولكن يقتضى أن يذكر تارة بهذا الوصف، وتارة بهذا الوصف، فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس، والصلاة المكتوبة، وهذا الوصف، فلا يقول قائل: قد فرض الله عليك الصلوات الخمس، والصلاة المكتوبة، وهذا هو هذا ، والعطف بالصفات يكون إذا قصد بيان الصفات لما فيها من المدح أو الذم، كقوله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى . الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى . وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿ [الأعلى : ١-٣] لا يقال: صل لربك الأعلى، ولربك الذي خلق فسوى.

وقال محمد بن نصر المروزي ـ رحمه الله ـ: فقد بين الله في كتابه وسنة رسوله أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، فمن صدق بالله فقد آمن به، ومن آمن بالله فقد خضع له،

وقد أسلم له، ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نهى الله عنه، فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه، ومن ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام، إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام والإيمان من غير نقصان من الإيمان الله حق، وما قال حق لا باطل وصدق لا كذب، ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به، وهو الله، فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم بأن الله حق، وما قال صدق.

فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب فقد أتى بالإسلام، وهذا حق، ولكن ليس فيه ما يدل عن أن من أتى بالإسلام الواجب فقد أتى بالإيمان، فقوله: من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له حق، لكن أي شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع له، فقد آمن به وبملائكته وبكتبه ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: إن الله ورسوله قد بين أن الإسلام والإيمان لا يفترقان، إن أراد أن الله أوجبهما جميعًا ونهى عن التفريق بينهما، فهذا حق، وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا، فنصوص الكتاب والسنة تخالف ذلك، وما ذكر قط نصًا واحدًا يدل على اتفاق المسلمين.

و كذلك قوله: من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه فقد استكمل الإيمان والإسلام، فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنًا وظاهرًا، ويكون قد استكمل الإيمان والإسلام الواجب عليه، ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويًا للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل؛ كالخليل إبراهيم، ومحمد خاتم النبيين عليهما الصلاة والسلام، بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا يقدر عليه غيره بمن ليس كذلك ولم يؤمر به.

وقوله: من ترك من ذلك شيئًا فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه أنقص من غيره في ذلك. فيقال: إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام والإيمان ، فهذا حق كما دلت عليه النصوص، خلافًا للخوارج والمعتزلة، وإن أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة، فهذا خلاف الكتاب والسنة، ولو كان كذلك للخلوا في قوله: ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ [التوبة: ٢٧] وأمثال ذلك عما وعدوا فيه بالجنة بلا عذاب.

وأيضًا ، فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع ، بل قال: « قتال المؤمن كفر » (١) ، وقال : « لا ترجعوا بعدي كفارًا ، يضرب بعضكم رقاب بعض » (٢) . وإذا احتج بقوله: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِينِ الْقُتلُوا ﴾ [الحجرات: ٩] ونحو ذلك قيل : كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور؛ ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم .

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۵۷ . مبق تخریجه ص۲۲۳ .

وكذلك قوله: لا يكون النقصان من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق، فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي في القلوب من معرفتهم ومن علمهم فلا تكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته، وما قاله من أمر ونهي ، ووعد ووعيد، كمعرفة غيرهم وتصديقه، لا من جهة الإجمال والتفصيل، ولا من جهة القوة والضعف ، ولا من جهة الذكر والغفلة ، وهذه الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله، وكيف يكون الإيمان بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه غفور رحيم، عزيز حكيم، شديد العقاب ، ليس هو من الإيمان به الا يكن مسلماً أن يقول: إن الإيمان بذلك ليس من الإيمان به ولا يدعى تماثل الناس فيه.

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان ، فهذا \_ أيضًا \_ حق كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئًا، فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو الكلمة فقط، وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص ، فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا الإسلام والإيمان سواء إنما يتوجه إلى هؤلاء، فإن قولهم في الإسلام يشبه قول المرجئة في الإيمان.

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل؛ فإنه يدخل فيه الإيمان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء، وهم المعتزلة والحوارج، وطائفة من أهل الحديث والسنة وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم، وليس كذلك، والقول الثالث: أن الإيمان أكمل وأفضل، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول. والأعمال ليست من الإسلام، والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها، وأحمد إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم، والميموني وغيرهما عنه، وأما على جوابه الأخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة، فيستثنى في الإسلام كما يستثنى في الإيان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه قد فعل كل ما أمر به من الإسلام، وإذا قال النبي عليه: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(١)، ودبني الإسلام على خمس»(١)، فجزمه بأنه فعل الخمس بلا نقص كما أمر كجزمه بإيمانه، فقد قال تعالى: ﴿ادْخُلُوا فِي السلّم كَافَة ﴾ [البقرة: ٢٠٨] أي الإسلام كافة، أي في جميع شرائع الإسلام.

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۸.

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه، كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان، ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلمًا متميزًا عن اليهود والنصارى، تجرى عليه أحكام الإسلام التي تجرى على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه؛ فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة، وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره، وحين وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها، فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك؛ ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفًا من أن يظن أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة، ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ قال نعم: لايستثنى إذا قال: أنا مسلم، فقلت له أقول: هذا مسلم، وقد قال النبي على الناس منه، فذكر حديث مَعْمَر عن الزهري قال: فنري أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل.

فين أحمد أن الإسلام إذا كان هو الكلمة فلا استثناء فيها، فحيث كان هو المفهوم من لفظ الإسلام فلا استثناء فيه، ولو أريد بالإيمان هذا، كما يراد ذلك في مثل قوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ لَفَظَ الإسلام ، فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنيا، هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام، فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة؛ ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بقول النبي علله: " اعتقها فإنها مؤمنة الجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا الإقرار، وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله، وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيمانه؛ ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة، يعنون إذا مات على ذلك، فإنه قد عرف أن الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً.

فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعًا، وأنا مؤمن عند الله. قيل له : فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال ، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. وأنكر أحمد ابن حنيل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء؛ فإن ابن مسعود لما قيل له : إن قومًا يقولون: إنا مؤمنون، فقال: أفلا سألتوهم أفي الجنة هم؟ وفي رواية: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة، وفي رواية قيل له: إن هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فاسألوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه فقال: الله أعلم، فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال: أنا عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸ . (۲) سبق تخریجه ص ۱۳۱

الجنة فهو في النار، يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن أبى هند وغيرهما.

والسؤال الذي تورده المرجئة على ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة أورده عليه حتى رجع، جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن، وما يدري ماذا يموت عليه؛ ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يختم له بالإيمان، والكافر من سبق في علم الله أنه كافر، وأنه لا اعتبار بما كان قبل ذلك، وعلى هذا يجعلون الاستثناء، وهذا أحد قولي الناس من أصحاب أحمد وغيرهم وهو قول أبي الحسن وأصحابه.

ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهم، وإنما مقصودهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات، فقوله: أنا مؤمن، كقوله: أنا ولي الله، وأنا مؤمن تقي ، وأنا من الأبرار، ونحو ذلك. وابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ لم يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمنًا، وأن الإنسان لا يعلم على ماذا يموت فإن ابن مسعود أجل قدرًا من هذا، وإنما أراد: سلوه هل هو في الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلم، قال: أفلا وكلت أيكون من أهل الجنة على هذه الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلم، قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك؛ ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضر، بل للموافاة، لا يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب، كما لا يقطعون بأن الله \_ تعالى \_ يعاقب مذنبًا، فإنهم لو قطعوا بقبول توبته، لزمهم أن يقطعوا له بالجنة، وهم لا يقطعون لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا نار، إلا من قطع له النص.

وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة، وهم لا يستثنون في الأحوال، بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان، ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى به، فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنًا لا ذنب له قطعوا له بالجنة، فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة لئلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة، وأما أثمة السلف فإنما لم يقطعوا بالجنة لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور، ولا أنه أتى بالتوبة النصوح، وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحًا، قبل الله توبته.

وجماع الأمر: أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم؛ لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك: المنافقون قد يجعلون من المؤمنين في موضع، وفي

موضع آخر يقال: ما هم منهم، قال الله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الْمُعَوِقِينَ مَنكُمْ وَالْقَائلينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمْ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ البَّاسَ إِلاَّ قَلِيلاً . أَشِحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْه مِنَ الْمَوْت فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنة حِدَاد أَشِحَةً عَلَى النَّخَيْرِ أُولِيْكَ لَمْ يَوْمِنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ [الآحزاب: ١٨، المخير أُولِيْكَ لَمْ يَوْمُنُوا فَأَحْبَطُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ [الآحزاب: ١٨، المخير أُولِيْك بَعْل اللهِ يَسيراً ﴾ [الآحزاب: ١٨، الناهين المؤمنين للمؤمنين عن الجهاد، الناهين لغيرهم ، الذامين للمؤمنين عمل أَوْمُ يَجْمَعُونَ عَلَى اللهِ إِنَّهُمْ لَمَنكُمْ وَمَا لَعْيرهم ، الذامين للمؤمنين . منهم أُخف، فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا بنهي ولا سلق بالسنة التومنين دولا سلق بالسنة المؤمنين في الباطن بقلوبهم، وإلا فقد علم المؤمنون المعمولة منهم في الظاهر، فكذبهم الله وقال: ﴿وَمَا هُمْ مَنكُمْ ﴾ وهناك قال: ﴿قَدْ عَلْم اللهُ اللهُ اللهُ مَن منهم في الظاهر، فكذبهم الله وقال: ﴿وَمَا هُم مَنكُمْ ﴾ وهناك قال: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ هُو بَعْدَ مَا المؤمنين وليس مؤمنًا وليس مؤمنًا ، بأن منكم من المُعورة في منكم في الظاهر لا الباطن. المؤمنة، وليس مؤمنًا ، بأن منكم من المؤمنة، وليس مؤمنًا وليس مؤمنًا وليس مؤمنًا وليس مؤمنًا ، بأن منكم من

ولهذا لما استؤذن النبي على في قتل بعض المنافقين قال: الا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه المنافقين قال: الا يعرف حقائق الأمور، يقتل أصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق كالذين علموا سنته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرتدين بعد موته، والذين بايعوه تحت الشجرة وأهل بدر وغيرهم ، بل الذين كانوا منافقين غمرتهم الناس.

وكذلك الانساب، مثل كون الإنسان أبًا لآخر أو أخاه، يثبت في بعض الأحكام دون بعض، فإنه قد ثبت في الصحيحين أنه لما اختصم إلى النبي على سعد بن أبي وقاص وعبد بن رَمْعة بن الأسود، في ابن وليدة رمعة، وكان عتبة بن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولدًا، فقال عتبة لأخيه سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة رمعة فإنه ابني، فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة إلى النبي كلى ، فقال سعد: يا رسول الله ، ابن أخي عتبة عهد إلى أخي عتبة فيه إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة فإنه ابني ، ألا ترى يا رسول الله شبهه بعتبة ؟ فقال عبد:يا رسول الله، أخي وابن وليدة أبي ؟ ولد على فراش أبي، فرأى النبي كلى شبها بينًا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة» (٢) لما رأى من شبهه البين بعتبة.

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير (٩٠٥) ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٤/ ٦٣) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الوصايا (٢٧٤٥)، ومسلم في الرضاع (٣٦/١٤٥٧).

فقد جعله النبي على ابن زمعة لأنه ولد على فراشه، وجعله أخا لولده بقوله: " فهو لك يا عبد بن زمعة"، وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه؛ لأنه ابن أبيها زمعة ولد على فراشه، ومع هذا فأمرها النبي على أن تحتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة، فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه، والنسب في الظاهر لصاحب الفراش أقوى، ولأنها أمر ظاهر مباح والفجور أمر باطن لا يعلم ويجب ستره لا إظهاره، كما قال: اللعاهر الحجر" كما يقال: بفيك الكَثْكُث(١) وبفيك الأثلب(٢)، أي: عليك أن تسكت عن إظهار الفجور، فإن الله يبغض ذلك، ولما كان احتجابها منه ممكنًا من غير ضرر، أمرها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن.

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس بأخ في المحرمية، وكذلك ولد الزنا عند بعض العلماء، وابن الملاعنة عند الجميع إلا من شذ، ليس بولد في الميراث ونحوه، وهو ولد في تحريم النكاح والمحرمية.

ولفظ النكاح وغيره في الأمر، يتناول الكامل، وهو العقد والوطء كما في قوله: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله : ﴿ حَتَّىٰ تَنْكِح زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ [البقرة: ٢٠]، وفي النهي يعم الناقص والكامل ، فينهى عن العقد مفردًا وإن لم يكن وطء كقوله: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَازُكُم مِّن النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٢٢] ؛ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعامًا، فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبض ، والناهي مقصوده دفع المفسدة، فيدخل كل جزء منه؛ لأن وجوده مفسدة وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه، والتحريم معلق بأدنى سبب حتى الرضاع.

وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال ، ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله ، ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه ، فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغارًا في مثل قوله : ﴿وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِّجَالًا ونساءً فَللدُّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنِ ﴾ [النساء: ١٧٦] ، ولا يعم الصغار في مثل قوله : ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِساءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ قوله : ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهُا ﴾ [النساء: ٧٥] ، فإن باب الهجرة والجهاد عمل يعمله القادرون عليه ، فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن الولدان غير داخلين ؛ لانهم ليسوا من أهله وهم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ الكثلبِ؛ وهو خطأ ، والكَنْكُث: التراب وفتات الحجارة. انظر : القاموس ، مادة ﴿ كثث؛.

<sup>(</sup>٢) الأثْلَب: مثل الكَثكث: التراب وفتات الحجارة . انظر :القاموس، مادة «ثلب».

ضعفاء، فذكرهم بالاسم الخاص ليبين عذرهم في ترك الهجرة ووجوب الجهاد، وكذلك الإيمان له مبدأ وكمال، وظاهر وباطن، فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كحقن الدم والمال والمواريث، والعقوبات الدنيوية، علقت بظاهره لا يمكن غير ذلك، إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانًا فهو متعسر علما وقدرة، فلا يعلم ذلك علمًا يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن.

وبهذين المثلين كان النبي على الله عالم النبي على الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال كما أخبر الله بذلك، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه، ولقال الناس: إن محمدًا يقتل أصحابه، فكان يحصل بسبب ذلك نفور عن الإسلام، إذ لم يكن اللذنب ظاهرًا، يشترك الناس في معرفته، ولما هم بعقوبة من يتخلف عن الصلاة، منعه من في البيوت من النساء والذرية، وأما مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي، فإذا قال الله: في أينها الذين آمنُوا إذا قُمتُم إلى الصلاة الآله المائد: ] ونحو ذلك، فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره، وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول، وإن كان عاصيًا، وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة، والظاهرة، وذلك أنه إن كان لفظ: ﴿ الَّذِينَ عاصيًا، وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوبهم، فلا تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم، وإن تركوها كان أمرهم بها، وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان، والكافر يجب عليه أيضًا، لكن لا يصح منه حتى ومن ، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن، وكذلك المنافق المحض لا يصح منه في الباطن حتى يؤمن.

وأما من كان معه أول الإيمان، فهذا يصح منه؛ لأن معه إقراره في الباطن بوجوب ما أوجبه الرسول، وتحريم ما حرمه، وهذا سبب الصحة، وأما كماله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النار، فإن هذا الوعد إنما هو لمن فعل المأمور وترك المحظور، ومن فعل بعضا وترك بعضًا، فيثاب على ما فعله، ويعاقب على ما تركه، فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد والثناء، دون الذم والعقاب، ومن نفى عنه الرسول الإيمان، فنفى الإيمان في هذا الحكم؛ لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون بنفي ما يقتضى الثواب، ويدفع العقاب؛ ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان عن أصحاب الذنوب، فإنما هو في خطاب الوعيد والذم، لا في خطاب الأمر والنهي، ولا في أحكام الدنيا.

واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن العاقبة لأهلها، فبين النبي ﷺ أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي بينه ؛ ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان ، أو الإيمان والإسلام جميعًا ولم يجعلهم كفارا ، إنما نفى ذلك في أحكام

الآخرة، وهو الثواب، لم ينفه في أحكام الدنيا، لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائه، فلم يجعلوا معهم شيئًا من الإيمان والإسلام، فجعلوهم مخلدين في النار، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف، ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام، لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين، لكن كانوا كالمنافقين، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في الباطن، وبين المؤمن المذنب، فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة في نفي الإسلام والإيمان عنهم، بل قد يثبتونه للمنافق ظاهرًا، وينفونه عن المذنب باطنًا وظاهرًا.

فإن قيل: فإذا كان كل مؤمن مسلمًا، وليس كل مسلم مؤمنًا \_ الإيمان الكامل \_ كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن، وكما ذكر ذلك عمن ذكر عنه من السلف؛ لأن الإسلام الطاعات الظاهرة، وهو الاستسلام والانقياد؛ لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد، وهذا هو الانقياد والطاعة، والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة، وهذا قدر زائد، فما تقولون فيمن فعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه مخلصًا لله \_ تعالى ظاهرًا وباطنًا؟ أليس هذامسلمًا باطنًا وظاهرًا، وهو من أهل الجنة، وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، فهذا يجب أن يكون مؤمنًا.

قلنا: قد ذكرنا غير مرة، أنه لابد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه. إذ لو لم يؤد المواجب لكان معرضًا للوعيد، لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب عليه إما لكونه لم يخاطب به، أو لكونه كان عاجزًا عنه، وهذا أولى؛ لأن الإيمان الموصوف في حديث جبريل والإسلام، لم يكونا واجبين في أول الإسلام، بل ولا أوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم اتباع الأنبياء أهل الجنة، مع أنهم مؤمنون مسلمون، ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل دينًا غيره، وهو دين الله في الأولين والآخرين، لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة، فضلاً عن الشرائع، فيصير في الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخر، كالصلاة إلى الصخرة، كان من الإسلام حين كان الله أمر به، ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه.

ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل، لم تجب في أول الأمر، بل الصيام والحج وفرائض الزكاة، إنما وجبت بالمدينة، والصلوات الخمس إنما وجبت ليلة المعراج، وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى سنة تسع أو عشرعلى أصح القولين، ولما بعث الله محمداً عليه كان من اتبعه وآمن بما جاء به مؤمنًا مسلمًا، وإذا مات

كان من أهل الجنة ثم إنه بعد هذا راد «الإيمان، والإسلام» حتى قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]، وكذلك الإيمان، فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل ، لم يكن مأموراً به في أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثر، بل إنما جاء هذا في السور المدنية، كالبقرة ، والنساء، وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا الإيمان المفصل واجبًا، على من تقدم قبلنا.

وإذا كان كذلك، فقد يكون الرجل مسلمًا يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا، ومعه الإيمان الذي فرض عليه، وهو من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل، لكن هذا يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام، وقد يكون مسلمًا يعبد الله كما أمر، ولا يعبد غيره ويخافه، ويرجوه، ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سبيله أحب إليه من جميع أهله وماله، وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يخاف الله لا يخاف غيره، وألا يتوكل إلا على الله، وهذه كلها من الإيمان الواجب، وليست من لوازم الإسلام، فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده، وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه، وأما طمأنينة القلب بمحبته وحده، وأن يكون أحب إليه مما سواهما، وبالتوكل عليه وحده، وبأن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به، فمن لم يتصف بها، لم يكن من المؤمنين حقًا فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به، فمن لم يتصف بها، لم يكن من المؤمنين عليه وإن كان مسلمًا، وكذلك وجل قلبه إذا ذكر الله، وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه والته.

فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان الخطاب الموجب لذلك، لا يكون تركه من الذنوب، وأما إن بلغه الخطاب الموجب لذلك فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادرًا على ذلك، وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان، مع أنهم قادمون بالطاعة الواجبة في الإسلام، وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا واستغفروا منها، وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبها، بل ولا أنها من الإيمان بل كثير عمن يعرفها منهم، يظن أنها من النوافل المستحبة إن صدق بوجوبها.

فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان، وهو المنافق المحض، ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن، ولكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا، وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق، ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان، ولم يأت بتمام الإيمان الواجب، وهؤلاء ليسوا فساقًا،

تاركون فريضة ظاهرة، ولا مرتكبون محرمًا ظاهرًا، لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علمًا وعملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين.

وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق، وبعد هذا ما ميز الله به المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه، وذلك قد يكون من باب المستحبات، وقد يكون \_ أيضًا \_ بما فضل به المؤمن إيمان وإسلام مما وجب عليه، ولم يجب علي غيره ؛ ولهذا قال النبي على المنتجب على منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (١) فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (١) وفي الحديث الآخر: «ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل» (٢)، فإن مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، ليس مراده أن من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الإيمان حبة خردل؛ ولهذا قال: «ليس وراء ذلك»، فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب على الثاني، عليه، لكن الأول لما كان أقدرهم ، كان الذي يحب عليه أكمل مما يجب على الثاني، وكان ما يجب على الثاني، أكمل مما يجب على الثاني، في الإيمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم.

## فصــل

وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، فالناس فيه على ثلاثة أقوال:

منهم من يوجبه.

ومنهم من يحرمه.

ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا أصح الأقوال.

فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم، ممن يجعل الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب ونحو ذلك مما في قلبه، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أعلم أني أحب رسول الله، وأني أبغض اليهود والنصارى ، فقولي: أنا مؤمن، كقولي: أنا مسلم، وكقولي : تكلمت بالشهادتين، وقرأت الفاتحة، وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى، ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بها، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص ۱۲.

قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لكن إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله، قالوا: فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة.

والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان:

أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنًا وكافرًا، باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرًا، ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه، وكذلك قالوا في الكفر، وهذا المأخذ مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث، من قولهم : أنا مؤمن إن شاء الله، ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل، ولا يشك الإنسان في الموجود منه، وإنما يشك في المستقبل، وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم، ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم في ذلك قولان:

وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضى والسخط والغضب ونحوذلك ، صفات ليست هي الإرادة ، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، وكذلك الولاية والعداوة. هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبى محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين، ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم.

قالوا: والله يحب في أوله من كان كافرًا إذا علم أنه يموت مؤمنًا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم، فالرضى والسخط يرجع إلى الإرادة والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم، ويعاقب إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه، وعلى قول من يثبتها صفات أخر، يقول هو \_ أيضًا \_ حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو يحبه وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطًا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبة، والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضى، والمعنى ما زال يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، يريد إثابته أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، بل غضبه قديم، إما بمعنى الإرادة، وإما بمعنى آخر.

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرا، لم يزل مريدًا لعقوبته، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه. فليس هذا بمؤمن أصلاً، وإذا علم أنه يموت مؤمنًا، لم يزل مريدًا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا كافرًا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي، فإن ما ذكروه مطرد فيهما. ولكن جماهير الائمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم.

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثنى في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد. لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن، كقولك: في الجنة، فأنت تقول عن الكافر: هو كافر. ولا تقول: هو في النار، إلا معلقًا بموته على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعًا. وإن جاز أن يصير مؤمنًا، كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كافر، قال: إن شاء الله، إذا لم يعلم أنه يموت كافرًا، وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدًا مؤمنًا إلا إذا علم أنه يموت عليه، وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة ، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان، يعللون بهذا ، لا أحمد ولا من قبله.

ومأخذ هذا القول، طرده طائفة بمن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعًا للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة ، وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطًا بعسقلان لما كانت معمورة، وكانت من خيار ثغور المسلمين، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله، وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعًا للسلف، واستثنوا - أيضًا - في الأعمال الصالحة، كقول الرجل : صليت إن شاء الله ونحو ذلك، بمعنى القبول ، لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإذا قبل لأحدهم : هذا لا شك فيه، قال: نعم، لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره، فيريدون بقولهم : إن شاء الله جواز تغيره في المستقبل ، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقوله أولتك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه.

لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون

في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق ، لم يكن بمن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله؛ ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسبًا إلى الإمام أحمد ، وهو من أتباع عبد الوهاب بن الشيخ أبي الفرج المقدسي، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى. وهؤلاء كلهم - وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد - فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية ، وأمر بهجر الحارث المحاسبي من أجله، كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك، والشافعي ، وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وقول حنيفة، كأبي المعالي الجويني، وأبي الوليد الباجي، وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات، وما يتعلق بها كمسألة القرآن. هل هو مسبحانه - يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته وقولهم في «الاستثناء» مبني على خلك الأصل.

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ؛ لأن هؤلاء كلهم كلابية، يقولون: إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره ولا يفرح بتوبة التاثب بعد توبته. ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قالوا : إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته. ثم اختلفوا بعد هذا في القديم ، أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها ؟ كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر.

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعًا في شيء من الأشياء، مع غلوهم في الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكرًا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمدًا رسول الله، وأن الله ربهم ولا يقولون: قطعًا. وقد اجتمع بي طائفة منهم، فأنكرت عليهم ذلك، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعًا، وأحضروا لي كتابًا فيه أحاديث عن النبي عليه أنه نهى أن يقول الرجل: قطعًا وهي أحاديث موضوعة مختلقة ، قد افتراها بعض المتأخرين.

والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل بمثل تلك العلة، طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها؛ فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال ، ويقال: هذا صغير إن شاء الله ؛ لأن الله قد يجعله كبيرًا ويقال: هذا مجنون إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله كبيرًا ويقال الله لإمكان أن يتوب، وهؤلاء الله قد يجعله عاقلاً ، ويقال للمرتد: هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب، وهؤلاء الله ين الإيمان بناء على هذا المأخذ، ظنوا هذا قول السلف.

وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام، ينصرون ما ظهر من دين الإسلام ، كما ينصر ذلك

المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة، كما ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم، ينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وأن النبي عليه له شفاعة في أهل الكبائر وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق، وحوض نبينا في الآخرة حق، وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة، كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة ، وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك.

وكثير من أهل الكلام في كثير بما ينصره لا يكون عارفًا بحقيقة دين الإسلام في ذلك، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف. فينصر ما ظهر من قولهم، بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فهو مخالف للشرع والعقل ، ﴿وَتَمَّتُ كلمتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلا ﴾ [الأنعام: ١١٥].

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يوت العبد عليه، وهو ما يوافى به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان ، هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار، وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف، فيقول ـ من عرف حجة هؤلاء دون السلف، أو من يعظمهم، لما يراه من تميزهم عليه: هذا قول المحققين. وقال المحققون: ويكون ذلك من الأقوال الباطلة، المخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين، ومن آتاه الله علماً وإيمانًا، علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق، إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا في العمل، ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات ، وبالعمليات، علم أن مذهب الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام إلا كان خطأ، وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.

قال أبو القاسم الأنصاري، فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني ، لمار ذكر قول أبى الحسن وأصحابه في الإيمان، وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال بالموافاة، وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافى ربه به، ويختم عليه. ومنهم من لم يجعل ذلك شرطًا فيه فى الحال.

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف، كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح، قال: الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة، ومن قال بالموافاة، فإنما يقوله فمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة، فإنه يقطع على إيمانه، كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون: أن الإيمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة، وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال، وكونه معتداً عند الله به وفي حكمه، فمن قال: إن ذلك شرط فيه، يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة، لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا نتفع به في العاقبة، ونجتنى من ثماره.

فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقًا، أو تقولون إن شاء الله؟ أو تقولون نرجو؟ فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء، تفويض الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى \_ وإنما يكون الإيمان إيمانًا معتدًا به في حكم الله، إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة، وإذا كان صاحبه \_ والعياذ بالله \_ في حكم الله من الاشقياء، يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية، قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب، بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة قطعًا، وبين أن يقول: أنا مؤمن حقًا.

قلت: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة، وأما على قول الجهمية والمرجئة، وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعًا، ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان، أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده؛ لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول: فوعد الله ألمومين والمؤمنين والمؤمنات جنات الآية [التوبة: ٢٧]. قال: فهؤلاء \_ يعني القائلين بالموافاة \_ جعلوا الثبات على هذا التصديق، والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المال شرطًا في الإيمان شرعًا، لا لغة، ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث المال شرطًا في الإيمان شرعًا، لا لغة، ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث

والأكثرين ، قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فُورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقًا فهو مبتدع.

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث؛ كابن مسعود وأصحابه، والثوري وابن عينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة، وأحمد ابن حنبل وغيره من أثمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان . وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثنى لأجل الموافاة، وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافى به العبد ربه، بل صرح أثمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك.

وأما الموافاة، فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء ، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها، من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الاشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. ثم قال:

فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة، هو ما وصفتموه بشرائطه، وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم: إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعًا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أو صافًا وشرائط، مجموعها يصير مجزيًا مقبولاً، كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها، والصلاة في اللغة: هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط.

فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق، والشرع لم يغيره، أو ردوا على أنفسهم.

فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة، مستعملة في غير مذهب أهلها. قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة، ومبقاة على مقتضياتها، وليست منقولة إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة، أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان. فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها.

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدًا أن يذكر شيئًا من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به، إلا الموافاة به وبتقدير ذلك، فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل

الأعمال في مسماه شرعًا؟ وقوله: لابد من دليل مقطوع به عنه جوابان:

أحدهما: النقض بالموافاة ، فإنه لا يقطع فيه.

الثاني: لا نسلم ، بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو ذلك ، داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض أفعال الصلاة والصوم والحج ، كمسائل النزاع ، ثم أبو الحسن ، وابن فُورك وغيرهما من القائلين بالموافاة ، هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئًا ، بل عندهم كل من سلبه الشرع اسم الإيمان ، فقد فُقِد من قلبه التصديق .

قال: ومن أصحابنا لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطًا في كونه إيمانًا حقيقيًا في الحال، وإن جعل ذلك شرطًا في استحقاق الثواب عليه، وهذا مذهب المعتزلة والكرامية، وهو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني، وكلام القاضي يدل عليه، قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي، فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعًا لا شك فيه، ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة إيمان الموافاة، فاعتنى السلف به وقرنوه بالاستثناء، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز.

قال: ومن صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن، وهو المعرفة والتصديق، كما أن العالم مشتق من العلم، فإذا عرفت ذلك من نفسي قطعت به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدق، فإن ورد في المستقبل ما يزيله، خرج إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف، ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيمانًا مأمورًا به، بل كان إيمانًا مجزيًا، فتغير وبطل، وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة، فإن ذلك مغيب عنه، وهو مرجو . قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء. منها أن يقال: الإيمان عبادة العمر، وهو كطاعة واحدة فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها. كما نقول في الصلاة والصيام والحج. قالوا: ولا شك أنه لا يسمى في الحال وليًا، ولا سعيدًا، ولا مرضيًا عند الله . وكذلك الكافر لا يسمى في الحال عدوًا لله، ولا شقيًا، إلا على معنى أنه تجرى عليه أحكام الأعداء في الحال لإظهاره من نفسه علامتهم.

قلت: هذا الذي قالوه، إنه لا شك فيه، هو قول ابن كلاب والأشعري وأصحابه، ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم. وأما أكثر الناس فيقولون: بل هو إذا كان كافرًا فهو عدو لله، ثم إذا آمن واتقى صار وليًا لله، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم ﴾ إلى قوله: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ ﴿ [الممتحنة : ١-٧] وكذلك كان، فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا يعادون الله ورسوله قبل الفتح ، آمن أكثرهم، وصاروا من أولياء الله ورسوله، وابن كلاب وأتباعه بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله، وهي الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك. فمعناها: إرادة ثابتة بعد الموت ، وهذا المعنى تابع لعلم الله، فمن علم أنه يموت مؤمنًا، لم يزل وليًا لله، لأنه لم يزل الله مريدًا لادخاله الجنة، وكذلك العداوة.

وأما الجمهور فيقولون:الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه، فهو \_ سبحانه \_ يرضى عن الإنسان ويحبه، بعد أن يؤمن ويعمل صالحًا، وإنما يسخط عليه ويغضب، بعد أن يكفر، كما قال تعالى: ﴿ فَلَكُ بِأَنَّهُمُ النَّهُوا مَا أَسْخَطَ اللّه وَكُرِهُوا رِضُوانَهُ ﴾ [محمد: ٢٨]، فأخبر أن الأعمال أسخطته، وكذلك قال: ﴿ فَلَمّا آسَهُونَا التَقَمّنَا مِنهُم ﴾ [الزخرف: ٥٥]، قال المفسرون: أغضبونا، وكذلك قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تَشَكّرُوا يَرْضَهُ لَكُم ﴾ [الزمر: ٧]، وفي الحديث الصحيح الذي في البخارى عن أبى هريرة عن النبي والله قال : يقول الله تعالى: امن عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه انا فاعله تَردَّذي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته، ولابد له منه (١).

فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه، ثم قال: فإذا أحببته: كنت كذا، وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه، والقرآن قد دل على مثل ذلك، قال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣١]، فقوله: ﴿يَحْبُبُكُم ﴾ جواب الأمر في قوله : ﴿ فَاتَبِعُونِي ﴾ وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط، ولهذا جزم، وهذا ثواب عملهم، وهو اتباع الرسول، فأثابهم على ذلك بأن أحبهم، وجزاء الشرط وثواب العمل، ومسبب السبب لا يكون إلا بعده، لا قبله، وهذا كقوله تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُم هِنْ عَذَاب أليم ﴾ [الأحقاف: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ اللّه وَآمنُوا بِه يَغْفُو لَكُم مّن مُن عَذَاب أليم ﴾ [الأحقاف: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ اللّه وَلُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا وَلا كُمْ وَيُجْوِرُكُم مِنْ عَذَاب أليم ﴾ [الأحقاف: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ اللّه وَهُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا قُولُوا وَهُولُوا كُمْ وَيُجْوِرُكُم وَيَغْفُو لَكُمْ ذُنُوبِكُم ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١] ، ومثل هذا كثير، سَديدًا . يُصَلّح لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفُو لَكُمْ ذُنُوبِكُم ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١] ، ومثل هذا كثير،

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق (٢٠٠٢) ولم يرد فيه ذكر ﴿ فبي يسمع وبي يبصر ، وبي يبطش وبي يمشي ، .

وكذلك قوله: ﴿ فَأَتَمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤]، وقوله: ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٢-٤] ، وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه.

وقوله: ﴿إِنَّ اللّهِينَ كَفَرُوا يُنادُونَ لَمَقْتُ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتَكُمْ أَنفُسكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ [ما يعدهم وأنه يجبهم إذا التقوا وقاتلوا؛ ولهذا رغبهم في العمل بذلك، كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به، وجزاء العمل بعد العمل، وكذلك قوله: ﴿إِذْ تُدْعُونُ إِلَى الإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ﴾إِنه اللّه عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ بِعِدِنِ إِلِي الإِيمَانِ فِيكفرون، ومثل هذا قوله: ﴿لَقَدٌ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجِرَةَ فَعَلَمْ مَا فِي قُلُوبِهم فَأَنزَلَ السّكِينَة عَلَيهم وَأَقَابَهم فَتَحَا قَرِيبًا ﴾ [الفتح: ١٨]، فقوله: ﴿لَقَدُ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ بَحْتَ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُونَكَ ﴾، بين أنه رضي عنهم هذا الوقت، فإن حرف(إذ) ظرف رضي اللّه عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبَايعُونَكَ ﴾، بين أنه رضي عنهم بسبب ذلك العمل، وأثابهم عليه، والمسب لا يكون قبل سببه، والموقت بوقت لا يكون قبل وقته، وإذا كان راضيا عنهم من جهة، فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينتذ، كما ثبت في الصحيح أنه أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك ، فيقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أكا عليكم رضواني ، فلا أسخط فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني ، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا، ودل على أنه في ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان، الذي عليكم بعده أبدًا، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط أبدًا، ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط .

وفي الصحيحين \_ في حديث الشفاعة \_ يقول كل من الرسل: " إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله» (٢)، وفي الصحاح عن النبي من غير وجه أنه قال: " لَلّهُ أشد فرحًا بتوبة عبده، من رجل أضل راحلته بأرض دُويَّة مُهلكة، عليها طعامه وشرابه، فطلبها فلم يجدها، فاضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ، إذا دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية " كيف تجدون فرحه بها؟ " قالوا: عظيمًا يا رسول الله، قال: "لله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته (٣)، وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة آخر رابالناس، ويقول: "لا، ولكني على ما أشاء قادر (٥)،

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق (٦٥٤٩)، ومسلم في الجنة (٢٨٨٩). (٢) سبق تخريجه ص٥٤ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في التوبة (٢٧٤٤ ٣) والترمذي في صفة القيادة (٢٤٩٨) .

<sup>(</sup>٤) البخارى في التوبة (٢٨٢٦) ومسلم في الإمارة (١٨٩٠/١٢٩، ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإيمان (١٨٧/ ٣١٠) .

وكل هذا في الصحيح.

وفي دعاء القنوت: « تَولَّنِي فيمن تَولَّيْتَ» (١)، والقديم لا يتصور طلبه، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ وَلَيْيَ اللهُ اللّهِ عَنَلَ الْكَتَابَ وَهُو يَتَوَلَى الصَّالِحِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ وَلِي الْمُتَّقِينَ ﴾ [الجاثية: ١٩]، فهذا التولي لهم، جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه، فلا يكون متقدمًا عليه، وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه، لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين، فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده، ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين، وهكذا الرحمة، قال على الماء على الأرض يرحمكم من في الأرض يرحمكم من في السماء »، قال الترمذي : حديث صحيح (٢)، وكذلك قوله: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضُهُ لَنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المنين ﴾ [المون يرحمكم من بعد الشرط ، وكذلك قوله: ﴿ وَإِنّ الْمُسْجِدُ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمَين ﴾ [الفتح : ٢٧]. يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعد. وكذلك قوله: ﴿ إِنّما أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن يَكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، في المستقبل من الزمان. فدل على أنه إذا أراد كونه، قال له: كن، فيكون. وكذلك قوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللّهُ عَمَلَكُم ﴾ [التوبة: ١٠٥]، فبين قبه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا عملوه.

والمأخذ الثاني في الاستثناء، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك المحرمات كلها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو كانت هذه الشهادة صحيحة، لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة؛ فشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال، وهذا مأخذ عامة السلف، الذين كانوا يستثنون ، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

قال الخلال في «كتاب السنة»: حدثنا سليمان بن الأشعث \_ يعني: أبا داود السجستاني \_ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، قال له رجل: قبل لي : أمؤمن أنت؟ قلت:

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الصلاة (۱۶۲۵)، والترمذي في أبواب الصلاة (۶۲۶) وقال: ﴿ حديث حسن﴾ ، والنسائي في قيام الليل (۱۷۶۵)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (۱۱۷۸)، والدارمي في الصلاة (۱۷۲۸, ۳۷۴، وأحمد ١٩٩٨)، وابن ماجه عن الحسن بن علي.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في البر والصلة (٤٩٢١) وَأَبُو داودٌ في الأدب (٤٩٤١) .

نعم، هل على في ذلك شىء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد، وقال: هذا كلام الإرجاء قال الله تعالى: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لْأَمْرِ اللَّهِ﴾[التوبة: ١٠٦] مَنْ هؤلاء ، ثم قال أحمد : أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له الرجل: بلى . قال: فجئنا بالقول؟ قال : نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثنى؟

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شُريَّح: أن أحمد بن حنبل، كتب إليه في هذه المسألة، أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن نستثنى في العمل. وذكر الخلال هذا الجواب من رواية الفضل بن زياد، وقال: زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليمان بن حرب، يحمل هذا علي التقبل، يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا ؟

قلت: والقبول متعلق بفعله كما أمر. فكل من اتقى الله في عمله، ففعله كما أمر، فقد تقبل منه، لكن هو لا يجزم بالقبول، لعدم جزمه بكمال الفعل، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه»(١).

وروى الخلال، عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نجد بدًا من الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن ، فقد جاء بالقول.

وعن إسحاق بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله يقول: أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعمل، والعمل الفعل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون فرطنا في العمل، فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي على المقاع، لا يدري الله بكم لاحقون (٢) الاستثناء ههنا على أي شيء يقع ؟ قال: على البقاع، لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره.

وعن الميموني أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في :مؤمن إن شاء الله. قال: أقول: مؤمن إن شاء الله، ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري، كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله، وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات، المستحق للجنة إذا مات على ذلك ، وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه مؤمن، وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي الله، فإذا قال: أنا مؤمن قطعًا، كان كقوله: أنا بر، تقى، ولى الله قطعًا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ . (۲) سبق تخریجه ص۱۲۱ .

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا بها لقولهم، فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر، بل يجد قلبه مصدقًا بما جاء به الرسول، فيقول: أنا مؤمن، فيثبت أن الإيمان هو التصديق، لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت به ، فلما علم السلف مقصدهم، صاروا يكرهون الجواب، أو يفصلون في الجواب، وهذا لأن لفظ «الإيمان» فيه إطلاق وتقييد، فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد، الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك، لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل؛ ولهذا كان المطلق بلا استثناء يقدمه.

وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن المسلمون، وقال ـ أيضًا ـ قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون ؟ قال : ولكن نقول: إنا مسلمون، ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول، بل يكره تركه لما يعلم أن في قلبه إيمانًا، وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه.

قال الخلال: أخبرني أحمد بن أصرم المزني، أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال: لا نشك في إيمانه، أو قال: لا نشك في إيمانه،

قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل، وأبو داود، قال أبو داود: سمعت أحمد: قال: سمعت سفيان ـ يعني: ابن عيينة ـ يقول: إذا سئل: أمؤمن أنت؟ لم يجبه، ويقول سؤالك إياي بدعة، ولا أشك في إيماني، وقال: إن قال: إن شاء الله، فليس يكره، ولا يداخل الشك، فقد أخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيماننا، وأن السائل لا يشك في إيمان المسؤول، وهذا أبلغ، وهو إنما يجزم، بأنه مقر مصدق بما جاء به الرسول، لا يجزم بأنه قائم بالواجبات.

فعلم أن أحمد وغيره من السلف، كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب، من الإيمان في هذه الحال، ويجعلون الاستثناء عائدًا إلى الإيمان المطلق المتضمن فعل المأمور، ويحتجون ـ أيضًا ـ بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه، وهذا « مأخذ ثان» وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان، فالاستثناء فيما يعلم وجوده قد جاءت به السنة، لما فيه من الحكمة.

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عن الاستثناء في الإيمان فقال: نعم، الاستثناء على غير معنى شك، مخافة واحتياطًا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره، وهو مذهب الثوري، قال الله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّه ﴾ [الفتح: ٢٧]، وقال النبي على الأصحابه: ﴿ إني الأرجو أن أكون أتقاكم لله (١). وقال في الميت: ﴿ وعليه تبعث إن شاء الله (٢) فقد بين أحمد أنه يستثنى مخالفة واحتياطًا للعمل، فإنه يخاف ألا يكون قد كمل المأمور به، فيحتاط بالاستثناء ، وقال على غير معنى شك، يعني من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه، وإلا فهو يشك في تكميل العمل الذي خاف ألا يكون كمله، فيخاف من نقصه، ولا يشك في أصله.

قال الحلال: وأخبرني محمد بن أبي هارون: أن حُبيش بن سندي، حدثهم في هذه المسألة، قال أبو عبد الله: قول النبي على حين وقف على المقابر فقال: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (٣)، وقد نعيت إليه نفسه، وعلم أنه صائر إلى الموت، وفي قصة صاحب القبر «وعليه حييت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله»، وفي قول النبي على : «إني اختبأت دعوتي، وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئًا» (٤) وفي مسألة الرجل النبي على: أحدنا يصبح جنبًا، يصوم ؟ فقال: إني أفعل ذلك ثم أصوم»، فقال: إنك الست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: «والله أني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» وهذا كثير، وأشباهه على اليقين.

قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان، فقال له: قول وعمل، يزيد وينقص، فقال له: أقول: مؤمن إن شاء الله ،قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك، قال: بشس ما قالوا، ثم خرج، فقال: ردوه، فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم، قال: هؤلاء يستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به، والعمل لم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل، قيل له: يستثنى في الإيمان؟ قال: نعم، أقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أستثنى على اليقين لا على الشك، ثم قال: قال الله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللّه آمدين﴾، فقد أخبر الله \_ تعالى \_ أنهم داخلون المسجد الحرام.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۸ . (۲، ۳) سبق تخریجهما ص۱۹۱ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص ١٤١ .

فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثنى مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه، يقوله بلسانه وقلبه، لا يشك في ذلك، ويستثنى لكون العمل من الإيمان، وهو لا يتيقن أنه أكمله بل يشك في ذلك، فنفى الشك وأثبت اليقين، فيما يتيقنه من نفسه، وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده، و بين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لا، وهو جائز \_ أيضًا \_ لما يتيقنه ، فلو استثني لنفس الموجود في قلبه جاز، كقول النبي على الأرجو أن أكون أخشاكم لله (١) وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل، وهو كونه أخشانا، فإنه لا يرجو أن يصير أخشانا لله، بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله. كما يرجو المؤمن إذا عمل عملاً أن يكون الله تقبله منه ويخاف ألا يكون تقبله منه، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلّةٌ أَنّهُمْ إِلَىٰ رَبّهِمْ رَاجّعُونَ كَا يكون تقبله منه، كما قال النبي الله الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه المنه المنه المنه وهو يرجوه ويخافه، وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة محمودة أو مذمومة، والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق محمودة أو مذمومة، والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وأنه يخافه. فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضى؛ لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة . فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف ألا يكون تقبله فيحرم ثوابه، كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها.

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها في بعض الأوقات، فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد قضى ذلك الأمر، وقضاؤه ماض، لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرور وغير ذلك من مقاصده مستقبل، ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا، ويقول في سرية بعثت إلى الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم، ويقال في نيل مصر عند وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل، كما يقول الحاضر في مصر مثل هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل في هذا العام نيلاً مرتفعًا، ويقال لمن له أرض يحب أن تمطر، إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامًا ، وأرجو أن تكون قد مطرت الأرض الفلانية، وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده ويسره، فالمكروه ما يتألم بوجوده.

وهذا يتعلق بالعلم، والعلم بذلك مستقبل، فإذا علم أن المسلمين انتصروا، والحاج قد دخلوا، أو المطر قد نزل، فرح بذلك وحصل به مقاصد أخر له، وإذا كان الأمر بخلاف ذلك لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب، فيقول: أرجو وأخاف ؛ لأن المحبوب والمكروه (١) سبق تخريجه ص١٧٠.

متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل ، وكذلك المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة، هو أمر مستقبل، مستقبل، فيستثنى في الحاضر بذلك؛ لأن المطلوب به مستقبل ، ثم كل مطلوب مستقبل، تعلق بمشيئة الله وإن جزم بوجوده؛ لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله.

فقولنا : يكون هذا إن شاء الله، حق، فإنه لا يكون إلا إن شاء الله والشك واللفظ ليس فيه إلا التعليق، وليس من ضرورة التعليق الشك بل هذا بحسب علم المتكلم، فتارة يكون شاكًا، فلما كان الشك يصحبها كثيرًا لعدم علم الإنسان بالعواقب، ظن الظان أن الشك داخل في معناها، وليس كذلك، فقوله: ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللّه ﴾ [الفتح: ٢٧] لا يتصور فيه شك من الله ، بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين؛ ولهذا قال ثعلب: هذا استثناء من الله وقد علمه، والخلق يستثنون فيما لا يعلمون . وقال أبو عبيدة وابن قتيبة : إنَّ إنْ بمعنى إذ، أي: إذ شاء الله، ومقصوده بهذا تحقيق الفعل بـ (إن) كما يتحقق مع إذ. وإلا ف (إذا) ظرف توقيت، و (إن) حرف تعليق.

فإن قيل: فالعرب تقول: إذا احمر البُسْر (١)فأتني، ولا تقول: إن احمر البسر.

قيل: لأن المقصود هنا توقيت الإتيان بحين احمراره، فأتوا بالظرف المحقق، ولفظ (إن) لا يدل على توقيت، بل هي تعليق محض تقتضى ارتباط الفعل الثاني بالأول، ونظير ما نحن فيه أن يقولوا: البسر يحمر ويطيب إن شاء الله، وهذا حق، فهذا نظير ذلك.

فإن قيل: فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر مشكوك فيه، فقال الزجاج: ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ ﴾ أي: أمركم الله به، وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف، أي: لتدخلنة آمنين، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم؛ لأنه علم أن بعضهم يموت. فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم. قيل: كل هذه الأقوال وقع أصحابها فيما فروا منه مع خروجهم عن مدلول القرآن، فحرفوه تحريفًا لم ينتفعوا به. فإن قول من قال: أي: أمركم الله به، هو \_ سبحانه \_ قد علم، هل يأمرهم أو لا يأمرهم، فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلوا، فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ، وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعًا، وكذلك أمنهم وخوفهم، هو يعلم أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين، وقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين، فكلاهما لم يكن فيه شك عند الله، بل ولا عند رسوله، وقول من قال: جميعهم أو بعضهم، يقال: المعلق بالمشيئة دخول من أريد باللفظ، فإن كان أراد الجميع، فالجميع لابد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر، كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز لابد أن يدخلوه، وإن أريد الأكثر، كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة، وما لم يرد لا يجوز

<sup>(</sup>١) البُسُر: من ثمر النخل . انظر: المصباح المنير، مادة «بسر».

أن يعلق بـ (إن) وإنما علق بـ (إن) ما سيكون، وكان هذا وعدًا مجزومًا به، ولهذا لما قال عمر للنبي ﷺ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: "بلى، قلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لا، قال: "فإنك آتيه ومطوف به» (١).

فإن قيل: لِمَ لَمْ يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؟

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي ﷺ وأصحابه من الحُديبية ، وكانوا قد اعتمروا ذلك العام، واجتهدوا في الدخول، فصدهم المشركون ، فرجعوا وبهم من الألم ما لا يعلمه إلا الله، فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام، إذ كان النبي ﷺ وعدهم وعدًا مطلقًا، وقد روى أنه رأى في المنام قائلاً يقول: ﴿لَتَدْخُلُنُ الْمُسْجِدَ الْحُوامُ إِن شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧] فأصبح فحدث الناس برؤياه، وأمرهم بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام، فنزلت هذه الآية، واعدة لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام.

وكان قوله: ﴿إِنْ شَاءَ اللّه﴾ هنا تحقيقًا لدخوله، وأن الله يحقق ذلك لكم، كما يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، بل تحقيقًا لعزمه وإرادته، فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله، أن ينقض الله عزمه، ولا يحصل ما طلبه، كما في الصحيحين: أن سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة، كل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه:قل: إن شاء الله، فلم يقل، فلم تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل. قال النبي علي الله فرسانًا والله فو إذا قال:إن شاء الله م يكن لشك في طلبه وإرادته، بل لتحقيق الله فرسانًا له، إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله، فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته، لم يحصل مراده، فإنه من يتألى على الله يكذبه؛ ولهذا يروى: «لا أتمت لمقدر أمرًا».

وقيل لبعضهم: بماذا عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الهمم، وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعل ذَلِكَ غَدًا. إِلاَّ أَن يَشَاء اللَّه ﴾[الكهف: ٢٣، ٢٤] فإن قوله: الأفعلن، فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، وأما كون مطلوبه يقع، فهذا يكون إن شاء الله. وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته، ففي الطلب عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله، فإذا جزم بلا تعليق، كان كالتألي على الله،

<sup>(</sup>١) البخاري في الشروط (٢٧٣١، ٢٧٣٢) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجهاد (٢٨١٩) ومسلم في الأيمان (١٦٥٤/ ٢٥) .

فيكذبه الله، فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبًا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق مطلوبه، وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في إرادته، والرب \_ تعالى \_ مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيها، وما شاء فعل، فإنه \_ سبحانه \_ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ، ويكون ما لا يريد.

فقوله سبحانه : ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّه ﴾ [الفتح: ٢٧]، تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي، فإن ما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، فكان الاستثناء هنا لقصد التحقيق، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام، وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك.

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق: هل يكون مستثنيًا به، أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنيًا، لعموم المشيئة؛ ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة، فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته له، لا يجزم بحصول مراده، ولا هو \_ أيضًا \_ مريد له بتقدير ألا يكون ، فإن هذا تمييز لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله ، فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه يكون، وإن كانت إرادته له جازمة، فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه.

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: ﴿ إِنْ شَاءَ اللّه ﴾ يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك، لا لشك في الإرادة، هذا فيما يحلف عليه ويريده، كقوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمَسْجِدُ الْحَرَامِ ﴾، فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله: ﴿ إِنْ شَاءَ اللّه ﴾ فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله ، لتحقيق وقوعه، لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه.

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق، وقوة إرادة الإنسان له. فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء ، فيقول: إن شاء الله، لتحقيق رجائه مع علمه بأن سيكون، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي على يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين ، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهم انجز لي ما وعدتني» (١)؛ لأن العلم بما يقدره لا ينافى أن يكون قدره بأسباب ، والدعاء من

<sup>(</sup>١) مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣/ ٥٨) ، والترمذي في التفسير (٣٠٨١) وأحمد ١/ ٣٠. ٣٢.

أعظم أسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه، من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته.

والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض، وفي الخبر الذي معه طلب، فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حضًا ولا منعًا، بل تصديقًا أو تكذيبًا، كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا. والمستثنى قد يكون عالمًا بأن هذا يكون أو لا يكون، كما في قوله: ﴿ لَتَدُخُلُن ﴾ ، فإن هذا جواب غير محذوف.

والثاني: ما فيه معنى الطلب ، كقوله : والله لأفعلن كذا، أو لا أفعله إن شاء الله، فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال: والله ليكونن . فإذا لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر، بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذا قال: إن شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء الله، لا مطلقًا.

ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله، حنث، سواء كان ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا، فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث، وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع، كالأمر والنهي ، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيًا أو مخطئًا لم يكن مخالفًا، فكذلك هذا.

قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، كقوله: والله ليقعن المطر، أو لا يقع، وهذا خبر محض، ليس فيه حض ولا منع، ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه، حنث، وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة، كالغَمُوس(١)، بخلاف المستقبل. وليس عليه أن يستثنى في المستقبل إذا كان فعله، قال تعالى: ﴿ زَعَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبعثُن ثُم لَتُنبؤُن بِما عَملتُم وَذَلك عَلَى الله يَسير ﴾ [التغابن: ٧] ، فأمره أن يقسم على ما سيكون، وكذلك قوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا يَسينيا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَالْيَنكُم ﴾ [سبأ: ٣]، كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَي الله وَلَهُ اللَّهُ لَحَق ﴾ [يونس: ٥٣]، وقد قال النبي على الحاضر في قوله: في يبده، لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عَذلا وإمامًا مقسطًا (٢)، وقال: «والذي نفسي بيده، لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عَذلا وإمامًا مقسطًا (٢)، وقال: «والذي نفسي بيده، لينزلن فيكم ابن مريم حكمًا عَذلا وإمامًا مقسطًا (٢)، وقال: «والذي نفسي

<sup>(</sup>١) أي: اليمين الغُمُوس، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وهي الكاذبة التي يتعمد صاحبها . انظر :القاموس، مادة « غمس».

<sup>(</sup>٢) البخارى فى البيوع (٢٢٢٢) ومسلم في الإيمان (١٥٥/ ٢٤٢)، وأحمد ٢/٤٩٤.

بيده، لا تذهب الدنيا حتي يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قَتَل، ولا المقتول فيما قُتَل، ولا المقتول فيما قُتل<sup>(١)</sup> وقال: ﴿إذا هلك كسرى ـ أو لهيلك كسرى ـ ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك قَيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده، لتنفقن كنوزهما في سبيل الله (٢) .

فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(١) مسلم في الفتن (٨٠١/ ٥٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) البخاري في المناقب (٣٦١٨)، ومُسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩١٨/٢٧)، والترمذي في الفتن (٢٢١٦)، وأحمد ٢/٣٣/ ٢٤٠، ٩٢، ٩٠.

وقال الشيخ العالم العامل الورع الناسك، شيخ الإسلام ، بقية السلف الكرام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الشامى ـ رحمه الله ـ:

## فصــل

تضمن حديث سؤال النبي ﷺ عن «الإسلام» و«الإيمان» و«الإحسان» وجوابه عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»(١).

فجعل هذا كله من الدين.

وللناس في «الإسلام»، و«الإيمان» من الكلام الكثير، مختلفين تارة، ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها.

فنقول: ما علم من الكتاب، والسنة، والإجماع، وهو من المنقول نقلاً متواترًا عن النبي على النبي الله عن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام \_ دين النبي على أله أن الناس كانوا على عهده بالمدينة ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر.

ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المنافقين. في صفة المكافرين، وبضع عشرة آية في صفة المنافقين.

فقوله تعالى: ﴿ هُدَّى لَلْمُتَّقِينَ .الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ . أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدَّى مِّن رَّبِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾[البقرة: ٢-٥] في صفة المؤمنين.

وقوله : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُتذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦] الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارًا.

وقوله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ [البقرة: ٨] الآيات في صفة المنافقين ، إلى أن ضرب لهم مثلين: أحدهما بالنار، والآخر بالماء، كما ضرب

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷

المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أُودِيَةً بِقَدَرِهَا ﴾ الآية [الرعد: ١٧].

وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطنًا وظاهرًا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي عليه المدينة، وصار للمؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعًا واختيارًا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة، ورهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات.

والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في سورة البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، وسورة العنكبوت، والأحزاب. وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية، كما قال تعالى: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدينَةِ مَرَدُوا عَلَى النّفَاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ﴾ [التوبة: ١٠١]. وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب.

وسورة الفتح والقتال، والحديد ، والمجادلة ، والحشر، والمنافقين، بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين . قال تعالى في سورة آل عمران: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّى لُو كَانُوا عَدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لَا تَطُوا فِي سَبِيلِ اللّه أو قَتُلُوا ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَيْعَلَمُ الْمُؤْمِنِينَ . وَلَيْعَلَمُ اللّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا قَاتلُوا فِي سَبِيلِ اللّه أو ادْفُعُوا ﴾ الآيات [آل عمران: ٥٦ ١- ٢٧ آ]، وقال أيضًا: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّهِينَ آمَنُوا لا تَشْخَذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لا يَالُونكُمْ خَبَالاً وَدُّوا مَا عَنتُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَنْهُوا عَنْهُمْ وَان تَصْبُولُ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِن تَصْبُولُ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمْ وَإِن تَصْبُولُ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةً تَسُوهُمُ وَإِن تَصْبُولُ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةً يَشَوْدُوا بِهَا وَإِن تَصْبُولُ اللّهَ عَلَيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ . إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةً يَشَوْدُنُ مُحِيلًا فَاللّهُ عَلَى مُولُوا وَتَتُقُوا لا يَصُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّعًا إِنْ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطًا ﴾ [آل عمران: ١٨٠].

وقال تعالى في سورة النساء: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمْرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُصَلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ يُصَدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَلا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٠ ـ ٢٥]، وقال : ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي

الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلَلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلٍ سَبِيلًا . وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلٍ اللَّهَ فَإِن تَوَلُّوا فَجُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلا نَصِيراً . إِلاَّ الَّذِينَ يَصَلُونَ إِلَىٰ قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقً ﴾ الآيات [النساء: ٨٨ ـ ٩]

وقال تعالى في سورة المائدة: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذينَ قَالُوا اللَّهِ الْمَاعُونَ للْكُذبِ سَمَّاعُونَ لقَوْم آخَرِينَ اللَّذِينَ قَالُوا آمَنًا الْقَوْم آخُونَ لَقُومُ آخُونِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخَذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أُولِياءَ المَّ يَعْفُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض وَمَن يَتَوَلَّهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهُم اللَّهُ أَن يَأْتِي اللَّهُ أَن يَأْتُولُونَ فَي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فَيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصيبَنَا دَائرَة فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي الْفَتْحَ أَوْ أَمْر مِّنْ عِنده فَيُصبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمِينَ .وَيَقُولُ اللَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الذَينَ أَقْسَمُوا بِاللَّه بَهُدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمُعَلَى اللَّهُ مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادَمِينَ .وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الذَينَ أَقْسَمُوا بِاللَّه بَهُدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمُعَلَى اللَّهُ أَن يَأْتُونِهُمْ وَيَقُولُ اللَّذِينَ آمَنُوا أَهَوُلاءِ الذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّه بَهُدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَنُ اللّهُ اللَّهُ عَمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴾ : [المائدة: ١٥-٥٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ . وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبَعْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦١، ٦٦] ، وقال تعالى: ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاء السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَبْعُوا أَهْوَا أَهُولَ أَنْ مَنْ فَا لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ فَاسِقُونَ ﴾ فَاللّهُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مَنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [المَائدة: ٧٧-٨].

وأما سورة براءة، فأكثرها في وصف المنافقين وذمهم؛ ولهذا سميت: الفاضحة، والمبعثرة، وهي نزلت عام تبوك، وكانت تبوك سنة تسع من الهجرة، وكانت غزوة تبوك آخر مغازى النبي ﷺ، التي غزاها بنفسه، وتميز فيها من المنافقين من تميز، فذكر الله من صفاتهم ما ذكره في هذه السورة، وقد قال تعالى في سورة النور: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْد ذَلكَ وَمَا أُولَئكَ بِالْمُوْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قُولُ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللّه ورَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأُولَئكَ هُمُ المُفْلُحُونَ ﴾ النه وأَطَعْنَا وأُولَئكَ هُمُ المُفْلُحُونَ ﴾ النه وأَطَعْنَا وأُولَئكَ هُمُ اللّه عَلَى اللّه ورَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وأَطَعْنَا وأُولَئِكَ هُمُ

وقال تعالى في سورة العنكبوت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّه جَعَلَ فَتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبَّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صَدُورِ الْعَالَمِينَ . وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٠، ١١].

وقال تعالى في سورة الأحزاب: ﴿ يَا أَيُّهَا النِّي اللّهِ اللّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: ١] وذكر فيه شأنهم في الأحزاب، وذكر من أقوال المنافقين وجبنهم وهلعهم، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ مَا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِقَينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِحْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَقَدْ يَعْلَمُ اللّهُ الْمُعَوِقُينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِحْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ اللّهَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورً أَعْيَنُهُمْ كَالّذِي يَعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتُ فَإِذَا ذَهَبَ النّحَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسَنَة حِلاَد أَسْحَةً عَلَى النّهَ يُولِدَ وَإِن يَأْتُوا الْمُؤْنُوا يَعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمُونُ وَالْدَينَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَ قَلِيلاً ﴾ يَوْمُولُ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ يَوْدُوا لَوْ أَنْهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسَالُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ يَودُوا لَوْ أَنْهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسَالُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَا قَاتَلُوا إِلاَ قَلِيلاً ﴾ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونُ مِنْ وَالْمُونُ مِنْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُونِينَ أَيْكُوا بَعِدَ بِ اللّهُ الْمُنَاقِينَ وَالْمُنْمُونَ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [اللّهُ اللّهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُونُ مِنْ وَالْمُؤْمِنَ وَلَوْ اللّهُ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَتُوا اللّهُ الْمُعْونِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَيَتُوالِهُونَ اللّهُ الْمُعْونِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَي اللّهُ الْمُؤْمِنَاتِ فَاللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ ف

وقال تعالى في سورة القتال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لِأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَتْهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٢٩، ٣٠] إلى ما في السورة من نحو ذلك.

وقال تعالى في سورة الفتح: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللّه فَوْزًا عَظِيمًا . وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمُنَافِقَينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُوْمِينَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمْ سُورة الحديد: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُوْمِينَ وَالْمُؤْمِينَ فَيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ اللّهُ وَعَرْكُم فَلَايَنَ مَن تَجْهِا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ الْمُنَافِقُونَ اللّهُ وَعَرْكُم فَلَا اللّهُ وَعَرْكُمْ فَلُولِ الْمُنَافِقُونَ اللّهُ وَعَرْكُمْ فَالُوا بَلَيْ فَالْوَلُولُ اللّهُ وَعَرْكُمْ بِاللّهِ الْعَرُورُ . بَعْمَا لَاللّهِ الْعَلْورُ أَنْ اللّهُ وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَلَكَ مُ اللّهُ وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَلَكَ مُهُمْ اللّهُ وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَلَكُمُ النّارُهِي مَوْلاكُم فَاللّهُ وَعَرَكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَلَا هُورُ كُمُ اللّهُ وَعَرْكُم فِي اللّهُ وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَكُمْ اللّه وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرُورُ . وَكَمْ اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهِ وَعَرْكُم بَاللّهُ الْعَرُورُ . وَكَالْمُ اللّهُ وَعَرْكُم فِي اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهِ وَعَرْكُم بِاللّهِ الْعَرْورُ . وَلَا هُورُ اللّهُ وَعَرْكُم فِي اللّهُ وَلَاكُم فَالْوالِمُ اللّهِ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَالُوا بَلْكُولُولُ اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَو مَنَ اللّهُ وَعَرْكُمُ اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَرْكُم فَاللّهُ وَعَرْكُم اللّهُ وَعَرْكُمُ اللّهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ وَلَاكُمُ اللّهُ وَعَلْمُ اللّهُ وَعَلَاكُم اللّهُ وَاللّ

وقال في سورة المجادلة: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ تَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِنكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَافُونَ عَلَى اللّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . التَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابًا مُهِينٌ ﴾ إلى آخر السورة [المجادلة: ٧-٢٢]، وقوله: ﴿ مَا فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ فَلَهُمْ عَذَابً مُهِينٌ ﴾ إلى آخر السورة [المجادلة: ٧-٢٢]، وقوله: ﴿ مَا هُم مَنكُمْ وَلا مِنْهُمْ ﴾ كقوله: ﴿ مَلْ المَنافَى كَمثل الشاة العَاثِرَة بِينَ الغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إلى هذه مرة وإلى هذه مرة الله منه مرة إلى هذه مرة إلى هذه مرة وإلى هذه مرة إلى هذه مرة وإلى هذه مرة والى هذه مرة وإلى هذه مرة والى هذه والى المُنْ والمُنْ والمُنْ والْ المُنْ والْ والْ والمُنْ والمُنْ والْ والمُنْ والْ وال

وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَتَابِ لَيَنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَصُرُنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أُخْرِجْتُمْ لَنَصُرُونَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ أَخْرِجُوا لا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولُنُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ . لأَنتُمْ أَشَدُ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِم مِّنَ اللَّه ﴾ الآية [الحشر: ١١ - ١٣] ، وقد ذكر في سورة المنافقين في قوله: ﴿إِذَا جَاءَكَ المَّمَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوْسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوْسُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّا الْمَنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ إلى آخر السورة [المنافقون: ١- ١١] .

والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. والمناققون : هم في الظاهر مسلمون، وقد كان المنافقون على عهد النبي ﷺ يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة ــ

<sup>(</sup>١) مسلم في صفات المنافقين (٢٧٨٤/ ١٧) والنسائي في الإيمان (٥٠٣٧) وأحمد ٢/ ٤٧ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لاسيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم؛ لعز الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف، تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿هُو اللَّذِي أَرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِيِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّذِينِ كُلَّهِ ﴾ [الصف: ٩]، ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي على قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم، فلهذا كان يقال: هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ويروى أن عمر بن الخطاب لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة الثلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم، قال حذيفة رضي الله عنه من النافقين من الصلاة عليهم، قال حذيفة رضي الله عنه من النوم أكثر منه على عهد رسول الله على وأي رواية : كانوا على عهد النبي على يسرونه، واليوم يظهرونه. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن أبي مُلَيْكَة قال: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم.

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٤٢]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَنفَقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبِّلَ مِنكُمْ إِنكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَاسِقِينَ . وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنّهُمْ كَفَرُوا كَرْهًا لَن يُتَقَبِّلَ مِنكُمْ إِنكُمْ كُنتُمْ قُومًا فَاسِقِينَ . وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنهُمْ كَفَرُوا بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ٥٠، وقد كَانوا يشهدون مع النبي ﷺ مغاريه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من الأعزوة التي قال فيها عبد الله بن أبي : ﴿ لَكِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدينَة لَيُحْرِجَنُ الْأَعَلُ مَنْهُ اللّهَ وَلَى النّافِقُونَ: ٨] وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي ﷺ ، وكذبه قوم، حتى أنزل الله القرآن بتصديقه.

والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى : مؤمن، ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلمًا في الظهر، وإلى كافر باطنًا وظاهرًا.

ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق، وشاعت في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ في الظاهر: إذا عرف بالزندقة، ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته، فمذهب مالك وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وطائفة من أصحاب الشافعي، وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة: أن توبته لا تقبل. والمشهور من مذهب الشافعي: قبولها ، كالرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل .

والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء، هو المنافق الذي كان على عهد النبي والمقصود هنا أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينًا من الأديان \_ كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلاً جاحدًا للصانع، والمعاد، والأعمال الصالحة.

ومن الناس من يقول: الزنديق: هو الجاحد المعطل. وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة، ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه: هو الأول؛ لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره، وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان، بقوله: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءَ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ﴾[التوبة: ٣٧] وتارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: ﴿اللَّذِينَ مَرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: ﴿اللَّذِينَ مَرتكبي الكبائر، كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله: ﴿اللَّذِينَ

فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب. فإن كثيرًا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر \_ لتكفير أهل الأهواء \_ لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة، والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، ومن تدبر هذا، علم أن كثيرًا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنًا مخطئًا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول على ، وقد يكون منافقًا زنديقًا يظهر خلاف ما يبطن.

وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، فقال تعالى: ﴿قَالَت الأَعْرَابُ آمَنّا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتّكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٤]، قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتّكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٤]، وقال تعالى في قصة قوم لوط: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِن الْمُسْلَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦] وقد ظن طأيفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين ، وليس كذلك، بل هذه الآية توافق الآية الأولى؛ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنًا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين.

وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين، ولم تكن من المخرجين الذين نجوا؛ بل كانت من الغابرين ، الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على

دينه، وفي الباطن مع قومها علي دينهم ، خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، كما قال الله تعالى فيها: ﴿ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لَلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوط كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما ﴾ [التحريم: ١٠]. وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش فإنه ما بغت امرأة نبي قط؛ إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع ، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، وأما نكاح البغي فهو دياثة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديُونًا (١)؛ ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب.

والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة، ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[الذاريات: ٣٥]، وكانت من أهل البيت المسلمين ومحن وجد فيه؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِن الْمُسلمِينَ ﴾ اللذاريات: ٣٦]، وبهذا تظهر حكمة القرآن؛ حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإيمان لما أخبر بالوجود. وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُسلمِينَ وَالْمُسلمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسلمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِنِينَ وَالْمُواْمِينَ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُواْمِينَ وَالْمُواْمِينَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُواْمِينَاتِ وَالْمُواْمِينَاتِ فَلَالَة مَن القرآن.

وأيضًا، فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله على الله وأيضًا، فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله أعطيت فلانًا ، وهو مؤمن فقال: «أو مسلم؟» قال: ثم غلبني ما أجد ، فقلت: يا رسول الله أعطيت فلانًا وفلانًا، وتركت فلانًا وهو مؤمن. فقال «أو مسلم؟» مرتين أو ثلاثًا، وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا، ويدع من هو أحب إليه منهم ؛ خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم (٢).

قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة، والإيمان العمل، فأجاب سعدًا ببجوابين، أحدهما: أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا. الثاني: إن كان مؤمنًا، وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطى من هو أضعف إيمانًا؛ لئلا يحمله الحرمان على الردة، فيكبه الله في النار على وجهه. وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم.

وحينتذ ، فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان هل هم المنافقون الكفار في الباطن؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم: بل هم المنافقون الذين استسلموا ، وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان.

 <sup>(</sup>١) الديوث: هو الرجل الذي لا غيرة له على أهله. انظر: المصباح المنير، مادة «ديث».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٣٧.

وأصحاب هذا القول قد يقولون: الإسلام المقبول هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرًا لا باطنًا فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين. وقالوا: إن الله سبحانه \_ يقول: ﴿وَمَن يَبْتُغِ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنه ﴾ [آل عمران: ٨٥] بيانه: كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام، فليس مقبولاً يوجب أن يكون الإيمان منه، وهؤلاء يقولون: كل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن، إذا كان مسلمًا في الباطن. وأما الكافر المنافق في الباطن، فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين.

ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأثمتها، ولا عند أحد من طوائف المسلمين، إلا عند طائفة من المرجئة، وهم الكرّامية الذين قالوا: إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر، فإذا فعل ذلك كان مؤمنًا وإن كان مكذبًا في الباطن، وسلموا أنه معذب مخلد في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه، ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة، وهو غلط عليهم. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنًا بدعة ابتدعوها، مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية، دون سائر مقالاتهم.

قال الجمهور من السلف والخلف: بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان، قد لا يكونون كفارًا في الباطن، بل معهم بعض الإسلام المقبول. وهؤلاء يقولون: الإسلام أوسع من الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. ويقولون: في قول النبي على الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، (۱)؛ أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ألى الإسلام الى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر.

ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلتْكُم مِّنْ أَعْمَالَكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَي سَبِيلِ اللّه أُولَئِكَ هُمُ الصّادقُونَ . قُلْ أَتُعلَمُونَ اللّهَ بِدِينكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوات وَمَا فِي اللّهُ بَدِينِكُمْ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ . يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيْ إسْلامكُمْ بَلِ اللّهُ يَمَنُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيْ إسْلامكُمْ بَلِ اللّهُ يَمَن عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُوا عَلَيْ إسْلامكُمْ بَلِ اللّهُ يَمَن عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلهِ عَالِهُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات : ١٤ - ١٧].

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲.

فقد قال تعالى : ﴿ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ وهذا الحرف ـ أي «لما» ، ينفي به ما قرب وجوده ، وانتظر وجوده ، ولم يوجد بعد . فيقول لمن ينتظر غائبًا أي: «لما» ، ويقول: قد جاء لما يجيء بعد . فلما قالوا: ﴿ آمنا في قيل: ﴿ لُمْ تُوْمِنُوا ﴾ بعد ، بل الإيمان مرجو منتظر منهم . ثم قال: ﴿ وَإِن تُطيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُم ﴾ أي : لا ينقصكم من أعمالكم المئبتة ﴿ شَيْئًا ﴾ ، أي : في هذه الحال؛ فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم ؛ إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به . فإذا قيل لهم : المطاع يثاب ، والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن ، لم يكن فيه فائدة جديدة .

و أيضًا ، فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم وقيل لهم : ﴿ وَإِن تُطِيعُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ لا يُلتَكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ﴾ فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب، فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِ إِنَّالُهُ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَالفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الله أُولُكَ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾، وهذا نعت محقق الإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَت اللهُ وَرَسُولِهُ مَنُونَ اللّهُ وَمَنَا الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللهُ وَمَلَاهُ وَمَلَاهُ وَمَلّا اللهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرِ جَامِعٍ لَمْ يَدُهُمُوا حَتّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ النّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِعٍ لَمْ يَدُهُمُوا حَتّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللّهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِعٍ لَمْ يَدُهُمُوا حَتّى يَسْتَأْذُنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٢٣]، ومنه قوله ﷺ : «لا يزنى الزاني اللهُ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِعٍ لَمْ يَدُهُوا حَتّى يَسْتَأَذْنُوهُ إِنَّ اللّذِينَ وَهُو مؤمن اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴾ [النور: ٢٣]، ومنه قوله ﷺ : «لا يزنى الزاني حين يزنى، وهو مؤمن اللهُ وَ وَمُثال ذلك .

فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب، هو هذا الإيمان الذي نفى عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان، ونفى هذا الإيمان لا يقتضى ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه فى النار.

وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسمًا ليس هو منافقًا محضًا في المدك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: ﴿ إِنَّمَا الْمُوّْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَئِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَقًا﴾ فلا هم منافقون، ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲.

طاعات ومعاص وحسنات وسيئات. ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي(١)، وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين.

فنقول: لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وسار على بن أبي طالب إلى العراق، وحصل بين الأمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل، ثم يوم صفين ما هو مشهور، خرجت الحوارج المارقون على الطائفتين جميعًا، وكان النبي على قد أُخبر بهم وذكر حكمهم، قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه، وهذه العشرة أخرجها مسلم في صحيحه موافقة لأحمد، وروى البخاري منها عدة أوجه، وروى أحاديثهم أهل السنن وللسانيد من وجوه أخر.

ومن أصح حديثهم حديث على بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله على حديثاً فوالله لأن أخر من السماء إلى الأرض، أحب إلى من أن أكذب عليه، وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله على يقول: "سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرَّميَّة ، فإينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» (٢).

وفي الصحيحين عن أبي سعيد قال: بعث علي بن أبي طالب إلى النبي على من اليمن بذُهَيَّة في آدَم مقروض، لم تُحصَّلُ من ترابها فقال: فقسمها بين أربعة نفر، فقال رجل من أصحابه: كنا أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي على فقال: الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحًا ومساءً " قال: فقام رجل غائر العينين، مُشرِف الوَجنتين، ناشز الجبهة، كَثَّ اللحية ، محلوق الرأس، مُشمِّر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال: "ويلك! أو لست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟! ". قال: ثم ولى الرجل، فقال ابن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه القال: "لا، لعله أن يكون يصلي ". قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله على يصلي الم أومر أن انقب عن قلوب الناس؛ ولا أشق بطونهم "، قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون

<sup>(</sup>١) نسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى.

<sup>(</sup>۲) البخارى في المناقب (٣٦١١) ومسلم في الزكاة (٢٠ ١/ ١٥٤) .

من الدين كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة قال: أظنه قال: «لثن أدركتهم الأقتلنهم قتل عاد». اللفظ لمسلم (١١).

ولمسلم في بعض الطرق عن أبي سعيد؛ أن النبي على ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحليق، ثم قال: "شر الخلق - أو من شر الخلق - يغرجون في فرقة من الناس، سيماهم التحليق، ثم قال: "شر الخلق - أو من شر الخلق، وفي يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (٣)، وهذا الحديث مع ما ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن النبي على قال للحسن بن علي : "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين» (٤)، فبين أن كلا الطائفتين كانت مؤمنة، وأن اصطلاح الطائفتين كما فعله الحسن، كان أحب إلى الله - سبحانه - ورسوله على من اقتتالهما، وأن اقتتالهما وإن لم يكن مأمورًا به، فعلى بن أبي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه، وإن قتال الخوارج مما أمر به على ؛ ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة والائمة.

وهؤلاء الخوارج لهم أسماء، يقال لهم: الحَرُوريَّة لأنهم خرجوا بمكان يقال له: حَرُوراء، ويقال لهم: أهل النَّهْرَوَان؛ لأن عليًا قاتلهم هناك. ومن أصنافهم: الأباضيَّة أتباع عبد الله بن أباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنَّجَدَات أصحاب نَجدَة الحروري.

وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب ، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي على المي الميان أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان (٥)، وكفروا على بن أبي طالب، وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا على بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملْجَم المرادي منهم، وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر، والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر، مخلد في النار، ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا: إن عثمان وعليًا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا فصاروا كفارًا.

ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فإن الله \_سبحانه \_ أمر بقطع يد السارق دون قتله، ولو كان كافرًا مرتدًا لوجب قتله؛ لأن النبي على قال: "من بَدَّل دينه فاقتلوه» (٦). وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْرٌ بعد إسلام، وزنّا بعد إحصان، أو قتل نفس يقتل بها "(٧) وأمر \_ سبحانه \_ بأن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين لأمر بقتلهما، وأمر \_ سبحانه \_ بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة، ولو كان

<sup>(</sup>١) البخارى في المغارى (٤٣٥١) ومسلم في الزكاة (١٠٦٤/ ١٤٤) .

<sup>(</sup>٢، ٣) مسلم في الزكاة (١٠٦٥/١٠٦٥) ، (٤) البخاري في الصلح (٢٠٠٤) .

<sup>(</sup>٥) البخارى في الانبياء (٣٣٤٤) ومسلم في الزكاة (١٠٦٤/١٠٦٤) .

<sup>(</sup>٦) البخارى في الجهاد (٣٠١٧) .

<sup>(</sup>٧) البخارى في الديات (٦٨٧٨) ومسلم في القسامة (١٦٧٦/ ٢٥، ٢٦) .

كافرًا لأمر بقتله، وكان النبي ﷺ يجلد شارب الخمر ولم يقتله، بل قد ثبت عنه ﷺ في صحيح البخاري وغيره، أن رجلاً كان يشرب الخمر، وكان اسمه عبد الله حمارًا، وكان يُضحك النبي ﷺ وكان كلما أتى به إليه جلده، فأتى به إليه مرة فلعنه رجل، فقال النبي ﷺ : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» (١)، فنهى عن لعنه بعينه وشهد له بحب الله ورسوله، مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا.

وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في الثالثة والرابعة منسوخ؛ لأن هذا أتى به ثلاث مرات، وقد أعيا الأثمة الكبار جواب هذا الحديث، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز ، فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، فإن ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حدًا مقدرًا في أصح قولي العلماء، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترجع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها عند المصلحة ، كغيرها من أنواع التعزير، وكذلك صفة الضرب، فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، بخلاف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال: قتله في الرابعة من هذا الباب.

وأيضًا فإن الله \_ سبحانه \_ قال : ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتُ إِلَىٰ أَمْرٍ اللّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرٍ اللّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ بالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ﴾ [الحجرات: ٩ ، ١٠] فقد وصفهم بالإيمان والاخوة، وأمرنا بالإصلاح بينهم.

فلما شاع في الأمة أمر الخوارج، تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، فجاءت بعدهم المعتزلة ـ الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم : عمرو بن عبيد ، وواصل بن عطاء الغزال ، وأتباعهما ـ فقالوا: أهل الكبائر مخلدون في النار ، كما قالت الخوارج ، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساق ، ننزلهم منزلة بين منزلتين، وأنكروا شفاعة النبي للهل الكبائر من أمته، وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها. قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب، أو شقي لا ينعم، والشقي يدخلها. قالوا: ما الناس إلا رجلان: سعيد لا يعذب، أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان: كافر، وفاسق، ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفاراً.

وهؤلاء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخوارج . فيقال لهم: كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وكافر لا حسنة له، قسمتم الناس إلى مؤمن لا ذنب له، وإلى كافر وفاسق لا حسنة له، فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد في النار، لاستحق

<sup>(</sup>۱) البخارى في الحدود (۲۷۸۰) .

المعاداة المحضة بالقتل والاسترقاق، كما يستحقها المرتد ، فإن هذا قد أظهر دينه بخلاف المنافق. وقد قال تعالى في كتابه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾[السناء: ٤٨]، فجعل ما دون ذلك الشرك معلقًا بمشيئته.

ولا يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره، كما قال ـ سبحانه ـ في الآية الأخرى: ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ اللَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] فهنا عمم وأطلق ؛ لأن المراد به التائب، وهناك خص وعلق.

وقال تعالى: ﴿ فُمُ أَوْرَثْنَا الْكَتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا يَحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهَ ذَلِكَ هُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنُ يَدْخُلُونَهَا يَحَلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ . وَقَالُوا الْحَمْدُ لِللهِ الّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغُوبٌ ﴾ لَغُورٌ شَكُورٌ . أَلَذِي أَحَلْنَا ذَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ لا يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبُ وَلا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ [فاطر: ٣٢–٣٥].

فقد قسم ـ سبحانه ـ الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الطبقات الثلاث المذكورة في حديث جبريل: «الإسلام» و «الإيمان» و «الإحسان»، كما سنذكره إن شاء الله.

ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا، أو سابقا، كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى : ﴿ إِن تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفّرْ عَدَكُمْ سَيّفَاتِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١]، فلابد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا، فإن النبي على ذكر: أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب عما يجزي به، ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه المؤمن في الدنيا من المصائب عما يجزي به، ويكفر عنه خطاياه، كما في الصحيحين عنه أذًى ، حتى الشوكة يُشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه» (١)، وفي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَبِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣] قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر، وأينا لم يعمل سوءًا ، فقال: ﴿ يا أبا بكر ، ألست تَنْصَب؟ ألست تَخْون؟ ألست تصيبك اللأواء ؟ فذلك عما تجزون به» (٢).

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۲۰ .

وأيضًا، فقد تواترت الأحاديث عن النبي على في أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها، وأن النبي على يشفع في أقوام دخلوا النار. وهذه الأحاديث حجة على الطائفتين: «الوعيدية» الذين يقولون: من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها، وعلى «المرجئة الواقفة» الذين يقولون: لا ندري هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد، أم لا؟ا كما يقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية ، كالقاضي أبى بكر وغيره. وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد، فلا نعرف قائلاً مشهوراً من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا القول.

وأيضًا ، فإن النبي على قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب الله ورسوله، ونهى عن لعنته، ومعلوم أن من أحب الله ورسوله أحبه الله ورسوله بقدر ذلك. وأيضًا، فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مُسطَح بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد أنزل الله فيه لما حلف أبو بكر ألا يصله: ﴿ولا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلُ مِنكُمْ والسَّعَة أَن يُؤتُوا أُولِي اللّه وَلَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تَحبُونَ أَن يَغْفُر اللّه لَكُمْ ﴾ القربين والمُهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يَغفر الله لكم ﴾ [النور: ٢٧]. وإن قيل : إن مسطحًا وأمثاله تابوا، لكن الله لم يشرط في الأمر بالعفو عنهم، والصفح والإحسان إليهم التوبة. وكذلك حاطب بن أبي بلتَعَة كاتب المشركين بأخبار النبي عليه ، فلما أراد عمر قتله، قال النبي عليه: (إنه قد شهد بدرًا ، وما يدريك أن الله قد اطلَّع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شتم، فقد غفرت لكم (١).

وكذلك ثبت عنه على في الصحيح أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة (٢) وهذه النصوص تقتضي أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة، وإلا فلا اختصاص لأولئك بهذا ، والحديث يقتضي المغفرة بذلك العمل. وإذا قيل: إن هذا لأن أحدًا من أولئك لم يكن له إلا صغائر، لم يكن ذلك من خصائصه أيضًا. وأن هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤلاء المغفور لهم، وأيضًا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب:

أحدها: التوبة ، وهذا متفق عليه بين المسلمين، قال تعالى: ﴿ قُلْ يَا عَبَادِيَ اللَّهِ يَ أَسْرَفُوا عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ يَعْفُو الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ عَلَىٰ أَنفُسهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة اللّه إِنَّ اللّهَ يَعْفُو الدُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْمَقْوُرَ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣]، وقال تعالى: ﴿وَهُو النَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتَ وَأَنَّ اللّهَ هُو التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٤]، وقال تعالى: ﴿وَهُو اللّهِ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَعْفُو عَن السَّيْقَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٥]. وأمثال ذلك.

<sup>(</sup>١) البخاري في المغازي (٣٩٨٣) ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤٩٤/ ١٦١) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في فضائل الصحابة (١٦٣/٢٤٩٦) .

السبب الثاني: الاستغفار ، كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: إذ أذنب عبد ذبًا فقال: أي رب، أذنبت ذنبًا فاغفرلي . فقال: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبًا آخر، فقال: أي رب ، أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لي ، فقال ربه: علم عبدي أن له ربًا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، فليفعل ما شاء»، قال ذلك في الثالثة، أو الرابعة (١)، وفي صحيح مسلم عنه أنه قال: "لو لم تذنبوا، لذهب الله بكم، ولَجَاء بقوم يذنبون، ثم يستغفرون فيغفر لهم» (٢).

وقد يقال على هذا الوجه: الاستغفار هو مع التوبة، كما جاء في حديث: «ما أصر من استغفر، وإن عاد في اليوم مائة مرة» (٣)، وقد يقال: بل الاستغفار بدون التوبة ممكن واقع، وبسط هذا له موضع آخر، فإن هذا الاستغفار إذا كان مع التوبة مما يحكم به عام في كل تائب، وإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين، الذين قد يحصل لهم عند الاستغفار من الخشية والإنابة ما يمحو الذنوب، كما في حديث البطاقة بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات؛ لما قالها بنوع من الصدق والإخلاص الذي يمحو السيئات، وكما غفر للبغي بسقى الكلب لما حصل في قلبها إذ ذاك من الإيمان، وأمثال ذلك كثير.

السبب الثالث: الحسنات الماحية ، كما قال تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَي النَّهَارِ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّفَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، وقال ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان ، مُكفَّرات لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر» (٤)، وقال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (٥)، وقال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» (٦)، وقال: «من حج هذا البيت فلم يَرْفُثُ ولم يَفْسُقُ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (٧)، وقال: «فتنة الرجل في أهله وماله وولده،

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٥٠٧)، ومسلم في التوبة (٢٩٥٢/ ٢٩) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في التوبة (٢٧٤٩/ ١١)، وأحمد ٢/ ٣٠٩، وهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الصلاة (١٥١٤)، والترمذي في الدعوات (٣٥٥٩)، وقال: «هذا حديث غريب، إنما نعرفه من حديث أبي نُضَيْرَةَ ، وليس إسناده بالقويَّ . والحديث بلفظ «سبعين مرة».

<sup>(</sup>٤) مسلم في الطهارة (١٦/٢٣٣) وأحمد ٤١٤/٢، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري في الإيمان (٣٨)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٠/١٧٥)، والنسائي في الصيام (٢٢٣٠)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٣٢٦)، والدارمي في الصوم، وأحمد ٢/ ٢٣٢، كلهم عن أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٣٥)، ومسلم في صلاة المسافرين (٢٢٠/١٧٥)، والنسائي في الصيام (٢٢٠٢)،
 والدارمي في الصوم ٢٦٢/، وأحمد ٢/ ٢٤١، كلهم عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) البخاريّ فيّ الحج (١٥٢١)، ومسلم في الحج (١٣٥٠/٤٣٨)، والترمذي في الحج (٨١١)، والنسائي في الحج (٢٦٢٧)، وابن ماجه في الحج (٢٨٨٩)، وأحمد ٢/ ٤١٠، كلهم عن أبي هريرة.

تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر $^{(1)}$ . وقال : "من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى فرجه بفرجه  $^{(7)}$ . وهذه الأحاديث وأمثالها في الصحاح. وقال: "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب  $^{(7)}$ .

وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، فأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة، كما قد جاء في بعض الأحاديث: ( ما اجتنبت الكبائر) (٤) ، فيجاب عن هذا بوجوه:

أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض ، كالصلوات الخمس، والجمعة ، وصيام شهر رمضان ، وذلك أن الله تعالى يقول: ﴿ إِنْ تَجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيْفًاتكُمْ ﴾ [النساء: ٣١] ، فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله \_ سبحانه \_ يقول : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَنْقَالَ ذَرَةً خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلُ مَنْقَالَ ذَرَةً شَرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧ ، ٨].

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله على المعفرة على التصريح في كثير من الزَّحْفِ ، (٥). وفي السنن : أتينا رسول الله على أله على أله على أله الله على أله الله على أله على أله على أله على أله على أله على أله من النار ، (٦) وفي الصحيحين في حديث أبى ذر: «وإن زنا، وإن سرق، (٧).

الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: « اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ( $^{(\Lambda)}$  إن حمل على الصغائر ، أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فكما لا يجوز

<sup>(</sup>١) البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٥)، ومسلم في الإيمان (١٤٤/ ٢٣١)، والترمذي في الفتن (٢٢٥٨)، وابن ماجه في الفتن (٣٩٥٥)، وأحمد ٥/ ٤٠١، كلهم عن حذيفة.

 <sup>(</sup>۲) البخاري في الفتن (۲۰۱۷)، ومسلم في العتن (۲۳/۱۰۰)، كلاهما عن أبي هريرة، وأبو داود في العتن (۲۹۲٤) عن واثلة بن الاسقع، والترمذي في النذور والأيمان (۱۰٤۷) عن أبي أمامة. واللفظ لمسلم.

 <sup>(</sup>٣) الترمذي في الإيمان (٢٦١٦)، وقال : «حسن صحيح» ، جزء من حديث معاذ بن جبل، وابن ماجه في الزهد
 (٤٢١٠)، وفي الزوائد: «الجملة الأولى رواها أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، وإسناد حديث أنس
 ابن مالك، فيه عيسى بن أبي عيسى، وهو ضعيف». واللفظ لابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) أبو داود في الصلاة (١٥١٧) ، والترمذي في الدعوات (٣٥٧٧)، وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»، كلاهما عن بلال بن يسار .

<sup>(</sup>٦) أبو داود في العتق (٣٩٦٤) وأحمد ٣/ ٤٩١ .

<sup>(</sup>٧) البخاري في الجنائز (١٢٣٧) ومسلم في الإيمان (٩٤/ ١٥٣، ١٥٤) .

<sup>(</sup>۸) سبق تخریجه ص۲۹۹ .

حمل الحديث على الكفر، لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر.

الرابع: أنه قد جاء في غير حديث: «أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن أكملها وإلا قيل: انظروا ، هل له من تَطَوع ، فإن كان له تطوع أكملت به الفريضة، ثم يصنع بسائر أعماله كذلك» (١). ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب، فإن ترك المستحب لا يحتاج إلى جُبران، ولانه \_ حينتذ \_ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول ، فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، مع أن هذا لو كان معارضاً للأول لوجب تقديم الأول لانه أثبت وأشهر، وهذا غريب رفعه، وإنما المعروف أنه في وصية أبى بكر لعمر، وقد ذكره أحمد في «رسالته في الصلاة».

وذلك لأن قبول النافلة يراد به الثواب عليها. ومعلوم أنه لا يثاب على النافلة حتى تؤدى الفريضة ، فإنه إذا فعل النافلة مع نقص الفريضة كانت جبرًا لها وإكمالا لها. فلم يكن فيها ثواب نافلة، ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله على لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وغيره يحتاج إلى المغفرة ، وتأول على هذا قوله: ﴿ وَمَنَ اللَّيْلِ فَتَهَجّدُ بِهِ نَافِلَةً لَك ﴾ [الإسراء: ٢٩]. وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقًا، بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب النافلة.

فإن قيل: العبد إذا نام عن صلاة أو نسيها، كان عليه أن يصليها إذا ذكرها بالنص والإجماع، فلو كان لها بدل من التطوعات لم يجب القضاء. قيل: هذا خطأ، فإن قيل: هذا يقال في جميع مسقطات العقاب، فيقال: إذا كان العبد يكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل، ومعلوم أن العبد عليه أن يفعل المأمور ويترك المحظور؛ لأن الإخلال بذلك سبب للذم والعقاب، وإن جاز مع إخلاله أن يرتفع العقاب بهذه الأسباب، كما عليه أن يحتمى من السموم القاتلة، وإن كان مع تناوله لها يمكن رفع ضررها بأسباب من الأدوية. والله عليم حكيم رحيم، أمرهم بما يصلحهم، ونهاهم عما يفسدهم، ثم إذا وقعوا في أسباب الهلاك لم يؤيسهم من رحمته، بل جعل لهم أسبابًا يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم؛ ولهذا قيل: إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله، ولا يجرئهم

 <sup>(</sup>١) أبو داود في الصلاة (٨٦٤)، والترمذي في أبواب الصلاة (٤١٣)، وقال : ﴿ حسن غريب من هذا الوجه»،
 وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٤٢٥)، كلهم عن أبى هريرة.

على معاصى الله؛ ولهذا يؤمر العبد بالتوبة كلما أذنب، قال بعضهم لشيخه: إني أذنب . قال: تب، قال: ثم أعود، قال: تب، قال: إلى متى؟! قال: إلى أن تُحزِن الشيطان. وفي المسند عن علي عن النبي عليه أنه قال: ﴿ إِن الله يحب العبد المُفتَّنَ التوابِ ﴾ (١).

وأيضًا ، فإن من نام عن صلاة ، أو نسيها فصلاته إذا استيقظ أو ذكرها كفارة لها ، تبرأ بها الذمة من المطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب، ويستوجب بذلك المدح والثواب، وأما ما يفعله من التطوعات فلا نعلم القدر الذي يقوم ثوابه مقام ذلك ، ولو علم فقد لا يمكن فعله مع سائر الواجبات ، ثم إذا قدر أنه أمر بما يقوم مقام ذلك صار واجبًا ، فلا يكون تطوعًا والتطوعات شرعت لمزيد التقرب إلى الله، كما قال تعالى في الحديث الصحيح: «ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه » (٢) ، الحديث . فإذا لم يكن العبد قد أدى الفرائض كما أمر ، لم يحصل له مقصود النوافل ، ولا يظلمه الله ، فإن الله لا يظلم مثقال ذرة ، بل يقيمها مقام نظيرها من الفرائض كمن عليه ديون لأناس يريد أن يتطوع لهم بأشياء ، فإن وفاهم وتطوع لهم كان عادلا محسنا، وإن وفاهم ولم يتطوع كان عادلاً ، وإن أعطاهم ما يقوم مقام دينهم وجعل ذلك تطوعًا ، كان غالطا في جعله ، بل يكون من الواجب الذي يستحقونه .

ومن العجب أن المعتزلة يفتخرون بأنهم أهل التوحيد، والعدل! وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفيًا يستلزم التعطيل، والإشراك، وأما العدل الذي وصف الله به نفسه، فهو ألا يظلم مثقال ذرة، وأنه: من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره، وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطًا بذنب واحد من الكبائر، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، فكان وصف الرب \_ سبحانه \_ بالعدل الذي وصف به نفسه أولى من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله.

الخامس: أن الله لم يجعل شيئًا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر ، كما أنه لم يجعل شيئًا يحبط جميع السيئات إلا التوبة. والمعتزلة ، مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حتى الإيمان ، قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَرتُدُدُ مِنكُم عَن دينه فَيمُت وَهُو كَافِرٌ فَأُولُكِكَ حَبِطَت أَعْمَالُهُم فِي الدُّنيًا وَالآخرة وَأُولُكِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فعلق الحبوط بالموت على الكفر ، وقد ثبت أن هذا ليس بكافر، و المعلق بشرط يعدم عند

<sup>(</sup>١) أحمد ١/ ٨٠، ٣٩/٢ ، وإسناده ضعيف . انظر : تعليق أحمد شاكر على المسند ٣٩/٢ حديث رقم ٥٠٠ ت بتحقيقه.

وقوله : ( الْمُنَّنَ ؛ : أي الذي يفتن ويمتحن بالذنوب يم (٢) سبق تخريجه ص٢٧٣ .

عدمه، وقال تعالى: ﴿ وَمَن آبَائِهِمْ وَ فُرِيَّاتِهِمْ وَ إَخْوَانِهِمْ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ . ذلك هُدَى الأنبياء: ﴿ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَ فُرِيَّاتِهِمْ وَ إَخْوَانِهِمْ وَ اجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ . ذلك هُدى الله يهدي به مَن يَشَاءُ مَن عَبَادَه وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]، الله يهدي به مَن يَشَاءُ مَن عَبَادَه وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِط عَنْهُم مَّا كَانُوا يعْمُلُونَ ﴾ [الزمر: ٢٥]، مطابق لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨٤ ، ١٦] ، فإن الإشراك إذا لم يغفر وأنه موجب للخلود في النار، لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه، ولما ذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال، وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ البّغُوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ وَكَرِهُوا الكفر لم يعلق بها حبوط جميع الأعمال، وقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ وَكَرِهُوا وَسُولَانَهُ فَأَحْرَانَهُ فَأَحْرَانَهُ فَأَحْرَانَهُ وَانَهُمُ وَأَنتُم لا فَلْ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُم لا وَقُولَهُ وَقُولُهُ وَقُولُهُ اللهُ وَلَوْلُهُ وَلَوْلُهُمُ اللهُ يَعْمَلُهُمْ وَأَنتُمْ لا يَدْرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري، تشعرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢]؛ لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدري، كراهية أن يحبط ، أو خشية أن يحبط، فنهاهم عن ذلك؛ لأنه يفضي إلى الكفرالمقتضى للحبوط.

ولا ريب أن المعصية قد تكون سببًا للكفر، كما قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، فينهى عنها خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط، كما قال تعالى: ﴿فَلْيَحُدْرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[النور: ٦٣]، وإبليس خالف أمر الله فصار كافرًا، وغيره أصابه عذاب أليم.

وقد احتجت الخوارج، والمعتزلة بقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧]، قالوا: فصاحب الكبيرة ليس من المتقين ، فلا يتقبل الله منه عملاً، فلا يكون له حسنة، وأعظم الحسنات الإيمان، فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار، وقد أجابتهم المرجئة ، بأن المراد بالمتقين، من يتقي الكفر، فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتّقِينَ فِي جَنّاتٍ وَنَهر . فِي مَقْعَد صِدْق عِند مليك مُقْتَدرٍ ﴾ [القمر: ٥٥]، وأيضا فابنا آدم حين قربا قربانا ، لم يكن المقرب المردود قربانه حينئذ كافرًا، وإنما كفر بعد ذلك، إذ لو كان كافرًا لم يتقرب، وأيضًا فما زال السلف يخافون من هذه الآية ولو أديد بها من يتقى الكفر لم يخافوا ، وأيضًا فإطلاق لفظ المتقين، والمراد به من ليس بكافر، لا أصل له في خطاب الشارع ، فلا يجوز حمله عليه.

والجواب الصحيح: أن المراد من اتقى الله في ذلك العمل، كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿ لَيَبْلُو كُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾ [الملك: ٢] قال: أخلصه، وأصوبه، قيل: يا أبا على ، ما أخلصه، وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل، حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السُنة ، فمن عمل لغير الله ـ كأهل الرياء ـ لم يقبل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح يقول الله ـ عز وجل ـ «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري فأنا برىء منه، وهو كله للذي أشركه» (١). وقال علي الحديث الصحيح: «لا يقبل الله صلاة بغير طُهُور، ولا صدقة من غلول» (٢)، وقال : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» (٣)، وقال في الحديث الصحيح: « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٤) أي فهو مردود غير مقبول. فمن اتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي عليه أمر النبي عليه أمر النبي عليه أمر النبي الله عليه أمر النبي الله عليه أمر النبي الله عنه وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ وإن صلى بغير وضوء لم يقبل منه؛ لأنه ليس متقبًا في ذلك العمل، وإن كان متقبًا للشرك.

وقد قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، وفي حديث عائشة عن النبي ﷺ أنها قالت: يا رسول الله ، أهو الرجل يزني ويسرق ، ويشرب الخمر، ويخاف أن يعذب ؟ قال: ﴿لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق، ويخاف ألا يقبل منه (٥).

وخوف من خاف من السلف ألا يتقبل منه، لخوفه ألا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور، وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان، وفي أعمال الإيمان كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله، وصليت إن شاء الله؛ لخوف ألا يكون آتى بالواجب على الوجه المأمور به، لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق، لا يجوز أن يراد بالآية: أن الله لا يقبل العمل إلا عمن يتقي الذنوب كلها ؛ لأن الكافر والفاسق حين يريد أن يتوب ليس متقيًا، فإن كان قبول العمل مشروطًا بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له، امتنع قبول التوبة، بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل، فإن التائب حين يتوب يأتي بالتوبة الواجبة، وهو حين شروعه في التوبة منتقل من الشر إلى الخير، لم يخلص من الذنب، بل هو متق في حال تخلصه منه.

<sup>(</sup>١) مسلم في الزهد والرقائق (٤٦/٢٩٨٥) وابن ماجة في الزهد (٤٢٠٢) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم في الطهارة (۲۲٤)، وأبو داود في الطهارة (٥٩)، والترمذي في الطهارة (١)، وابن ماجه في الطهارة (۲۷۱)، وأحمد ٢٠/٢، ٣٩، ٥١، ٥١، ٥٠، ٥٠، ٥٤، ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الصلاة (٣٧٧) وقال: « حديث عائشة حديث حسن؛، وابن ماجه في الطهارة (٦٥٥) وأحمد ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الأقضية (١٨/١٧١٨) .

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه ص۱۷ .

وأيضًا، فلو أتى الإنسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة، ثم تاب، لوجب أن تسقط سيئاته بالتوبة، وتقبل منه تلك الحسنات، وهو حين أتى بها كان فاسقًا.

وأيضًا، فالكافر إذا أسلم وعليه للناس مظالم من قتل، وغصب، وقذف \_ وكذلك الذمي إذا أسلم \_ قبل إسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه، فلو كان العمل لا يقبل إلا ممن لا كبيرة عليه، لم يصح إسلام الذمي حتى يتوب من الفواحش والمظالم، بل يكون مع إسلامه مخلدًا، وقد كان الناس مسلمين على عهد رسول الله على ولهم ذنوب معروفة وعليهم تبعات، فيقبل إسلامهم، ويتوبون إلى الله \_ سبحانه \_ من التبعات. كما ثبت في الصحيح : أن المغيرة بن شعبة لما أسلم وكان قد رافق قومًا في الجاهلية فغدر بهم، وأخد أموالهم وجاء فأسلم، فلما جاء عروة بن مسعود عام الحديبية، والمغيرة قائم على رأس النبي على السيف، دفعه المغيرة بالسيف فقال: من هذا ؟ فقالوا: ابن أختك المغيرة، وأما المال فلست منه في شيء "(١)، وقد قال تعالى: ﴿ وَلا تَطْرُهُ اللّهِ يَا يُعْدَونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةُ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شيء ومَا مِنْ حسَابِكَ عَلَيْهم مِن شيء فَتَطُرُدُهُمُ وَالْعَمْ عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةُ وَلا تعلي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رَبّهُم بِالْغَدَاةُ وَلا تعلي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إنْ حِسَابِهِم مِن شيء ومَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهم مِن شيء فَتَطُرُدُهُمُ وَلا تعلي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . إنْ حَسَابِهم إلا عَلَى رَبّي لَوْ تَشْعُرُونَ فَ [الشعراء: ١١ ١ - ١١٣]، ولا تعرف أحداً من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له : لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة .

السبب الرابع - الدافع للعقاب - : دعاء المؤمن للمؤمن ، مثل صلاتهم على جنازته ، فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي عليه أنه قال: « ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه» (٣) . وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله على يقول : «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا ، إلا شفعهم الله فيه (٤) رواهما مسلم . وهذا دعاء له بعد الموت . فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقى الذي اجتنب الكبائر ، وكفرت عنه الصغائر وحده ، فإن ذلك مغفور له عند المتنازعين . فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت .

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة ونحوها، فإن هذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة، واتفاق الأئمة وكذلك العتق، والحج، بل قد ثبت عنه

<sup>(</sup>١) غُدَرُ : معدول عن غادر . انظر : النهاية ٣/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>۲) البخاری فی الشروط (۲۷۳۱، ۲۷۳۲) . (۳) مسلم فی الجنائز (۹٤٧/۵۸).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجنائز (٩٤٨/٥٩).

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

في الصحيحين أنه قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (١)، وثبت مثل ذلك في الصحيح من صوم النذر من وجوه أخرى (٢)، ولا يجوز أن يعارض هذا بقوله: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] لوجهين:

أحدهما: أنه قد ثبت بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه، كدعاء الملائكة، واستغفارهم له، كما في قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسبِّحُونَ بِحَمْدُ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَستَغْفُرُونَ لَلْذِينَ آمَنُوا﴾ الآية [غافر: ٧]. ودعاء النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلاتكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴾ النبيين والمؤمنين واستغفارهم، كما في قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيهِمْ إِنَّ صَلاتكَ سَكَنَ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٠٩]، وقوله عن يُؤْمِنُ بِاللّهِ والنّومُ الآخِرِ ويَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَات عِندَ اللّهِ وَصَلَواتِ الرّسُولِ ﴾ [التوبة: ٢٩]، وقوله عز وجل: ﴿ وَاسْتَغْفُرْ لِلنّبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ .

الثاني: أن الآية ليست في ظاهرها إلا أنه ليس له إلا سعيه، وهذا حق، فإنه لا يملك ولا يستحق إلا سعى نفسه، وأما سعى غيره فلا يملكه ولا يستحقه، لكن هذا لا يمنع أن ينفعه الله ويرحمه به، كما أنه دائمًا يرحم عباده بأسباب خارجة عن مقدورهم . وهو سبحانه ـ بحكمته ورحمته يرحم العباد بأسباب يفعلها العباد؛ ليثيب أولئك على تلك الأسباب. فيرحم الجميع كما في الحديث الصحيح عنه على أنه قال: « ما من رجل يدعو لأخيه بدعوة ، إلا وكل الله به ملكًا، كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثل ، وكما ثبت عنه على في الصحيح أنه قال : « من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، أصغرهما مثل أحد ، فهو قد يرحم المصلي على الميت بدعائه له، ويرحم الميت \_ أيضًا \_ بدعاء هذا الحي له.

السبب السادس: شفاعة النبي على وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة ، مثل قوله كلى في الحديث الصحيح: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (٥). وقوله كلي : «خُيِّرتُ بين أن يدخل نصف أمتي الجنة، وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكثر، أترونها للمتقين؟ لا ، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين» (٦).

<sup>(</sup>١) البخاري في الصوم (١٩٥٧) ، ومسلم في الصيام (١٥٣/١١٤٧)، كلاهما عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الذكر والدعاء (٨٨/٢٧٣٣) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم فى الصيام (۱۱۲۸/۱۰۲) .
 (٤) مسلم فى الجنائز (٥٣/٩٤٥) .

<sup>(</sup>٥) أبو دَاود َ في السنة ( ٤٧٣٩ ) وابن ماجة في الزهد ( ٤٣١٠ ) والترمذي في صفة القيامة ( ٢٤٣٦ ) وقال : « حسن غريب من هذا الوجه ؛ وأحمد ٣/ ٢١٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة في الزهد (٤٣١١) والترمذي بنحوه في صفة القيامة (٢٤٤١) .

السبب السابع: المصائب التي يكفر الله بها الخطايا في الدنيا، كما في الصحيحين عنه على السبب المومن من وصب، ولا نصب، ولا هَمَّ ، ولا حَزَن، ولا غَمَّ، ولا أَذًى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كَفَّر الله بها من خطاياه» (١).

السبب الثامن: ما يحصل في القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن هذا مما يكفر به الخطايا.

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.

السبب العاشر : رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد.

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن أهل الذنوب بهذه الأسباب العشرة، كان دعواهم : أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك.

### فصــل

فهذان القولان \_ قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب، ويخلدون في النار، وقول من يخلدهم في النار ويجزم بأن الله لا يغفر لهم إلا بالتوبة، ويقول: ليس معهم من الإيمان شيء \_ لم يذهب إليهما أحد من أثمة الدين أهل الفقه والحديث، بل هما من الأقوال المشهورة عن أهل البدع.

وكذلك قول من وقف في أهل الكبائر من غلاة المرجئة وقال: لا أعلم أن أحدًا منهم يدخل النار، وهو \_ أيضًا \_ من الأقوال المبتدعة، بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب أصلا، وإنما هو تخويف لا حقيقة له، وهذا من أقوال الملاحدة والكفار.

وربما احتج بعضهم بقوله: ﴿ فَلَكَ يُخُونُ اللّهُ بِهِ عِباده ﴾ [الزمر: ١٦]، فيقال لهذا: التخويف إنما يكون تخويفًا إذا كان هناك مخوف يمكن وقوعه بالمخوف، فإن لم يكن هناك ما يمكن وقوعه امتنع التخويف، لكن يكون حاصله إيهام الخائفين بما لا حقيقة له، كما توهم الصبي الصغير، ومعلوم أن مثل هذا لا يحصل به تخويف للعقلاء المميزين، لأنهم إذا علموا أنه ليس هناك شيء مخوف زال الخوف، وهذا شبيه بما تقول الملاحدة المتفلسفة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٥٦ .

والقرامطة ونحوهم: من أن الرسل ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ خاطبوا الناس بإظهار أمور من الوعد والوعيد لا حقيقة لها في الباطن، وإنما هي أمثال مضروبة لتفهم حال النفس بعد المفارقة، وما أظهروه لهم من الوعد والوعيد ـ وإن كان لا حقيقة له ـ فإنما يعقل لمصلحتهم في الدنيا، إذ كان لا يمكن تقويمهم إلا بهذه الطريقة.

وهذا القول مع أنه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل، فلو كان الأمر كذلك لكان خواص الرسل الأذكياء يعلمون ذلك، وإذا علموه زالت محافظتهم على الأمر والنهي، كما يصيب خواص ملاحدة المتفلسفة والقرامطة، من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم. فإن البارع منهم في العلم والمعرفة يزول عنه عندهم الأمر والنهي، وتباح له المحظورات، وتسقط عنه الواجبات ، فتظهر أضغانهم، وتنكشف أسرارهم، ويعرف عموم الناس حقيقة دينهم الباطن، حتى سموهم باطنية؛ لإبطانهم خلاف ما يظهرون، فلو كان ـ والعياذ بالله ـ دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه، وأظهروا باطنه، وكان عند أهل المعرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية، ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة الذين كانوا أعلم الناس بباطن الرسول وظاهره ، وأخبر الناس بمقاصده ومراداته، كانوا أعظم الأمة لزومًا لطاعة أمره \_ سرًا وعلانية \_ ومحافظة على ذلك إلى الموت، وكل من كان منهم إليه وبه أخص وبباطنه أعلم \_ كأبي بكر وعمر \_ كانوا أعظمهم لزومًا للطاعة سرًّا وعلانية، ومحافظة على أداء الواجب، واجتناب المحرم، باطنًا وظاهرًا، وقد أشبه هؤلاء في بعض الأمور ملاحدة المتصوفة، الذين يجعلون فعل المأمور وترك المحظور واجبًا على السالك حتى يصير عارفًا محققًا في زعمهم، وحينئذ يسقط عنه التكليف، ويتأولون على ذلك قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدْ رَبُّكَ حَتَّىٰ يَأْتَيُكَ الْيَقِينَ ﴾[الحجر: ٩٩]، زاعمين أن اليقين هو ما يدعونه من المعرفة، واليقين هنا الموت وما بعده، كما قال تعالى عن أهل النار: ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائَصْينَ . وَكُنَّا نُكَذَّبُ بِيَوْم الدّين . حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقينُ. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافعينَ ﴾[المدثر: ٥٤\_ ٨٤].

قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت ، وتلا هذه الآية. ومنه قوله ﷺ لما توفى عثمان بن مظعون: «أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه» (١). وهؤلاء قد يشهدون القَدر أولاً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر، ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور، ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه.

<sup>(</sup>١) البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٢٩) ، وأحمد ٦/ ٤٣٦.

وقد يقول أحدهم: العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية يريد بذلك طاعة القدر \_ كقول بعض شيوخهم: أنا كافر برب يعصى، وقيل له عن بعض الظالمين: هذا ماله حرام فقال: إن كان عصى الأمر، فقد أطاع الإرادة. ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث: لا طاعة ولا معصية، و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان. وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب، والله أعلم.

#### فصــل

ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرًا، منه لفظي ، وكثير منه معنوي، فإن أثمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان : هل يزيد وينقص؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا؟ وهل الفاسق اللهي ثامل الإيمان أم لا ؟

والمأثور عن الصحابة ، وأثمة التابعين، وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عُميْر بن حبيب الخَطْمِي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله، وحمدناه، وسبحناه، فتلك زيادته. وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، فللك نقصانه، فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم.

وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: قول وعمل ونية، وربما قال آخر: قول وعمل ونية واتباع السنة، وربما قال: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعًا إلى النبي في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن أبي موسى الرضا. وذلك من الموضوعات على النبي في ، باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي، ولكن القول المطلق، والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين، وهذا لا يسمى قولاً إلا بالتقييد، كقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) تقدم معناها.

﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم ﴾ [الفتح: ١١]، وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين، التي لا يتقبلها الله. فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم دخول النية في ذلك، قال بعضهم: ونية ، ثم بين آخرون: أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. وهذا حق أيضًا، فإن أولئك قالوا: قول وعمل ليبينوا اشتماله على الجنس، ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال، وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان وعمل بالجوارح، جعل القول والعمل اسمًا لما يظهر، فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب، ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه، مثل حب الله، وخشية الله، والتوكل على الله، ونحو ذلك. فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها.

وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان عليه ؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن، ولم يجدوا ذكر النقص، وهذا إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الأخرى عنه، وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد وينقص، وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل ، فقال: أقول: الإيمان يتفاضل ويتفاوت، ويروى هذا عن ابن المبارك وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع ، إلى معنى لا ريب في ثبوته. وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء، وأما إبراهيم النَّخعي ـ إمام أهل الكوفة شيخ حماد بن أبي سليمان ـ وأمثاله، ومن قبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة، والأسود فكانوا من أشد الناس مخالفة للمرجئة، وكانوا يستثنون في الإيمان، لكن حماد ابن أبي سليمان خالف سلفه، واتبعه من اتبعه ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة، ومن بعدهم.

ثم إن السلف والأثمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك، وقد نص أحمد وغيره من الأثمة: على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأثمة تكفيراً لهؤلاء، أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم، فقد غلط غلطاً عظيماً. والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الأثمة إنما هو تكفير الجهمية المشبهة، وأمثال هؤلاء، ولم يكفر أحمد الخوارج ولا القدرية إذ أقروا بالعلم، وأنكروا خلق الأفعال، وعموم المشيئة، لكن حكى عنه في تكفيرهم روايتان.

وأما المرجئة، فلا يختلف قوله في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، ولا كل من قال: إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعم، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم، وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم، وإمامتهم، ويدعو لهم، ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم، والحج والغزو معهم، والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الائمة. وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين، وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الائمة والأمة، وإن كانوا جهالاً مبتدعين، وظلمة فاسقين.

وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة مكانوا يجعلون قول اللسان، واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبى محمد بن كلاب وأمثاله ، لم يختلف قولهم في ذلك، ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق القلب.

لكن هذا القول حكوه عن الجهم بن صفوان، ذكروا أنه قال: الإيمان مجرد معرفة القلب، وإن لم يقر بلسانه، واشتد نكيرهم لذلك حتى أطلق وكيع بن الجراح، وأحمد بن حنبل وغيرهما كفر من قال ذلك ، فإنه من أقوال الجهمية، وقالوا: إن فرعون وإبليس وأبا طالب واليهود وأمثالهم، عرفوا بقلوبهم وجحدوا بالسنتهم ، فقد كانوا مؤمنين. وذكروا قول الله : ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَّهَا أَنفُسُهُمْ ظُلُما وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٤١]، وقوله: ﴿ وَاللّه يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٤١]، وقوله: ﴿ وَاللّه يَجْحَدُونَ ﴾ [الانعام: ٣٣]، وقالوا: إبليس لم يكذب خبراً، ولم يجحد ، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر، وكان كافراً من غير خبراً، ولم يجحد ، فإن الله أمره بلا رسول، ولكن عصى واستكبر، وكان كافراً من غير تذيب في الباطن، وتحقيق هذا مبسوط في غير هذا الموضع.

وحدث بعد هؤلاء قول الكرامية: إن الإيمان قول اللسان، دون تصديق القلب، مع قولهم: إن مثل هذا يعذب في الآخرة ويخلد في النار. وقال أبو عبد الله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب، وإن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر، كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الحصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة، وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري، وعليه

أصحابه كالقاضي أبى بكر وأبى المعالي وأمثالهما؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة. والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل، وهو اختيار طائفة من أصحابه، ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان.

والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك، لا إلى الكمال والنقصان والحال. وقد منع أن يطلق القول بأن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، وصنف في ذلك مصنقًا معروقًا عند أهل السنة، في اكتاب المقالات. وقال: إنه يقول بقولهم.

وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة \_ كأبي منصور الماتريدي وأمثاله \_ إلى نظير هذا القول في الأصل ، وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب، وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا، لكن هؤلاء يقولون بالاستثناء ونحو ذلك كما عرف من أصلهم وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي عليه : « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان» (١).

ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة، والجهمية: ليس الإيمان إلا شيئًا واحدًا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءًا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه.

وكان كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا: الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك: لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضًا في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة، وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من «الأم» إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة، فلما صنف ابن الخطيب تصنيفًا فيه، وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، استشكل قول الشافعي ورآه متناقضًا.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۷۹ .

وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة ، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة. وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا: فإذا كان الإيمان مركبًا من أقوال وأعمال ، ظاهرة وباطنة ، لزم زواله بزوال بعضها. وهذا قول الخوارج والمعتزلة ، قالوا: ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنًا بما فيه من الإيمان ، كافرًا بما فيه من الكفر ، فيقوم به كفر وإيمان ، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع ، ولهذه الشبهة ـ والله أعلم ـ امتنع من امتنع من أثمة الفقهاء أن يقول بنقصه ، كأنه ظن : إذا قال ذلك يلزم ذهابه كله ، بخلاف ما إذا زاد .

ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية؛ لأن الطاعة جزء من الإيمان، والمعصية جزء من الكفر. فلا يجتمع فيه كفر وإيمان، وقالوا: ما ثم إلا مؤمن محض أو كافر محض، ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوبًا من وجه مكروهًا من وجه ، وغلا فيه أبو هاشم فنقله إلى الواحد بالنوع فقال: لا يجوز أن يكون جنس السجود أو الركوع أو غير ذلك من الأعمال بعض أنواعه طاعة، وبعضها معصية؛ لأن الحقيقة الواحدة لا توصف بوصفين مختلفين، بل الطاعة والمعصية تتعلق بأعمال القلوب، وهو قصد الساجد دون عمله الظاهر، واشتد نكير الناس عليه في هذا القول وذكروا من مخالفته للإجماع وجحده للضروريات شرعًا وعقلاً، ما يتبين به فساده.

وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة مجردة تقوم في أنفسهم ، فيقولون: الإيمان من حيث هو هو ، والسجود من حيث هو هو ، لا يجوز أن يتفاضل ، ولا يجوز أن يختلف وأمثال ذلك ، ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموجودة في الخارج عن الذهن متميزة بخصائصها ، وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن ، وأن الناس إذا تكلموا في التفاضل والاختلاف ، فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموجودة واختلافها ، لا في تفاضل أمر مطلق مجرد في الذهن لا وجود له في الخارج ، ومعلوم أن السواد مختلف ، فبعضه أشد من بعض ، وكذلك البياض وغيره من الألوان . وأما إذا قدرنا السواد المجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاختلاف والتفاضل ، لكن هذا هو في الأذهان لا في الأعيان .

ومثل هذا الغلط وقع فيه كثير من الخائضين في أصول الفقه، حيث أنكروا تفاضل العقل أو الإيجاب أو التحريم، وإنكار التفاضل في ذلك قول القاضي أبي بكر وابن عقيل وأمثالهما، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وهو قول أبي الحسن التميمي، وأبي محمد

البربهاري، والقاضي أبي يعلى، وأبي الخطاب وغيرهم. وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ولمن تابعهم من أهل الكلام والاتحاد، في توحيد واجب الوجود ووحدته، حتى أخرجهم الأمر إلى ما يستلزم التعطيل المحض، كما بيناه في غير هذا الموضع.

وأهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام ، يقول أحدهم القول ، ويقول نقيضه، كما هو مذكور في موضعه، ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الموضع فنقول ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ: الكلام في طرفين:

أحدهما: أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟

والثاني: هل هي متلازمة في الثبوت؟

#### أما الأول:

فإن الحقيقة الجامعة لأمور \_ سواء كانت في الأعيان أو الأعراض \_ إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول ، ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. وما مثلوا به من العشرة والسنكنجيين مطابق لذلك، فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة، فإذا زال أحد جزئي المركب لا يلزم زوال الجزء الآخر، لكن أكثر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجين.

فيقال: أما كون ذلك المجتمع المركب ما بقى على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولا يدعي عاقل أن الإيمان، أو الصلاة، أو الحج أو غير ذلك من العبادات المتناولة لأمور، إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه، ولا يقول أحد: إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت، ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقى مجموعًا.

كما قال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهَوِّدَانِه، أو يُنَصِّرَانِه، أو يُنَصِّرَانِه، أو يُمَجِّسَانِه، كما تنتج البهيمة بهمية جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء» (١) ، فالمَجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء.

وأما زوال الاسم فيقال لهم: هذا \_ أولا \_ بحث لفظي، إذا قدر أن الإيمان له أبعاض

<sup>(</sup>۱) البخارى في الجنائز (۱۳۵۸، ۱۳۵۹) ومسلم في القدر (۲۲/۲۲۰۸) .

وشعب، كما قال رسول الله على في الحديث المتفق عليه: «الإيمان بضع وسبعون شُعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١) كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، و نحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت.

يبقى النزاع: هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ، فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين، منها: ما يكون التركيب شرطًا في إطلاق الاسم ، ومنها : ما لا يكون كذلك، فالأول كاسم العشرة، وكذلك السكنجيين، ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء ، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء، فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة وهي بعد النقص حنطة، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك.

وكذلك لفظ العبادة، والطاعة، والخير، والحسنة، والإحسان، والصدقة، والعلم، ونحو ذلك، مما يدخل فيه أمور كثيرة، يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض، وكذلك لفظ «القرآن» فيقال على جميعه وعلى بعضه، ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمى قرآنا، وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا، كما قال النبي علي الخيف على داود القرآن» (٢)، وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك، يقع على القليل من ذلك وعلى الكثير.

وكذلك لفظ الذكر والدعاء، يقال للقليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل؛ يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة.

ولفظ البحر والنهر؛ يقل عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك، يقال على الجملة المجتمعة، ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق، وكذلك أسماء الحيوان والنبات كلفظ الشجرة، يقال على جملتها، فيدخل فيها الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق، وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار، يقال على الحيوان المجتمع الخلق، ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق، وكذلك أسماء بعض

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٩) بلفظ : «الإيمان بضع وستون شعبة»، ومسلم في الإيمان (٣٥/ ٧٥، ٥٨) بلفظ : «الإيمان بضم وسبعون».

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء (٣٤١٧)، وأحمد ٢/ ٣١٤ ، كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه.

الأعلام؛ كزيد وعمرو ، يتناول الجملة المجتمعة ، ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. وإذا كانت المركبات على نوعين، بل غالبها من هذا النوع، لم يصح قولهم : إنه إذا زال جزؤه لزم أن يزول الاسم ، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي.

ومعلوم أن اسم «الإيمان» من هذا الباب؛ فإن النبي ﷺ قال: «الإيمان بضع وسبعون شعبه، أعلاها قول : لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان»(١) . ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان.

وقد ثبت عنه ﷺ في الصحيحين أنه قال: ﴿ يخرِج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» (٢) ، فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه، وأن ذاك من الإيمان، فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن، والصلاة، والحج، ونحو ذلك، أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل كرمي الجمار، والمبيت بمنى، ونحو ذلك، وفيه أجزاء ينقص بزوالها من كماله المستحب، كرفع الصوت بالإهلال، والرَّمل (٣) والاضطباع (٤) في الطواف الأول.

وكذلك الصلاة ، فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة، في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك، وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعًا وطبعًا، فإذا قال المعترض:هذا الجزء داخل في الحقيقة، وهذا خارج من الحقيقة، قيل له : ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال: أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرًا، قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة، مثل حقيقة مسمى «مسلم» في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له، وبزوال الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك.

وكذلك الإيمان والواجب على غيره مطلق، لا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت، فإن الله لما بعث محمدًا رسولًا إلى الخلق، كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينتذ بالصلوات الخمس، ولا صيام شهر رمضان، ولا حج

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص٧٩ . (۱) سبق تخریجه ص۹

<sup>(</sup>٣) أي : الهرولة . انظر : القاموس، مادة «رمل».

<sup>(</sup>٤) وهو : أن يدخل المحرِّم الرَّداء من تحت إبطه الأمين، ويرد طرفه على يساره، ويبدي مَنْكبه الأمين، ويغطي الأيسر . انظر: القاموس ، مادة «ضبع».

البيت، ولا حرم عليهم الخمر والربا، ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل ، فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك، كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه، ولو اقتصر عليه كان كافراً.

قال الإمام أحمد : كان بدء الإيمان ناقصًا، فجعل يزيد حتى كمل؛ ولهذا قال تعالى عام حجة الوداع: ﴿الْيُومُ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾[المائدة: ٣].

وأيضًا ، فبعد نزول القرآن وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول جملة، وما بلغه عنه مفصلاً، وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته، فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه، وأيضًا. فالرجل إذا آمن بالرسول إيمانًا جارمًا، ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل، والعمل بذلك.

فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا بما يتنوع به نفس التصديق، ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضًا. ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل ـ وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع؛ كالإقرار بالخالق، وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال ـ فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض كان قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان، كتبعض سائر الواجبات.

يبقى أن يقال: فالبعض الآخر قد يكون شرطًا في ذلك البعض، وقد لا يكون شرطًا فيه، فالشرط كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ وَرَسُلُهُ وَيُويدُونَ أَن يُفرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُلُهُ وَيَويدُونَ أَن يُفرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلُهُ وَيَويدُونَ أَن يُقُولُونَ بَاللّٰهِ وَرَسُلُهُ وَيُويدُونَ أَن يَتَّخُذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولَّئِكَ هُمُ الْكَافَرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لَهُ وَلَيْ يَعْضُ وَيُويدُونَ أَن يَتَّخُذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولَّئِكَ هُمُ الْكَافَرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِللَّا فَي لَلْكَافِرينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾[النساء: ١٥٠، ١٥٠]. وقد يكون البعض المتروك ليس شرطًا في وجود الآخر ولا قبوله.

وحينئذ ، فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق. وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب

الكفر، كما في الصحيحين عن النبي على أنه قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اثتمن خان، وإذا عاهد غَدَر، وإذا خاصم فَجَر» (١)، وفي الصحيح عنه على أنه قال: «من مات ولم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة نفاق» (٢)، وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» (٣)، وفي الصحيح عنه النبي قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية، لن يدعوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة، والاستسقاء بالنجوم» (٤).

وفي الصحيحين عنه على أنه قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» (٥)، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله على المنت الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت (١)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على قال : الا ترْغَبُوا عن آبائكم، فإن كُفُرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم (٧)، وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته: الا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن أبائكم، وفي الصحيحين عن أبي ذر، سمع رسول الله على يقول: اليس من رجل ادَّعَى إلى غير أبيه ـ وهو يعلمه ـ إلا كفر، ومن ادَّعَى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن رمى رجلاً بالكفر، أو قال: ياعدو الله وليس كذلك، إلا رجع عليه (٨).

وفي لفظ البخاري: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه ، إلا كفر بالله ومن ادعى قومًا ليس منهم، فليتبوأ مقعده من النار»، وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر عن النبي علي أنه قال في حجة الوداع: « لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض» ورواه البخاري من حديث ابن عباس (٩) ، وفي البخاري عن أبي هريرة، عن

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٣٤) ومسلم في الإيمان (١٠٦/٥٨).

۲) سبق تخریجه ص۱۵

 <sup>(</sup>٣٠) البخاري في الإيمان (٣٠) ومسلم في الأيمان (١٦٦١ / ٣٨ ـ ٤٠) .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجنائز (٩٣٤/ ٢٩)، وأبو داود في الأدب (٥١١٦)، وأحمد ٣٤٧-٣٤٤.

<sup>(</sup>۵) سبق تخریجه ص ۱۵۷ .

<sup>(</sup>٦) مسلم في الإيمان (٦٧/ ١٢١).

<sup>(</sup>٧) البخارى في الفرائض (٦٧٦٨) ومسلم في الإيمان (٦٢/٦١٣) .

<sup>(</sup>٨) البخارى في المناقب (٣٥٠٨) ومسلم في الإيمان (٦١/ ١١٢) .

<sup>(</sup>٩) سبق تخريجه ص ٢٢٣ .

النبي عَلَيْ أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما" (١)، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف، أقبل على الناس فقال: "أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب" (٢).

وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله ﷺ: « ألم تروا إلى ما قال ربكم ؟! قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة، إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون: بالكواكب، وبالكواكب، وبالكواكب، و نظائر هذا موجودة في الأحاديث. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤] و ﴿ الطّالمُونَ ﴾ [المائدة: ٤٥]: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما.

# الأصل الثاني:

أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة، ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوى ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله، أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ﴿وَلُوْ كَانُوا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة: ٨١]، وقال: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أُولْيَاءَ ﴾ [المائدة: ٨١]، وقال: ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُومِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدُهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ [المجادلة : ٢٢]. وقد تحصل عَشيرتَهُم أُولُولِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدُهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴿ إِيمانَه ، ولا يكون به كافرًا، كما للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبًا ينقص به إيمانه ، ولا يكون به كافرًا، كما حصل من حاطب بن أبي بَلْتَعَة ، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي ﷺ ، وأنزل الله حصل من حاطب بن أبي بَلْتَعَة ، لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي المُودَةِ ﴾ [المتحنة: ١]. فيه : ﴿يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوي وَعَدُوكُمْ أَولِليَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَةِ ﴾ [المتحنة: ١].

وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أُبَيّ في قصة الإفك، فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله، لا تقتله، ولا تقدر على قتله، قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلاً صالحًا،

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۰۳ .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأذان (٨٤٦)، ومسلم في الإيمان (٧١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (٧٢/٧٢)، عن أبي هريرة.

وقوله: ﴿ إِثْرِ سَمَاءً؛ أي إثر مَطَر. وسمى المطر سماءً لأنه ينزل من السماء. انظر :النهاية ٢/٢ ٤٠٠.

ولكن احتملته الحَميَّة ، ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبًا منافقًا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: (إنه شهد بَدْرًا» (١) فكان عمر متأولاً في تسميته منافقًا للشبهة التي فعلها.

وكذلك قول أسيّد بن حُضير لسعد بن عبادة، كذبت لعمر الله! لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدُّخشُم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين.

ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعًا واحدًا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق ، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان، ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك، صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب، ما يروي عن الحسن البصري ونحوه من السلف، أنهم سموا الفساق منافقين ، فجعل أهل المقالات هذا قولاً مخالفًا للجمهور، إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق المليّي، هل هو كافر؟ أو فاسق ليس معه إيمان؟ أو مؤمن كامل الإيمان؟ أو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من الفسق؟ أو منافق، والحسن ـ رحمه الله تعالى ـ لم يقل ما خرج به عن الجماعة ، لكن سماه منافقًا على الوجه الذي ذكرناه.

والنفاق \_ كالكفر \_ نفاق دون نفاق؛ ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر، ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان: أصغر، وأكبر، وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي على أنه قال: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه، وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: « ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك، وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، وفي الترمذي عن النبي على أنه قال: « من حلف بغير الله فقد أشرك، قال الترمذي: حديث حسن (٣).

وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب ، وإن كان معه بعض أجزائه ، كما قال : ﴿ لَا يَرْنِي الزّانِي حَيْنَ يَرْنَى وَهُو مُؤْمِن ، وَلَا يُسرِقُ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٢) أحمد ٤٠٣/٤، وقال الهيشي في المجمع ١٠/٢٢٦: « رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي ووثقه ابن حبان».

<sup>(</sup>٣) الترمذي في النذور والأيمان (١٥٣٥) عن ابن عمر.

حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن (١)، ومنه قوله: «من غَشّنًا فليس منّا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا» (٢). فإن صبغة «أنا» و «نحن» ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك، يتناول النبي ﷺ ، والمؤمنين معه \_ الإيمان المطلق \_ الذي يستحقون به الثواب، بلا عقاب، ومن هنا قيل: إن الفاسق المِلي يجوز أن يقال: هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال: ليس مؤمنًا باعتبار.

وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا، ولا منافقًا مطلقًا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحمد وغيره من الائمة على من فسر قوله على الإيمان دون حقيقته الواجبة، ولهذا أنكر أحمد وغيره من الائمة على من فسر قوله على الله لله اليس منا »: ليس مثلنا، أو ليس من خيارنا ، وقال: هذا تفسير الحوارج والمعتزلة، بأنه يخرج يفعل هذه الكبيرة، كان يكون مثل النبي على وكذلك تفسير الحوارج والمعتزلة، بأنه يخرج من الإيمان بالكلية، ويستحق الحلود في النار، تأويل منكر، كما تقدم ، فلا هذا ولا هذا.

ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه ، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه ، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسني، والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته ، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته. والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدًا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى ، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة.

وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام ، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل، هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك. فمن قال: لا يعاقب احتج بقول النبي الذي في الصحيحين : إن الله تجاوز لأمتي عما حَدَّثَت به أنفسها، ما لم تتكلم به أو تعمل به (٣) ، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي قلي قال: إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه ، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وفي رواية : «فإن تركها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراً أي (٥).

ومن قال: يعاقب ، احتج بما في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِذَا التَّقَى المُسلَمَانُ بِسَيْفِيهِما، فَالْقَاتِل، فَمَا بِال المُقْتُولُ ؟ بسيفيهما، فالقاتل والمُقْتُولُ في النار»، قيل : يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المُقْتُولُ ؟ قال: ﴿إِنَّهُ أَرَادُ قَتْلُ صَاحِبُهُ ﴾ وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كَبْشَةَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲. (۲) سبق تخریجه ص۳۱. (۳) سبق تخریجه ص۸۸.

<sup>(</sup>٤) البخارى في الرقائق (٦٤٩١) ومسلم في الإيمان ( ١٢٨ / ٢٠٣ ، ٢٠٤ ).

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإيمان ( ١٢٩ / ٢٠٥ ). (٦) البخاري في الإيمان (٣١) ومسلم في الفتن ( ٢٨٨٨ / ١٤ ).

الأنماري عن النبي ﷺ: في الرجلين الذين أوتى أحدهما علمًا ومالاً فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا ، فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: ( فهما في الأجر سواء »، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علمًا فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علمًا ولا مالا، فقال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، قال: ( فهما في الورْر سواء » (١).

والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة ، فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله، كما ترك يوسف همه، أثيب على ذلك كما أثيب يوسف؛ ولهذا قال أحمد: الهم همان: هم خطرات، وهم إصرار، ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلاً، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين، مع ما حصل من المراودة، والكذب، والاستعانة عليه بالنسوة، وحبسه، وغير ذلك من الاسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأثابه الله برحمته في الدنيا، يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر، فأثابه الله برحمته في الدنيا،

وأما الإرادة الجازمة ، فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة ، أو حركة رأس، أو لفظة ، أو خطوة ، أو تحريك بدن ، وبهذا يظهر معنى قوله على المقاتل التقى المسلمان بسيفيهما ، فالقاتل والمقتول في النار»(٢) فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال ، وعجز عن حصول المراد، وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ولم يقدر على ذلك ؛ ولهذا كان من دعا إلى ضلالة ، كان عليه مثل أوزار من اتبعه ، من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا؛ لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم ، إذ لا يقدر إلا على ذلك .

وإذا تبين هذا في الإرادة ، والعمل ، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب، كما يقتضي الحس الحركة الإرادية؛ لأن النفس فيها قوتان: قوة الشعور بالملائم والمنافى ، والمنافى والمرحساس بذلك ، والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافى ، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة، وإدراك الملائم يوجب اللذة، والفرح والسرور ، وإدراك المنافي، يوجب الألم والغم، وقد قال النبي ولا النبي المعلقة : «كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يُهود أنه أو يُنصر أنه أو يُمجسانه كما تُنتِج البهيمة بهيمة جَمْعاء هل تحسون فيها من جَدْعاء » (٣).

<sup>(</sup>١) الترمذي في الزهد ( ٢٣٢٥ ) وقال : «حسن صحيح ».

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۲۲. (۳) سبق تخریجه ص۳۱۵.

فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله، تصديقًا به ودينًا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض الباطل، لكن قد يعرض لها ما يفسدها إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول في الصلاة: بالحق، وإما من الشهوات التي صراط اللهين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الفائحة: ٦، ٧]، وقال النبي عليه اللهيود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون (١)؛ لان اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته، والنصارى لهم عبادة، وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم، فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم معرفة نافعة، ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: ﴿ وَقَالُوا لَوْ معرفة نافعة، ولا قصد نافع، بل يكون كما قال تعالى عن مشركي أهل الكتاب: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنا في أَصْحَاب السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ كَنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنا في أَصْحَاب السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْ عَلْمُ الْفَافُونَ ﴾ [الملك: ١٠]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَجَهَمُ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقَلُ مَا كُنا فَيْ أَوْلُهُمْ أَعْيَنٌ لا يُصِورُونَ بِهَا ولَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بِهَا ولَهُمْ آذَانٌ لا يَسْمَعُونَ بَهَا وَلَهُمْ آذَانًا لَا اللهُ اللهُ الكُناء عَنْ مَسْرَكُ وَلَهُ النَّانَ لا يَسْمَعُونَ بَهِ اللهُ الْمَافِقُونَ في العَناء الله الكَناء الله الكَناء الله الكَناء المَعْدِينَ الْمَافِقُونَ الْمَافُونُ الْمَافِقُ اللهُ الْمَافِقُ الْمَافُونَ الْمَافُونَ الْمَافُونُ الْمَافُونُ الْمَافُونَ الْمَافُ

فالأيمان في القلب لا يكون إيمانًا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانًا بمجرد ظن وهوى ، بل لابد في أصل الإيمان من قول القلب، وعمل القلب.

وليس لفظ الإيمان مرادقًا للفظ التصديق، كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل :الواحد نصف الاثنين والسماء فوق الأرض، مجيبًا: صدقت ، وصدقنا بذلك، ولا يقال: آمنا لك، ولا آمنا بهذا، حتى يكون المخبر به من الأمور الغائبة ، فيقال للمخبر: آمنا له، وللمخبر به: آمنا به، كما قال إخوة يوسف : ﴿وَمَا أَنتَ بِمُوْمِن لنا ﴾ [يوسف: ١٧] أي بمقر لنا، ومصدق لنا، لأنهم أخبروه عن خائب، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِن لنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِن لِللّهِ وَيَوْمِن لِللّهُ وَيَوْمُهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِن لِللّهُ وَيَوْمِهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِن لِللّهُ وَيَوْمِن لِللّهُ وَيَوْمُهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُوْمِن لِللّهُ وَيَوْمُهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُومُن لِللّهُ وَيَوْمُهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُومُن لِللّهُ وَيَوْمُ لِللّهُ وَيَوْمُهُما لَنا وقوله تعالى: ﴿ أَنُومُن لِللّهُ وَيَوْمُ لِللّهُ وَيَوْمُ لَهُ إِلّهُ مُن قَوْمِهِ ﴾ [يونس : ٨٣] أي : أقر له.

<sup>(</sup>١) الترمذي في التفسير ( ٢٩٥٣م ، ٢٩٥٤ ) وأحمد ٤/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «فإن» ، والصواب ما أثبتناه.

وذلك أن الإيمان يفارق التصديق، أي : لفظًا ومعنى ، فإنه \_ أيضًا \_ يقال: صدقته ، فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال: أمنته ، إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة ، بل آمنت له ، وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان ، كما يقال: هل أنت مصدق له الأن الفعل المتعدى بنفسه إذا قدم مفعوله عليه ، أو كان العامل اسم فاعل ، ونحوه مما يضعف عن الفعل ، فقد يعدونه باللام تقوية له ، كما يقال: عرفت هذا ، وأنا به عارف ، وضربت هذا ، وأنا له ضارب ، وسمعت هذا ورأيته ، وأنا له سامع ، وراء ، كذلك يقال: صدقته وأنا له مصدق ، ولا يقال إذا أردت التصديق: له مصدق ، ولا يقال : أقررت له ، فهذا فرق في الفظ .

والفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ، ونحوها مما يدخلها الريب ، فإذا أقر بها المستمع قيل: آمن ، بخلاف لفظ التصديق، فإنه عام متناول لجميع الأخبار.

وأما المعنى: فإن الإيمان مأخود من الأمن، الذي هو الطمأنينة، كما أن لفظ الإقرار: مأخوذ من قرَّ يَقرُّ، وهو قريب من آمن يأمن، لكن الصادق يطمئن إلى خبره، والكاذب بخلاف ذلك، كما يقال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة ، فالمؤمن دخل في الأمن كما أن المقر دخل في الإقرار، ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام ثم إنه يكون على وجهين.

أحدهما : الإخبار ، وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق، والشهادة ونحوهما. وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار.

والثاني: إنشاء الالتزام كما في قوله تعالى: ﴿ أَأَقْرَرَتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا الْقَرْرُنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهدينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]. وليس هو هنا بمعنى الخبر المجرد، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيّنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كَتَابٍ وَحَكْمَة ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرُتُمْ وَأَخَدُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام ، بخلاف لفظ التصديق المجرد، فمن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له بخلاف الخبر الذي يتضمن طمأنينة إلى المخبر، والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع لم يكن له، وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه، فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنًا للمخبر، إلا بالتزام طاعته مع تصديقه، بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد، فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان كما استعمل

لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم، فأبى واستكبر وكان من الكافرين.

وأيضًا ، فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار، فإن التصديق إخبار بصدق المخبر؛ والتكذيب إخبار بكذب المخبر، فقد يصدق الرجل الكاذب تارة ، وقد يكذب الرجل الصادق أخرى ، فالتصديق والتكذيب نوعان من الخبر، وهما خبر عن المخبر فالحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر، لا يكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب إن لم يقدر مخبر عنها، بخلاف الإيمان والإقرار والإنكار والجحود، ونحو ذلك، فإنه يتناول الحقائق والإخبار عن الحقائق أيضًا.

وأيضًا، فالذوات التي تحب تارة وتبغض أخرى، وتوالى تارة وتعادى أخرى، وتطاوع تارة وتعصى أخرى، ويذل لها تارة ويستكبر عنها أخرى، تختص هذه المعاني فيها بلفظ الإيمان والكفر ونحو ذلك، وأما لفظ التصديق والصدق ونحو ذلك، فيتعلق بمتعلقها كالحب والبغض، فيقال: حب صادق وبغض صادق، فكما أن الصدق والكذب في إثبات الحقائق ونفيها متعلق بالخبر النافي والمثبت دون الحقيقة ابتداء، فكذلك في الحب والبغض ونحوذلك يتعلق بالحب والبغض، دون الحقيقة ابتداء، بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار، أو إنكار، أو حب، أو بغض، أو طمأنينة، أو نفور.

ويشهد لهذا الدعاء المأثور المشهور عند استلام الحجر: «اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد على (١)، فقال: «إيمان بك» ولم يقل: تصديقًا بك، كما قال: «تصديقًا بكتابك». وقال تعالى عن مريم: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَات رَبِّهَا وَكُتُبِهِ ﴾ [التحريم: ١٢]، فجعل التصديق بالكلمات والكتب، ومنه الحديث الذي في الصحيح عن النبي على : « تكفّل الله لمن خرج في سبيله لا يُخْرِجُه إلا إيمان بي ، وتصديق برسلي»، ويروى: «لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله وتصديق كلمات» (٢). ففي جميع الألفاظ جعل لفظ التصديق بالكلمات والرسل.

وكذلك قوله في الحديث الذي في الصحيح ذكر النبي على منازل عالية في الجنة، فقيل له: يا رسول الله، تلك منازل لا يبلغها إلا الأنبياء. فقال: «بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدقوا المرسلين» (٣). وما يحصى الآن الاستعمال المعروف في كلام السلف،

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٤٣: ( رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح) ، عن نافع.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الْإيمان (٣٦)، وفي التوحيد (٤٥٧)، (٧٤٦٣) ، كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (٢٨٣١/ ١١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

صدقت بالله، أو فلان يصدق بالله، أو صدق بالله ونحو ذلك، كما جاء: فلان يؤمن وآمن بالله وإيمانًا بالله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونؤمن بالله وحده ونحو ذلك، فإن القرآن والحديث وكلام الخاصة والعامة مملوء من لفظ الإيمان بالله، وآمن بالله، ونؤمن بالله، ويأيها الذين آمنوا، وما أعلم قيل: التصديق بالله، أو صدقوا بالله أو يأيها الذي صدق الله ونحو ذلك، اللهم إلا أن يكون في ذلك شيء لا يحضرني الساعة، وما أظنه.

ولفظ الإيمان يستعمل في الخبر أيضًا، كما يقال: كل آمن بالله أي أقر له، والرسول يؤمن له من جهة أنه مخبر، ويؤمن به من جهة أن رسالته بما أخبر بها، كما يؤمن بالله وملائكته وكتبه. فالإيمان متضمن للإقرار بما أخبر به، والكفر تارة يكون بالنظر إلى عدم تصديق الرسول والإيمان به، وهو من هذا الباب يشترك فيه كل ما أخبر به، وتارة بالنظر إلى عدم الإقرار بما أخبر به، والأصل في ذلك هو الإخبار بالله وبأسمائه؛ ولهذا كان جحد ما يتعلق بهذا الباب أعظم من جحد غيره، وإن كان الرسول أخبر بكليهما ثم مجرد تصديقه في الخبر والعلم بثبوت ما أخبر به، إذا لم يكن معه طاعة لأمره، لا باطنًا ولا ظاهرًا ولا محبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك إيمانًا.

وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم، فإن إبليس لم يخبره أحد بخبر، بل أمره الله بالسجود لآدم فأبى واستكبر، وكان من الكافرين ، فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك، لا لأجل تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوًا، وقال له موسى : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ [الإسراء : ١٠٢]، فالذي يقال هنا أحد أمرين:

إما أن يقال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستلزم لعدم العلم، والتصديق الذي هو الإيمان ، وإلا فمن كان علمه وتصديقه تامًا أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة ، كما أن الإرادة الجازمة تستلزم وجود المراد مع القدرة، فعلم أن المراد إذا لم يوجد مع القدرة، دل على أنه ما في القلب همة ولا إرادة، فكذلك إذا لم يوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياده، دل على أن الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علم، بل هنا شبهة وريب، كما يقول ذلك طوائف من الناس، وهو أصل قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن اتبعه، ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجبات الإيمان لا من نفسه، ويجعل ما ينتفي الإيمان بانتفائه من لوازم التصديق لا يتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط.

أو أن يقال: قد يحصل في القلب علم بالحق وتصديق به، ولكن ما في القلب من

الحسد والكبر ونحو ذلك مانع من استسلام القلب وانقياده ومحبته، وليس هذا كالإرادة مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمة للمراد، وليس العلم بالحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل، بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحب له.

فإذا قال القائل: القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة، مستلزمة لوجود المراد المقدور موجبة لحصول المقدور، لم يكن مصيبًا، بل لابد من الإرادة. وبهذا يتبين خطأ من قال: إن مجرد علم الله بالمخلوقات موجب لوجودها، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة، كما يغلط الناس من يقول: إن مجرد إرادة الممكنات بدون القدرة موجب وجودها، وكما خطؤوا من قال: إن مجرد القدرة كافية، بل لابد من العلم والقدرة والإرادة في وجود المقدور والمراد، والإرادة مستلزمة لتصور المراد والعلم به، والعلم والإرادة والقدرة، ونحو ذلك؛ وإن كان قد يقال: إنها متلازمة في الحي، أو أن الحياة مستلزمة لهذه الصفات، أو أن بعض الصفات مشروط بالبعض ، فلا ريب أنه ليس كل معلوم مرادًا محبوبًا ولا مقدورًا ولا كل مقدور مرادًا محبوبًا، وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الشيء معلومًا مصدقًا به أن يكون محبوبًا معبودًا، بل لابد من العلم، وأمر آخر به يكون هذا محبوبًا وهذا محبوبًا.

فقول من جعل مجرد العلم والتصديق في العبد هو الإيمان، وأنه موجب لأعمال القلب، فإذا انتفت دل على انتفاء العلم، بمنزلة من يقول: مجرد علم الله بنظام العالم موجب لوجوده، بدون وجود إرادة منه، وهو شبيه بقول المتفلسفة: أن سعادة النفس في مجرد أن تعلم الحقائق، ولم يقرنوا ذلك بحب الله ـ تعالى ـ وعبادته التي لا تتم السعادة إلا بها، وهو نظير من يقول: كمال الجسم أو النفس في الحب من غير اقتران الحركة الإرادية به، ومن يقول: اللذة في مجرد الإدراك والشعور، وهذا غلط باتفاق العقلاء، بل لابد من إدراك الملائم، والملائمة لا تكون إلا بمحبة بين المدرك والمدرك، وتلك المحبة والموافقة والملائمة ليست نفس إدراكه والشعور به.

وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم: إن اللذة إدراك الملائم، وهذا تقصير منهم، بل اللذة حال يعقب إدراك الملائم، كالإنسان الذي يحب الحلو ويشتهيه فيدركه بالذوق والأكل ، فليست اللذة مجرد ذوقه، بل أمر يجده من نفسه يحصل مع الذوق، فلابد أولا من أمرين، وآخرا من أمرين : لابد أولا: من شعور بالمحبوب، ومحبة له، فما لا شعور به لا يتصور أن يشتهى، وما يشعر به وليس في النفس محبة له لا يشتهى، ثم إذا حصل إدراكه بالمحبوب نفسه، حصل عقيب ذلك اللذة والفرح مع ذلك.

ولهذا قال النبي ﷺ في الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك لذَّة النَّظْرِ إلى وجهك، والشَّوْقَ إلى لقائك، من غير ضَرَّاءَ مُضِرَّة، ولا فتنة مُضلَّة» (١)، وفي الحديث الصحيح: «إذا دخل أهل الجنة الجنة، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يريد أن يُنْجِزِكُمُوه، فيقولون: ما هو ؟ ألم يُبيَّضْ وجوهنا، و يُثقِل موازيننا، ويدخلنا الجنة، ويُجَرَنا من النار؟!» قال: «فيكشف الحجاب، فينظرون إليه؛ فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه» رواه مسلم وغيره (٢). فاللذة مقرونة بالنظر إليه، ولا أحب إليهم من النظر إليه، لما يقترن بذلك من اللذة، لا أن نفس النظر هو اللذة.

وفي الجملة ، فلابد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله، وحب الله ورسوله، وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله، ومعاداة الله ورسوله، ليس إيمانًا باتفاق المسلمين، وليس مجرد التصديق والعلم يستلزم الحب، إلا إذا كان القلب سليمًا من المعارض، كالحسد والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق، وهو الذي يلائمها. ولا شيء أحب إلى القلوب السليمة من الله، وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم \_ عليه السلام \_ الذي اتخذه الله خليلاً، وقد قال تعالى: ﴿ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ . إلا مَن أَتَى الله بِقلب سليم ﴾ [الشعراء : ٨٨، ٨٩]. فليس مجرد العلم موجبًا لحب المعلوم، إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم، وهذه القوة موجودة في النفس.

وكل من القوتين تقوى بالأخرى، فالعلم يقوي العمل، والعمل يقوي العلم، فمن عرف الله وقلبه سليم أحبه، وكلما ازداد له معرفة ازداد حبه له، وكلما ازداد حبه له ازداد ذكره له ومعرفته بأسمائه وصفاته ، فإن قوة الحب توجب كثرة ذكر المحبوب، كما أن البغض يوجب الإعراض عن ذكر المبغض، فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيًا لإعراضه عن ذكر الله ورسوله بالخير، وعن ذكر ما يوجب المحبة، فيضعف علمه به حتى قد ينساه، كما قال تعالى: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ نَسُوا اللّه فَأنساهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ المحبة، وقال تعالى: ﴿وَلا تُكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللّه فَأنساهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾ [الحشر: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَلا تُطعُ مَنْ أَغَفَلْنا قُلْبَهُ عَن ذِكْرِنا وَاتّبُعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرهُ فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقد يحصل مع ذلك تصديق وعلم مع بغض ومعاداة، لكن تصديق ضعيف، وعلم ضعيف ، ولكن لولا البغض والمعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنًا.

فمن شرط الإيمان وجود العلم التام؛ ولهذا كان الصواب: أن الجهل ببعض أسماء الله

<sup>(</sup>١) النسائي في السهو (١٣٠٦) عن عمار بن ياسر، وأحمد ٥/ ١٩١ عن زيد بن ثابت رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان ( ١٨١ / ٢٩٧ ) وأحمد ٤ / ٣٣٣.

وصفاته لا يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقرًا بما جاء به الرسول على ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره إذا لم يعلمه، كحديث الذي أمر أهله بتحريقه ثم تذريته، بل العلماء بالله يتفاضلون في العلم به، ولهذا يوصف من لم يعمل بعلمه بالجهل وعدم العلم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهَالَة ثُمَّ يُتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ وعدم العلم، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوبَةُ عَلَى اللّه لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوء بِجَهَالَة بُمَّ يُتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ومنه قول كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب. ومنه قول ابن مسعود: كفى بخشية الله علمًا، وكفى بالاغترار بالله جهلاً. وقيل للشعبي: أيها العالم؟ فقال: العالم من يخشى الله من يخشى الله، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعَلْمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال أبو حَيَّان التَّيْمِيّ : العلماء ثلاثة : عالم بالله وبأمر الله، وعالم بالله ليس عالمًا بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالمًا بالله، فالعلم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعلم حدوده وفرائضه، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّه مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ . وهذا الذي يعلم حدوده وفرائضه، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّه مِنْ عَبَادِهِ الْعُلْمَاءُ ﴾ . وهذا يدل على أن كل من خشى الله فهو عالم، وهو حق ولا يدل على أن كل عالم يخشاه، لكن لما كان العلم به موجبًا للخشية عند عدم المعارض كان عدمه دليلاً على ضعف الأصل، إذ لو قوى لدفع المعارض.

وهكذا لفظ العقل يراد به الغريزة التي بها يعلم، ويراد بها أنواع من العلم، ويراد به العمل بموجب ذلك العلم.

## ألا لا يجهلن أحد علمينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ومن هذا سميت «الجاهلية» جاهلية، وهي متضمنة لعدم العلم أو لعدم العمل به، ومنه قول النبي ﷺ لأبي ذر: ﴿ إنك امرؤ فيك جاهلية» (٢) لما ساَبً رجلاً وعَيْرَهُ بامّه، وقد قال تعالى: ﴿ إِذْ جَعَلَ الدِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾[الفتح: ٢٦] فإن الغضب

<sup>(</sup>۱) البخاري في الصوم (۱۸۹٤)، و مسلم في الصيام (۱۱۵۱/ ۱۳۰)، وأبو داود في الصوم (۲۳۲۳)، والنسائي في الصوم (۲۲۱۲)، وأحمد ۲/ ۲٤٥، ۲۵۷، ۲۷۳، ۶۵۵.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۳۱۹.

والحمية تحمل المرء على فعل ما يضره وترك ما ينفعه، وهذا من الجهل الذي هو عمل بخلاف العلم حتى يقدم المرء على فعل ما يعلم أنه يضره، وترك ما يعلم أنه ينفعه؛ لما في نفسه من البغض والمعاداة الأشخاص وأفعال، وهو في هذه الحال ليس عديم العلم والتصديق بالكلية، لكنه لما في نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلم، فدل على ضعف العلم لعدم موجبه ومقتضاه. ولكن ذلك الموجب والنتيجة الا توجد عنه وحده، بل عنه وعما في النفس من حب ما ينفعها، وبغض ما يضرها، فإذا حصل لها مرض ففسدت به، أحبت ما يضرها، وأبغضت ما ينفعها ، فتصير النفس كالمريض الذي يتناول ما يضره لشهوة نفسه له، مع علمه أنه يضره.

قلت: هذا معنى ما روى عن النبي ﷺ: "إن الله يحب البَصرَ النافذ عند ورُود الشُبُهَات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات» رواه البيهقي مرسلاً (١)، وقد قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عِبَادْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾[ص: ٤٥]، فوصفهم بالقوة في العمل والبصيرة في العلم، وأصل القوة قوة القلب الموجبة لمحبة الخير وبغض الشر، فإن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه، والمنافق قوته في جسمه وضعفه في قلبه، فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق والمحبة له، فهذا أصل القول، وهذا أصل العمل.

ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر، والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم، فمن جعل مجرد العلم والتصديق موجبًا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان، وكل ما سمى إيمانًا فقد غلط بل لابد من العلم والحب، والعلم شرط في محبة المحبوب، كما أن الحياة شرط في العلم، لكن لا يلزم من العلم بالشيء والتصديق بثبوته محبته إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في المحب أحب لأجله؛ ولهذا كان الإنسان يصدق بثبوت أشياء كثيرة ويعلمها وهو يبغضها كما يصدق بوجود الشياطين والكفار ويبغضهم، ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته، لكن الله \_ سبحانه \_ يستحق لذاته أن يحب ويعبد، وأن يحب لأجله رسوله، والقلوب فيها معنى يقتضى حبه وطاعته كما فيها معنى يقتضى العلم والتصديق به، فمن صدق به وبرسوله ولم يكن محبًا له ولرسوله لم يكن

وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من

<sup>(</sup>١) قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء : أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين ، وفيه حفص بن عمر العدني، ضعفه الجمهور. انظر: الإحياء ٤٢٥/٤ بلفظ : ١ إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند هجوم الشهوات».

الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة فما يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه، ودليله ومعلوله كما أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له ما أيضًا ما تأثير فيما في القلب هو الأصل والبدن أيضًا ما تأثير فيما في القلب هو الأصل والبدن فرع له والفرع يستمد من أصله والأصل يثبت ويقوى بفرعه، كما في الشجرة التي يضرب بها المثل لكلمة الإيمان، قال تعالى: ﴿ صَرَبُ إِذْنُ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم : ٢٤، ٢٥] وهي كلمة التوحيد وأشجرة كلما قوى أصلها وعرق وروى قويت فروعها، وفروعها ما أيضًا ما إنا اغتذت بالمطر والربح أثر ذلك في أصلها .

وكذلك «الإيمان» في القلب و «الإسلام» علانية ، ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة كان يستدل بها عليها ، كما في قوله تعالى: ﴿لا تَجدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ يُواَدُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ اللّهُ وَالْيُومُ الآخِر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس أن من كان مؤمنًا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله ورسوله، بل نفس الإيمان ينافى مودتهم فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإيمان وكذلك قوله: ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مَنْهُمْ يَتَوَلُونَ الّذِينَ كَفَرُوا لَبْشُ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَلُدُونُ مَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾[المائدة: ٨٠، ٨٠].

وكذلك قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمْ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولْئِكَ هُمُ الصَّادَقُونَ﴾ [الحبجرات: ١٥]، فأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصادقون في قولهم: آمنا، ودل ذلك على أن الناس في قولهم: آمنا، صادق وكاذب، والكاذب فيه نفاق بحسب كذبه، قال تعالى في المنافقين: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٠] وفي ﴿ يَكُذَّبُونَ ﴾ قراءتان مشهورتان.

وفي الحديث : «أساس النفاق الذي يبني عليه: الكذب»، وقال تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ﴾ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ﴾ الْمُنَافِقُونَ اللهَ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ﴾ [المُنافِقُون: ١]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْهُم مِّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِه لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ . فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِه بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ . فَأَعْقَبَهُمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وضرب» ، والصواب ما أثبتناه.

يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذَبُونَ ﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧]، وقال : ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [التوبة: ٥٨] ومثل هذا كثير.

وبالجملة، فلا يستريب من تدبر ما يقول، في أن الرجل لا يكون مؤمنًا بمجرد تصديق في القلب مع بغضه لله ولرسوله، واستكباره عن عبادته ومعاداته له ولرسوله؛ ولهذا كان جماهير المرجثة على أن عمل القلب داخل في الإيمان كما نقله أهل المقالات عنهم، منهم الأشعري، فإنه قال في كتابه في «المقالات»: اختلف المرجئة في الإيمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة:

الفرقة الأولى منهم: يزعمون أن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من عند الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان، والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله، والتعظيم لهما والخوف والعمل بالجوارح فليس بإيمان، وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان، قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة، ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، قال:

والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر به هو الجهل به فقط، فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وأن قول القائل: ﴿إِنَّ اللّهَ ثَالِثُ ثَلاثَة ﴾ [ المائدة: ٧٣] ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، وذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر، وزعموا أن معرفة الله هي المحبة له وهي الخضوع لله، وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسول، ويقولون: إنه لا يؤمن بالله إلا من آمن بالرسول، ليس ذلك لأن ذلك بالرسول، ولكن الرسول قال: "من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله (١١)، وزعموا - أيضًا - مستحيل، ولكن الرسول قال: "من لم يؤمن بي فليس بمؤمن بالله (١١)، وزعموا - أيضًا - أن الصلاة ليست بعبادة لله، وأنه لا عبادة إلا الإيمان به، وهو معرفته. والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهو خصلة واحدة، وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحنين الصالحي.

وقد ذكر الأشعري في كتابه «الموجز» قول الصالحي هذا وغيره، ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي وفي الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم، ولا على الخصوص إذا كان يحتمل في اللغة أن يكون خاصًا ويحتمل أن يكون عامًا، وأقف في ذلك ولا أقطع على عموم ولا على خصوص إلا بتوقيف أو إجماع. ثم قال في «المقالات»:

<sup>(</sup>١) أحمد ٤/ ٧٠، ٥/ ٣٨٢، ٦/ ٣٨٣ عن عبد الرحمن بن حويطب عن جدته عن أبيها.

والفرقة الثالثة من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له، وهو ترك الاستكبار عليه والمحبة لله، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال، فهو مؤمن، وزعموا أن إبليس كان عارفًا بالله غير أنه كفر باستكباره على الله، وهذا قول قوم من أصحاب يونس السمري.

والفرقة الرابعة: وهم أصحاب أبي شَمر ويونس: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والمحبة له والخضوع له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه حجة الأنبياء، وإن كانت قد قامت عليه حجة الأنبياء فالإيمان الإقرار بهم والتصديق لهم، والمعرفة لما جاء من عند الله عنهم داخل في الإيمان، ولا يسمون كل خصلة من هذه الخصال إيمانًا ولا بعض إيمان، حتى تجتمع هذه الخصال، فإذا اجتمعت سموها إيمانًا لاجتماعها، وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة لم يسموها بَلْقاء إلا مع السواد، وجعلوا ترك كل خصلة من هذه الخصال كفراً ولم يجعلوا الإيمان متبعضاً ولا محتملاً للزيادة والنقصان.

وذكر عن الخامسة \_ أصحاب أبي تُوبُان \_: أن الإيمان هو الإقرار بالله وبرسله وما لا يجوز في العقل إلا أن يفعله.

وذكر عن الفرقة السادسة: أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليها، والخضوع له بجميع ذلك والإقرار باللسان، وزعموا أن خصال الإيمان كل منها طاعة، وأن كل واحدة إذا فعلت دون الأخرى لم تكن طاعة كالمعرفة بلا إقرار ، وأن ترك كل خصلة من ذلك معصية، وأن الإنسان لا يكفر بترك خصلة واحدة، وأن الناس يتفاضلون في إيمانهم، ويكون بعضهم أعلم وأكثر تصديقًا له من بعض، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص ، وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه.

والفرقة السابعة: الغينلانيَّة أصحاب غينلان: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله الثانية، والمحبة والخضوع والإقرار بما جاء به الرسول وبما جاء من عند الله ، وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار، فلذلك لم يجعلها من الإيمان، وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمريَّة والجَهُميَّة والغَيْلانيَّة والنَّجَّارية مينكرون أن يكون في الكفار إيمان وأن يقال فيهم بعض إيمان إذ كان الإيمان لا يتبعض عندهم.

قال: والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإيمان: الإقرار بالله والمعرفة بأنبيائه وبرسله وبجميع ما جاءت به من عند الله مما نص عليه المسلمون ونقلوه عن النبي عليه من الصلاة والصيام ونحو ذلك لا نزاع بينهم فيه، والخضوع لله وهو ترك الاستكبار عليه، وزعموا أن إبليس

قد عرف الله وأقر به ، وإنما كان كافرًا لأنه استكبر، ولولا استكباره ما كان كافرًا، وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله، وأن الخصلة من الإيمان قد تكون طاعة وبعض إيمان ، ويكون صاحبها كافرًا بترك بعض الإيمان ولا يكون مؤمنًا إلا بإصابة الكل ، وكل رجل يعلم أن الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الأنبياء فهو كافر بجحده الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان، وهي معرفته بالله سبحانه.

الفرقة التاسعة من المرجئة : المنتسبين إلى أبي حنيفة وأصحابه: يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله وبالرسول ، والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير.

الفرقة العاشرة من المرجئة : أصحاب أبي معاذ التومني، يزعمون أن الإيمان ترك ما عظم من الكبائر، وهو اسم لخصال إذا تركها أو ترك خصلة منها كان كافرًا، فتلك الخصلة التي يكفر بتركها إيمان، وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع المسلمون على تكفيره، فتلك الطاعة شريعة من شرائع الإيمان، تاركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق، فيقال له : إنه يفسق ولا يسمى بالفسق، ولا يقال: فاسق، وليست تخرج الكبائر من الإيمان إذا لم تكن كفرًا، وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود بها، والرد لها، والاستخفاف بها كافر بالله، وإنما كفر للاستخفاف والرد والجحود، وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً مسوفًا، يقول: الساعة أصلي، وإذا فرغت من لهوي وعملي، فليس بكافر، وإن كان يصلي يومًا ووقتًا من الأوقات، ولكن نفسقه. وكان أبو معاذ يقول: من قتل نبيًا أو لطمه كفر، وليس من أجل اللطمة كفر، ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له.

والفرقة الحادية عشرة من المرجئة : أصحاب بِشُر المُريْسِيّ، يقولون : إن الإيمان هو التصديق؛ لأن الإيمان في اللغة هو التصديق، وما ليس بتصديق فليس بإيمان، ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وباللسان جميعًا، وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي، وكان ابن الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد، والإنكار والستر والتغطية، وليس يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة إيمانًا، ولا يجوز إيمان إلا ما كان في اللغة إيمانًا، وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفر، ولا السجود لغير الله كفر، ولكنه علم على الكفر، لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا كافر.

قال: والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكرَّاميَّة: أصحاب محمد بن كرام ، يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب ، وأنكروا أن تكون معرفة القلب، أو شيء غير التصديق باللسان إيمانًا.

فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نارع في ذلك فرقة يسيرة؛ كجهم والصالحي.

وقد ذكر \_ أيضًا \_ في «المقالات» جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة. قال:

جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله على ، ولا يردون من ذلك شيئًا ، وأن الله إله واحد فرد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن الجنة حق والنارحق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور ، وأن الله على عرشه كما قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوكِ ﴾ [طه: ٥]، وأن له يدين بلا كيف ، كما قال: ﴿ فَلَقْتُ بِيدَيُّ ﴾ [ص: ٧٥]، وكما قال: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤]، وأن له عنين، كما قال: ﴿ تَجْرِي بِأَعْيَنَا ﴾ [القمر: ١٤]، وأن له وجهًا ، كما قال: ﴿ وَيَنْقَىٰ وَجُهُ وَاللَّهُ لَا يَعْلَى اللهُ لا يقال: إنها غير الله ، كما قالت المعتزلة والخوارج. إلى أن قال:

ويقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق والكلام في الوقف واللفظ بدعة، من قال بالوقف أو اللفظ فهو مبتدع عندهم، لا يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق، ولا يقال: غير مخلوق. إلى أن قال:

ولا يكفرون أحدًا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر، والإيمان عندهم: هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليخطئهم، والإسلام هو: أن تشهد أن لا إله إلا الله على ما جاء في الحديث (١)، والإسلام عندهم غير الإيمان. إلى أن قال:

ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ، ولا يقولون: مخلوق ولا غير مخلوق. وذكر كلامًا طويلاً ثم قال في آخره:

وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول: وإليه نذهب.

فهذا قوله في هذا الكتاب وافق فيه أهل السنة وأصحاب الحديث بخلاف القول الذي نصره في الموجز.

والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخل ما هو من أعمال القلوب، حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك، وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقولهم في ذلك معروف، وإنحا نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان من المرجئة، وهذا القول شاذ، كما أن قول الكرامية ـ الذين يقولون: هو مجرد قول اللسان ـ شاذً أيضًا.

 فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن النزاع إنما هو في أعمال الجوارح ، وأن المراد بالقول قول اللسان، وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيمانًا باتفاق المسلمين ، فليس مجرد التصديق بالباطن هو الإيمان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع جهم والصالحي، وفي قولهم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم مما في قول ابن كرام، إلا من شذ من أتباع ابن كرام، وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه حب الله ولا تعظيم ، بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين.

وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه ـ وإن سمى المنافقين مؤمنين ـ يقول: إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعًا.

## فصــل

إذا عرف أن أصل الإيمان في القلب، فاسم «الإيمان» تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية من التصديق والمحبة والتعظيم ونحو ذلك، وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجباته ودلائله، وتارة على ما في القلب والبدن جعلا لموجب الإيمان ومقتضاه داخلا في مسماه، وبهذا يتبين أن الأعمال الظاهرة تسمى إسلامًا، وأنها تدخل في مسمى الإيمان تارة، ولا تدخل فيه تارة.

وذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فقد يكون عند الإفراد فيه عموم لمعنيين، وعند الاقتران لا يدل إلا على أحدهما، كلفظ الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما تناول الآخر، وإذا جمع بينهما كان لكل واحد مسمى يخصه، وكذلك لفظ المعروف والمنكر إذا أطلقا، كما في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ الاعراف: ١٥٧] دخل فيه الفحشاء والبغي، وإذا قرن بالمنكر أحدهما، كما في قوله: ﴿إِنَّ السَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥] أو كلاهما كما في قوله تعالى: ﴿ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكرِ ﴾ [النحل: ٩٠] كان اسم المنكر مختصًا بما خرج من ذلك على قول ، أو متناولاً للجميع على قول ـ بناء على أن الخاص المعطوف على العام هل يمنع شمول العام له؟ أو يكون قد ذكر مرتين. فيه نزاع ـ والأقوال والأعمال الظاهرة نتيجة الأعمال الباطنة ولازمها.

وإذا أفرد اسم «الإيمان» فقد يتناول هذا وهذا، كما في قول النبي ﷺ: « الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» (١). وحينئذ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

فيكون الإسلام داخلا في مسمى الإيمان وجزءاً منه، فيقال حينئذ: إن الإيمان اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة. ومنه قوله على لله لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتؤدوا خمس المغنم، أخرجاه في الصحيحين (١).

ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام؛ لأنه أراد بالشهادتين هنا أن يشهد بهما باطنًا وظاهرًا، وكان الخطاب لوفد عبد القيس، وكانوا من خيار الناس وهم أول من صلى الجمعة ببلدهم بعد جمعة أهل المدينة، كما قال ابن عباس: أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة المدينة جمعة به «جُواثي» - قرية من قرى البحرين - وقالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضر، وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فَصْل نعمل به وندعو إليه من وراءنا، وأرادوا بذلك أهل نَجد، من تميم وأسد وغطفان وغيرهم، كانوا كفارًا، فهؤلاء كانوا صادقين راغبين في طلب الدين، فإذا أمرهم النبي عليه بأورال وأعمال ظاهرة فعلوها باطنًا وظاهرًا فكانوا بها مؤمنين.

وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام ، فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر، كما في المسند عن النبي على أنه قال: والإسلام عكرنية، والإيمان في القلب، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره (٢). ومتى حصل له هذا الإيمان، وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان، والصلاة والزكاة والصيام والحج ، لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله، والانقياد له، وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنًا ولا يحصل ذلك في الظاهر، مع القدرة عليه، كما يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد.

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام، وبهذا يظهر خطأ جهم ومن اتبعه ، في رحمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة، فإن هذا ممتنع، إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة، فإن من الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبًا جازمًا وهو قادر على مواصلته، ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك.

وأبو طالب إنما كانت محبته للنبي على لقرابته منه، لا لله وإنما نصره وذب عنه لحمية النَّسَب والقرابة؛ ولهذا لم يتقبل الله ذلك منه، وإلا فلو كان ذلك عن إيمان في القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة ، والسبب الذي أوجب نصره للنبي كالله وهو الحمية ـ هو الذي أوجب امتناعه من الشهادتين، بخلاف أبي بكر الصديق ونحوه، قال الله تعالى:

<sup>(</sup>۱، ۲) سبق تخریجهما ص۱۰.

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَنْقَى . الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ . وَمَا لأَحَد عِندَهُ مِن نَعْمَة تُجْزَىٰ .إلاَّ البَّغَاءَ وَجَدْ رَبِّهِ الأَعْلَىٰ. وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾[الليل:١٧-٢١]، ومنشأ الغلط في هذه المواضع من وجوه:

أحدها: أن العلم والتصديق مستلزم لجميع موجبات الإيمان.

الثاني: ظن الظان أن ما في القلوب لا يتفاضل الناس فيه.

الثالث: ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر عنه.

الرابع: ظن الظان أن ليس في القلب إلا التصديق، وأن ليس الظاهر إلا عمل الجوارح. والصواب أن القلب له عمل مع التصديق، والظاهر قول ظاهر وعمل ظاهر، وكلاهما مستلزم للباطن. والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب \_ أيضًا \_ وجعلها هي التصديق، فهذا ضلال بين ، ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن، فبقى النزاع في أن العمل الظاهر: هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو لازم لمسمى الإيمان؟

والتحقيق أنه تارة يدخل في الاسم، وتارة يكون لازمًا للمسمى ـ بحسب إفراد الاسم واقترانه ـ فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجًا عنه، كما في حديث جبريل، وإن كان لازمًا له، وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، كما في قوله: ﴿ إِنَّ اللّهِ ين آمَنُوا جَمِيلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البينة: ٧] فقد يقال: اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازمًا له، وقد يقال: بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام، وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له؛ ولهذا قال طائفة من العلماء \_ كالشيخ أبى إسماعيل الأنصاري، وغيره \_: الإيمان كله تصديق، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال: صدق عمله قوله. ومنه قول النبي الله العينان تزنيان وزناهما السمع، واليد تزنى وزناهما البطش، والرجل تزني وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» (ا) ، والتصديق يستعمل في الخبر، وفي الإرادة ، يقال: فلان صادق العزم وصادق المحبة، وحملوا حملة صادقة.

والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة ، لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۸۱ .

يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق، ولا في الحب، ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة.

وأيضًا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب ـ أيضًا ـ وهذا باطل قطعًا، فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعًا بالضرورة، وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطؤوا ـ أيضًا ـ لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن.

وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه، وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول؟ عا لا يضره، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلاً على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه: "من مات ولم يَغْزُ ولم يُحدِّث نفسه بالغزو، مات على شعبة نفاق» (١)، وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق، مع ما معه من الإيمان، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِعض شعب النفاق، مع ما معه من الإيمان، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحَجرات: ١٥].

وأيضاً فقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (٢) ، وفي رواية: «وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل» (٣). فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادماً للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله ـ عز وجل ـ حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله.

وأيضا ، فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي، قد صرحوا بأن سب الله ورسوله، والتكلم بالتثليث، وكل كلمة من كلام الكفر، ليس هو كفرًا في الباطن، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر، ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفًا بالله، موحدًا له، مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنًا وظاهرًا، قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن، وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم: معنا أمران معلومان:

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰. (۳،۲) سبق تخریجهما ص۱۲.

أحدهما: معلوم بالاضطرار من الدين.

والثاني: معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل.

أما الأول: فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله، فهو كافر باطنًا وظاهرًا، وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنًا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة من الدين. وقد ذكر الله كلمات الكفار في القرآن، وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم، أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر، لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقًا، وقد تكون كذبًا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة، وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِتُ ثَلاثَة ﴾ [المائدة: ٧٣] ، ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ مُؤلَّمُ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَالَى اللَّهَ اللَّهَ مَا اللَّهَ عَالَى اللَّهَ عَالَى اللَّهَ عَالَمَ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهَ عَالَمَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وأما الثاني: فالقلب إذا كان معتقداً صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبًا لرسول الله معظمًا له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أنه صادق لا يكون إيمانًا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب.

وأيضًا ، فإن الله سبحانه قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُؤْمنُونَ بِالْعُرْوَةَ وَالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةَ الطَّغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةَ الْوَثْقَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، فتبين أن الطاغوت يؤمن به ويكفر به. ومعلوم أن مجرد التصديق بوجوده وما هو عليه من الصفات يشترك فيه المؤمن والكافر؛ فإن الأصنام والشيطان والسحر يشترك في العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد قال الله تعالى في السحر: ﴿حَتَّىٰ وَالسحر يَشْرُكُ فَي العلم بحاله المؤمن والكافر، وقد قال الله تعالى في السحر: ﴿حَتَّىٰ عَلَمُوا إِنَّمَا نَحْنُ فَيْنَةٌ فَلا تَكْفُر فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِه ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُوا لَمَنِ الشّرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] فهؤلاء الذين اتبعوا ما تتلو علمون على ملك سليمان، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ، يعلمون . الله يُعلمون .

وكذلك المؤمن بالجبت والطاغوت، إذا كان عالمًا بما يحصل بالسحر من التفريق بين المرء وروجه ، ونحو ذلك من الجبت، وكان عالمًا بأحوال الشيطان والأصنام، وما يحصل بها من الفتنة، لم يكن مؤمنا بها سع العلم بأحوالها. ومعلوم أنه لم يعتقد أحد فيها أنها تخلق الأعيان، وأنها تفعل ما تشاء ونحو ذلك من خصائص الربوبية ، ولكن كانوا يعتقدون أنه

يحصل بعبادتها لهم نوع من المطالب، كما كانت الشياطين تخاطبهم من الأصنام وتخبرهم بأمور، وكما يوجد مثل ذلك في هذه الأزمان في الأصنام التي يعبدها أهل الهند والصين والترك وغيرهم، وكان كفرهم بها الخضوع لها والدعاء والعبادة واتخاذها وسيلة ونحو ذلك، لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجوده، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضه، والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر.

يبين ذلك قوله: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّه مِنْ بَعْد إِيمَانِه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنً بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ . ذَلك بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنيَا عَلَى الآخِرَة وَأَن اللّه لا يَهْدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . أُولَّفك الْذِينَ طَبَعَ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَابْصَارِهِمْ وَأُولِفِكَ هُمُ الْفَافلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُون (١) ﴾ [النحل : ٢٠١ وأبْصارِهِمْ وَأُولِفكَ مِأْنَهُمُ النَّعَلَقُونَ . لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَة هُمُ الْخَاسِرُون (١) ﴾ [النحل : ٢٠١ وأبْصارِهِمْ وَأُولِفكَ بِأَنّهُمُ السَّتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنيَا عَلَى الآخِرَة ﴾ وبين \_ تعالى \_ أن الوعيد استحقوه قال : ﴿ ذَلِكَ بَانَّهُمُ استَحبُوا الْحَيَاةَ الدُّنيَا عَلَى الآخِرَة ﴾ وبين \_ تعالى \_ أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون: إنما استحقوا الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله \_ سبحانه وتعالى \_ جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وبأنه ماله في الآخرة من خلاق.

وأيضًا ، فإنه \_ سبحانه \_ استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكراه.

وقوله تعالى : ﴿وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً ﴾ أي: لاستحبابه الدنيا على الآخرة، ومنه قول النبي ﷺ: "يصبح الرجل مؤمنًا ويمسى كافرًا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرًا، يبيع دينة بعرض من الدنيا» (٢)، والآية نزلت في عمار بن ياسر، وبلال بن رباح، وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي ﷺ، ونحو ذلك من كلمات الكفر، فمنهم من أجاب بلسانه كعمًّار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوا على التكلم، فمن تكلم بدون الإكراه، لم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿ الأخسرونِ ﴿ والصوابِ مَا أَثْبَتْنَاهُ.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان ( ١١٨ / ١٨٦ ).

يتكلم إلا وصدره منشرح به.

وأيضًا ، فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي ، فقالوا : نشهد إنك لرسول ، ولم يكونوا مسلمين بذلك؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم ، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله، قال: « فلم لا تتبعوني؟» قالوا: نخاف من يهود، فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد ، مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم.

فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين، فكانوا كفارًا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، فكانوا كفارًا في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم بنبوة محمد وأنشد عنه:

ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينًا(١)

لكن امتنع من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبًا لدين سلفه، وكراهة أن يعيره قومه، فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضاد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنًا.

وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم، فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله، وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفراً لا ينفع معه العلم.

## فصيل

والتفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة:

أحدها: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان، لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان. فالنفاة يقولون: هو من ثمرات الإيمان ومقتضاه، فأدخل فيه مجازا بهذا الاعتبار، وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه، أي زيادة ثمراته ونقصانها، فيقال: قد تقدم أن هذا من

<sup>(</sup>١) هذا البيت قاله أبو طالب \_ عم رسول الله ﷺ \_ حينما قام يحمل فرثًا ودمًا فلطخ بهما وجه عبد الله بن الزبعري ومن معه حينما آذوا رسول الله ﷺ بالفرث والدم وأخرجوه من صلاته، وفي ذلك أنزل الله تعالى قوله: ﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَانُونُ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْهُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٢٦].

لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه فهذا يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيمان مفردًا، أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل، كما تقدم.

وأما قولهم: الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه ومقتضيه فهذا غلط، فإن التفاضل معلول الأشياء. ومقتضاها يقتضي تفاضلها في أنفسها، وإلا فإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها ومقتضاها. فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك ومقتضيه، ومن هذا يتبين:

وهذه الأحاديث ونحوها في الصحاح، وفيها بيان تفاضل الحب والخشية، وقد قال تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه تارة ، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة. ولهذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولاً بدخول الزيادة والنقصان فيه، لما يجدون من ذلك في أنفسهم ، ومن هذا قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَنَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وإنما زادهم طمأنينة وسكونًا.

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (٢١) ومسلم في الإيمان ( ٤٣ / ٦٧ ، ٦٨ ).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۸.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٢. (٤) البخارى في الأيمان والنذور ( ٦٦٣٢ ).

وقال ﷺ : «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» <sup>(١)</sup>.

الوجه الثالث:أن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيل، فليس تصديق من صدق الرسول مجملاً من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره، كمن عرف ما أخبر به عن الله وأسمائه وصفاته، والجنة والنار والأمم وصدقه في ذلك كله، وليس من النزم طاعته مجملاً، ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به، كمن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فه.

الوجه الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت كما يتفاضل سائر صفات الحي، من القدرة ، والإرادة ، والسمع والبصر، والكلام، بل سائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك ، فإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وإذا قال القائل: العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل، كان بمنزلة قوله: القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل ، وقوله: ورؤية الشيء الواحد لا تتفاضل. ومن المعلوم أن الهلال المرئي يتفاضل الناس في رؤيته ، وكذلك سمع الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه، وكذلك الكلمة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلون في النطق بها، وكذلك شم الشيء الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه.

فما من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته، وحركاته، بل وغير صفات الحي، إلا وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشر، حتى يقال: ليس أحد من المخلوقين يعلم شيئًا من الأشياء مثل ما يعلمه الله من كل وجه، بل علم الله بالشيء أكمل من علم غيره به كيف ما قدر الأمر، وليس تفاضل العلمين من جهة الحدوث والقدم فقط، بل من وجوه أخرى. والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، ورضاه بمرضيه، وسخطه لمسخوطه، وإرادته لمراده، وكراهيته لمكروهه، ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطًا.

الوجه الخامس: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان مستند تصديقه ومحبته أدلة توجب اليقين، وتبين فساد الشبهة العارضة، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأسباب دون ذلك، بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعها عن نفسه لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث، ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لذلك، وبيان بطلان حجة المحتج

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۰۷.

عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد، من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت، كان أوجب لكماله، وقوته وتمامه.

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، كما يحصل البغض من جهة الغفلة عنه والإعراض والعلم والتصديق والحب والتعظيم وغير ذلك ، فما في القلب هي صفات وأعراض وأحوال تدوم وتحصل بدوام أسبابها وحصول أسبابها. والعلم وإن كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه، والعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في ذكره له، قال عُمير بن حبيب الخطمي من أصحاب النبي على : الإيمان يزيد وينقص، قالوا: وما زيادته ونقصه؟ قال : إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا ونسينا وضعينا فذلك نقصانه.

الوجه السابع: أن يقال: ليس فيما يقوم بالإنسان من جميع الأمور أعظم تفاضلا وتفاوتًا من الإيمان ، فكلما تقرر إثباته من الصفات والأفعال مع تفاضله ، فالإيمان أعظم تفاضلا من ذلك. ومثال ذلك أن الإنسان يعلم من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقلبه ، سواء كان حبًا لولده، أو لامرأته، أو لرياسته، أو وطنه، أو صديقه، أو صورة من الصور، أو خيله، أو بستانه، أو ذهبه، أو فضته، وغير ذلك من أمواله، فكما أن الحب أوله علاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم صبابة لانصباب القلب نحوه، ثم غرام للزومه القلب كما يلزم الغريم غريمه، ثم يصير عشقًا إلي أن يصير تَتَيمًا \_ والتّتيم: التّعبد، وتيم الله: عبد الله فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطبعًا له لا يستطيع الخروج عن أمره، وقد آل الأمر بكثير من فيصير القلب عبدًا للمحبوب مطبعًا له لا يستطيع الخروج عن أمره، وقد آل الأمر بكثير من عشاق الصور إلى ما هو معروف عند الناس، مثل من حمله ذلك على قتل نفسه وقتل معشوقه أو الكفر والردة عن الإسلام أو أفضى به إلى الجنون وزوال العقل، أو أوجب خروجه عن المحبوبات العظيمة من الأهل والمال والرياسة، أو أمراض جسمه وأسنانه.

فمن قال: الحب لا يزيد ولا ينقص، كان قوله من أظهر الأقوال فسادًا، ومعلوم أن الناس يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب، فهو ـ سبحانه ـ اتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ محمد ـ أيضًا ـ خليلاً، كما استفاض عنه أنه قال: "لو كنت متخذًا خليلاً من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله الاداً، )،

<sup>(</sup>۱) البخاري في مناقب الأنصار(۴۹۰۶) عن أبي سعيد الخدري، ومسلم في فضائل الصحابة (٦/٢٣٨٣) عن عبد الله بن مسعود ، والترمذي في المناقب (٣٦٥٥) عن عبد الله بن مسعود، وابن ماجه في المقدمة (٩٣) عن عبد الله بن مسعود ، وأحمد ١/ ٢٧٠، ٣٥٩ عن ابن عباس .

يعني نفسه على . وقال : إن الله اتخذني خليلاً ، كما اتخذ إبراهيم خليلا (١) ، والحُلّة أخص من مطلق المحبة ، فإن الأنبياء \_ عليهم السلام \_ والمؤمنين يحبون الله ويحبهم الله ، كما قال : ﴿ وَالله بِقُومُ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ ﴾ الآية [المائدة: ٥٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] ، وقد أخبر الله أنه يحب المتقين ، ويحب المقسطين ، ويحب التوابين ، ويحب المتطهرين ، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ، وكان النبي عليه يُلِي يخبر بحبه لغير واحد ، كما ثبت عنه عليه في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة : «اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما (١) ، وقال له عمرو بن العاص : أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» قال : فمن الرجال؟ قال : «أبوها» (٣) . وقال : «والله إني لأحبكم» .

والناس في حب الله يتفاوتون ، ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم، إلى أدني الناس درجة، مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، و ما بين هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات، فإنه ليس في أجناس المخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبني آدم، فإن الفرس الواحدة ما تبلغ أن تساوي الف ألف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أنه كان جالسًا عند النبي عليه الذم ربه رجل من أشراف الناس، فقال: «يا أبا ذر، أتعرف هذا؟». قلت: نعم، يا رسول الله، هذا حري أن خطب أن ينكح، وإن قال أن يُسمع لقوله، وإن غاب أن يسأل عنه. ثم مر برجل من ضعفاء الناس، هذا حري إن خطب ألا يُنكح ، وإن قال ألا يُسمع لقوله ، وإن غاب ألا يسمع لقوله ، وإن غاب ألا يسال عنه ، فقال: «يا أبا ذر ، لَهَذَا خير من ملء الأرض مثل هذا» .

فقد أخبر الصادق الذي لا يجاوز فيما يقول: أن الواحد من بني آدم يكون خيرًا من ملء الأرض من الآدميين، وإذا كان الواحد منهم أفضل من الملائكة، والواحد منهم شر من البهائم، كان التفاضل الذي فيهم أعظم من تفاضل الملائكة، وأصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة الله ومحبته، فعلم أن تفاضلهم في هذا لا يضبطه إلا الله، وكل ما يعلم من تفاضلهم في حب الله أعظم.

<sup>(</sup>١) مسلم في المساجد ( ٥٣٢ / ٢٣ ).

<sup>(</sup>٢) البخارى في فضائل الصحابة ( ٣٧٤٧ ).

<sup>(</sup>٣) البخارى في فضائل الصحابة ( ٣٦٦٢ ) ومسلم في فضائل الصحابة (٨/٢٣٨٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري في النكاح (٥٠٩١) ، وفي الرقاق (٦٤٤٧) ، وابن ماجة في الزهد (٤١٢٠)، كلاهما عن سهل ابن سعد الساعدي ــ رضى الله عنه .

وهكذا تفاضلهم في خوف ما يخافونه، وتفاضلهم في الذل والخضوع لما يذلون له ويخضعون، وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات، ويصدقون به ويقرون به، فإن كانوا يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم، والتصديق بهم ، فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم.

وكذلك إن كانوا يتفاضلون في معرفة روح الإنسان وصفاتها والتصديق بها، أو في معرفة الجن وصفاتهم وفي التصديق بهم، أو في معرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب حكما أخبروا به من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمنكوحات والمسكونات وتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق به أعظم من تفاضلهم في معرفة الروح التي هي النفس الناطقة، ومعرفة ما في الآخرة من النعيم والعذاب ، بل إن كانوا متفاضلين في معرفة أبدانهم وصفاتها وصحتها ومرضها وما يتبع ذلك، فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم، فإن كل ما يعلم ويقال يدخل في معرفة الله، إذ لا موجود إلا وهو خلقه، وكل ما في المخلوقات من الصفات والأسماء والأقدار والأفعال فإنها شواهد ودلائل على ما لله سبحانه ه من الأسماء الحسنى والصفات العلى ، إذ كل كمال في المخلوقات فمن أثر كماله، وكل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بننزيهه عنه، وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. فهذا يقول: كمال المعلول من كمال علته، وهذا يقول: كمال المعلول من كمال صانعه وخالقه.

وفي الحديث الذي رواه أحمد في المسند ، ورواه ابن حبّان في صحيحه عن ابن مسعود، عن النبي عَلَيْ أنه قال : « ما أصاب عبدًا هَمَّ ولا حَزَنَ فقال : اللهم إني عَبدُك، ابن أمتك ، ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عَدلٌ في قضاؤك ، أسألك بكل اسم هو لك ، سميت به نفسك ، أو أنزلته في كتابك ، أو علمته أحدًا من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور صدري ، وجلاء حزني ، وذهاب هم وخزنه ، وأبدله مكانه فرحًا » . قالوًا : يا رسول الله ، ألا نتعلمهن ؟ قال: « بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » (١) .

فقد أخبر في هذا الحديث: أن لله أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأسماء الله متضمنة لصفاته ليست أسماء أعلام محضة، بل أسماؤه \_ تعالى \_ كالعليم والقدير والسميع والبصير والرحيم والحكيم ونحو ذلك، كل اسم يدل على ما لم يدل عليه الاسم الآخر من معاني صفاته، مع اشتراكها كلها في الدلالة على ذاته، وإذا كان من أسمائه ما اختص هو بمعرفته، ومن أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته معرفته مدت أسمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته معرفته مدت السمائه ما خص به من شاء من عباده، علم أن تفاضل الناس في معرفته مدت المدت الله علم الناس في معرفته مدت المدت الله على داره علم أن تفاضل الناس في معرفته مدت اله على داره الهدي المدت الهدير الهدير

أعظم من تفاضلهم في معرفة كل ما يعرفونه.

وبهذا يتبين لك أن من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته، بحيث لم يبق له صفة إلا عرفوها، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته ، كان معدومًا منتفيًا في نفس الأمر، قوم غالطون مخطئون مبتدعون ضالون، وحجتهم في ذلك داحضة، فإن عدم الدليل القطعي والظني على الشيء دليل على انتفائه، إلا أن يعلم أن ثبوته مستلزم لذلك الدليل. مثل أن يكون الشيء لو وجد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله ، فيكون هذا لازمًا لثبوته، فيستدل بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، كما يعلم أنه لو كان بين الشام والحجاز مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها، فإذا نقل ذلك واحد واثنان وثلاثة علم كذبهم.

وكما يعلم أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد النبي رَبِيَّ مثل مُسَيْلُمَة والْعَنْسِيّ وطُلَيْحَة وسَجَاح لنقل الناس خبره، كما نقلوا أخبار هؤلاء ، ولو عارض القرآن ـ معارض اتى بما يظن الناس أنه مثل القرآن، لنقل كما نقل قرآن مسيلمة الكذاب، وكما نقلوا الفصول والغايات لأبي العلاء المعربي ، وكما نقلوا غير ذلك من أقوال المعارضين ، لو بخرافات لا يظن عاقل أنها مثله، فكان النقل لما تظهر فيه المشابهة والمماثلة أقوى في العادة والطباع في ذلك وأرغب ـ سواء كانوا محبين أو مبغضين ـ هذا أمر جُبِل عليه بنو آدم.

كما يعلم أن على بن أبي طالب لو طلب الخلافة على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وقاتل غليها لنقل ذلك الناس، كما نقلوا ما جرى بعد هؤلاء، كما يعلم أن النبي والله أمره أن يصلى بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك، كما نقلوا أمره لأبي بكر وصلاته بالناس، وكما يعلم أنه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كما نقلوا ما دونه، بل كما يعلم أنه لم يكن يجتمع هو وأصحابه على استماع دف أو كف ولا على رقص وزمر، بل كما يعلم أنه لم يكن بعد الصلوات يجتمع هو وهم على دعاء ورفع أيد، ونحو ذلك، إذ لو فعل ذلك لنقلوه، بل كما يعلم أنه لم يصل في السفر الظهر والعصر والعشاء أربعًا، وأنه لو صلى في السفر أربعًا بعض الأوقات لنقل الناس ذلك، كما نقلوا جَمْعَه بين الصلاتين بعض الأوقات.

بل كما يعلم أنه لم يكن يصلي المكتوبات وحده، بل إنما كان يصليهن في الجماعة ، بل كما يعلم أنه لم يكن هو وأصحابه يحملون التراب في السفر للتيمم، ولا يصلون كل ليلة على من يموت من المسلمين، ولا ينوون الاعتكاف كلما دخلوا مسجدًا للصلاة، بل كما يعلم أنه لم يصل على غائب غير النجاشي، بل كما يعلم أنه لو كان دائمًا يَقْنُتُ في الفجر أو غيرها بقنوت مسنون يجهر به لنقل الناس ذلك \_ كما نقلوا قنوته العارض الذي

verted by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دعا فيه لقوم وعلى قوم ، وكان نقلهم لذلك أوكد ـ وكما يعلم أنه لما صلى بعرفة ومزدلفة قصرًا وجمعًا لو أمر أحدًا خلفه أن يتم صلاته، أو ألا يجمع معه لنقل الناس ذلك، كما نقلوا ما هو دون ذلك .

وكما يعلم أنه لم يأمر الحُيَّض في زمانه المبتدآت بالحيض ، أن يغتسلن عند انقضاء يوم وليلة ، وأنه لم يأمر أصحابه أن يغسلوا ما يصيب أبدانهم وثيابهم من المني ، وأنه لم يوقت للناس لفظًا معينًا لا في نكاح ولا في بيع ولا إجارة ولا غير ذلك . ولما حج حجة الوداع لم يعتمر عقيب الحج ، وأنه لما أفاض من منى إلى مكة يوم النحر ، ما طاف وسعى أولاً ثم طاف ثانيًا ، إلى غير ذلك مما يطول ذكره ، ومن تتبع كتب الصحيحين ونحوها من الكتب المعتمدة ، ووقف على أقوال الصحابة والتابعين ومن قفا منهاجهم من الأئمة المرضيين ـ قديمًا وحديثًا علم صحة ما أوردناه في هذا الباب .

والمقصود هنا أن المدلول إذا كان وجوده مستلزمًا لوجود دليله، كان انتفاء دليله دليلاً على انتفائه، أما إذا أمكن وجوده وأمكن ألا نعلم نحن دليل ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دليلاً على عدمه، فأسماء الله وصفاته إذا لم يكن عندنا ما يدلنا عليها لم يكن ذلك مستلزمًا لانتفائها، إذ ليس في الشرع ولا في العقل ما يدل على أنا لابد أن نعلم كل ما هو ثابت له \_ تعالى \_ من الأسماء والصفات، بل قد قال أفضل الخلق وأعلمهم بالله في الحديث الصحيح: ﴿ لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ﴾ (١) ، وفي الحديث الصحيح، حديث الشفاعة: ﴿ فأخر ساجدًا ، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحصيها الآن ﴾ (٢).

فإذا كان أفضل الخلق لا يحصى ثناء عليه، ولا يعرف الآن محامده التي يحمده بها عند السجود للشفاعة ، فكيف يكون غيره عارفًا بجميع محامد الله والثناء عليه، وكل ما له من الأسماء الحسنى فإنه داخل في محامده وفيما يثنى عليه به وإذا كان كذلك فمن كان بما له من الأسماء والصفات أعلم وأعرف كان بالله أعلم وأعرف ، بل من كان بأسماء النبي وصفاته أعلم كان بالنبي أعلم المنس من علم أنه نبي كمن علم أنه رسول ، ولا من علم أنه رسول كمن يعلم أنه خاتم الرسل ولا من علم أنه خاتم الرسل كمن علم أنه سيد ولد آدم، ولا من علم ذلك كمن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام المحمود والملة وغير ذلك من فضائله وليس كل من جهل شيئًا من خصائصه يكون المحمود والملة وغير من المؤمنين لم يسمع بكثير من فضائله وخصائصه ، فكذلك ليس كل من جهل بعض أسماء الله وصفاته يكون كافرًا، إذ كثير من المؤمنين لم يسمع كثيرًا مما وصفه به

<sup>(</sup>١) مسلم في الصلاة ( ٤٨٦ / ٢٢٢ ).

رسوله، وأخبر به عنه.

فهذه الوجوه ونحوها مما تبين تفاضل الإيمان الذي في القلب، وأما تفاضلهم في الأقوال والأعمال الظاهرة فلا تشتبه على أحد ، والله أعلم.

## فصـــل

إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة من الأقوال الظاهرة، والأعمال الظاهرة، كما أن القصد التام مع القدرة يستلزم وجود المراد، وأنه يمتنع مقام الإيمان الواجب في القلب من غير ظهور موجب ذلك ومقتضاه \_ رالت الشبه العلمية في هذه المسألة ، ولم يبق إلا نزاع لفظي ، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه فيكون لفظ الإيمان دالاً عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟

وحقيقة الأمر: أن اسم الإيمان يستعمل تارة هكذا وتارة هكذا، كما قد تقدم ، فإذا قرن اسم الإيمان بالإسلام أو العمل كان دالاً على الباطن فقط، وأن إفراد اسم الإيمان فقد يتناول الباطن والظاهر، وبهذا تأتلف النصوص، فقوله: « الإيمان بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (1) أفرد لفظ الإيمان فدخل فيه الباطن والظاهر، وقوله في في حديث جبريل: «الإيمان أن تشهد تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره مع قوله في : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت» (٢) ، فلما أفرده عن اسم الإسلام ذكر ما يخصه الاسم في ذاك الحديث مجرداً عن الاقتران. وفي هذا الحديث مقرون باسم الإسلام، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَغ غَيْر الإسلام في الباطن من أنى بالدين الذي هو عند الله الإسلام.

وأما إذا قرن الإسلام بالإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنًا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤]، وقوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ . فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْت مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الله اريات: ٣٥، ٣٦]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] فقد يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة كما في حديث أنس الذي في «المسند» عن النبي على أنه قال: «الإسلام علانية ، والإيمان في (١) سبق تخريجه ص٠٠.

القلب» (١)، ومن علم أن دلالة اللفظ تختلف بالإفراد والاقتران، كما في اسم الفقير والمسكين، والمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من الأسماء، وكما في لغات سائر الأمم ـ عربها وعجمها ـ زاحت عنه الشبهة في هذا الباب والله أعلم.

فإن قال قائل: اسم الإيمان إنما يتناول الأعمال مجارًا. قيل أولا: ليس هذا بأولى ممن قال: إنما تخرج عنه الأعمال مجارًا، بل هذا أقوى، لأن خروج العمل عنه إنما هو إذا كان مقرونًا باسم الإسلام والعمل، وأما دخول العمل فيه فإذا أفرد كما في قوله على الطريق، والحياء بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان (٢) فإن ما يدل مع الاقتران أولى باسم المجاز مما يدل عند التجريد والإطلاق.

وقيل له ثانيا: لا نزاع في أن العمل الظاهر هو فرع عن الباطن وموجب له ومقتضاه، لكن هل هو داخل في مسمى الاسم وجزء منه، أو هو لازم للمسمى كالشرط المفارق، والموجب التابع؟ ومن المعلوم أن الأسماء الشرعية والدينية: كاسم « الصلاة »و« الزكاة » و«الحج» ونحو ذلك، هي باتفاق الفقهاء اسم لمجموع الصلاة الشرعية والحج الشرعي، ومن قال: إن الاسم إنما يتناوله عند الإطلاق في اللغة، وإن ما زاده الشارع إنما هو زيادة في الحكم وشرط فيه لا داخل في الاسم ، كما قال ذلك القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي أبو يعلى، ومن وافقهما ، على أن الشرع زاد أحكامًا شرعية جعلها شروطًا في القصد، والأعمال والدعاء، ليست داخلة في مسمى الحج والصيام، والصلاة، فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب فقولهم مرجوع عند الفقهاء وجماهير المنسوبين إلى العلم؛ ولهذا كان الجمهور من أصحاب الاثمة الأربعة على خلاف هذا القول .

فإذا قال قائل: إن اسم الإيمان إنما يتناول مجرد ما هو تصديق ، وأما كونه تصديقًا بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك، هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس دونه في الضعف، فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة لوازم للباطن ، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق يشبه قوله قول هؤلاء، والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه، كما إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، ومعلوم أنه لم يكن صومًا شرعيا إن لم يكن إيمانًا واحتسابًا.

(٢) سبق تخريجه ص٩.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰.

وقال: لا من حج هذا البيت فلم يَرْفُتْ ولم يَفْسُقُ رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» (۱). ومعلوم أن الرفث ـ الذي هو الجماع ـ يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال على الممن صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا» (۲). فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة، وكما قال على العبد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» (۳). فذكر المحافظ عليها، ومعلوم أنه لا يكون مصليًا لها على الوجه المأمور إلا بالمحافظة عليها، ولكن بين أن الوعيد مشروط بذلك؛ ولهذا لا يلزم من عدم المحافظة ألا يصليها بعد الوقت فلا يكون محافظا عليها؛ إذ المحافظة تستلزم فعلها كما قال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواَتُ وَالصَّلاةِ الْوُسُطَىٰ﴾ [البقرة: ٢٣٨] نزلت لما أخرت العصر عام الخندق، قال النبي على المنافرات والصَّلاة الوسطى وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (٤).

وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر، ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل: يا رسول الله ، ألا نقاتلهم؟ قال: الا، ما صلوا»(٥)، وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلاةَ﴾ [مريم: ٥٩]، قال: هو تأخيرها عن وقتها ، فقيل له : كنا نظن ذلك تركها، فقال: لو تركوها كانوا

والمقصود أنه قد يدخل في الاسم المطلق أمور كثيرة وإن كانت قد تخص بالذكر.

وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان النام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر، وترك جميع الواجبات الظاهرة، قيل لك: فهذا يناقض قولك: إن الظاهر لازم له وموجب له، بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۰۰.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الصلاة ( ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الصلاة ( ٤٣٠ ) ورواه النسائي في الصلاة (٤٦١) عن عبادة بن الصامت ـــ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) البخارى في التفسير ( ٤٥٣٣ ) ومسلم في المساجد ( ٦٢٨ / ٢٠٦ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإمارة (١٨٥٤/ ٢٢، ٦٣) عن أم سلمة \_ رضي الله عنها.

أخرى، فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له، ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن، وإذ عدم لم يدل عدمه على العدم، وهذا حقيقة قولك.

وهو \_ أيضًا \_ خطأ عقلاً كما هوخطأ شرعًا، وذلك أن هذا ليس بدليل قاطع، إذ هذا يظهر من المنافق فإنما يبقى دليلاً في بعض الأمور المتعلقة بدار الدنيا كدلالة اللفظ على المعنى، وهذا حقيقة قولك، فيقال لك: فلا يكون ما يظهر من الأعمال ثمرة للإيمان الباطن ولاموجبًا له ومن مقتضاه، وذلك أن المقتضى لهذا الظاهر إن كان هو نفس الإيمان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره، فإن ما كان معلولاً للشيء وموجبا له لا يتوقف على غيره، بل يلزم من وجوده وجوده ، فلو كان الظاهر موجب الإيمان الباطن لوجب ألا يتوقف على غيره، بل إذا وجد الموجب وجد الموجب.

وأما إذا وجد معه تارة وعدم أخرى أمكن أن يكون من موجب ذلك الغير، وأمكن أن يكون موقوقًا عليهما جميعًا، فإن ذلك الغير إما مستقل بالإيمان أو مشارك للإيمان، وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوقًا عليهما معًا على ذلك الغير، وعلى الإيمان، بل قد علم أنه يوجد بدون الإيمان كما في أعمال المنافق، فحينئذ لا يكون العمل الظاهر مستلزمًا للإيمان، ولا لازمًا له، بل يوجد معه تارة ومع نقيضه تارة، ولا يكون الإيمان علة له ولا موجبًا ولا مقتضيًا، فيبطل \_ حينئذ \_ أن يكون دليلاً عليه؛ لأن الدليل لابد أن يستلزم المدلول، وهذا هو الحق فإن مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستلزمًا للإيمان النافع عند الله.

ولهذا قال النبي على لسعد لما قال: هو مؤمن. قال «أو مسلم؟»(١)، وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَمْتُمُوهُ اللَّهُ مُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتُ فَامْتَحِنُوهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِ الْ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُ اللَّهُ مُؤْمِنَاتُ فَلا تَرْجِعُوهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاةُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَّاةُ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلّاةُ وَلَمْ يَخْشُ إِلاَّ اللّٰهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْيُومُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلّاةُ وَالَّهُ وَالْيُومُ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلّاةُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

فإذا قيل: الأعمال الظاهرة تكون من موجب الإيمان تارة، وموجب غيره أخرى، كالتكلم بالشهادتين، تارة يكون تقية كإيمان المنافقين، قال بالشهادتين، تارة يكون تقية كإيمان المنافقين، قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِينِ﴾ [البقرة: ٨]، ونحن إذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الترمذي في التفسير (٣٠٩٣) وقال : هذا حديث حسن غريب. . . إلنج؛ وابن ماجة في المساجد ( ٨٠٢).

قلنا : هي من ثمرة الإيمان إذا كانت صادرة عن إيمان القلب لا عن نفاق، قيل : فإذا كانت صادرة عن إيمان، إما أن يكون نفس الإيمان موجبًا لها، وإما أن تقف على أمر آخر، فإذا كان نفس الإيمان موجبًا لها ثبت أنها لازمة لإيمان القلب معلولة لا تنفك عنه، وهذا هو المطلوب، وإن توقفت على أمر آخر كان الإيمان جزء السبب جعلها ثمرة للجزء الآخر ومعلولة له، إذ حقيقة الأمر أنها معلولة لهما وثمرة لهما.

فتبين أن الأعمال الظاهرة الصالحة لا تكون ثمرة للإيمان الباطن ومعلولة له، إلا إذا كان موجبًا لها ومقتضيًا لها، وحينئذ فالموجب لازم لموجبه والمعلول لازم لعلته، وإذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة، بل يلزم من وجود هذا كاملاً وجود هذا كاملاً ، كما يلزم من نقص هذا نقص هذا؛ إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل كتقدير موجب تام بلا موجبه، وعلة تامة بلا معلولها، وهذا ممتنع.

وبهذا وغيره، يتبين فساد قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في «الإيمان» كالأشعري في أشهر قوليه، و أكثر أصحابه، وطائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة، كالماتريدي ونحوه حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب يتساوى فيه العباد، وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد لا يتبعض، وأنه يمكن وجود الإيمان تامًا في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعًا من غير إكراه، وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر، فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب، في الأفعال... (١) وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلب، بل يوجد إيمان القلب تامًا بدونها، فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه:

أحدها: أنهم أخرجوا ما في القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك أن يكون من نفس الإيمان.

وثانيها: جعلوا ما علم أن صاحبه كافر مثل إبليس وفرعون واليهود وأبى طالب، وغيرهم ما أنه إنما كان كافرًا، لأن ذلك مستلزم لعدم تصديقه في الباطن، وهذا مكابرة للعقل والحس، وكذلك جعلوا من يبغض الرسول ويحسده كراهة دينه مستلزمًا لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك.

وثالثها: أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ذلك قد يكون مجامعًا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، ويكون صاحب ذلك مؤمنًا عند الله حقيقة، سعيدًا في الدار الآخرة، وهذا يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام.

ورابعها: أنهم جعلوا من لا يتكلم بالإيمان قط مع قدرته على ذلك، ولا أطاع الله طاعة ظاهرة مع وجوب ذلك عليه وقدرته ، يكون مؤمنًا بالله تام الإيمان سعيدًا في الدار الآخرة. وهذه الفضائح تختص بها الجهمية دون المرجئة من الفقهاء وغيرهم.

وخامسها: وهو يلزمهم ويلزم المرجئة ، أنهم قالوا: إن العبد قد يكون مؤمنا تام الإيمان، إيمانه مثل إيمان الأنبياء والصديقين، ولو لم يعمل خيرًا لا صلاة، ولا صلة ولا صدق حديث ، ولم يدع كبيرة إلا ركبها ، فيكون الرجل عندهم، إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذ ائتمن خان ، هو مُصرُّ على دوام الكذب والخيانة ونقض العهود ، لا يسجد لله سجدة ، ولا يحسن إلى أحد حسنة ، ولا يؤدي أمانة، ولا يدع ما يقدر عليه من كذب وظلم وفاحشة إلا فعلها، وهو مع ذلك مؤمن تام الإيمان ، إيمانه مثل إيمان الأنبياء، وهذا يلزم كل من لم يقل : إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن، فإذا قال: إنها من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملاً صالحًا ظاهرًا كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان ، أو جزءًا منه نزاعًا لفظيًا ، كما تقدم.

وسادسها: أنه يلزمهم أن من سجد للصليب والأوثان طوعًا، وألقى المصحف في الحش (١)عمدًا، وقتل النفس بغير حق، وقتل كل من رآه يصلي، وسفك دم كل من يراه يحج البيت، وفعل ما فعلته القرامطة بالمسلمين، يجوز أن يكون مع ذلك مؤمنًا وليًا لله، إيمانه مثل إيمان النبيين والصديقين،؛ لأن الإيمان الباطن إما أن يكون منافيًا لهذه الأمور وإما ألا يكون منافيًا، فإن لم يكن منافيًا أمكن وجودها معه، فلا يكون وجودها إلا مع عدم الإيمان الباطن.

وإن كان منافيا للإيمان الباطن كان ترك هذه من موجب الإيمان ومقتضاه ولازمه، فلا يكون مؤمنًا في الباطن الإيمان الواجب إلا من ترك هذه الأمور، فمن لم يتركها دل ذلك على فساد إيمانه الباطن ، وإذا كانت الأعمال والتروك الظاهرة لازمة للإيمان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه، وكان من المعلوم أنها تقوى بقوته، وتزيد بزيادته، تنقص بنقصانه، فإذا الشيء المعلول لا يزيد إلا بزيادة موجبه ومقتضيه، ولا ينقص إلا بنقصان ذلك، فإذا

<sup>(</sup>۱) الحَشَّ : البستان، وقولهم : بيت الحش ، مجاز؛ لأن العرب كانوا يقضون حواثجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكُنُف ـ المرحاض ـ وجعلوها خلفًا عنها أطلقوا عليها ذلك الاسم. انظر: المصباح المنير، مادة «حشش».

جعل العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيادته لزيادة الباطن، فيكون دليلاً على نقص دليلاً على نقص دليلاً على نقص الباطن، فيكون نقصه دليلاً على نقص الباطن، وهو المطلوب.

وهذه الأمور كلها إذا تدبرها المؤمن بعقله، تبين له أن مذهب السلف هو المذهب الحق، الذي لا عدول عنه، وأن من خالفهم لزمه فساد معلوم بصريح المعقول، وصحيح المنقول كسائر ما يلزم الأقوال المخالفة لأقوال السلف والآئمة، والله أعلم.

وقول جهم ومن وافقه: إن الإيمان مجرد العلم والتصديق، وهو بذلك وحده يستحق الثواب والسعادة ، يشبه قول من قال من الفلاسفة المشائين وأتباعهم: إن سعادة الإنسان في مجرد أن يعلم الوجود على ما هو عليه، كما أن قول الجهمية وهؤلاء الفلاسفة في «مسائل الأسماء والصفات» و«مسائل الجبر، والقدر» متقاربان، وكذلك في «مسائل الإيمان»، وقد بسطنا الكلام على ذلك وبينا بعض ما فيه من الفساد في غير هذا الموضع، مثل أن العلم هو أحد قوتي النفس ، فإن النفس لها قوتان: قوة العلم والتصديق ، وقوة الإرادة والعمل، كما أن الحيوان له قوتان: قوة الحركة بالإرادة.

وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق، دون ألا يحبه ويريده ويتبعه. كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالما بالله ، مقراً بما يستحقه، دون أن يكون محبًا لله، عابدًا لله، مطيعًا لله، بل أشد الناس عذابًا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه، كان مستحقًا من غضب الله وعقابه، ما لا يستحقه من ليس كذلك، كما أن من كان قاصدًا للحق طالبًا له \_ وهو جاهل بالمطلوب وطريقه \_ كان فيه من الضلال، وكان مستحقًا من اللعنة \_ التي هي البعد عن رحمة الله \_ ما لا يستحقه من ليس مثله؛ ولهذا أمرنا الله أن نقول : ﴿ اهدنا الصّراطَ المُستَقِيمَ . صراطَ الدينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧].

والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه، والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه، فهذا بمنزلة العالم الفاجر، وهذا بمنزلة العابد الجاهل، وهذا حال اليهود فإنه مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون ، كما ثبت عن النبي أنه قال: «اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون» (١).

والمتفلسفة أسوأ حالا من اليهود والنصارى، فإنهم جمعوا بين جهل هؤلاء وضلالهم، وبين فجور هؤلاء وظلمهم، فصار فيهم من الجهل والظلم ما ليس في اليهود ولا النصارى،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٣٢٤.

حيث جعلوا السعادة في مجرد أن يعلموا الحقائق حتى يصير الإنسان عالمًا معقولاً مطابقًا للعالم الموجود، ثم لم ينالوا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وأمره إلا شيئًا نزرًا قليلاً، فكان جهلهم أعظم من علمهم، وضلالهم أكبر من هداهم، وكانوا مترددين بين الجهل البسيط، والجهل المركب، فإن كلامهم في الطبيعات والرياضيات لا يفيد كمال النفس وصلاحها ، وإنما يحصل ذلك بالعلم الإلهي، وكلامهم فيه: لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقي، ولا سمين فينتقل.

فإن كلامهم في واجب الوجود ما بين حق قليل، وباطل فاسد كثير، وكذلك في العقول والنفوس التي تزعم أتباعهم من أهل الملل أنها الملائكة التي أخبرت بها الرسل، وليس الأمر كذلك، بل زعمهم أن هؤلاء هم الملائكة من جنس زعمهم أن واجب الوجود هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الاذهان، وكذلك كلامهم في العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى أمور مقدرة في الأذهان لا حقيقة لها في الأعيان، ثم فيه من الشرك بالله وإثبات رب مبدع لجميع العالم سواه ـ لكنه معلول له ـ وإثبات رب مبدع لكل ما تحت فلك القمر هو معلول الرب، فوقه ذلك الرب معلول لرب فوقه، ما هو أقبح من كلام النصارى في قولهم: إن المسيح ابن الله بكثير كثير، كما بسط في غير هذا الموضع.

وليس لمقدميهم كلام في النبوات ألبتة ، ومتأخروهم حائرون فيها ، منهم من يكذب بها، كما فعل ابن زكريا الرازي وأمثاله مع قولهم بحدوث العالم . أثبتوا القدماء الخمسة وأخذوا من المذاهب ما هو من شرها وأفسدها ، ومنهم من يصدق بها مع قوله بقدم العالم ، كابن سينا ، وأمثاله ، لكنهم يجعلون النبي بمنزلة ملك عادل ، فيجعلون النبوة كلها من جنس ما يحصل لبعض الصالحين من الكشف والتأثير والتخيل ، فيجعلون خاصة النبي ثلاثة أشياء : قوة الحدس الصائب ، التي يسمونه القوة القدسية ، وقوة التأثير في العالم ، وقوة الحس ، التي بها يسمع ويبصر المعقولات متخيلة في نفسه ، فكلام الله عندهم هو ما في نفسه من الصور والأنوار ، وهذه الخصال في نفسه من العبور والأنوار ، وهذه الخصال في نفسه مكتسبة .

وصار كل من سلك سبيلهم ـ كالسهروردي المقتول، وابن سبعين المغربي وأمثالهما ـ يطلب النبوة ويطمع أن يقال له : قم فأنذر، هذا يقول: لا أموت حتى يقال لمي : قم فأنذر وهذا يجاور بمكة ويعمد إلى غار حراء، ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي ، كما نزل على المزمل والمدثر مثله، وكل منهما ومن أمثالهما يسعى بأنواع السيمياء التي هي من السحر، ويتوهم أن معجزات الأنبياء كانت من جنس السحر السيمائي.

ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها \_ لعلمه بقول الصادق المصدوق: «لا نبي بعدي» (١) أو غير ذلك \_ كابن عربي وأمثاله \_ طلب ما هو أعلى من النبوة ، وأن خاتم الأولياء أعظم من خاتم الأنبياء، وأن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي يأخذ بواسطة الملك، وبني ذلك على أصل متبوعيه الفلاسفة، فإن عندهم ما يتصور في نفس النبي أو الولي هي الملائكة، من الأشكال النورانية الخيالية، فالملائكة عندهم ما يتخيله في نفسه، والنبي عندهم ما يتلقى بواسطة هذا التخيل ، والولي يتلقى المعارف العقلية بدون هذا التخيل ، ولا ريب أن من تلقى المعارف بلا تخيل، كان أكمل عمن تلقاها بتخيل.

فلما اعتقدوا في النبوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة ، صاروا يقولون: إن الولاية أعظم من النبوة، كما يقول كثير من الفلاسفة: إن الفيلسوف أعظم من النبي، فإن هذا قول الفارابي، ومبشر بن فاتك وغيرهما، وهؤلاء يقولون: النبوة أفضل الأمور عند الجمهور، لا عند الخاصة . ويقولون: خاصة النبي جودة التخييل والتخيل ، فجاء هؤلاء الذين أخرجوا الفلسفة في قالب الولاية، وعبروا عن المتفلسف بالولي، وأخذوا معاني الفلاسفة وأبرزوها في صورة المكاشفة والمخاطبة وقالوا: إن الولي أعظم من النبي، لأن المعاني المجردة يأخذها عن الله بلا واسطة تخيل لشيء في نفسه، والنبي يأخذها بواسطة ما يتخيل في نفسه من الصور والأصوات، ولم يكفهم هذا البهتان، حتى ادعوا أن جميع الأنبياء والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق والرسل يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجهل الخلق بالله وأبعدهم عن دين الله، والعلم بالله هو عندهم بأنه الوجود المطلق الساري في الكائنات، فوجود كل موجود هو عين وجود واجب الوجود.

وحقيقة هذا القول \_ قول الدهرية الطبعية الذين ينكرون أن يكون للعالم مبدع أبدعه، هو واجب الوجود بنفسه ، بل يقولون: العالم نفسه واجب الوجود بنفسه \_ فحقيقة قول هؤلاء شر من قول الدهرية الإلهيين، وهو يعود عند التحقق إلى قول الدهرية الطبيعيين، وقد حدثونا: أن ابن عربي تنازع هو والشيخ أبو حفص السهروردي : هل يمكن وقت تجلي الحق لعبد مخاطبة له أم لا ؟ فقال الشيخ أبو حفص السهروردي : نعم يمكن ذلك ، فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك ، وأظن الكلام كان في غيبة كل منهما عن صاحبه، فقيل لابن عربي: إن السهروردي يقول كذا، وكذا. فقال: مسكين؟ نحن تكلمنا في مشاهدة الذات، وهو يتكلم في مشاهدة المفات.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء ( ٣٤٥٥ ) ومسلم في فضائل الصحابة ( ٢٤٠٤ / ٣٠ ).

وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبين لطريق التحقيق والعرفان ـ مع أنهم يظنون أنهم متابعون للرسل ، وأنهم متقون للبدع والمخالفة له ـ يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عربي لقوله مثل هذا، ولا يعلمون أن هذا الكلام بناه علي أصله الفاسد في الإلحاد، الذي يجمع بين التعطيل والاتحاد، فإن حقيقة الرب عنده وجود مجرد لا اسم له ولا صفة، ولا يمكن أن يرى في الدنيا ولا في الآخرة، ولا له كلام قائم به ولا علم ولا غير ذلك، ولكن يرى ظاهرًا في المخلوقات متجليًا في المصنوعات، وهو عنده غير وجود الموجودات وشبهه، وتارة بظهور الكلى في جزئياته كظهور الجنس في أنواعه والنوع في الخاصة، كما تظهر الحيوانية في كل حيوان، والإنسانية في كل إنسان.

وهذا بناه على غلط أسلافه المنطقيين اليونانيين، حيث ظنوا أن الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلية بحسب ما تحمل لها من الكليات، فيظنون أن في الإنسان المعين إنسانًا عقليًا، وحيوانًا عقليًا، وناطقًا عقليًا، وحساسًا عقليًا، وجسمًا عقليًا، وذاك هو الماهية التي يعرض لها الوجود وتلك الماهية مشتركة بين جميع المعينات وهذا الكلام له وقع عند من لم يفهمه ويتدبره.

فإذا فهم حقيقته تبين له أنه بكلام المجانين أشبه منه بكلام العقلاء، وإنما ذلك لمخالفته للحس والعقل، وإنما أتى فيه هؤلاء من حيث إنهم تصوروا في أنفسهم معان كلية مطلقة ، فظنوا أنها موجودة في الخارج. فضلا لهم في هذا عكس ضلالهم، في أمر الأنبياء، شاهدت أمورًا خارجة عن أنفسهم، فزعم هؤلاء الملاحدة أن تلك كانت في أنفسهم.

وهؤلاء الملاحدة شهدوا في أنفسهم أموراً كلية مطلقة فظنوا أنها في الخارج، وليست إلا في أنفسهم، فجعلوا ما في أنفسهم في الخارج وليس فيه، وجعلوا ما أخبرت به الأنبياء في أنفسهم وإنما هو في الخارج ، فلهذا كانوا مكذبين بالغيب الذي أخبرت به الأنبياء، ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالمين البائن عن مخلوقاته أجمعين هو من جنس وجود الإنسانية في الأناسي، والحيوانية في الحيوان أو ما أشبه ذلك، كوجود الوجود في الثبوت عند من يقول: المعدوم شيء للإنهم أرادوا أن يجعلوه شيئًا موجوداً في المخلوقات مع مغايرته لها، فضربوا له مثلاً تارة بالكليات، وتارة بالمادة والصورة، وتارة بالوجود المغاير للثبوت، وإذا مثلوه بالمحسوسات مثلوه بالشعاع في الزجاج ، أو بالهواء في الصوفة، فضربوا لرب العالمين الأمثال، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ، وهم في هذه الأمثال ضالون من وجوه:

أحدها: أن ما مثلوا به من المادة مع الصورة والكليات مع الجزئيات ، والوجود مع

الثبوت ، كل ذلك يرجع عند التحقيق إلى شيء واحد لا شيئين ، فجعلوا الواحد اثنين ، كما جعلوا الاثنين واحداً في مثل صفات الله ، يجعلون العلم هو العالم ، والعلم هو المعلوم ، والعلم هو القدرة ، وانواع هذه الأمور التي إذا تدبرها العاقل تبين له أن هؤلاء من أجهل الناس بالأمور الإلهية ، وأعظم الناس قولاً للباطل ، مع ما في نفوسهم ونفوس أتباعهم من الدعاوي الهائلة ، الطويلة ، العريضة ، كما يدعي إخوانهم القرامطة الباطنية ، أنهم أثمة معصومون مثل الأنبياء ، وهم من أجهل الناس وأضلهم وأكفرهم .

الثاني: أنهم على كل تقدير من هذه التقديرات يجعلون وجوده مشروطًا بوجود غيره، الذي ليس هو مبدعًا له، فإن وجود الكليات في الخارج مشروط بالجزئيات، ووجود المادة مشروط بالصورة، وكذلك بالعكس، ووجود الأعيان مشروط بثبوتها المستقر في العدم، فيلزمهم على كل تقدير أن يكون واجب الوجود مشروطًا بما ليس هو من مبدعاته ، وما كان وجوده موقوقًا على غيره الذي ليس هو مصنوعا له لم يكن واجب الوجود بنفسه، وهذا بين.

الثالث: أن هذا الكلام يعود عند التحقيق إلى أن يكون وجود الخالق عين وجود المخلوقات، وهم يصرحون بذلك، لكن يدعون المغايرة بين الوجود والثبوت، أو بين الوجود والماهية، وبين الكل والجزء، وهو المغايرة بين المطلق والمعين؛ فلهذا كانوا يقولون بالحلول. تارة يجعلون الخالق حالاً في المخلوقات. وتارة محلاً لها . وإذا حقق الأمر عليهم بعدم المغايرة كان حقيقة قولهم: إن الخالق هو نفس المخلوقات فلا خالق ولا مخلوق، وإنما العالم واجب الوجود بنفسه.

الرابع: أنهم يقرون بما يزعمونه من التوحيد عن التعدد في صفاته الواجبة، وأسمائه، وقيام الحوادث به، وعن كونه جسمًا، أو جوهرًا، ثم هم عند التحقيق يجعلونه عين الأجسام الكائنة الفاسدة المستقلرة، ويصفونه بكل نقص كما صرحوا بذلك وقالوا: ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات؟ وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات النقص، وبصفات اللم، وقالوا: العلي لذاته هو الذي يكون له الكمال، الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية، سواء كانت محمودة عرفًا وعقلاً وشرعًا، أو مدمومة عرفًا وعقلاً وشرعًا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مذمومة عرفًا وعقلاً وشرعًا، وليس ذلك إلا لمسمى الله خاصة فهو متصف عندهم بكل صفة مدمومة كما هو متصف عندهم بكل صفة مدمومة كما هو متصف بكل صفة محمودة ، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع،

فإن أمرهم أعظم من أن يبسط هنا .

ولكن المقصود التنبيه على تشابه رؤوس الضلال، حتى إذا فهم المؤمن قول أحدهم، أعانه على فهم قول الآخر، واحترز منهم وبين ضلالهم لكثرة ما أوقعوا في الوجود من الضلالات.

قابن عربي بزعمه إنما تجلى الذات عنده شهود مطلق ، هو وجود الموجودات ، مجردًا مطلقًا ، لا اسم له ولا نعت ، ومعلوم أن من تصور هذا لم يمكن أن يحصل له عنه خطاب؛ فلهذا زعم أن عند تجلي الذات لا يحصل خطاب، وأما أبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة، وأتبع للسنة من هذا وخير منه، وقد رأى أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلى لعباده ويخاطبهم حين تجليه لهم فآمن بذلك، لكن ابن عربي في فلسفته أشهر من هذا في سنته.

ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه، مع إقرارهم بأن السهروردي أتبع للسنة، كما حدثني الشيخ الملقب بحسام الدين القادم، السالك طريق ابن حمويه الذي يلقبه أصحابه «سلطان الاقطاب»، وكان عنده من التعظيم لابن عربي، وابن حمويه، والغلو فيهما أمر عظيم، فبينت له كثيراً مما يشتمل عليه كلامهما من الفساد والإلحاد، والأحاديث المكذوبة على النبي عليه وجرى في ذلك فصول ، لما كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حقيقة أقوالهما وما تضمنته من الضلالات.

وكان ممن حدثني عن شيخه الطاووسي الذي كان بهمدان عن سعد الدين بن حمويه أنه قال: محيى الدين بن عربي بحر لا تكدره الدلاء، لكن نور المتابعة النبوية على وجه الشيخ شهاب الدين السهروردي شيء آخر، فقلت له : هذا كما يقال: كان هؤلاء أتوا من ملك الكفار ملكًا عظيمًا. لكن نور الإسلام الذي على شهاب غازي صاحب «ميافارقين» شيء آخر. فإنهم كانوا يعظمون ابن عربي، وذلك لأن الشيخ شهاب الدين لم يكن متمكنًا من معرفة السنة ومتابعتها ، وتحقيق ما جاءت به الرسل ، كتمكن ابن عربي في طريقه التي سلكها وجمع فيها بين الفلسفة والتصوف.

وهؤلاء إنما يقطع دابرهم المباينة بين الخالق والمخلوق، وإثبات تعيينه منفصلا عن المخلوق ترفع إليه الأيدي بالدعاء، وإليه كان معراج خاتم الأنبياء، وقد ذكر السهروردي في عقيدته المشهورة قوله: « بلا إشارة ولا تعيين» وهذه هي التي استطال بها عليه هؤلاء، فإنه متى نفيت الإشارة والتعيين لم يبق إلا العدم المحض، والتعطيل أو الإلحاد والوحدة والحلول.

وابن سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا، لا إشارة ولا تعيين ، بل عين ما ترى ذات لا تُرى، وذات لا ترى عين ما ترى، ويقولون في أذكارهم: ليس إلا الله، بدل قول المسلمين، لا إله إلا الله؛ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هو، والمسلمون المسلمين، لا إله إلا الله؛ لأن معتقدهم أنه وجود كل موجود، فلا موجود إلا هو، والمسلمون يعلمون أن الله خالق كل شيء، وربه ومليكه، وأنه ليس هو المخلوقات، ولا جزءًا منها، ولا صفة لها، بل هو بائن عنها ، ويقولون: إنه هو الإله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من الموجودات ، فلا إله إلا هو ، كما قال تعالى: ﴿ فَلا تَدْعُ مَعَ الله إِلَهُ آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَدِّينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣] ، وكما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَلْغَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُونِي أَعُبُدُ أَيّها الْجَاهِلُونَ ﴾ [الانعام: ١٤].

وهؤلاء الملاحدة ما عندهم غيرٌ يمكن أن يعبد ، ولا غيرٌ يمكن أن يتخذ وليًا ، ولا إلهًا، بل هو العابد والمعبود، والمصلي والمصلى له، كما قال شاعرهم ابن الفارض في قصيدته « نظم السلوك»:

لها صلواتي بالمقام أقيمــها وأشهد فيها أنها لي صلــت كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة

إلى قوله :

وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعة إليَّ رسولاً كنت مني مرســـلاً وذاتي بآياتــي عليَّ استــدلت

وقوله :

وما زلت إياها وإياي لم تـــزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبت

فهؤلاء الجهمية ـ من المتكلمة والصوفية ـ في قولهم: إن الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، يقولون: المعروف هو الموجود الموصوف بالسلب والنفي، كقولهم: لا هو داخل العالم، ولا خارجه، ولا مباين العالم ولا محايث، ثم يعودون فيجعلونه حالاً في المخلوقات أو محلاً لها أو هو عينها، أو يعطلونه بالكلية، فهم في هذا نظير المتفلسفة المشائين الذين يجعلون كمال الإنسان بالعلم، و«العلم الأعلى» ـ عندهم ـ و «الفلسفة الأولى» ـ عندهم ـ النظر في الوجود ولواحقه، ويجعلون واجب الوجود وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق، لكن أولئك يغيرون العبارات ويعبرون بالعبارات الإسلامية القرآنية عن الإلحادات الفلسفية واليونانية، وهذا كله قد قرر، وبسط القول فيه في غير هذا الموضع.

أول ما في الحديث سؤاله عن «الإسلام» فأجابه بأن: « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتحج البيت» (۱) وهذه الخمس هي المذكورة في حديث ابن عمر المتفق عليه: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا» (۲)، وهذا قاله النبي على بعد أن فرض الله الحج؛ فلهذا ذكر الخمس وأكثر الأحاديث لا يوجد فيها ذكر الحج، في حديث وفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس» (۳).

وحديث وفد عبد القيس من أشهر الأحاديث وأصحها. وفي بعض طرق البخاري لم يذكر الصيام، لكن هو مذكور في كثير من طرقه، وفي مسلم، وهو ـ أيضًا ـ مذكور في حديث أبي سعيد الذي ذكر فيه قصة وفد عبد القيس، رواه مسلم في صحيحه عنه (٤)، واتفقا على حديث ابن عباس، وفيه: أنه أمرهم بإيتاء الخمس من المغنم، والخمس إنما فرض في غزوة بدر وشهر رمضان فرض قبل ذلك.

ووفد عبد القيس من خيار الوفد الذين وفدوا على النبي على وقدومهم على النبي على النبي كان قبل فرض الحج، وقد قيل: قدموا سنة الوفود. سنة تسع، والصواب أنهم قدموا قبل ذلك، فإنهم قالوا: إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضر \_ يعنون أهل نجد \_ وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، وسنة تسع كانت العرب قد ذلت وتركت الحرب، وكانوا بين مسلم أو معاهد خائف ، لما فتح الله مكة، ثم هزموا هوازن يوم حنين، وإنما كانوا ينتظرون بإسلامهم فتح مكة، وقد بعث النبي بها أبا بكر \_ رضي الله عنه \_ أميرًا على الحج سنة تسع، وأردفه بعلي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ لتنفيذ العهود التي كانت بين النبي بي النبي بين النبي بي المهم في ذي القعدة.

وقد قال تعالى : ﴿ فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية [التوبة: ٥] وهذه الأربعة الخرم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۷. (۲) سبق تخریجه ص۸.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص١٠. (٤) مسلم في الإيمان ( ١٨ / ٢٦ ).

ولهذا غزا النبي على النصارى بارض الروم، عام تبوك سنة تسع، قبل إرسال أبي بكر أميرًا على الموسم، وإنما أمكنه غزو النصارى لما اطمأن من جهة مشركي العرب، وعلم أنه لا خوف على الإسلام منهم؛ ولهذا لم يأذن لأحد ممن يصلح للقتال في التخلف، فلم يتخلف إلا منافق، أو الثلاثة الذين تيب عليهم، أو معذور، ولهذا لما استخلف عليا على المدينة عام تبوك طعن المنافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف، وقالوا: إنما خلفه لأنه يبغضه، فاتبعه علي وهو يبكي، فقال: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: قاما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟! إلا إنه لا نبي بعدي» (١) وكان قبل ذلك يستخلف على المدينة من يستخلف، وفيها رجال من أهل القتال، وذلك لأنه لم يكن \_ حينئذ بأرض العرب لا بمكة ولا نجد ونحوهما من يقاتل أهل دار الإسلام \_ مكة والمدينة، وغيرهما \_ ولا يخيفهم ، ثم لما رجع من تبوك أقر أبا بكر على الموسم، يقيم الحج والصلاة، ويأمر ألا يحبح بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ يحبح بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأتبعه بعلي لأجل نقض العهود، إذ يحبح بعد العام مشرك، ولا يقبلوا إلا من المطاع الكبير، أو من رجل من أهل بيته.

والمقصود أن هذا يبين أن قدوم وفد عبد القيس كان قبل ذلك، وأمالا حديث ضمام فرواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع ، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: «صدق»، قال: فمن خلق الأرض ؟ قال: (الله» ، قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: (الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: (الله» قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ، ونصب الجبال ، آلله أرسلك؟! قال: (المه» قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: «صدق» قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم» . قال: (صدق» ، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» ، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟! قال: «نعم» ، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت عليهن، ولا أنقص منهن فقال رسول الله عليهن ؛ (المن صدق ليدخلن الجنة» (٢).

وعن أنس قال: (بينما نحن جلوس مع النبي على المسجد ، إذ دخل رجل على جمل ، فأناخه في المسجد ثم عَقلَه، ثم قال لهم : أيكم محمد؟ - والنبي على متكئ بين ظهرانيهم - فقلنا : هذا الرجل الأبيض المتكئ ، فقال له الرجل : ابن عبد المطلب ؟ فقال

<sup>(</sup>۱) البخاري في المغازي ( ۱۶ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان(١٢/ ١٠).

والزكاة، ولم يذكر الصيام والحج ، فقال: الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر (١). هذان الطريقان في الصحيحين ، لكن البخاري لم يذكر في الأول الحج، بل ذكر الصيام والسياق الأول أتم، والناس

يجعلون الحديثين حديثًا واحدًا.

ويشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون البخاري رأي أن ذكر الحج فيه وَهُمّا ؛ لأن سعد بن أبي بكر، هم من هوازن، وهم أصهار رسول الله وهوازن كانت معهم وقعة حنين بعد فتح مكة، فأسلموا كلهم بعد الوقعة، ودفع إليهم النبي في النساء والصبيان بعد أن قسمها على المعسكر، واستطاب أنفسهم في ذلك، فلا تكون هذه الزيارة إلا قبل فتح مكة، والحج لم يكن فرض إذ ذاك.

وحديث طلحة بن عبيد الله ليس فيه إلا الصلاة والزكاة والصيام، وقد قيل: إنه حديث ضمام، وهو في الصحيحين عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى النبي على من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله على افإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله على : « خمس صلوات في اليوم والليلة»، قال: هل علي غير ذلك؟ قال: «لا إلا أن تَطَوّع». قال: وذكر له رسول الله الزكاة. قال: هل علي غيرها، قال: «لا ، إلا أن تطوع»، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه فقال رسول الله على النصدق» (٢). وليس في شيء من طرقه ذكر الحج، بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصيام، كما في حديث وفد عبد القيس.

وفي الصحيحين ـ أيضاً ـ عن أبي هريرة : أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان ». قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا شيئا أبدًا، ولا أنقص منه، فلما ولى قال النبي على الله الجنة فلينظر إلى هذا » (٣)، وهذا يحتمل أن يكون ضِمَامًا، وقد

<sup>(</sup>۱) البخاري في العلم (٦٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الإيمان (٤٦)، ومسلم في الإيمان (١١/٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الزكاة (١٣٩٧)، ومسلم في الإيمان (١٤/ ١٥).

جاء في بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط، كما في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري : أن أعرابيًا عرض لرسول الله على ، وهو في سفر ، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال: يا رسول الله ، أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال: فكف رسول الله على ، ثم نظر في أصحابه، ثم قال: القد وفق» أو «لقد هدى»، ثم قال: «كيف قلت». قال: فأعاد ، فقال رسول الله على : «تعبد الله لا تشرك به شيئًا ، وتقيم الصلاة ، وتؤدي الزكاة، وتصل الرحم » ، فلما أدبر قال رسول الله على : « إن تمسك بما أمر به ، دخل الجنة » هذه الألفاظ في مسلم (١).

وقد جاء ذكر الصلاة والصيام في حديث النعمان بن قوقل، رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي على ، قال : أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات، وصمت رمضان ، وأحللت الحلال، وحرمت الحرام، ولم أزد على ذلك شيئًا، أدخُلُ الجنة؟ قال: «نعم»، قال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا (٢) وفي لفظ : أتى النبي المنعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، النعمان بن قوقل قتل قبل فتح مكة، قتله بعض بني سعد بن العاص، كما ثبت ذلك في الصحيح ، فهذه الأحاديث خرجت جوابًا لسؤال سائلين.

أما حديث ابن عمر، فإنه مبتدأ ، وأحاديث الدعوة والقتال فيها الصلاة والزكاة ، كما في الصحيحين ، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك ، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ، وحسابهم على الله (٤) . وقد أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواه مسلم عن جابر ، قال: « أمرت أن أقات الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها (٥) ، فقال أبو بك: والله ، لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال (٢) .

فكان من فقه أبي بكر: أنه فهم من ذلك الحديث المختصر: أن القتال على الزكاة قتال على حق المال، وقد بين النبي ﷺ مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر، والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا وَالْقَرْانُ

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (١٣/ ١٢) انفرد به مسلم. (٢) مسلم في الإيمان (١٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (١٦/١٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الإيمان (٢٥) ، ومسلم في الإيمان (٢٢/٣٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإيمان (٢١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري في استتابة المرتدين (٦٩٢٥) ، ومسلم في الإيمان (٢٠/ ٣٣).

الزَّكَاةَ فَخُلُّوا سَبِيلَهُمْ ﴾[التوبة : ٥]، وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي ﷺ إلا الصلاة والزكاة.

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض ، أشكل ذلك على بعض الناس، فأجاب بعض الناس بأن سبب هذا أن الرواة اختصر بعضهم الحديث الذي رواه، وليس الأمر كذلك ، فإن هذا طعن في الرواة ، ونسبة لهم إلى الكذب؛ إذ هذا الذي ذكره إنما يقع في الحديث الواحد مثل حديث وفد عبد القيس، حيث ذكر بعضهم الصيام، وبعضهم لم يذكره، وحديث ضمام حيث ذكر بعضهم الخمس، وبعضهم لم يذكره، وحديث النعمان بن قوقل حيث ذكر بعضهم فيه الصيام وبعضهم لم يذكره ، فبهذا يعلم أن أحد الراويين اختصر البعض أو غلط في الزيادة.

فأما الحديثان المنفصلان ، فليس الأمر فيهما كذلك، لا سيما والأحاديث قد تواترت بكون الأجوبة كانت مختلفة ، وفيهما ما بين قطعًا أن النبي ﷺ تكلم بهذا تارة وبهذا تارة، والقرآن يصدق ذلك، فإن الله على الأخوة الإيمانية في بعض الآيات بالصلاة والزكاة فقط، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ في الدَّين ﴾ [التوبة: ١١]، كما أنه على ترك القتال على ذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَعَطُوا سَبِيلَهُمْ ﴾، وقد تقدم حديث ابن عبر الذي في الصحيحين موافقًا لهذه الآية (١٠). وأيضًا: فإن في حديث وفد عبد القيس ذكر خمس المغنم (٢)، لأنهم كانوا طائفة عمتنعة يقاتلون، ومثل هذا لا يذكر جواب سؤال سائل بما يجب عليه في حق نفسه، ولكن عن هذا جوابان:

أحدهما: أن النبي على الجاب بحسب نزول الفرائض ، وأول ما فرض الله الشهادتين، ثم الصلاة ، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، بل قد ثبت في الصحيح أن أول ما أنزل عليه: ﴿ اقْرأْ بِاسْم رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ إلى قوله: ﴿عَلَّم الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم ﴾ [العلق:١-٥](٢)، ثم أنزل عليه بعد ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ . قُمْ فَأَنْدُرِ ﴾ [المدثر:١، ٢]، فهذا الخطاب إرسال له إلى الناس، والإرسال بعد الإنباء، فإن الخطاب الأول ليس فيه إرسال، وآخر سورة اقرأ: ﴿ وَاسْجَدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ [العلق:١٩] . فأول السورة أمر بالقراءة، وأفضل وآخرها أمر بالسجود، والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال ، فأفضل أقوالها القراءة، وأفضل أعمالها السجود، والقراءة أول أقوالها المقصودة، وما بعده تبع له.

وقد روى أن الصلاة أول ما فرضت كانت ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، ثم فرضت

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳٦٧. (۲) سبق تخریجه ص ۱۰.

<sup>(</sup>٣) البخارى في التفسير ( ٤٩٥٣ ).

الخمس ليلة المعراج، وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١)، وكانت الصلاة تكمل شيئًا بعد شيء، فكانوا أولاً يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد، وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة، وكذلك صلاة الجمعة، والعيد، والكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان، وغير ذلك، إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة.

وأمروا بالزكاة ، والإحسان في مكة ـ أيضًا ـ ولكن فرائض الزكاة ونصبها إنما شرعت بالمدينة.

وأما صوم شهر رمضان، فهو إنما فرض في السنة الثانية من الهجرة ، وأدرك النبي ﷺ تسع رمضانات.

وأما الحبح فقد تنازع الناس في وجوبه، فقالت طائفة : فرض سنة ست من الهجرة عام الحديبية باتفاق الناس، قالوا: وهذه الآية تدل على وجوب الحج ووجوب العمرة \_ أيضًا \_ لأن الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بابتداء الفعل وإتمامه، وقال الأكثرون : إنما وجب الحج متأخرًا، قيل: سنة تسع، وقيل: سنة عشر، وهذا هو الصحيح ، فإن آية الإيجاب إنما هي قوله تعالى: ﴿وَلِلّه عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾، وهذه الآية في آل عمران [٩٧] في سياق مخاطبته لأهل الكتاب، وصدر آل عمران وما فيها من مخاطبة أهل الكتاب نزل لما قدم على النبي على وفد نجران النصارى، وناظروه في أمر المسيح، وهم أول من أدى الجزية من أهل الكتاب، وكان ذلك بعد إنزال سورة براءة التي شرع فيها الجزية، وأمر فيها بقتال من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وغزا النبي على غزوة تبوك التي غزا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله: ﴿ قَاتِلُوا اللّهِينَ لا يُؤمنُونَ باللّه وَلا بِالْيَوْم الآخِرِ وَلا فيها النصارى لما أمر الله بذلك في قوله: ﴿ قَاتِلُوا اللّهِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَى يُعْقُوا الْجَزِيّة عَن يد وهم صاغرون، وغزا النبي على يُعقوا الْجزيّة عَن يدوله الم يذكر وجوب الحج في عامة الاحاديث، وإنما يَد وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩]؛ ولهذا لم يذكر وجوب الحج في عامة الاحاديث، وإنما على المتاخرة.

وقد قدم على النبي على وفد عبد القيس، وكان قدومهم قبل فتح مكة على الصحيح كما قد بيناه، وقالوا: يا رسول الله ، إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعنون بذلك أهل نجد، من تميم وأسد وغطفان؛ لأنهم بين البحرين وبين المدينة، وعبد القيس هم من ربيعة ليسوا من مضر، ولما فتحت مكة دال هذا الحوف، ولما قدم عليه وفد عبد القيس

<sup>(</sup>١) أحمد ٦/ ٢٧٢ عن عائشة رضى الله عنها.

أمرهم بالصلاة، والزكاة، وصيام رمضان ، وخمس المغنم، ولم يأمرهم بالحج، وحديث ضمام قد تقدم أن البخاري لم يذكر فيه الحج، كما لم يذكره في حديث طلحة وأبي هريرة وغيرهما مع قولهم: إن هذه الأحاديث هي من قصة ضمام، وهذا ممكن، مع أن تاريخ قدوم ضمام هذا ليس متيقنًا.

وأما قوله: ﴿وَأَتَّمُّوا الْعَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]: فليس في هذه الآية إلا الأمر بإتمام ذلك، وذلك يُوجب إتمام ذلك على من دخل فيه، فنزل الأمر بذلك لما أحرموا بالعمرة عام الحديبية، ثم أحصروا فأمروا بالإتمام، وبين لهم حكم الإحصار ولم يكن \_ حينتلا \_ قد وجب عليهم لا عمرة ولا حج.

الجواب الثاني: أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض الظاهرة، التي تقاتل على تركها الطائفة الممتنعة كالصلاة والزكاة ، ويذكر تارة ما يجب على السائل، فمن أجابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زكاة يؤديها، ومن أجابه بالصلاة والزكاة والصيام، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وهذا هو الواجب في مثل حديث عبد القيس ونحوه، وإما أن يكون السائل بمن لا حج عليه.

وأما الصلاة والزكاة ، فلهما شأن ليس لسائر الفرائض؛ ولهذا ذكر الله \_ تعالى \_ في كتابه القتال عليهما؛ لأنهما عبادتان، بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن وهو مما ائتمن عليه الناس ، فهو من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة، ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرًا كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وأما الصلاة والزكاة فأمر ظاهر لا يمكن الإنسان بين المؤمنين أن يمتنع من ذلك.

وهو على الناس، ويصيرون مسلمين بفعلها؛ فلهذا على ذلك بالصلاة والزكاة دون الصيام، وإن كان الصوم واجبًا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس، وكذلك لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: ﴿ إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه في الصحيحين (١).

 تبوك، وبعد فرض الحج والجزية، فإن النبي ﷺ مات ومعاذ باليمن ، وإنما قدم المدينة بعد موته، ولم يذكر في هذا الحديث الصيام؛ لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج؛ لأن وجوبه خاص ليس بعام، وهو لا يجب في العمر إلا مرة.

ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئًا من هذه الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها ، فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة وأثمتها. وجماهير علمائها، وذهبت طائفة من المرجئة، وهم جهمية المرجئة، كجهم، والصالحي وأتباعهما ، إلى أنه إذا كان مصدقًا بقلبه كان كافرًا في الظاهر دون الباطن، وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول ، وهو قول مبتدع في الإسلام لم يقله أحد من الأئمة، وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر، بل وغيره، وأن وجود الإيمان الباطن تصديقًا وحبًا، وانقيادًا بدون الإقرار الظاهر ممتنع.

وأما الفرائض الأربع، فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والحمر ونحو ذلك، وأما من لم تقم عليه الحجة، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر، وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا \_ حينئذ \_ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قُدامة بن مظعون وأصحابه ، لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل.

وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئًا من هذه الأركان الأربعة، ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحمد:

أحدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف وهي إحدى الروايات عن أحمد، اختارها أبو بكر.

والثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهورعند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة، ومالك ، والشافعي ، وهو إحدى الروايات عن أحمد، اختارها ابن بطة وغيره.

والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من السلف ، وطائفة من أصحاب أحمد.

والرابع: يكفر بتركها، وترك الزكاة فقط.

والخامس: بتركها ، وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج ، وهذه المسألة لها طرفان:

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر.

والثاني: في إثبات الكفر الباطن.

فأما الطرف الثاني، فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كما تقدم، ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة ، لا مع إيمان صحيح؛ ولهذا إنما يصف ـ سبحانه ـ بالامتناع من السجود الكفار، كقوله: ﴿ يَوْمُ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السَّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ . خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذَلَةً وَقَدْ كَانُوا يُدْعُونَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ إِلَى السَّجُودِ وَهُمْ اللهُ وَلَا يَعْمَالُوهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ وَلَا يَعْمَالُوهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَا عَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَا إِلَا لَعْلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا يُعْلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَا عَلَا اللّهُ عَلَا الْعَلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَا اللّهُ وَلَا يَعْلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّ

وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما، في الحديث الطويل، حديث النجلي: «أنه إذا تجلى \_ تعالى \_ لعباده يوم القيامة، سجد له المؤمنون وبقى ظهر من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة مثل الطبق (١)، لا يستطيع السجود» (٢)، فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط ؟! وثبت \_ أيضًا \_ في الصحيح: أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله (٣)، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله، وكذلك ثبت في الصحيح: أن النبي على النار أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله، وكذلك ثبت في الصحيح: أن النبي على أن من لم يكن غرا محجلاً لم يعرفه النبي على فلا يكون من أمته.

وقوله تعالى: ﴿كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنْكُم مُجْرِمُونَ .وَيْلْ يَوْمُثِذِ لِلْمُكَذَبِينَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الْأَكُو الْ يَوْمُثِذِ لِلْمُكَذَبِينَ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لا الْكَفُوا لا يَرْكَعُونَ .وَيْلٌ يَوْمُثِذِ لَلْمُكَذَبِينَ ﴾ [المرسلات: ٤٦-٤٩] ، وتُوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ . وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ . بَلِ الّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ . وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا

<sup>(</sup>١) الطَّبق : فَقَار الظَّهْر، واحدتها طبقة، أي : إنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على السجود. انظر: النهاية ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التوحيد (٧٤٣٩) ومسلم في الإيمان ( ١٨٣ / ٣٠٢ ).

<sup>(</sup>٣) البخاري في التوحيد ( ٧٤٣٧ ) ومسلم في الإيمان ( ١٨٢ / ٢٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) البخارى في الوضوء ( ١٣٦ ).

يُوعُونَ ﴾ [الانشقاق: ٢٠- ٢٣] ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ فَلا صَدُّقَ وَلا صَلَّىٰ . وَلَكِن كَذَّبُ وَتَوَلَّىٰ ﴾ [القيامة: ٣١، ٣١] ، وكذلك قوله تعالى: ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مَنَ الْمُصَلِّينَ . وَكَنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نَكُدَّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّىٰ المُصَلِّينَ . وَكُنَّا نَكُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نَكُدِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ . حَتَّىٰ أَتَانَا اللَّيَقِينُ ﴾ [المدثر: ٤٢-٤٧] ، فوصفه بترك الصلاة، كما وصفه بترك التصديق، ووصفه بالتكذيب والتولي، والمتولي: هو العاصي الممتنع من الطاعة ، كما قال تعالى : ﴿ سَتُدْعَوْنَ بَاللَّهُ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيد تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلَمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّوا كَمَا تَوْلُوا كَمَا لَيْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلُّوا كَمَا تَوْلَى مَنْ قَبْلُ يُعَدِّبُكُمْ عَلَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: ١٦].

وكذلك وصف أهل سَقَر بأنهم لم يكونوا من المصلين، وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله: ﴿ أَرَأَيْتَ اللَّهِ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ . أَوْ أَمَر بالتَّقُوعٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ . أَوْ أَمَر بالتَّقُوعٰ . أَرَأَيْتَ إِن كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ . أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ . كَلا تَقِن لَمْ يَنتَه لِنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَة . نَاصِيَة كَاذِبَة خَاطئة ﴾[العلق: ٩-٢٦].

وأيضًا، في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، كما علق ذلك على التوبة من الكفر ، فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة . وأيضًا، فقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» (١) ، وفي المسند: «من ترك الصلاة متعمدًا فقد برثت منه الذمة» (٢).

وأيضًا ، فإن شعار المسلمين الصلاة؛ ولهذا يعبر عنهم بها فيقال: اختلف أهل الصلاة، واختلف أهل الصلاة، واختلف أهل القبلة، والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون: « مقالات الإسلاميين، واختلاف المصلين»، وفي الصحيح : « من صلَّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم، له ما لنا، وعليه ما علينا» (٣) ، وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة.

وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابًا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله: «من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه. . . أدخله الله الجنة» (٤) ، ونحو ذلك من النصوص.

<sup>(</sup>١) الترمذي في الإيمان (٢٦٢١) وقال الترمذي : ﴿ هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في الصلاة (٤٦٣) وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٧٩)، ثلاثتهم عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٥/ ٢٣٨ عن معاذ بن جبل رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٥٣. ﴿ ٤) البخارى في الانبياء ( ٣٤٣٥ ) ومسلم في الإيمان ( ٢٨ / ٢٦ ).

وأجود ما اعتمدوا عليه قوله على الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة» (١). قالوا: فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد بالمحافظة عليها، والمحافظة فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصِّلُواتِ والصَّلاةِ الوُسُطَىٰ ﴾[البقرة: ٢٣٨]، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي سَلِيهُ صلاة العصر يوم الحندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات.

وقد قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةُ وَاتَبَعُوا الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٩]. فقيل لابن مسعود وغيره: ما إضاعتها؟ فقال: تأخيرها عن وقتها، فقالوا: ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال: لو تركوها لكانوا كفارًا. وكذلك قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لَمُعَلِينَ . اللّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤، ٥] ، ذمهم مع أنهم يصلون؛ لانهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي عن النبي عن الذه قال: ﴿ تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يُرقُب الشمس، حتى إذا كانت بين قَرْنَي شيطان قام فنقر أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا) (٢) . فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرها عن الوقت ونقرها.

وقد ثبت فى الصحيح عن النبي على الله : أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر، وقالوا يا رسول الله ، أفلا نقاتلهم ، قال : (لا ، ما صلوا » (٣) ، وثبت عنه أنه قال : ( سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها ، فصلوا الصلاة لوقتها ، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة » (٤) فنهى عن قتالهم إذا صلوا ، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم يصلوا قوتلوا ، وين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها .

وإذا عرف الفرق بين الأمرين ، فالنبي على الله الدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها، لا من ترك، ونفس المحافظة يقتضى أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو تناول ذلك قتلوا كفارًا مرتدين بلا ريب، ولا يتصور في العادة أن رجلاً يكون مؤمنًا بقلبه، مقرًا بأن الله أوجب عليه الصلاة، ملتزمًا لشريعة النبي عليه وما جاء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٣٥٣.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۶.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإمارة (١٨٥٤/ ٢٢، ٦٣) عن أم سلمة ـ رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٨/ ٢٤٤)، والدارمي في الصلاة ٢٧٩/١ كلاهما عن أبي ذر رضي الله عنه، وأحمد ٣٣٨/٤ عن بسر بن محجن ــ رضي الله عنه.

به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع، حتى يقتل ، ويكون مع ذلك مؤمنًا في الباطن لا يكون إلا كافرًا، ولو قال: أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول \_ مع هذه الحال \_ كذبًا منه، كما لو أخذ يلقى المصحف في الحُشُ (١) ويقول: أشهد أن ما فيه كلام الله، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء، ويقول: أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافى إيمان القلب، فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي \_ مع هذه الحال \_ كان كاذبًا فيما أظهره من القول.

فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه ، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت علي المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل؛ ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في قمسألة الإيمان»، وأن الأعمال ليست من الإيمان، وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان، أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه.

وحينئذ ، فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات، ويترك بعضها، كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق. كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: « أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت به خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فَجَر» (٢).

وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيراً من الناس ، بل أكثرهم ، في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولا هم تاركيها بالجملة بل يصلون أحيانًا، ويدعون أحيانًا فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام؛ فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض \_ كابن أبي وأمثاله من المنافقين \_ فلأن تجرى على هؤلاء أولى وأحرى.

وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة؛ فإن كثيرًا من الفقهاء يظن أن من قيل: هو كافر، فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة ، فلا يرث ولا يورث ، ولا يناكح حتى

<sup>(</sup>۱) سبق تعریفه ص۳۵٦.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص١٣٥.

أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع ، وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف: مؤمن، وكافر مظهر للكفر ، ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر. وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات بل من لا يشكون في نفاقه ومن نزل القرآن ببيان نفاقه \_ كابن أبي وأمثاله \_ ومع هذا ، فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم، حتى تقوم السنة الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته.

ولما خرجت الحرورية على على بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ واعتزلوا جماعة المسلمين قال لهم: إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء، فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذ أموالهم، قاتلهم بأمر النبي عليه وحيث قال: لا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحرقون من الإسلام كما يحرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة» (١).

فكانت الْحرُوريَّة قد ثبت قتالهم بسنة النبي على ، واتفاق أصحابه ، ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين ، بل قد ثبت عن النبي على في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال للحسن ابنه: ( إن ابني هذا سيد ، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين (٢) ، وقال في الحديث الصحيح: «تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ، فتقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق» (٣) ، فدل بهذا على أن ما فعله الحسن من ترك القتال إما واجبًا أو مستحبًا ، لم يمدحه النبي على ترك واجب أو مستحب ، ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم على وأصحابه ، كان أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ، وأن قتال الخوارج أمر به النبي على ليس قتالهم كالقتال في الجمل وصفين ، الذي ليس فيه أمر من النبي .

والمقصود أن علي بن أبي طالب وغيره من أصحابه، لم يحكموا بكفرهم ولا قاتلوهم حتى بدؤوهم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخليدهم في النار، وما من الأثمة إلا من حكى عنه في ذلك قولان، كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وصار بعض أتباعهم يحكي هذا النزاع في جميع أهل البدع، وفي تخليدهم حتى التزم

<sup>(</sup>۱) البخارى في فضائل القرآن ( ٥٠٥٨ ) ومسلم في الزكاة ( ١٠٦٤ / ١٤٧ ).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۲۹۳.

 <sup>(</sup>٣) مسلم في الزكاة (١٠٠٠/ ١٥٠، ١٥٠) ، وأبو داود في السنة (٢٦٦٧)، وأحمد ٣/ ٣٢، ٤٨ ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

تخليدهم كل من يعتقد أنه مبتدع بعينه، وفي هذا من الخطأ ما لا يحصى، وقابله بعضهم فصار يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء، وإن كانوا قد أتوا من الإلحاد وأقوال أهل التعطيل والاتحاد.

والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم، كمن جحد وجوب الصلاة، والزكاة، واستحل الخمر، والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه، فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره، إلا بعد البيان له واستتابته \_ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر \_ ففي غير ذلك أولى وأحرى، وعلى هذا يخرج الحديث الصحيح في الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني، ثم اسحقوني في اليم، فوالله لئن قدر الله على ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين (١). وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله وإعادته إذا حرقوه، وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع.

فإن قيل : فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين في آيتين من القرآن، فإذا كان المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر ، فكيف يمكن مجاهدته؟

قيل: ما يستقر في القلب من إيمان ونفاق، لابد أن يظهر موجبه في القول والعمل، كما قال بعض السلف: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه، وفلتات لسانه، وقد قال تعالى في حق المنافقين: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لاَرْيَاكُهُم فَلْعَرَفْتَهُم بِسِيماهُم وَلَتَعْرِفَتُهُم فِي لَمَّنِ الْقَوْل ﴾ [محمد : ٣٠]. فإذا أظهر المنافق من ترك الواجبات، وفعل المحرمات ما يستحق عليه العقوبة ، عوقب على الظاهر، ولا يعاقب على ما يعلم من باطنه، بلا حجة ظاهرة؛ ولهذا كان النبي على علائيتهم، ويكل سوائرهم إلى الله بهم، وكانوا يحلفون له وهم كاذبون، وكان يقبل علانيتهم، ويكل سوائرهم إلى الله. وأساس النفاق الذي بني عليه وأن المنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه؛ ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق ، قال تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذُبُونَ ﴾ [البقرة: ١]، وقال : ﴿ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذَبُونَ ﴾ [المنافقون: ١] وأمثال هذا كثير، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهَا الْمُوْمِنُونَ (٢) الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا هذا كثير، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُمَ اللّهُ يَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا هذا كثير، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ (٢) الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء ( ٣٤٧٨ ) ومسلم في التوبة ( ٢٥٧٢ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إنما المؤمنين ﴾ والصواب ما أثبتناه.

بِأَمْوالهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولْقِكَ هُمُ الضَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥] ، وقال ﴿ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُولَوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَفِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَفِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وبالجملة فأصل هذه المسائل: أن تعلم أن الكفر نوعان: كفر ظاهر ، وكفر نفاق، فإذا تكلم في أحكام الآخرة، كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام الدنيا، فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين.

وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤد واجبًا ظاهرًا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيامًا، ولا غير ذلك من الواجبات، لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث، أو يعدل في قسمه وحكمه، من غير إيمان بالله ورسوله، لم يخرج بذلك من الكفر، فإن المشركين، وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنًا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد.

ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لارمًا له، أو جزءًا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطعًا خطأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء، التي أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف ، والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها.

#### فصل

وأما الإحسان، فقوله: « أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (١). قد قيل: إن الإحسان هو الإخلاص.

والتحقيق: أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله، ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله، قال تعالى: ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسَلَمَ وَجْهَهُ لِلّهُ وَهُو مُحْسَنَ فَلَهُ أَجْرَهُ عِندَ رَبِّهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ وَاتَّبَعَ مِلّةَ إِبْراهِيمَ حَيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: دينًا مّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّه وَهُو مُحْسَنُ وَاتَّبَعَ مِلّةً إِبْراهِيمَ حَيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: 1٢٥]، فذكر إحسان الدين هو ـ والله أعلم ـ الإحسان المدين هو ـ والله أعلم ـ الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ففي . . . (٢).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧ . (٢) آخر ما وجد في الأصل.

# وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: فصل

قد ذكرت فيما تقدم من القواعد: أن الإسلام الذي هو دين الله الذي أنزل به كتبه، وأرسل به رسله، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، فيستسلم لله وحده لا شريك له، ويكون سالمًا له بحيث يكون متألها له غير متأله لما سواه، كما بينته أفضل الكلام، ورأس الإسلام وهو: شهادة أن لا إله إلا الله، وله ضدان: الكبر والشرك؛ ولهذا روى أن نوحًا ـ عليه السلام \_ أمر بنيه بـ لا إله إلا الله، وسبحان الله، ونهاهم عن الكبر والشرك، في حديث قد ذكرته في غير هذا الموضع، فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا يكون له فيه مستسلمًا له، والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركًا به فلا يكون سالمًا له، بل يكون له فيه شرك.

وعلم أن إبراهيم \_ الخليل \_ هو إمام الحنفاء المسلمين بعده، كما جعله أمة وإمامًا، وجاءت الرسل من ذريته بذلك، فابتدعت اليهود والنصارى ما ابتدعوه، مما خرج بهم عن دين الله الذي أمروا به وهو الإسلام العام؛ ولهذا أمرنا أن نقول: ﴿ اهْدُنَا الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيم . صَرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٦، ٧] وقد ثبت عن النبي عليهم قال: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» (١) ، وكل من هاتين الأمتين خرجت عن الإسلام وغلب عليها أحد ضديه، فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل فيهم الشرك ، والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الشرك ، والنصاري يغلب عليهم الشرك ويقل فيهم الكبر. وقد بين الله ذلك في كتابه فقال

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۳۲٤.

في اليهود: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ وهذا هو أصل الإسلام إلى قوله: ﴿ وَٱتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَٱيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [البقرة: ٨٣-٨٧].

وهذا اللفظ ـ الذي هو لفظ الاستفهام ـ هو إنكار لذلك عليهم، وذم لهم عليه، وإنما يذمون على ما فعلوه، فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا، فيقتلون فريقًا من الانبياء، ويكذبون فريقًا، وهذا حال المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه، فإن النبي على قد فسر الكبر في الحديث الصحيح بأنه: «بطر الحق وغَمْط الناس»، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي على : «لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». فقال وجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا أفمن الكبر ذاك؟ رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا أفمن الكبر ذاك؟ وبطر خميل يحب الجمال، ولكن الكبر بَطَر الحق وغَمْط الناس» (١)، وبطر فقال: «لا ، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بَطَر الحق وغَمْط الناس» (١) ، وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس: احتقارهم وازدراؤهم.

وكذلك ذكر الله الكبر في قوله بعد أن قال: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ إلى أن قال: ﴿ سَأَصُّوفُ عَنْ آيَاتِيَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَيْدِ الْحَقِّ وَإِن يَرَواْ كُلُّ آيَةً لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ الْفَيِ يَتَّخَذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [الاعراف: ١٤٥، وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ الْفَي يَتَّخَذُوهُ سَبِيلاً ﴾ [الاعراف: ١٤٥، ١٤٦]. وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوي كما قال: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِم لَنَاهُ أَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ . وَلَوْ شَيْنَا لَوَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكنّهُ أَخْلَد لَبُأُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَوَاهُ ﴾ [الاعراف: ١٧٥، ١٧٥] ، وهذا مثل علماء السوء، وقد قال لما لا يَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكنّهُ أَخْلَد رَجِع موسى إليهم : ﴿ وَلَمّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْفَصَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَه اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَهُ النّهُ الْبَالُونَ عَمْ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ النّهُ الْجُنّة هِي النّهُ الْمَالَ عَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ النّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا النّهُ وَلَهُ إِللْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَه اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ اللّهُ الْمَالُولُ الْمُؤْونَ ﴾ [النارعات: ٤٠٤، ١٤].

فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون، ولا يفهمون، لما تركوا العمل بما علموه استكباراً واتباعاً لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم والعلم، فإن العلم حرب للمتعالي، كما أن السيل حرب للمكان العالي، والذين يرهبون ربهم عملوا بما علموه، فأتاهم الله علماً ورحمة؛ إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم؛ ولهذا لما وصف الله النصارى: ﴿ بِأَنْ مِنْهُمْ قَسِّيسِينَ وَرَهْبَانًا ﴾ والرهبان: من الرهبنة ﴿ وَأَنَّهُمْ لا

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (١٤٧/٩١) عن ابن مسعود رضي الله عنه.

يَسْتَكْبِرُون ﴾ كانوا بذلك أقرب مودة إلى الذين آمنوا، كما قال: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ولَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّودَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قَسَيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكَبُرُونَ ﴾ [المائدة: ٨٦].

فلما كان فيهم رهبة وعدم كبر، كانوا أقرب إلى الهدى ، فقال في حق المسلمين منهم: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٨٣]. قال ابن عباس: مع محمد وأمته، وهم الأمة الشهداء ، فإن النصارى لهم قصد وعبادة، وليس لهم علم وشهادة؛ ولهذا فإن كان اليهود شرًا منهم، بأنهم أكثر كبرًا وأقل رهبة، وأعظم قسوة، فإن النصارى شر منهم فإنهم أعظم ضلالا وأكثر شركًا، وأبعد عن تحريم ما حرم الله ورسوله.

وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه، كما وصف اليهود بالكبر الذي هووه، فقال تعالى: ﴿ التَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمرُوا إِلاَّ لَيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾[التوبة: ٣١]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾ الآية [المائدة: ١١٦، ١١٦] وقد ذكر الله قولهم: أن الله هو المسيح ابن مريم، وأن الله ثالث ثلاثة، وقولهم : اتخذ الله و لدًا، في مواضع من كتابه، بين عظيم فريتهم وشتمهم لله، وقولهم «الإد» الذي : ﴿ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ منهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴾ [مريم: ٩٠]، ولهذا يدعوهم في غير موضع إلى ألا يعبدوا إلا إلهًا واحدًا، كقوله: ﴿ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ لا تَعْلُوا فِي دِينكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ﴾ إلى قوله: ﴿وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدَ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَن يَسْتَنكَفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لَلَّه وَلا الْمَلائكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبُرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٧١، ١٧١]، وهذا لأن المشركين بمخلوق من البشر أو غيرهم، يصيرون هم مشركون، ويصير الذي أشركوا به من الإنس والجن مستكبرًا ، كما قال: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الإنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾[الجن: ٦]، فأخبر الله أن عباده لا يستكبرون عن عبادته وإن أشرك بهم المشركون. وكذلك قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالَتُ ثَلاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَه إِلاَّ إِلَهٌ وَاحدُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مَا الْمُسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صَدِّيقَةٌ ﴾الآية: [المائدة: ٧٧-٧٥] ، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ

الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا (١) اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧] فاخبر أنه أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن أن يشركوا به، أو بغيره كما فعلوه.

ولما كان أصل دين اليهود الكبر عاقبهم بالذلة ﴿ صُرِبَتْ (٢) عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا تُقَفُوا﴾ [آل عمران: ١١٢]. ولما كان أصل دين النصارى الإشراك لتعديد الطرق إلى الله أضلهم عنه، فعوقب كل من الامتين على ما اجترمه بنقيض قصده: ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلام لِلْعَبِيدِ ﴾ عنه، فعوقب كل من الامتين على ما اجترمه بنقيض قصده: ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظَلام لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]. كما جاء في الحديث : « يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطؤهم الناس بارجلهم (٣). وكما في الحديث عن عمر بن الخطاب موقوفًا ومرفوعًا: «ما من أحد إلا في رأسه حكمة، فإن تواضع قبل له: انتعش نعشك الله، وإن رفع رأسه قبل له: انتكس نكسك الله (٤)، وقال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَدَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرُونَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسُودُةٌ آلَيْسَ وَاسْتَكْبَرُنْ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ . وَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسُودُةٌ آلَيْسَ فِي جَهَدًم مَقُوى لِلْمَتَكَبِرِينَ. وَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسُودُةٌ آلَيْسَ فِي جَهَدًم مَقُوى لِلْمَتَكَبِرِينَ. وَيَوْمَ الْقَيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الله وُجُوهُهُم مُسُودُةٌ آلَيْسَ فِي جَهَدًم مَقُوى لِلْمَتَكَبِرِينَ. وَيَوْمَ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَبُوهُهُ الله وَبُومُ مُولَى الله ومُومُهُمُ مُنْوى لِلْمَوْدَى اللَّه اللهِ عَلَى الله ومُومُهُمُ مُولَى الله ومُومُ الله ومُومُ الله ومُومُ القيام الله ومُعَلَى الله ومُومُ القيام الله ومُومَ القيام الله ومُنْ الله ومُنْ الله ومُومُ الله ومُلْهِ الله ومُنْ الله ومُنْ الله ومُنْ الله ومُنْ لُونَ الله ومُنْ المُنْ ومُنْ الله ومُنْ الله ومُنْ المُنْ الله ومُنْ المُنْ الله ومُنْ الله الله ومُنْ المُنْ المُنْ الله الله ومُنْ الله ومُنْ الله ومُنْ الله ومُنْ ال

ولهذا استوجبوا الغضب والمقت. والنصارى لما دخلوا في البدع أضلهم عن سبيل الله، فضلوا عن سبيل الله وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل، وهم إنما ابتدعوها ليتقربوا بها إليه ويعبدوه، فأبعدتهم عنه وأضلتهم عنه، وصاروا يعبدون غيره. فتدبر هذا والله ـ تعالى ـ يهدينا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

وقد وصف بعض البهود بالشرك، في قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّه ﴾ [التوبة: ٣]، وفي قوله: ﴿ قُلْ هَلْ أَنْبُكُم بِشَرٌ مِن ذَلِك مَثُوبَةٌ عِندَ اللّه مَن لَعَنهُ اللّه وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللّه وَقَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللّه وَقَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللّه وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ ﴾ [المائدة: ٣٠]، ففي اليهود من عبد الأصنام، وعبد البشر، وذلك أن المستكبر عن الحق يبتلي بالانقباد للباطل، فيكون المستكبر مشركًا، كما ذكر الله عن فرعون وقومه: أنهم كانوا مع استكبارهم وجحودهم مشركين، فقال عن مؤمن آل فرعون: ﴿ وَيَا قَوْمٍ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إلَى النّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إلَى النّارِ. تَدْعُونَنِي إلَيْهُ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنيَا مَا لَيْ بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إلَى الْعَزِيزِ الْغَفَارِ. لا جَرَمَ أَنْمَا تَدْعُونَنِي إلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي الدُّنيَا وَلا فِي الآخِرَةِ ﴾ [غافر: ٤١ ع -٤٢]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّنَاتِ ﴾ الآية ولا في الآخِرة ﴾ [غافر: ٤١ ع -٤٣]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيّنَاتِ ﴾ الآية

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ( اعبد) ، والصواب ما أثبتناه. ﴿ ٢) في المطبوعة : ( فضربت)، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) التَرَمذي في صفة القيامة ( ٢٤٩٢ ) وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ وأحمد ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٤) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ٨/ ٨٥ وقال : « رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح ، وفى إسناد الطبرانى : سعيد بن سلام العطار وهو كذاب » . وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ١٢٩٥ ) وقال : موضوع .

[غافر: ٣٤]. وقال يوسف الصديق لهم: ﴿ فَيَا صَاحِبَي السَّمْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونه إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَازُكُمْ مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَان إِن الْحُكُمُ الْقَهَّارُ. مَا تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلكَ الدِينُ الْقَيْمُ وَلَكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٣٩ ، ٤٠]، وقد قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلَّ مِن قَوْمٍ فَرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧].

فإن قيل : كيف يكون قوم فرعون مشركين؟ وقد أخبر الله عن فرعون أنه جحد الخالق فقال: ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣]، وقال: ﴿ مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنْ إِلّه غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨]، وقال: ﴿ وَمَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٤]، وقالَ عن قومه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةٌ (١) قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوا ﴾ [النمل: ١٣، ١٤]، والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله، وإلا فالجاحد له لم يشرك به.

قيل: لم يذكر الله جحود الصانع إلا عن فرعون موسى، وأما الذين كانوا في زمن يوسف فالقرآن يدل على أنهم كانوا مقرين بالله، وهم مشركون به؛ ولهذا كان خطاب يوسف للملك وللعزيز ولهم يتضمن الإقرار بوجود الصانع ، كقوله: ﴿أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمُ اللّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾، ﴿ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النّسْوَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٠]، ﴿ وَأَنَّ اللّه(٢) لا يَهْدي كَيْدَ الْخَاتِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِي إِنَّ رَبِي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٢]، وقد قال مؤمن آل حم: ﴿وَانَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيْنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكَ مِمًا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ لِللّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً ﴾ [غافر: ٣٤]، فهذا يقتضي أن أولئك الذين بعث إليهم يوسف كانوا يقرون بالله.

ولهذا كان أخوة يوسف يخاطبونه قبل أن يعرفوا أنه يوسف ، ويظنونه من آل فرعون بخطاب يقتضى الإقرار بالصانع ، كقولهم : ﴿ تَاللّه لَقَدْ عَلَمْتُم مَّا جَثْنَا لَنُفْسِدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنّا سَارِقِينَ ﴾ [يوسف : ٧٧] وقال لهم : ﴿ أَنتُمْ شُرّ مُكَانًا وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف : ٧٧] وقال : ﴿ مَعَاذَ اللّه أَن تُأخُذَ إِلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ﴾ [يوسف : ٧٩] وقالوا له : ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسّنًا وَأَهْلُنَا الصّرُ وَجَنّنا بِبضَاعَة مّرْجَاة فَأُوف لَنَا الْكَيْلُ وَتَصَدّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدّقِينَ ﴾ آيوسف : ٨٨] ، وذلك أن فرعون \_ الذي كان في زمن يوسف \_ أكرم أبويه وأهل بيته لما

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ بينات، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة : «والله »، والصواب ما أثبتناه.

قدموا إكرامًا عظيمًا مع علمه بدينهم، واستقراء أحوال الناس يدل على ذلك.

فإن جيحود الصانع لم يكن دينًا غالبًا على أمة من الأمم قط، وإنما كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك، وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس، وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين، الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام، والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك، ولكن فرعون موسى: والأخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك، ولكن فرعون موسى: ﴿فَاسْتَخْفُ قُومُهُ فَأَطَاعُوهُ ﴾ [الزخرف: ٤٥] وهو الذي قال لهم حدون الفراعنة المتقدمين -: فأخذه الله نكم من إله غيري ﴾ [القصص: ٣٨]، ثم قال لهم بعد ذلك: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَىٰ . فأخذه الله ولي ، ونكال الكلمة الأولى ، ونكال الكلمة الأولى ، ونكال الكلمة ولهذا قال له موسى: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر وجوده، ولهذا قال له موسى: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر كي الله عبادتها ولم يصفه الله - تعالى - بالشرك ، وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة أخرى . والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرًا ما يعبد آلهة ، ولا يعبد الله قط، فإنه يقول: هذا العالم واجب الوجود بنفسه . وبعض أجزائه مؤثر في بعض ، ويقول: إنما انتفع بعبادة الكوكب والأصنام ، ونحو ذلك؛ ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية ، المنتسبة إلى الإسلام هو قول فرعون .

وكنت أبين أنه مذهبهم، وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون، حتى حدثني الثقة عن بعض طواغيتهم أنه قال: نحن على قول فرعون؛ ولهذا يعظمون فرعون في كتبهم تعظيماً كثيراً. فإنهم لم يجعلوا نمّ صانعًا للعالم خلق العالم، ولا أثبتوا ربًا مدبراً للمخلوقات، وإنما جعلوا نفس الطبيعة هي الصانع؛ ولهذا جوزوا عبادة كل شيء، وقالوا: من عبده فقد عبد الله، ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله فما من شيء يعبد إلا وهو الله، وهذه الكائنات عندهم أجزاؤه، أو صفاته، كأجزاء الإنسان أو صفاته، فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم إلى الله رلفى، لكن لأنها عندهم هي الله أو مجلى من مجاليه، أو بعض من أبعاضه، أو صفة من صفاته، أو تعين من تعيناته، وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون وغيره من المشركين، لكن فرعون لا يقول: هي الله، ولا تقربنا إلى الله، والمشركون يقولون: هي الله، كما تقدم، وأولئك يقولون: هي الله، كما تقدم، وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله أو جحدوه، وهؤلاء أوسع ضلالاً من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله، وأن العابد هو المعبود، وإن كانوا إنما قصدوا عبادة الله.

وإذا كان أولئك كانوا مشركين كما وصفوا بذلك، وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة ، ولم يصفه الله بالشرك.

فمعلوم أن المشركين قد يحبون آلهتهم كما يحبون الله، أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قال تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ مَحبتهم لله؛ ولهذا يشتمون الله إذا شتمت آلهتهم، كما قال تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الأنعام: ١٠٨]. فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به، واستجابوا لفرعون في قوله: ﴿أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [النارعات: ٢٤]، و﴿مَا عَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَه غَيْرِي ﴾ [القصص: ٣٦]؛ ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال: ﴿تَدْعُونَنِي لأَكْفُرَ بِاللّه وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عَلْم ﴾ [غافر: ٢٤]. فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده، وذكر الإشراك به أيضًا، فكان كلامه متناولاً للمقالين والحالين جميعًا.

فقد تبين.أن المستكبر يصير مشركًا، إما بعبادة آلهة أخرى مع استكباره عن عبادة الله، لكن تسمية هذا شركًا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَسْتَكْبُرُونَ . وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مُجْنُونَ ﴾ ﴿ إِلَّهُ اللهُ يَسْتَكْبُرُونَ . وَيَقُولُونَ أَئِنًا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرِ مُجْنُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥، ٣٦]. فهؤلاء مستكبرون مشركون؛ وإنما استكبارهم عن إخلاص الدين لله، فالمستكبر الذي لا يقر بالله في الظاهر ـ كفرعون ـ أعظم كفرًا منهم، وإبليس الذي يأمر بهذا كله ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرًا من هؤلاء ، وإن كان عالمًا بوجود الله وعظمته كما أن فرعون كان ـ أيضًا ـ عالمًا بوجود الله .

وإذا كانت البدع والمعاصي شعبة من الكفر وكانت مشتقة من شعبه، كما أن الطاعات كلها شعبة من شعب الإيمان ومشتقة منه، وقد علم أن الذي يعرف الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود، وأن الذي يعبد الله من غير علم وشرع وهو ضال يشبه النصارى، كما كان يقول من يقول من السلف: من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى.

فعلى المسلم أن يحذر من هذين الشبهين الفاسدين، من حال قوم فيهم استكبار وقسوة عن العبادة والتأله، وقد أوتى نصيبًا من الكتاب وحظًا من العلم، وقوم فيهم عبادة وتأله بإشراك بالله وضلال عن سبيل الله ووحيه وشرعه، وقد جعل في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وهذا كثير منتشر في الناس، والشبه تقل تارة وتكثر أخرى، فأما المستكبرون المتألهون لغير الله الذين لا يعبدون الله، وإنما يعبدون غيره للانتفاع به، فهؤلاء يشبهون فرعون.

# وقال ـ رحمه الله تعالى ـ:

#### فصــل

لفظ «الإسلام» يستعمل على وحهين:

متعديا كقوله: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥]، وقوله: ﴿ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ أَتَبَعَنِ وَقُل لِلّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمَيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ ﴾ الآية [آل عمران: ٢٠]، وقوله في دعاء المنام. «أسلمت نفسي إليك» (١).

ويستعمل لازمًا كقوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمْ قَالَ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ١٣١]، وقوله : ﴿ وَلَهُ أَسُلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقوله عن بلقيس: ﴿ وَأَسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [النمل: ٤٤]. وهو يجمع معنيين:

أحدهما: الانقياد والاستسلام.

والثاني: إخلاص ذلك وإفراده، كَقُوله: ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴾[الزمر: ٢٩]، وعنوانه قول : لا إله إلا الله. وله مُعنيان:

أحدهما: الدين المشترك، وهو عبادة الله وحده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبياء، كما دل على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسنة.

والثاني: ما اختص به محمد من الدين والشرعة والمنهاج ـ وهو الشريعة والطريقة والحقيقة ـ وله مرتبتان:

أحدهما: الظاهر من القول والعمل، وهي المباني الخمس.

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن: فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله، والحديثان عن رسول الله على وهو أعم من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا. وبالتفسير الثاني يقال: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإسلام ﴾ [آل عمران: ١٩]، وقوله: ﴿ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥]، وقوله: ﴿ آمركُم بالإيمان بالله (٢)، وفسره بخصال الإسلام. وعلى هذا التفسير فالإيمان التام والدين والإسلام سواء، وهو الذي لم يفهم المعتزلة غيره. وقد يراد به معنى ثالث هو كماله وهو قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٣) فيكون أسلم غيره، أي جعله سالمًا منه.

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد ( ٧٤٨٨ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( ٢٧١٠ / ٥٧ ).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۱۰ . (۳) سبق تخریجه ص ۸ .

ولفظ «الإيمان» قيل: أصله التصديق \_ وليس مطابقًا له، بل لابد أن يكون تصديقًا عن غيب ، وإلا فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إيمانًا؛ لأنه من الأمن الذي هو الطمأنينة، وهذا إنما يكون في المخبر الذي قد يقع فيه ريب ، والمشهودات لا ريب فيها إلا على هذا \_ فإما تصديق القلب فقط كما تقول الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية ، وإما القلب واللسان كما تقوله الكرّاميّة، وأما التصديق بالقلب والقول والعمل \_ فإن الجميع يدخل في مسمى التصديق على مذهب أهل الحديث ، كما فسره شيخ الإسلام وغيره . وقيل : بل هو الإقرار ؛ لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقط، وأما الإقرار فيطابق الخبر والأمر، كقوله: ﴿ أَأَقُررَتُمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إصري قَالُوا أَقُررُنا ﴾ [آل عمران: ١٨]؛ ولأن قر وآمن متقاربان، فالإيمان دخول في الأمن، والإقرار دخول في الإقرار، وعلى هذا فالكلمة إقرار، والعمل بها إقرار أيضًا.

ثم هو في الكتاب بمعنيين: أصل ، وفرع واجب، فالأصل الذي في القلب وراء العمل؛ فلهذا يفرق بينهما بقوله: ﴿ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [البينة: ٧] والذي يجمعهما كما في قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]، و ﴿لا يَسْتَقُدُنكَ الّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الاتفال: ٤٤]. وحديث الحياء (١) ، ووفد عبد القيس (٢)، وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان، والأعمال والصفات، فمن سواء أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال، وهو ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول، الذي يزعم المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط، وبهذا تزول شبهات الفرق، وأصله القلب وكماله العمل الظاهر، بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر، وكماله القلب.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۲ .

۲) سبق تخریجه ص ۲۰ .

## وقال \_رحمه الله \_:

#### فصـــل

معلوم أن أصل الإيمان هو : الإيمان بالله ورسوله، وهو أصل العلم الإلهي، كما بينته في أول الجزء.

فأما الإيمان بالله ، فهو في الجملة قد أقر به جمهور الخلائق، إلا شواذ الفرق من الفلاسفة الدهرية، والإسماعيلية ونحوهم، أو من نافق فيه، من المظهرين للتمسك بالملل، وإنما يقع اختلاف أهل الملل في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعبادته ونحو ذلك.

وأما الإيمان بالرسول ، فهو المهم؛ إذ لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه، إذ هو الطريق إلى الله \_ سبحانه \_ ولهذا كان ركنا الإسلام: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله». ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار ، لا مجرد التصديق، والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو الانقياد \_ تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له، فالنفاق يقع كثيرًا في حق الرسول، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته. والكفر هو عدم الإيمان ، سواء كان معه تكذيب، أو استكبار أو إباء أو إعراض ، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد فهو كافر.

ثم هنا نفاقان : نفاق لأهل العلم والكلام، ونفاق لأهل العمل والعبادة ؛ فأما النفاق المحض الذي لا ريب في كفر صاحبه ، فألا يرى و جوب تصديق الرسول فيما أخبر به، ولا وجوب طاعته فيما أمر به، وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر \_ علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته، لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا، ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته، إما بطريق الفلسفة والصبو، أو بطريق التهود والتنصر، كما هو قول الصابئة الفلاسفة ، في هذه المسألة وفي غيرها، فإنهم وإن صدقوه وأطاغوه فإنهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع أهل الأرض ، بحيث يكون التارك لتصديقه وطاعته معذباً، بل يرون ذلك مثل التمسك بمذهب إمام أو طريقة شيخ أوطاعة ملك، وهذا دين النتار ومن دخل معهم.

أما النفاق الذي هو دون هذا، فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره ، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أنه يجب تصديقه أو تجب طاعته، لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسك بل يسلكون مسلكًا آخر: إما من جهة القياس والنظر، وإما من جهة الذوق والوَجْد، وإما من جهة التقليد، وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه، فانظر نفاق هذين الصنفين! مع اعترافهم باطنًا وظاهرًا بأن محمدًا أكمل الخلق وأفضل الخلق، وأنه رسول وأنه أعلم الناس، لكن إذا لم يوجبوا متابعته وسوغوا ترك متابعته كفروا، وهذا كثير جدًا، لكن بسط الكلام في حكم هؤلاء له موضع غير هذا.

سئل ـ رحمه الله ـ: عن الإبمان بالله ورسوله : هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإبمان نوراً يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب ـ مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟

فإن كان لأول حصوله سبب ، فما هو ذلك السبب ؟ وما الأسباب \_ أيضاً \_ التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل ، على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه؟ أم بالعلم حتى يرسخ فيه ؟ أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بينوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها، التي يتوصل بها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه \_ رضى الله عنكم؟

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين . اسم الإيمان يستعمل مطلقًا، ويستعمل مقيدًا، وإذا استعمل مطلقًا، فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والاثمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم، الذين يجعلون الإيمان قولاً وعملاً، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه، من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم .

ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقامًا وحالاً؛ مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك .

ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي الله أنه قال: «الإيمان بضع وستون ـ أو بضع وسبعون ـ شعبة، أعلاها: قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان» (١). فذكر أعلى شعب الإيمان، وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها كما في الموطأ وغيره عن النبي على أنه قال: « أفضل الدعاء؛ دعاء يوم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ١٤ (١)، وفي الترمذي وغيره أنه قال: « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ١٤ (٢)، وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: «يا عم ، قل: لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله» (٣).

وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قَال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا قَال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨]، ١٦٦] وتلك الحسنة التي لابد من سعادة صاحبها كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار، وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإيمان (٤).

وفي الصحيحين عنه على أنه قال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس المغنم» (٥)، فجعل هذه الأعمال من الإيمان ، وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لل أتاه في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان ، فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، والبعث بعد الموت ، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، وسأله عن الإسلام فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت» (٦) ، وفي حديث في المسند قال: «الإسلام علانية، والإيمان في القلب» (٧).

فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو

<sup>(</sup>١) الموطأ في القرآن ٢١٤/١، ٢١٥، (٣٢) ، عن طلحة بن عبيد الله بن كريز، والترمذي في الدعوات (٣٥٨٥) وقال: د غريب من هذا الوجه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان ( ٢٦ /٤٣) ، والنسائي في الكبرى في اليوم والليلة (١٠٩٥٣، ١٠٩٥٤) ، عن عثمان ابن عفان ، ولم نعثر عليه في الترمذي.

<sup>(</sup>٣) البخارى في مناقب الأنصار (٣٨٨٤) ومسلم في الإيمان (٢٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الإيمان ( ٩٣ /١٥١).

<sup>(</sup>۷) سبق تخریجه ص۱۰

<sup>(</sup>٥) سبق تخریجه ص١٠. (٦) سبق تخریجه ص٧.

هريرة - رضي الله عنه - :إن القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه على أنه قال: (إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب، (١).

ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه \_ إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه، ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر، مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانًا نافعًا له في الآخرة، وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول؛ فلكونه دليلاً على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلاً مستلزمًا لانتفاء الإيمان الذي في القلب، امتنع أن يكون الإيمان ثابتًا في القلب، مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلاً لم يجز الاستدلال به على الكفر والباطن.

والله - سبحانه - في غير موضع يبين أن تحقيق الإيمان وتصديقه بما هو من الأعمال الظاهرة والباطنة ، كتوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَوَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آَوَتُهُمْ وَإِذَا تُلِيتْ عَلَيْهِمْ آَوَتُهُمْ وَإِذَا وَمَمَّا رَوَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ . أَوْلَيْكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ الْلَيْنَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا الْمُوْمِنُونَ اللّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَقِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾[الحجرات: ١٥]، وقال وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَىٰ يَعْدُوا فِي أَنفُومُ وَلَا الْمُومُونَ الّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولُهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْر جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَتَىٰ يَسْتَأَذْنُوهُ ﴾ [النور: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحكِمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ السَاء: ٢٥].

فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفي عند انتفاء هذه الأمور، لا يدل على أنها من الإيمان، قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة، فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة، لا قول ولا عمل وهو المطلوب \_ وذلك تصديق \_ وذلك لأن القلب إذ تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة، لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر ، فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة المتامة توجب وقوع المقدور ، فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتًا استلزم موالاة

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۰.

أوليائه ومعاداة أعدائه، ﴿لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ﴾[المجادلة: ٢٢]، ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِيّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [المائدة: ٨١] فهذا التلازم أمر ضروري.

ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون، كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة، مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع، وبينا أن الهمة التي لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لابد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يفعلها ؛ لا عمن أراد وفعل المقدور عليه، وعجز عن حصول مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما ، فإن هذا يعاقب؛ لأنه أراد وفعل المقدور من المراد، ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها.

بقى أن يقال: فهل اسم الإيمان للأصل فقط، أو له ولفروعه؟ والتحقيق: أن الاسم المطلق يتناولهما، وقد يخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران، وقد لا يتناول إلا الأصل، إذا لم يخص إلا هو ، كاسم الشجرة ، فإنه يتناول الأصل والفرع إذا وجدت، ولو قطعت الفروع لكان اسم الشجرة يتناول الأصل وحده، وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن، وواجب، ومستحب، وهو حج \_ أيضًا \_ تام بدون المستحبات، وهو حج ناقص بدون الواجبات التي يجبرها دم.

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدًا، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا السَّالِحَاتِ﴾[البينة: ٧]، وقوله: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾[يونس: ٦٣]، وقول النبي

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۱۱. (۵) سبق تخریجه ص۱۰. (۳) سبق تخریجه ص۷۹.

الله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت»(١) ونحو ذلك، فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على ذلك، فهناك قد يقال: إنه متناول لذلك، وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿وَمَلَائُكَتِهِ [وَرُسُلِهِ] (٢) وَجُبْرِيلُ وَمِيكَالَ ﴾ [البقرة: ٩٨]، وقوله: ﴿وَإِذْ العام، كقوله تعالى: ﴿وَإِذْ اللَّهِ مَنْ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ [الأحزاب: ٧].

وقد يقال: إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ، كلفظ الفقير والمسكين، فإن أحدهما إذا أفرد تناول الآخر ، وإذا جمع بينهما كانا صنفين، كما في آية الصدقة، ولا ريب أن فروع الإيمان مع أصوله كالمعطوفين، وهي مع جميعه كالبعض مع الكل، ومن هذا الموضع نشأ نزاع واشتباه ، هل الأعمال داخلة في الإيمان أم لا؟ لكونها عطفت عليه.

ومن هذا الباب قد يعطف على الإيمان بعض شعبه العالية، أو بعض أنواعه الرفيعة؛ كاليقين ، والعلم، ونحو ذلك ، فيشعر العطف بالمغايرة، فيقال: هذا أرفع الإيمان \_ أي اليقين والعلم أرفع من المؤمن الذي ليس معه هذا اليقين والعلم، كما قال الله تعالى: ﴿ يَرْفَعُ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالّذِينَ أُوتُوا الْعَلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

ومعلوم أن الناس يتفاضلون في نفس الإيمان والتصديق في قوته وضعفه، وفي عمومه وخصوصه، وفي بقائه ودوامه، وفي موجبه ونقيضه، وغير ذلك من أموره، فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر، ويبقى اسم الإيمان، في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخر، وكذلك يفعل في نظائر ذلك، كما يقال: الإنسان خير من الحيوان، والإنسان خير من الحيواب، وإن كان الإنسان يدخل في الدواب، في قوله: ﴿ إِنْ شَرُّ الدّوابِ عِندَ اللهِ الصُّمُ اللّهِ اللهُ اللهُ

فإذا عرف هذا ، فحيث وجد في كلام مقبول تفضيل شيء على الإيمان، فإنما هو تفضيل نوع خاص على عمومه، أو تفضيل بعض شعبه العالية على غيره، واسم الإيمان قد يتناول النوعين جميعًا، وقد يخص أحدهما كما تقدم، وقد قيل : أكثر اختلاف العقلاء من جهة أسمائه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه.

### نصــل

وأما قول القائل: هل تكون صفة الإيمان نورًا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل؟

فيقال له: قد قال الله تعالى: ﴿ اللّهُ نُورُ السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاة فِيهَا مَصْبَاحٌ ﴾ قال أبي بن كعب وغيره: مثل نوره في قلب المؤمن، إلى قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَجْعَلُ اللّهُ لَهُ نُورًا فَهُمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴾ [النور: ٣٥ \_ ٤٤] ، وقال تعالى: ﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَنّاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَهْمَى بِهِ فِي النّاسِ كَمَن مَثّلُهُ فِي الظّلُمَاتِ ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، قالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه نورًا، وسمى الوحي النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان ﴿ فُنُورًا نَهْدِي بهِ مَن نَشَاءُ مِن عَبَادِنا ﴾ [الشورى: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ فَاللّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتّبَعُوا النّورَ الّذِي عَادِنا لَهُ مِن نَشَاءُ مِن أَنْ المؤمن يفرق بين الحق والباطل، بل غفرق بين أعظم الحق، لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من يفرق بين كل حق وكل باطل.

### فصال

وأما قوله: هل يكون لأول حصوله سبب ؟

فلا ريب أنه يحصل بسبب، مثل استماع القرآن، ومثل رؤية أهل الإيمان، والنظر في أحوالهم، ومثل معرفة أحوال النبي على ومعجزاته، والنظر في ذلك، ومثل النظر في آيات الله يتعلى ومثل التفكر في أحوال الإنسان نفسه، ومثل الضروريات التي يحدثها الله للعبد التي تضطره إلى الذل لله، والاستسلام له، واللجأ إليه، وقد يكون هذا سببًا لشيء آخر، بل كل ما يكون في العالم من الأمور فلابد له من سبب، وسبب الإيمان وشعبه يكون تارة من العبد، وتارة من غيره ، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان، ومن يأمره بالخير، وينهاه عن الشر، ويبين له علامات الدين، وحججه وبراهينه، وما يعتبره وينزل به ويتعظ به، وغير ذلك من الأسباب.

#### فصــل

وأما قوله: فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها، هل يبدأ بالزهد؟ أو بالعلم، أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟

فيقال له: لابد من الإيمان الواجب، والعبادة الواجبة، والزهد الواجب، ثم الناس يتفاضلون في الإيمان، كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسان يطلب ما يمكنه طلبه، ويقدم ما يقدر على تقديمه من الفاضل.

والناس يتفاضلون في هذا الباب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه منهما، فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير، كما قال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]. وإذا اردحمت شعب الإيمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر، فقد يكون على المفضول أقدر منه على الفاضل، ويحصل له أفضل مما يحصل من الفاضل، فالأفضل لهذا أن يطلب ما هو أنفع له، وهو في حقه أفضل، ولا يطلب ما هو أفضل مطلقًا، إذا كان متعذرًا في حقه أو متعسرا يفوته ما هو أفضل له وأنفع، كمن يقرأ القرآن بالليل فيتدبره وينتفع بتلاوته، والصلاة تثقل عليه، ولا ينتفع منها بعمل، أو ينتفع بالذكر أعظم مما ينتفع بالقراءة.

فأي عمل كان له أنفع ولله أطوع أفضل في حقه من تكلف عمل لا يأتي به على وجهه بل على وجهه بل على وجه ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له، ومعلوم أن الصلاة وقراءة القرآن أفضل من الذكر والدعاء، ومعلوم \_ أيضًا \_ أن الذكر في فعله الخاص \_ كالركوع والسجود \_ أفضل من قراءة القرآن في ذلك المحل، وأن الذكر والقراءة والدعاء عند طلوع الشمس وغروبها خير من الصلاة.

والزهد هو ضد الرغبة ، وهو كالبغض المخالف للمحبة، والكراهة المخالفة للإرادة ، وكل من الإرادة والكراهة له أقسام في نفسه، وفي متعلقه، فالزهد فيه انقسام إلى: المزهود فيه، وإلى نفس الزهد.

أما الأول: فإن الزهد . . . (١) وأما نفس الزهد الذي هو ضد الرغبة ، وهو الكراهة والبغض فحقيقة المشروع منه ، أن يكون كراهة العبد وبغضه وحبه تابعًا لحب الله وبغضه ورضاه وسخطه ، فيحب ما أحبه الله ، ويبغض ما أبغضه الله ، ويرضى ما يرضاه ، ويسخط ما يسخطه الله ، بحيث لا يكون تابعًا هواه ، بل لأمر مولاه ، فإن كثيرًا من الزهاد في الحياة الدنيا أعرضوا عن فضلوها ، ولم يقبلوا على ما يحبه الله ورسوله ، وليس مثل هذا الزهد

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

يأمر الله به ورسوله؛ ولهذا كان في المشركين زهاد، وفي أهل الكتاب زهاد، وفي أهل البدع زهاد.

ومن الناس من يزهد لطلب الراحة من تعب الدنيا، ومنهم من يزهد لمسالة أهلها والسلامة من أذاهم، ومنهم من يزهد في المال لطلب الراحة إلى أمثال هذه الأنواع التي لا يأمر الله بها ولا رسوله، وإنما يأمر الله ورسوله أن يزهد فيما لا يحبه الله ورسوله، ويرغب فيما يحبه الله ورسوله، فيكون زهده هو الإعراض عما لا يأمر الله به ورسوله، أمر إيجاب ولا أمر استحباب، سواء كان محرمًا أو مكروهًا أو مباحًا مستوى الطرفين في حق العبد ، ويكون مع ذلك مقبلاً على ما أمر الله به ورسوله، وإلا فترك المكروه بدون فعل المحبوب ليس بمطلوب ، وإنما المطلوب بالمقصود الأول فعل ما يحبه الله ورسوله، وترك المكروه متعين كذلك به تزكو النفس، فإن الحسنات إذا انتفت عنها السيئات زكت، فبالزكاة تطيب النفس من الخبائث، وتعظم في الطاعات ، كما أن الزرع إذا أزيل عنه الله قرار) زكا وظهر وعظم.

### فصــل

وأما طريق الوصول إلى ذلك فبالاجتهاد في فعل المأمور، وترك المحظور والاستعانة به على ذلك، ففي صحيح مسلم عن النبي على أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير ، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تُعجزنً، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (٢)، وفي السنن أن النبي على قضى على رجل ، فقال المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي على الله يلوم على العَجز، ولكن عليك بالْكيش، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل» (٣).

فأمر النبي على العبد بأن يحرص على ما ينفعه ، ويستعين بالله على ذلك، والحرص على ما ينفعه هو الاجتهاد في الخير، وهو العبادة، فإن كل ما ينفع العبد فهو مأمور بطلبه، وإنما ينهى عن طلب ما يضره ـ وإن اعتقد أنه ينفعه ـ كما يطلب المحرمات وهي تضره،

<sup>(</sup>١) الدُّخَل : الشجر الكثير الملتف ، واشتباك النَّبْت وكثرته، انظر: القاموس ، مادة «دغل».

<sup>(</sup>٢) مسلم في القدر (٣٤/٢٦٦٤) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأقضية ( ٣٦٢٧ ).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ويطلب المفضول الذي لا ينفعه، والله \_ تعالى \_ أباح للمؤمنين الطيبات وهي ما ينفعهم، وحرم عليهم الخبائث وهي ما يضرهم . والله \_ سبحانه وتعالى \_ أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

# قال شيخ الإسلام - طيب الله ثراه -: فصل

وأما الإيمان : هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟

# فالجواب:

أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن ، هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين، وقد جرت فيها أمور يطول وصفها هنا، لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة، صارت طائفة يقولون: إن كلام الله الذي أنزله مخلوق، ويعبرون عن ذلك باللفظ ، فصاروا يقولون: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة، وليس مقصودهم مجرد كلامهم، وحركاتهم بل يدخلون في كلامهم نفس كلام الله الذي نقرأ بأصواتنا وحركاتنا، وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال:غير مخلوق فهو مبتدع.

وتكلم الناس \_ حينئذ \_ في الإيمان، فقالت طائفة : الإيمان مخلوق ، وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول : لا إله إلا الله، فصار مقتضى قولهم : أن نفس هذه الكلمة مخلوقة ، ولم يتكلم الله بها، فبدع الإمام أحمد هؤلاء، وقال: قال النبي على الله الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول : لا إله إلا الله » (١) أفيكون قول: لا إله إلا الله مخلوقًا.

ومراده أن من قال: هي مخلوقة مطلقًا، كان مقتضى قوله: أن الله لم يتكلم بهذه الكلمة، كما أن من قال: إن الفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة، كان مقتضى كلامه: أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله، وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله، وأن يكون جبريل نزل بمخلوق ليس هو كلام الله، والمسلمون يقرؤون قرآناً مخلوقًا ليس هو كلام الله، وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن القرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله عنالى وإن كان مسموعًا من المبلغ عنه، فإن الكلام قد سمع من المتكلم به كما سمعه

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

موسى بلا واسطة، وهذا سماع مطلق \_ كما يرى الشيء رؤية مطلقة، وقد يسمعه من المبلغ عنه، فيكون قد سمعه سمعًا مقيدًا \_ كما يرى الشيء في الماء والمرآة رؤية مقيدة لا مطلقة، أو كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ﴾[التوبة: ٦]، كان معلومًا عند جميع من خوطب بالقرآن أنه يسمع سماعًا مقيدًا من المبلغ ، ليس المراد به أنه يسمع من الله.

ومن هؤلاء من قال: إنه يسمع صوت القارئ من الله، ثم من هؤلاء من يقول: إن صوت الرب حل في العبد، ومنهم من يقول: ظهر فيه، ولم يحل فيه، ومنهم من يقول: لا أقول: ظهر ولا حل، ومنهم من قال: الصوت المسموع غير مخلوق أو قديم، ومنهم من يقول: يسمع منه صوتان: مخلوق، وغير مخلوق.

ومن القائلين بأنه مسموع من الله، من يقول: بأنه يسمع المعنى القديم القائم بذات الرب مع سماع الصوت المحدث، قال هؤلاء: يسمع القديم والمحدث، كما قال أولئك: يسمع صوتين قديمًا ومحدثًا، وطائفة أخرى قالت: لم يسمع الناس كلام الله، لا من الله ولا من غيره، قالوا: لأن الكلام لا يسمع إلا من المتكلم، ثم من هؤلاء من قال: تسمع حكايته، ومنهم من قال: تسمع عبارته لا حكايته، ومن القائلين بأنه مخلوق من قال: يسمع شيئان: الكلام المخلوق، والذي خلقه، والصوت الذي للعبد.

وهذه الأقوال كلها مبتدعة مخترعة، لم يقل السلف شيئًا منها، كلها باطلة شرعًا وعقلًا، ولكن ألجأ أصحابها إليها اشتراك في الألفاظ، واشتباه في المعاني، فإنه إذا قيل: سمعت كلام زيد، أو قيل: هذا كلام زيد، فإن هذا يقال: على كلامه الذي تكلم به بلفظه ومعناه، سواء كان مسموعًا منه أو من المبلغ عنه، مع العلم بالفرق بين الحالين، وأنه إذا سمع منه سمع بصوت ذلك المبلغ، لا بصوت المتكلم، وإن كان اللفظ لفظ المتكلم، وقد يقال مع القرينة: هذا كلام فلان، وإن ترجم عنه بلفظ أخر، كما يحكى الله كلام من يحكي قوله من الأمم باللسان العربي، وإن كانوا إنما قالوه بلفظ عبري، أو سرياني، أو قبطي، أوغير ذلك، وهذه الأمور مبسوطة في مواضع أخر.

والمقصود هنا أنه نشأ بين أهل السنة والحديث النزاع في مسألتي :القرآن، والإيمان بسبب ألفاظ مجملة، ومعاني متشابهة، وطائفة من أهل العلم والسنة، كالبخاري صاحب الصحيح، ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما، قالوا: الإيمان مخلوق ؛ وليس مرادهم شيئًا من صفات الله، وإنما مرادهم بذلك أفعال العباد، وقد اتفق أئمة المسلمين على أن أفعال

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العباد مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد القطان: ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: أفعال العباد مخلوقة.

وصار بعض الناس يظن أن البخاري وهؤلاء خالفوا أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة، وجرت للبخاري محنة بسبب ذلك، حتى زعم بعض الكذابين: أن البخاري لما مات أمر أحمد بن حنبل ألا يصلى عليه، وهذا كذب ظاهر، فإن أبا عبد الله البخاري لما رحمه الله مات بعد أحمد بن حنبل بنحو خمس عشرة سنة ، فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه ـ توفى سنة إحدى وأربعين وماثتين ، وتوفى البخاري سنة ست وخمسين وماثتين، وكان أحمد بن حنبل يحب البخاري ويجله ويعظمه، وأما تعظيم البخاري وأمثاله للإمام أحمد فهو أمر مشهور، ولما صنف البخاري كتابه في خلق أفعال العباد، وذكر في آخر الكتاب أبوابًا في هذا المعنى، ذكر أن كلا من الطائفتين القائلين: بأن لفظنا بالقرآن مخلوق، والقائلين: بأن لفظنا بالقرآن على قوله، وكلا الطائفتين لم تفهم دقة كلام أحمد ـ رضى الله عنه.

وطائفة أخرى \_ كأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر بن الطيب، والقاضي أبي يعلى وغيرهم ، ممن يقولون : إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ، وأئمة أهل السنة والحديث \_ قالوا: أحمد وغيره كرهوا أن يقال: لفظي بالقرآن ، فإن اللفظ هو الطرح والنبذ، وطائفة أخرى كأبي محمد بن حزم وغيره ممن يقول أيضًا: إنه متبع لأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، إلى غير هؤلاء ممن ينتسب إلى السنة ومدهب الحديث، يقولون: إنهم على اعتقاد أحمد بن حنبل ونحوه من أهل السنة، وهم لم يعرفوا حقيقة ما كان يقوله أئمة السنة، كأحمد بن حنبل وأمثاله، قد بسطنا أقوال السلف، والأثمة، أحمد ابن حنبل وغيره، في غير هذا الموضع.

وأما البخاري وأمثاله ، فإن هؤلاء من أعرف الناس بقول أحمد بن حنبل وغيره من أثمة السنة، وقد رأيت طائفة تنتسب إلى السنة والحديث، كأبي نصر السَّجْزِي وأمثاله، عمن يردون على أبي عبد الله البخاري، يقولون إن أحمد بن حنبل كان يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق، وذكروا روايات كاذبة لاريب فيها ، والمتواتر عن أحمد بن حنبل من رواية بنيه \_ صالح وعبد الله وحنبل \_ والمروزي ، وقُوزان، ومن لا يحصى عددهم إلا الله، تبين أن أحمد كان ينكر على هؤلاء وهؤلاء ، وقد صنف أبو بكر المروزي في ذلك مصنقًا ذكر فيه قول أحمد بن حنبل وغيره من أثمة العلم، وقد ذكر ذلك الخلال \_ في كتاب «الابانة» ، وذكر بعضه أبو عبد الله بن بطة في كتاب « الإبانة» ، وقد ذكر كثير من ذلك أبو عبد الله بن منده فيما صنفه في مسألة اللفظ.

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقال أبو محمد بن قتيبة الدينوري: لم يختلف أهل الحديث في شيء من اعتقادهم إلا في مسألة اللفظ، ثم ذكر ابن قتيبة أن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا ، ويراد به نفس الكلام الذي هو فعل العبد وصوته ، وهو مخلوق ، وأما نفس كلام الله الذي يتكلم به العباد فليس مخلوقًا ، وكذلك مسألة الإيمان لم يقل قط أحمد بن حنبل: إن الإيمان غير مخلوق، ولا قال أحمد ولا غيره من السلف : إن القرآن قديم، وإنما قالوا: القرآن كلام الله ، منزل غير مخلوق ، ولا قال أحمد بن حنبل ولا أحد من السلف: إن شيئًا من صفات العبد وأفعاله غير مخلوقة ، ولا صوته بالقرآن ولا لفظه بالقرآن ، ولا إيمانه ، ولا صلاته ، ولا شيء من ذلك .

لكن المتأخرون انقسموا في هذا الباب انقسامًا كثيرًا؛ فالذين كانوا يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوق: منهم من أطلق القول بأن الإيمان غير مخلوق، ومنهم من يقول : قديم في هذا وهذا، ومنهم من يفرق بين الأقوال الإيمانية والأفعال، فيقولون : الأقوال غير مخلوقة وقديمة، وأفعال الإيمان مخلوقة، ومنهم من يقول في أفعال الإيمان، إن المحرم منها مخلوق، وأما الطاعات كالصلاة وغيرها ، فمنهم من يقول : هي غير مخلوقة؛ ومنهم من يحسك فلا يقول: هي مخلوقة ولا غير مخلوقة، ومنهم من يحسك عن الأفعال المحرمة، ومنهم من يقول: بل أفعال العباد كلها غير مخلوقة أو قديمة، ويقول : ليس مرادي بالأفعال الحركات، بل مرادي الثواب الذي يجيء يوم القيامة ويحتج هذا بأن القدر غير مخلوق، والشرع غير مخلوق، ويجعل أفعال العباد هي :القدر، والشرع ولا يفرق بين القدر والمقدور، والشرع والمشروع، فإن الشرع الذي هو أمر الله ونهيه غير مخلوق، وأما المقدر بها والمنهي عنها، فلا ريب أنها مخلوقة ، وكذلك القدر الذي هو علمه ، ومشيئته وكلامه غير مخلوق، وأما المقدرات \_ الآجال، والأرزاق، والأعمال \_ فكلها مخلوقة، وقد بسط الكلام على هذه الأقوال وقائليها في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن الإمام أحمد ، ومن قبله من أئمة السنة ومن اتبعه ، كلهم بريئون من الأقوال المبتدعة المخالفة للشرع والعقل ، ولم يقل أحد منهم: إن القرآن قديم، لا معنى قائم بالذات، ولا أنه تكلم به في القديم بحرف وصوت، ولا تكلم به في القديم بحرف قديم، لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا ، وإن الذي اتفقوا عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق، والله \_ تعالى \_ لم يزل متكلمًا إذا شاء ، وكلامه لا نهاية له، كما قال الله تعالى: ﴿ قُل لُو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكُلمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلمَاتُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ١٠٩] ، هو قديم بمعنى: أنه لم يزل الله متكلمًا بمشيئته، لا بمعنى أن الصوت المعين قديم، كما بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله \_ تعالى \_ منهم بسطت الكلام في غير هذا الموضع على اختلاف أهل الأرض في كلام الله \_ تعالى \_ منهم

من يجعله فيضًا من العقل الفعال على النفوس، كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال، ومنهم من يقول: هو مخلوق، خلقه بائنا عنه، كقول الجهمية والنجارية والمعتزلة، ومنهم من يقول: هو معنى قديم قائم بالذات، كقول ابن كُلاب والأشعري، ومنهم من يقول: هو حروف وأصوات: كقول ابن سالم وطائفة، ومنهم من يقول: تكلم بعد أن لم يكن متكلمًا، كقول ابن كرام، وطائفة.

وإنما المقصود هنا: التنبيه على مآخذ اختلاف المسلمين في مثل هذه المسائل ، وإذا عرف ذلك فالواجب أن نثبت ما أثبته الكتاب والسنة، وننفي ما نفى الكتاب والسنة، واللفظ المجمل الذي لم يرد في الكتاب والسنة، لا يطلق في النفي والإثبات حتى يتبين المراد به، كما إذا قال القائل: الرب متحيز أو غير متحيز أو هو في جهة أو ليس في جهة، قيل: هذه الالفاظ مجملة لم يرد بها الكتاب والسنة لا نفيًا ولا إثباتًا ، ولم ينطق أحد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان بإثباتها ولا نفيها.

فإن كان مرادك بقولك : إنه يحيط به شيء من المخلوقات، وليس هو بقدرته يحمل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «وهو» ، والصواب ما أثبتناه.

العرش وحملته، وليس هو العلي الأعلى الكبير العظيم، الذي لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو \_ سبحانه \_ أكبر من كل شيء، فليس هو متحيزًا بهذا الاعتبار، وإن كان مرادك أنه بائن عن مخلوقاته، عال عليها فوق سمواته على عرشه، فهو \_ سبحانه \_ بائن من خلقه، كما ذكر ذلك أئمة السنة، مثل : عبد الله بن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم من أعلام الإسلام، وكما دل على ذلك صحيح المنقول، وصريح المعقول ، كما هو مبسوط في مواضع أخر.

وكذلك لفظ الجهة، إن أراد بالجهة أمراً موجوداً يحيط بالخالق ، أو يفتقر إليه، فكل موجود سوى الله فهو مخلوق، والله خالق كل شيء وكل ما سواه فهو فقير إليه، وهو غني عما سواه، وإن كان مراده أن الله \_ سبحانه \_ فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه، فهذا صحيح، سواء عبر عنه بلفظ الجهة أو بغير لفظ الجهة.

وكذلك لفظ الجبر، إذا قال: هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل: إن أراد بالجبر أنه ليس له مشيئة، أو ليس له قدرة، أو ليس له فعل، فهذا باطل، فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية، وهو يفعلها بقدرته ومشيئته، وإن أراد بالجبر أنه خالق مشيئته وقدرته وفعله، فإن الله \_ تعالى \_ خالق ذلك كله.

وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد بالإيمان؟ أتريد به شيئًا من صفات الله وكلامه، كقوله: ﴿لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وإيمانه الذي دل عليه اسمه المؤمن، فهو غير مخلوق، أو تريد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم، فالعباد كلهم مخلوقون، وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة، ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة، ولا يقول هذا من يتصور ما يقول ، فإذا حصل الاستفسار والتفصيل، ظهر الهدى وبان السبيل، وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وأمثالها، مما كثر فيه تنازع الناس بالنفى والإثبات، إذا فصل فيها الخطاب، ظهر الحطأ من الصواب.

والواجب على الخلق أنه ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه، وما نفاه الكتاب والسنة نفوه، وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات، استفصلوا فيه قول القائل، فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله، فقد أصاب، ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب، ومن أثبت ما نفاه الله، أو نفى ما أثبته الله، فقد لبس دين الحق بالباطل، فيجب أن يفصل ما في كلامه من حق وباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل، وكل ما خالف الكتاب والسنة فإنه مخالف - أيضًا - لصريح المعقول، فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما أن المنقول عن الأنبياء - عليهم السلام - لا يخالف بعضه بعضا، ولكن كثير من الناس يظن

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تناقض ذلك، وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب، ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقَ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة:١٧٦]، ونسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

# قال شيخ الإسلام \_ رحمه الله تعالى \_ : فصل

الاستثناء في الإيمان سنة عند أصحابنا، وأكثر أهل السنة. وقالت المرجئة والمعتزلة: لا يجوز الاستثناء فيه بل هو شك. والاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أو إن كنت تريد الإيمان الذي يعصم دمي فنعم، وإن كنت تريد: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ﴾[الأنفال: ٢]، فالله أعلم.

ثم هنا ثلاثة أقوال، إما أن يقال: الاستثناء واجب فلا يجوز القطع، وهذا قول القاضي في عيون المسائل وغيره، وإما أن يقال: هو مستحب ويجوز القطع باعتبار آخر، وإما أن يقال: كلاهما جائز باعتبار، وإنما ذكر أن الاستثناء سنة بمعنى أنه جائز ردًا على من نهى عنه.

فإذا قلنا : هو واجب ، فمأخذ القاضي : أنه لو جار القطع على أنا مؤمنون ، لكان ذلك قطعًا على أنا في الجنة، لأن الله وعد المؤمنين الجنة، ولا يجوز القطع على الوعد بالجنة؛ لأن من شرط ذلك الموافاة بالإيمان، ولا يعلم ذلك إلا الله، وكذلك الإيمان إنما يحصل بالموافاة، ولا يعلم ذلك؛ ولهذا قال ابن مسعود : هلا وكل الأولى كما وكل الأخرة، يريد بذلك ما استدل به من أن رجلاً قال عنده: إني مؤمن، فقيل لابن مسعود: هذا يزعم أنه مؤمن، قال: فسلوه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه، فقال: الله أعلم، فقال عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية.

قلت ويستدل \_ أيضًا \_ على وجوب الاستثناء بقول عمر: من قال: إنه مؤمن، فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة، فهو في النار، ومن زعم أن عالم ، فهو جاهل، ولما استدل المنازع بأن الاستثناء إنما يحتاج إليه ؛ لمستقبل يشك في وقوعه، قال: الجواب: أن هنا مستقبل يشك في وقوعه، وهو الموافاة بالإيمان، والإيمان مرتبط بعضه ببعض، فهو كالعبادة الواحدة.

قلت: فحقيقة هذا القول: أن الإيمان اسم للعبادة من أول الدخول فيه إلى أن يموت عليه، فإذا انتقض تبين بطلان أولها كالحدث في آخر الصلاة، والوطء في آخر الحج، والأكل في آخر النهار، وقول «مؤمن» عند الإطلاق يقتضي فعل الإيمان كله، كقول مصلي وصائم وحاج، فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بعدها في المعتمد مسألة الموافاة وهي متصلة

بها، وهو أن المؤمن الذي علم الله أنه يموت كافرًا، وبالعكس ، هل يتعلق رضا الله وسخطه ومحبته وبغضه بما هو عليه، أو بما يوافي به.

والمسألة متعلقة بالرضا والسخط: هل هو قديم أو محدث؟

والمأخذ الثاني: أن الاسم عند الإطلاق يقتضي الكمال، وهذا غير معلوم للمتكلم كما قال أبو العالية: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول: إن إيماني كإيمان جبريل، فإخبار الرجل عن نفسه أنه كامل الإيمان خبر بما لا يعلمه، وهذا معنى قول ابن المنزل: إن المرجئة تقول: إن حسناتها مقبولة، وأنا لا أشهد بذلك، وهذا مأخذ يصلح لوجوب الاستثناء، وهذا المأخذ الثاني للقاضي، فإن المنازع احتج بأنه لما يجز الاستثناء في الإسلام فكذلك في الإيمان.

قال: والجواب أن الإسلام مجرد الشهادتين، وقد أتى بهما، والإيمان أقوال وأعمال، لقوله: « الإيمان بضع وسبعون بابا» وهو لا يتحقق كل ذلك منه.

المأخد الثالث: أن ذلك تزكية للنفس، وقد قال الله: ﴿ فَلا تُزكُوا أَنفُسكُم ﴾ [النجم: ٢٣]، وهذا يصلح للاستحباب، وإلا فإخبار الرجل بصفته التي هو عليها جائز وإن كانت مدحًا وقد يصلح للإيجاب، قال الأثرم في السنة: حدثنا أحمد بن حنبل، سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدًا من أصحابنا ولابلغني إلا على الاستثناء. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الاستثناء في الإيمان: ما تقول فيه؟قال: أما أنا فلا أعيبه...(١)، فاستثني مخافة واحتياطًا ليس كما يقولون على الشك، إنما يستثنى للعمل، قال أبو عبدالله: قال الله: ﴿ لَتَدُّخُلُنُ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧] أي: أن هذا الاستثناء في هذا وقد قال النبي ﷺ: ﴿ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ﴾ (٢)، أي: لم يكن يشك في هذا وقد استثنى، وذكر قول النبي ﷺ: «نبعث إن شاء الله» (٢) من القبر، وذكر قول النبي ﷺ في الإيمان.

قلت لأبي عبد الله: فكأنك لا ترى بأسًا ألا يستثنى، فقال: إذا كان بمن يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهو أسهل عندي، ثم قال أبو عبد الله: إن قومًا تضعف قلوبهم عن الاستثناء، فتعجب منهم، وذكر كلامًا طويلاً تركته.

فكلام أحمد يدل على أن الاستثناء لأجل العمل، وهذا المأخذ الثاني وأنه لغير شك في

<sup>(</sup>١) سقط في الأصل مقدار نصف سطر.

<sup>(</sup>۲-٤) سبق تخریجها ص۱٦۱.

الأصل، وهو يشبه الثالث، ويقتضي أن يجوز ترك الاستثناء، وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فيصبح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمامه، كما يقول: أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قوله: آمنت بالله ورسله، وفي قوله: إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالاسم مع القرينة، وعلى هذا يخرج ما روى عن صاحب معاذ بن جبل، وما روى في حديث الحارث الذي قال: «أنا مؤمن حقًا» (١)، وفي حديث الوفد الذين قالوا: « نحن المؤمنون» (٢)، وإن كان في الإسنادين نظر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر ، والعسكري في الأمثال ، راجع كنز العمال ۲۵/ ۳۵۲، ۳۵۳ (۳۲۹۸۹، ۹۲۹)، عن أنس.

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم في حلية الأولياء ٩ / ٢٧٩.

سئل : عن معنى حديث النبي ﷺ : «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه

سمئل: عن معنى حديث النبي ﷺ: "إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، فكان فوق رأسه كالظلة ، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذي وأبو داود (١)، وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمنًا أو غير مؤمن؟ وهل حمل الحديث على ظاهر أحد من الأثمة أو أجمعوا على تأويله؟

## فأجاب:

الحمد لله. الناس في الفاسق من أهل الملة، مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم، ثلاثة أقسام : طرفين ، ووسط.

أحد الطرفين: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، ولا يدخل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان، ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر كاليهودي، والنصراني، وهو قول الخوارج، ومنهم من يقول: ننزله منزلة بين المنزلتين؛ وهي منزلة الفاسق، وليس هو بمؤمن ولا كافر، وهم المعتزلة، وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يخلدون في النار، وأن أحدًا منهم لا يخرج منها، وهذا من مقالات أهل البدع، التي دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خلافها، قال الله تعالى: ﴿وَإِن طَانِهُمّانِ مِنَ الْمُوْمِينَ الْمُوْمِينَ أَخُويكُم ﴾ [الحجرات: ٩٠] المساهم مؤمنين، وجعلهم إخوة مع الاقتتال، وبغي بعضهم على بعض، وقال الله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ المُوْمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس في عهد النبي ولا يحكم فيهم حكم من كفر، ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين، بل جلد هذا، وهو في ذلك يستغفر لهم، ويقول: لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيكم، وأحكام الإسلام كلها مرتبة على هذا الأصل.

الطرف الثاني: قول من يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص، بناء على أن الإيمان هو مجرد التصديق والاعتقاد الجازم، وهو لم يتغير، وإنما نقصت شرائع الإسلام، وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وهو \_ أيضًا \_ قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ السابقين والتابعين لهم وأنفُسهم في سبيل اللّه أُولَقِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، لم يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهم وَأَنفُسهم في سبيلِ اللّه أُولَقِكَ هُمُ الصّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّه وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولَقِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۲.

حَقّا ﴾ [الأنفال: ٢-٤]، وقال: ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، وقال: ﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مُعْ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤]، وقال: ﴿ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشُرُونَ ﴾ [التوبة: ١٧٤].

وقال النبي على الله الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » (١)، وقال لوفد عبد القيس : «آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ أن لا إله إلا الله، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم» (٢). وأجمع السلف أن الإيمان وعمل يزيد وينقص، ومعنى ذلك: أنه قول القلب، وعمل القلب، ثم قول اللسان وعمل الجوارح.

فأما قول القلب فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول ﷺ.

ثم الناس في هذا على أقسام، منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل، ومنهم من صدق جملة وتفصيلاً، ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق، ومنهم من يغفل عنه ويذهل ، ومنهم من استبصر فيه بما قلف الله في قلبه من النور والإيمان، ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو تقليد جازم، وهذا التصديق يتبعه عمل القلب، وهو حب الله ورسوله، وتعظيم الله ورسوله، وتعزير الرسول وتوقيره، وخشية الله والإنابة إلى غير ذلك من الأحوال ، فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان، وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إيجاب العلة المعلول.

ويتبع الاعتقاد قول اللسان، ويتبع عمل القلب الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك.

وعند هذا ، فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة ، أنهم لا يسلبون الاسم على الإطلاق ، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن على الإطلاق ، فنقول: هو مؤمن ناقص الإيمان ، أو مؤمن عاص، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ، ويقال: ليس بمؤمن حقًا ، أو ليس بصادق الإيمان .

وكل كلام أطلق في الكتاب والسنة فلابد أن يقترن به ما يبين المراد منه، والأحكام منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط، كجواز العتق في الكفارة وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك، ومنها ما يترتب على أصله وفرعه، كاستحقاق الحمد والثواب وغفران السيئات ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص٩.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۰.

إذا عرفت هذه القاعدة ، فالذي في الصحيح قوله ﷺ: « لا يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهُبَةً ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن»(١)، والزيادة التي رواها أبو داود والترمذي صحيحة، وهي مفسرة للرواية المشهورة.

فقول السائل : هل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأثمة ؟ لفظ مشترك، فإن عنى بذلك: أن ظاهره : أن الزاني يصير كافراً، وأنه يسلب الإيمان بالكلية، فلم يحمل الحديث على هذا أحد من الأثمة، ولا هو \_ أيضاً \_ ظاهر الحديث؛ لأن قوله: « خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة»(٢) دليل على أن الإيمان لا يفارقه بالكلية، فإن الظلة تظل صاحبها وهي متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط.

وأما إن عنى بظاهره ما هو المفهوم منه \_ كما سنفسره إن شاء الله \_ فنعم ؛ فإن عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت ، ويكرهون أن تتأول تأويلات تخرجها عن مقصود رسول الله على ، وقد نقل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان، وأحمد بن حنبل \_ رضي الله عنهم \_ وجماعة كثيرة من العلماء ، ونص أحمد على أن مثل هذا الحديث لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره المقصود به ، وقد تأوله الخطابي وغيره تأويلات مستكرهة ، مثل قولهم : لفظه لفظ الخبر ، ومعناه النهي ، أي ينبغي للمؤمن ألا يفعل ذلك ، وقولهم : المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي ، وإنما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة والمقاربة ، وقولهم : إنما عدم كمال الإيمان وتمامه ، أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك ، وكل هذه التأويلات لا يخفى حالها على من أمعن النظر .

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرق بينه وبين الكافر لم يعدمه، لكن هذا التصديق لو بقى على حاله لكان صاحبه مصدقًا بأن الله حرم هذه الكبيرة وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة، وأنه يرى الفاعل ويشاهده، وهو ـ سبحانه وتعالى ـ مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل، فلو تصور هذا حق التصور لامتنع صدور الفعل منه، ومتى فعل هذه الخطيئة فلابد من أحد ثلاثة أشياء:

إما اضطراب العقيدة ، بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره كباطنه ، وإنما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة ، أو أن هذا إنما يحرم على العامة دون الخاصة كما يقوله الإباحية ، أو نحو ذلك من العقائد التي تخرج عن الملة ، وأما الغفلة والذهول عن التحريم ، وعظمة الرب وشدة بأسه ، وأما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى الإيمان ، ويمنعه موجبه بحيث

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۱.

يصير الاعتقاد مغمورًا مقهورًا، كالعقل في النائم والسكران، وكالروح في النائم.

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقيا كما كان؛ إذ ليس مستقرًا ظاهرًا في القلب واسم المؤمن عند الإطلاق إنما ينصرف إلي من يكون إيمانه باقيًا على حاله عاملا عمله، وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم، فإنه \_ سبحانه \_ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تحت في منامها، فالنائم ميت من وجه حي من وجه، وكذلك السكران والمغمي عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه.

فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقل، فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقًا، مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم، بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه، وفي الأثر: «إذا أراد الله نفاذ قضائه وقدره، سلب ذوي العقول عقولهم، فإذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا»، فالعقل الذي به يكون صالح الأمور في الدنيا والآخرة.

كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب، لم يعدم الإيمان الذي به يستحق ألا يخلد في النار، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب ، ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته، وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيا.

وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به. والله أعلم.

سئل ـ رحمه الله ـ عن معنى قوله ﷺ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»(١) ، هل هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين ، أم بالكفار؟ فإن قلنا: مخصوص بالمؤمنين فقولنا ليس بشىء لأن المؤمنين يدخلون الجنة بالإيمان ، وإن قلنا مخصوص بالكافرين فما فائدة الحديث؟

# فأجاب:

لفظ الحديث في الصحيح: « لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (٢) فالكبر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة، كما في قوله: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٢٠]، ومن هذا كبر إبليس، وكبر فرعون، وغيرهما بمن كان كبره منافيًا للإيمان، وكذلك كبر اليهود والذين أخبر الله عنهم بقوله: ﴿ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكُبُرْتُمْ فَقَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ ﴾ [ البقرة : ٨٧].

والكبر كله مباين للإيمان الواجب، فمن في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يفعل ما أوجب الله عليه ويترك ما حرم عليه، بل كبره يوجب له جحد الحق، واحتقار الخلق، وهذا هو الكبر الذي فسره النبي على عيث سئل في تمام الحديث، فقيل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا، ونعله حسنًا، فمن الكبر ذاك؟ فقال: «لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَرُ الحق، وغمط الناس؟ (٣) وبطر الحق: جحده ودفعه، وغمط الناس: ازدراؤهم واحتقارهم، فمن في قلبه مثقال ذرة من هذا يوجب له أن يجحد الحق الذي يجب عليه أن يقربه، وأن يحتقر الناس، فيكون ظالمًا لهم معتديًا عليهم، فمن كان مضيعًا للحق الواجب ، ظالمًا للخلق، لم يكن من أهل الجنة، ولا مستحقًا لها ، بل يكون من أهل الوعيد.

فقوله: « لا يدخل الجنة» متضمن لكونه ليس من أهلها، ولا مستحقًا لها ، لكن إن تاب، أو كانت له حسنات ماحية لذنبه، أو ابتلاه الله بمصائب كفر بها خطاياه، ونحو

<sup>(</sup>۱) مسلم في الإيمان (۹۱/۱۶۷-۱۶۹)، وأبو داود في اللباس (٤٠٩١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٩٨) وقال: «حسن صحيح»، وابن ماجه في المقدمة (٥٩)، وأحمد ٢٩٩٩، ٤١٢ ، كلهم عن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) انظر : تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>۳) سبق تخریجه ص۳۸۰.

ذلك، زال ثمرة هذا الكبر المانع له من الجنة، فيدخلها، أو غفر الله له بفضل رحمته من ذلك الكبر من نفسه، فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر ؛ ولهذا قال من قال في هذا الحديث وغيره: إن المنفي هو الدخول المطلق الذي لا يكون معه عذاب، لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة، فإنه إذا أطلق في الحديث فلان في الجنة، أو فلان من أهل الجنة، كان المفهوم أنه يدخل الجنة ولا يدخل النار.

فإذا تبين هذا كان معناه: أن من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنة، ولا يدخلها بلا عذاب بل هو مستحق للعذاب لكبره، كما يستحقها غيره من أهل الكبائر، ولكن قد يعذب في النار ما شاء الله، فإنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد، وهذا كقوله: لا يدخل الجنة قاطع رحم»(١)، وقوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم»(١)، وأمثال هذا من أحاديث الوعيد، وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفي السلمين.

وقول القائل: إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام، فيقال له: ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بلا عذاب، بل أهل الوعيد يدخلون النار، ويمكثون فيها ما شاء الله، مع كونهم ليسوا كفارًا، فالرجل الذي معه شيء من الإيمان، وله كبائر قد يدخل النار، ثم يخرج منها؛ إما بشفاعة النبي على وإما بغير ذلك، كما قال كلى : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» (٣)، وكما في الصحيح أنه قال: « أخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» (٤)، وهكذا الوعيد في قاتل النفس والزاني وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور، وغير هؤلاء من أهل الكبائر، فإن هؤلاء ـ وإن لم يكونوا كفارا ـ لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بلا عقاب.

ومذهب أهل السنة والجماعة : أن فساق أهل الملة ليسوا مخلدين في النار، كما قالت الحوارج والمعتزلة ، وليسوا كاملين في الدين والإيمان والطاعة، بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب، وهذا مبسوط في موضعه ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري في الأدب (۹۸۶)، ومسلم في البر والصلة (۱۸/۲۰۰۱، ۱۹)، وأبو داود في الزكاة (۱۹۹۱)، والبخاري في البر والصلة (۱۹۹۱) وقال: « حسن صحيح،، وأحمد ۸۳/٤، ۸٤، كلهم عن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص۱۲.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه ص٧٩.

سئل شيخ الإسلام عن بدعة «المرازقة».

## فأجاب:

ثم إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ عثمان بن مرزوق ، ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه، وهو منتسب إلى مذهب أحمد، وكان من أصحاب الشيخ عبد الوهاب بن أبي الفرج الشيرازي، وهؤلاء ينتسبون إلى مذهب الشافعي، ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعي وأحمد، بل ولسائر الأئمة، وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين ، له أسوة أمثاله، وإذا قال قولاً قد علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه، وجب تقديم قولهما على قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الأئمة، فكيف إذا كان القول مخالفاً لقوله ولقول الأئمة، وللكتاب والسنة.

وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعًا، ونقول: نشهد أن محمدًا رسول الله، ولا نقطع، ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع، ويروون أثرًا عن علي، وبعضهم يرفعه، أنه قال: لا تقل قطعًا، وهذا من الكذب المفترى باتفاق أهل العلم، ولم يكن شيخهم يقول هذا، بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد موته، وإذا قيل لواحد منهم: ألا تقطع؟ قال: إن الله قادر على أن يغير هذه الفرس، فيظن أنه إذا قال: قطعًا، أنه نفى لقدرة الله على تغيير ذلك، وهذا جهل، فإن هذه الفرس فرس قطعًا في هذه الحال، والله قادر على أن يغيرها.

وأصل شبهة هؤلاء: أن السلف كانوا يستثنون في الإيمان، فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله ، وكانت ثغور الشام، مثل عسقلان، قد سكنها محمد بن يوسف الفريابي - شيخ المبخاري - وهو صاحب الثوري ، وكان شديدًا على المرجئة ، وكان يرى الاستثناء في الإيمان كشيخه الثورى وغيره من السلف.

والناس لهم في الاستثناء ثلاثة أقوال:

منهم من يحرمه كطائفة من الحنفية، ويقولون: من يستثني فهو شكاك.

ومنهم من يوجبه ، كطائفة من أهل الحديث.

ومنهم من يجوزه أو يستحبه ، وهذا أعدل الأقوال ؛ فإن الاستثناء له وجه صحيح، فمن قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وهو يعتقد أن الإيمان فعل جميع الواجبات، ويخاف ألا يكون قائمًا بهما، فقد أحسن؛ ولهذا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، قال ابن أبي مُلَيْكَة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد علي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ومن

اعتقد أن المؤمن المطلق هو الذي يستحق الجنة، فاستثنى خوفا من سوء الخاتمة فقد أصاب ، وهذا معنى ما يروى عن ابن مسعود أنه قيل له عن رجل: أنت مؤمن؟ فقال: نعم، فقيل له: أنت من أهل الجنة، فقال أرجو، فقال: هلا وكل الأولى كما وكل الثانية، ومن استثنى خوفًا من تزكية نفسه أو مدحها، أو تعليق الأمور بمشيئة الله فقد أحسن، ومن جزم بما يعلمه \_ أيضًا \_ في نفسه من التصديق فهو مصيب.

والمقصود أن أصل شبهة هؤلاء الاستثناء في الإيمان، كما عليه أهل ثَغْر عسقلان، وما يقرب منها، وعامة هؤلاء جيران عسقلان، ثم صار كثير منهم يستثنى في الأعمال الصالحة فيقول: صليت إن شاء الله ، وهو يخاف ألا يكون أتى بالصلاة كما أمر، وصنف أهل الثغر في ذلك مصنفًا، وشيخهم ابن مرزوق غايته أن يتبع هؤلاء ، ولم يكن هو ولا أحد قبله من أهل العلم يمتنعون أن يقولوا لما يعلم أنه موجود : هذا موجود قطعًا، وقد نقل بعض الشيوخ أنه كان يستثنى في كل شيء وكأنه يستثنى \_ والله أعلم \_ في الخبر عن الأمور المستقبلة لقوله : ﴿ لَتَدْخُلُنُ الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله ﴾ [الفتح: ٢٧] وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم لا حقون» (١).

والواجب موافقة جماعة المسلمين، فإن قول القائل: قطعًا بذلك، مثل قوله: أشهد بذلك، وأجزم بذلك، وأعلم ذلك، فإذا قال: أشهد ولا أقطع، كان جاهلا والجاهل عليه أن يرجع، ولا يصر على جهله، ولا يخالف ما عليه علماء المسلمين، فإنه يكون بذلك مبتدعًا جاهلاً ضالاً.

وكذلك من جهلهم قولهم : إن الرافضي لا يقبل الله توبته، و يروون عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ سَبُّ أصحابي ذُنْبٌ لا يغفر ﴾ (٢)، ويقولون: إن سب الصحابة فيه حق لآدمي فلا يسقط بالتوبة، وهذا باطل لوجهين:

أحدهما: أن الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وهو مخالف للقرآن والسنة والإجماع ؛ فإن الله يقول في آيتين من كتابه: ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] وبهذا احتج أهل السنة على أهل البدع الذين يقولون: لا يغفر لأهل الكبائر إذا لم يتوبوا ، وذلك أن الله قال: ﴿يَا عِبَادِيَ اللّهِينَ أَسُوفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لا يَغْفِرُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَغْفِرُ الذُنُوبَ جَمِيعًا ﴾ [الزمر: ٥٣] وهذا لمن تاب، فكل من تاب تاب الله عليه ، ولو كان ذنبه أعظم الذنوب، وقال : ﴿إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ فهذا في حق من لم يتب.

<sup>(</sup>١) سبق تعزيجه ص١٦١. (٢) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ( ٢٢٣ ).

الثاني: أن الحديث لو كان حقا فمعناه: أنه لا يغفر لمن لم يتب منه، فإنه لا ذنب أعظم من الشرك، والمشرك إذا تاب غفر الله له شركه باتفاق المسلمين، كما قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الْصَلَاةَ وَآتُوا الزّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُم ﴾ [التوبة: ٥]، وفي الأخرى: ﴿فَإِخُواَنُكُمْ فِي اللّه عليه الله ين التوبة: ١١]، ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم تاب، تاب الله عليه بالإجماع، فإنه كان مستحلاً لذلك ، وكذلك الرافضي هو يستحل سب الصحابة ، فإذا تبين له أنه حرام واستغفر لهم بدك ما كان منه، بدل الله سيئاته بالحسنات، وكان حق الآدمي في ذلك تبعًا لحق الله؛ لأنه مستحل لذلك، ولو قدر أنه حق لآدمي لكان بمنزلة من تاب من القذف والغيبة، وهذا في أظهر قولي العلماء، لا يشترط في توبته تحلله من المظلوم، بل يكفى أن يحسن إليه في المغيب ، ليهدم هذا بهذا.

ومن البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين، واستحلال دمائهم وأموالهم، كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك، فإن هذا عظيم لوجهين:

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة المكفرة أغلظ أو نحوها، أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضا، فإنه إن قدر أن المبتدع يكفر، كفر هؤلاء وهؤلاء، وإن قدر أنه لم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء، فكون إحدى الطائفتين تكفر الأخرى ولا تكفر طائفتها، هو من الجهل والظلم، وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة، لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولا أخطأ فيه، فإن الله \_ سبحانه \_ قال : ﴿ وَبُنَا لا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وثبت في الصحيح أن الله قال: ﴿ قد فعلتُ ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ (٢) عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾ [الأحزاب: ٥]، وروى عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان ، (٣)، وهو حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الإيمان (۲۰۰/۱۲٦) ، والترمذي في التفسير (۲۹۹۲)، والنسائي في الكبرى في التفسير (۱۱۱۰۵) ، كلهم عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَلا ﴾ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه في الطلاق (٢٠٤٣) وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده ضعيف ، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهدلي»، والبيهقي في السنن ٧/٣٥٦، ٣٥٧، والحاكم في المستدرك ١٩٨/٢ وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ووافقه الذهبي، والطبراني في الكبير (١١٢٧٤)، والدارقطني في النذور ١١٢٧٤.

وأجمع الصحابة وسائر أثمة المسلمين على أنه: ليس كل من قال قولاً أخطأ فيه أنه يكفر بذلك، وإن كان قوله مخالفًا للسنة، فتكفير كل مخطئ خلاف الإجماع، لكن للناس نزاع في مسائل التكفير، قد بسطت في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أنه ليس لكل من الطوائف المنتسبين إلى شيخ من الشيوخ، ولا إمام من الأثمة أن يكفروا من عداهم، بل في الصحيح عن النبي على أنه قال: ﴿ إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما » (١)، وقال أيضًا : ﴿ المسلم أخو المسلم، لا يَظْلَمه، ولا يُسْلَمه، كل المسلم على المسلم حرام، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُه» (٢)، وقال: ﴿ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ، وكونوا عباد الله إخوانًا» (٣)، وقال: ﴿ مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكي منه عُضُو تداعى له سائر الجسد بالحُمّى والسّهر» (٤).

وليس للمنتسبين إلى ابن مرزوق أن يمنعوا من مناكحة المنتسبين إلى العوفي ؛ لاعتقادهم أنهم ليسوا أكفاء لهم، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم، ومن أي طائفة كان من هؤلاء وغيرهم، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَر وأَنفَىٰ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلُ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمكُم عِندَ اللّهِ أَنْقَاكُم ﴾[الحجرات: ١٣]، وفي الصحيح: أن النبي عليه سئل : أي الناس أكرم ؟ قال: ﴿أَتقاهم الله أَن السن عنه أنه قال: ﴿لا فضل لعربي على عجمي، ولا لا بيض على أسود ولا لا سود على أبيض إلا بالتقوى، الناس من آدم، وآدم خُلقَ من تراب (٢).

# آخر المجلد السابع

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص۲۰۳.

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٦٤ / ٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٦٣ / ٢٨ \_ ٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب ( ٢٠١١ ) ومسلم في البر والصلة ( ٢٥٨٦ / ٦٦ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري في الأنبياء (٣٣٥٣) ، (٣٣٨٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣٧٨/ ١٦٨) ، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أحمد ٥/ ٤١١، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/ ٨٧ وقال: « رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه»، والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ٩٨.

# فهرس المجلد السابع

الموضوع

|      | كتاب الإيمان الكبير                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧    | * قال : اعلم أن الإيمان والإسلام يجتمع فيهما الدين كله                                                                                             |
| ٧    | ــ الفرق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعاً وإذا افترقا ــ وبيان ذلك بالنصوص ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| 18   | ــ من نفى الله ورسوله عنه الإيمان : هل المنفى الكمال المستحب أو الكمال الواجب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 |
|      | _ جواب من قال: إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات ، فقد قال                                                                     |
| 17   | تعالى : ﴿ أُولَفِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ ولنم يذكر إلا خمسة أشياء إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| ۱۷   | _ تفسير الآبة : ﴿ أَلَّذِينَ إِذَا ذُكُرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾                                                                          |
| ۱۸   | ــ تفسير قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَة ﴾ الآية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲.   | ــ أصل العقل ، ومتى يسمى الإنسان عاقلاً ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
| 11   | ــ اثر فساد الفطرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                            |
| 77   | ــ ما يتضمنه الخشوع                                                                                                                                |
|      | ــ ذم الله قسوة القلب                                                                                                                              |
| 3.4  | ــ متى تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                        |
| 40   | ــ صفة المتقين                                                                                                                                     |
| 77   | * فصل : في ذكر أحاديث تنازع الناس في صحتها                                                                                                         |
| 77   | ــ حديث : ( لا صلاة إلا بوضوء ) و ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| ۲۷   | ـــ أقوال العلماء تابعة لقول الله ورسوله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                      |
| **   | ــ أقوال العلماء فيمن ترك الجماعة وصلى وحده ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |
| 17   | ــ حكم من صلى صلاة التطوع مضطجعا من غير علر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     |
| ۲۸   | ــ وجوب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس                                                                                                        |
| 44   | ــ الإجماع حجة ، وهل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة ؟                                                                                              |
| ٣.   | ــ بيان أن مدلول الكتاب والسنة والإجماع واحد                                                                                                       |
| ۳۱   | ــ بيان معنى : « من غشنا فليس منا » وما شابهه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 |
| ٣١   | ــ حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               |
| ٣١   | _ المعاصى ثلاثة أنواع                                                                                                                              |
| ٣٢ . | مدن حديث والمراقب الأسماء حاريف مهمام ا                                                                                                            |

| ۴۲ . | ــ بيان ما أحل الله وما حرم من الأطعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣   | _ الرخص أباحها الله لحاجة العباد ، بيان معنى الحديث في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳٦   | _ هل تكتب جميع أقوال العبد ؟ سست مستسسس مسسسسس و مسسسس المسسسس المسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳٦ . | ـ تنازع المرجئة في هل يستلزم الإيمان الطاعة ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۸ . | <ul> <li>فصل : في لفظ « الكفر » و « النفاق » إذا افترقا وإذا اجتمعا ، ما يتناوله كل منهما</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | ــ لفظ « المشركين » قد يقرن بأهل الكتاب فقط ، وقد يقرن بالملل الخمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | * فصل : فيما يتناوله لفظ « الصالح » و « الشهيد » و « الصديق » مفردًا ومع غيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤١   | * فصل : فيما يتناوله لفظ « الفسوق » و « الكفر » إذا أطلق أو قيد مسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٢   | ــ معنى التولى ، وأن ذم من تولى يدل على وجوب الطاعة مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤   | * فصل : فيما يتناوله لفظ « ظلم النفس » إذا أطلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥   | ـ من هم أعوان الظلمة ؟ سسسسندسسسددسسددسسددسسد سسسددسسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٥   | ــ الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٨   | ــ من رضى أن يعبد ويطاع في معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | ــ الذين أطاعوا أحبارهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٩   | وجهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۰   | ــ تنازع العلماء في جواز التقليد للقادر على الاستدلال مدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥.   | ــ ما يتناوله لفظ « الذنب » و « الخطيئة » و « المعصية »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳٥   | ـ مشركو العرب كانوا معترفين لله بالربوبية سسمسمس سميه مسم مسمد مسسمسمس كانوا معترفين لله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٥   | _ الظلم ثلاثة أنواع مسمسه مسمسه مسمه مسمه مسمه مسمه مسمه م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥٥   | ــ ما يختص به الظلم المقيد من مسمد المساد ال |
| ٥٧   | * فصل : فيما يتناوله كل من لفظ « الصلاح » و « الفساد » عند الإطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | <ul> <li>فصل : فى جواب من قال: ما ذكر من تنوع اللفظ بالإطلاق والتقييد لا يمكن دفعه ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٩   | لكن نقول: دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦.   | ــ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حادث بعد القرون الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦.   | ـ ما قصده أبو عبيدة بمجاز الآية مسمده مسمسه مسمسه مسمسه المسمسه المسمسه المسمسه المسمسه المسمد المسم |
| ٦.   | _ معرفة الحقيقة من المجال مسمد السيسيم مدارسه المستسمسين المجال المستسمسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ــ لماذا قال بعض أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازا ؟ مسمد مساسسه مساسسه ما ما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ـــ أقوال العلماء في المجاز في القرآن وغيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ــ أقوال العلماء والمفسرين في الأسماء التي علمها الله آدم مستسمس سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | ــ الحقيقة العرفية ومتى صارت هكذا ************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | ـ التفريق بين الحقيقة والمجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢   | ـ ما يستعمل فيه لفظ « الكلام » و « الكلمة »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| γ.    | _ حكم تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱    | ـ بيان فساد قول القائل : إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77    | _ تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 77    | _ الرد على من قال: إن في القرآن مجازا مسمسه مسمسه من من مسمسه من من المسمسه مسمسه مسمسه مسمسه مسمسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣    | ــ بيان معنى الذوق في قوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ ﴾ سسسسمسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 75    | ــ ما يستعمل فيه لفظ ( اللباس ) ، ودلالة القرآن على ذلك - مسمس سمسم سمع اللباس )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷٥    | _ أمثلة لمن يثبت المجاز في القرآنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77    | ــ ما يتناوله لفظ « الإنسان » سمال المسلم ا  |
|       | ــ بطلان قول القائل : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة ، وإن لم يدل إلا معها فهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77    | <b>مچاز</b> بسیمید بسیمید بین مستوره معموره معموره معموره معروره است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | _ جواب من قال : القرائن اللفظية موضوعة ، ودلالتها على المعنى حقيقة ، لكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٧٧    | القرائن الحالية مجاز سسسسسسسسسسده مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷٨    | _ ما يجب معرفته عن تفسير القرآن والحديث سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | _ إن قيل الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت ، بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۷λ    | بمجرد الذنب مسسم مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 79    | ــ اعتماد المرجئة على الرأى ومخالفة الكتاب والسنة سسمنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | * فصل : في أن أبا الحسن الأشعرى نصر قول جهم في الإيمان ، مع أنه نصر قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸٠    | أهل السنة في الاستثناء في الإيمان ، سبب هذا التناقض سمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۱    | _ رد أهل السنة على الجهمية في مسألة الإيمان مسسسه مسمه مسمه على الجهمية في مسألة الإيمان مسسسه مسمه مسمه مسموسه مساله مسموسه مسموله مسم |
| ۸۹    | _ أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 44    | _ موافقه الكرامية للمرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء سسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48    | ــ أكثر المتأخرين الدين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في الإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 47    | _ هل الجهل ببعض الصفات يكون جهلا بالموصوف أم لا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44    | ــ بيان قول القائل : الإيمان في الآخرة لا ينفع ، وإنما الثواب على الإيمان في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <ul> <li>فصل : في أن من نصروا مذهب جهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام ،</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1     | بطلان هذا القول وتناقضه مستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.5   | * فصل : في دلالة القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 · Z | * فصل : فيما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 • 2 | ــ ما يتناوله لفظ « المعروف والمنكر » عند الإطلاق أو التقييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | _ ما يتناوله لفظ « العبادة » عند الإطلاق أو التقييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7     | ـــ ما يتناوله لفظ « البر » و « الإثم » عند الإطلاق أو التقييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٠γ    | ــ مَا يَتناوله لفظ « الضلال » و « الغي » و « الفقير » عند الإطلاق أو التقييد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ۱۰۸   | ــ ما يتناوله لفظ ﴿ التلاوة ﴾ عند الإطلاق أو التقييد مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | ــ أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 1 • 4 | ــ أقوال الناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق                                             |
|       | <ul> <li>فصل : في أن عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي المغايرة</li> </ul>    |
|       | _ مراتب المغايرة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                        |
| 111   | ـ ما وقعت بدعة إلا بترك سنة                                                                  |
| 111   | _ إذا أطلق لفظ « الأمر » تناول النهى                                                         |
|       | ــ تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته : إذا عصيت أمرى فأنت طالق ، إذا نهاها                  |
| ۱۱۳   | فعصته ، هل یکون ذلك داخلا فی أمره ؟                                                          |
|       | * فصل : في أن لفظ « الإيمان » إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ « البر»         |
| 110   | A                                                                                            |
| 114   | * فصل : في دلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ، ودلالة أسماء القرآن والنبي                     |
| ۱۲.   | ــ خطأ قول جهم ومن اتبعه في ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه سسسسسس                    |
| 111   | ـــ المشركون غلطوا في أصلين                                                                  |
| ١٢٥   | _ المرجئة ثلاثة أصناف                                                                        |
| 140   | ــ بيان غلط من قال : الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|       | ــ صحة القول : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا                                     |
|       | ــ جواب من قال من الجهمية : إن القرآن نفي الإيمان عن غير من وجلت قلوبهم ، ولم                |
|       | يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان ، قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال                  |
| 179   | لم يكن مؤمنا ؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه                                    |
|       | <ul> <li>فصل : في بيان قول المرجئة : ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط ،</li> </ul> |
| 14.   | دون أعمال القلوب وأن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون الأعمال                            |
| 148   | ــ تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته ، هل يرث ويورث ؟                        |
| ۱۳٦   | _ الأحكام إنما تكون على الأعمال الظاهرة                                                      |
|       | * فصل : فإن قيل : فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله فمتى             |
| 181   | ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب إلخ سسسسسسسسسسسسسسسس                          |
| 181   | ــ بيان قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله                                         |
| 184   | * فصل : زيادة الإيمان تعرف من وجوه                                                           |
| 101   | * فصل : في أن الله أثبت في القرآن إسلاما بلا إيمان                                           |
|       | ــ الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوبهم ،هل هو إسلام يثابون عليه؟            |
| 101   | أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟                                                               |
| ۱٥٣   | ـ من لم يكن مؤمنا حقا ، يقال فيه : إنه مسلم ؟                                                |

| 104   | ـ أهل الكبائر ، هل يقال : إنهم مؤمنون ؟                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 108   | ـ لا يستلزم نفى الإيمان المطلق النفاق سسستسسستسسستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                |
|       | ـ حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                     |
| 371   | _ الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال سسست سنتست سنتست                                                   |
| 170   | ـ تلازم الإسلام والإيمان                                                                                   |
| 170   | ـ الإسلام المطلق المجرد ليس في القرآن تعليق دخول الجنة به مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                          |
|       | ـ حقيقة الفرق بين الإسلام والإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                    |
| 179   | _ أمر الله بالدخول في جميع الإسلام                                                                         |
|       | _ أسباب نفاق من نافق في عهد النبي على الله الله الله النبي الله الله الله الله الله الله الله الل          |
|       | * فصل : في أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها من جهة النبي                              |
| ۱۸۰   | لم يحتج في ذلك الاستدلال إلى أقوال أهل اللغة ولا غيرهم                                                     |
|       | _ من أسباب الوقوع في البدع _ بيان ذلك سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                  |
|       | ـ هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟ إلخ                                                                  |
|       | ــ معنى « ليس الإيمان بالتمنى ولا بالتحلى ، ،                                                              |
|       | ــ أكثر التنازع بين أهل السنة في مسأله الإيمان إنما هو نزاع لفظى                                           |
|       | _ هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة ، أو أنها باقية في                               |
| ۱۸۷   | الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ ٣                            |
| ۱۹۰   | ـ اتفق المسلمون على تكفير من لم يأت بالشهادتين ، بخلاف بقية الأركان                                        |
| 191   | _ ها يكون في العبد إيمان ونفاق ؟                                                                           |
| 197   | ــ صحة قول القائل : أسلمنا خوف السيف                                                                       |
|       | ــ بيان قول أهل السنة بأن الإيمان قول وعمل ، ويزيد وينقص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|       | * قصل : في جواب من قال : إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه                              |
| 197   | الخمس ، فلماذا قال : الإسلام هذه الخمس ؟                                                                   |
|       | * فصل : قال محمد بن نصر : واستدلوا على أن الإيمان هو ماذكره بالآيات عند ذكر                                |
|       | تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيمانا إلخ                                                                 |
|       | _ دلالة السنة على أن العمل داخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 199   | _ الاختلاف في تفسير قول النبي ﷺ : ﴿ لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|       | _ إن قيل : فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به، وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان                             |
| ۲۰۱   | في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق ، وما قاله صدق ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| Y - Y | ــ هل يصبح أن يقال : كافر إن شاء الله ؟                                                                    |
|       | _ الكفر كفران                                                                                              |
|       | _ الإيمان قول وعمل ونية                                                                                    |

| ٧٠٧ | ـ الإيمان عند المعتزلة مسمسسس مسمسسس مسمسسس المساد المعتزلة ال |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ــ بعض الإيمان أوثق وأكمل من بعض ــ الآثار في ذلك سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ــ العلاقة بين الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ــ الأبرار على درجات سنسسسسس سيستسيس ميسيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | ــ من حقائق الإيمان ما لا يقدر عليه كثير من الناس - المستسلس الله الله عليه عليه عليه عليه المناس الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ــ قد يتماثل الشخصان في إيمان القلوب معرفة وتصديقا ، وإن كان لأحدهما من أعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 317 | البدن ما يعجز عنه بدن الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ــ ما يفضله الله يكون بالأسباب التي يستحق بها التفضيل بالجزاء مسممسس سسمسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 719 | ــ الوعد بالجنة معلق باسم الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ــ اتفاق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجرى على المنافقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ــ هل يجتمع في العبد إيمان ونفاق ؟ بيان الأقوال في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ــ الدين وأهله ثلاث طبقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777 | ــ اسم الإسلام يتناول التصديق والطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277 | ــ لابد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ــ بيان غلط المرجئة في قولهم : يكون الإيمان الباطن تاما كاملا بدون الطاعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳. | ــ الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب مسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 771 | ــ كلام الإمام أحمد عن الإسلام يحتمل روايتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ـ بيان قول القائل : إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام ، وسمى الإسلام بما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | سمى به الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 739 | ــ مسألة القدر وكلام الطوائف فيه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ــ رد أبى ثور على المرجئة عن الإيمان : أيزيد وينقص ؟ وقول هو أو قول وعمل ؟ أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 727 | تصديق وعمل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ــ لفظ المجمل والمطلق والعام في اصطلاح الأئمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ـ التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص طريق أهل البدع سسسسممسسسس سسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ـ تفريق أحمد بين المعرفة والتصديق الذي في القلب المستسمد المستسمد المستسمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | _ حجة الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ـ بيان قول القائل : الإيمان شيء واحد ، وأنه متماثل في بني آدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | ــ جواب من سوى بين الإسلام والإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ـ هل الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان ؟ وما حكم الاستثناء فيه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ـ حكم قول القائل: أنا مؤمن قطعا، وأنا مؤمن عند الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 709 | ـ الاسم الواحد ينفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 770 ··································· | * فصل : في أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان                                             |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                                     | ــ الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان                                                       |
|                                         | ــ مذهب السلف وأثمة السنة جواز الاستثناء في الإيمان                                        |
| <b>TV1</b>                              | ـ أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه مسمسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 |
|                                         | ـ أسباب محبة الله لعبده أو سخطه عليه مسمسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                 |
| 7V#                                     | ـ كراهة أحمد وغيره سؤال الرجل: أمؤمن أنت ؟                                                 |
| <b>7// **********************</b>       | ــ مراد أحمد وغيره من السلف في الاستثناء في الإيمان سيمسمسمسمسس                            |
| YVV                                     | سا براد با ساد و غیره این است می او ست این             |
| ۲۸۰                                     | ــ بيان الاستثناء في قوله تعالى : ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّه  |
|                                         | ــ تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه التحقيق لا التُعليق ، هل يكون .                       |
|                                         | الكفارة إذا حنث ؟ مسمسس سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                    |
|                                         | 1 \$11.1.211 12                                                                            |
| Mars alle                               | كتاب الإيمان الأوسط                                                                        |
|                                         | * فصل : في حديث سؤال النبي ﷺ عن الإسلام والإيمان والإحسان، و-                              |
|                                         | ـــ الناس بعد الإسلام أصناف ثلاثة : مؤمن وكافر ومنافق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| TA1                                     | ــ لماذا لم يوجد النفاق قبل الهجرة ؟                                                       |
| ****                                    | ـ بيان ذكر القرآن للمؤمنين والمنافقين وأوصافهم مسمسسس سسسسسسسس                             |
| 79.                                     | ــ متى ظهر لفظ « الزنديق » ؟ وماحقيقته ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|                                         | ــ هل مسمى الإيمان والإسلام واحد ؟                                                         |
| •                                       | ــ تنازع العلماء فيمن أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان ، ه                       |
|                                         | الكفار في الباطن ؟ أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان ؟                                     |
|                                         | ــ بيان الإيمان المنفى عن الأعراب سيسمسمسمسمسمسسسسسسسسس                                    |
|                                         | ــ الخوارج أول من كفر أهل القبلة بالذنوب مستسسست مسسست مستسسست                             |
|                                         | ـــ بيان قول المعتزلة فى أهل الكبائر ، والرد عليهم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 799                                     | ــ الأسباب التي من أجلها تزول عقوبة الذنوب عن العبد                                        |
| . من أثمة الدين                         | <ul> <li>* فصل : فى أن التكفير بمطلق الذنوب، والتخليد فى النار، لم يقل به أحد</li> </ul>   |
| T. V                                    | وسلف الأمة ، وكذلك من توقف في أهل الكبائر                                                  |
| نه معنویسسس ۳۱۰                         | # فصل : فى تنازع الناس فى اسم المؤمن والإيمان ، ومنه لفظى وكثير م                          |
| <b>*1.</b>                              | ــ مذهب السلف : الإيمان يزيد وينقص ، وأنه يجوز الاستثناء فيه                               |
| ***                                     | ــ علة من منع وقوع النقص في الإيمان                                                        |
| ***                                     | ــ نص أحمد وغيره من الأثمة على عدم تكفير المرجئة                                           |
| *17                                     | ــ قول جهم والكرامية في مسمى الإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |

| ٣١٥  | ــ هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء ؟                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳  | ــ هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|      | ــ قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|      | ــ شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ، ولا تتلازم عند الضعف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
|      | ــ انتفاء اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه                         |
|      | ــ تنازع الناس في الإرادة بلا عمل ، هل يحصل بها عقاب ؟                                             |
|      | ــ الفرق بين الهم والإرادة . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   |
|      | _ هل لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق ؟                                                              |
|      | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                              |
|      | ــ بيان قول القائل : القدرة التامة بدون الإرادة الجازمة مستلزمة لوجود المراد المقدور ،             |
| ۳۲۸  | مرا والمرا                                                                                         |
|      | ـــ بيان قول الفلاسفة ومن اتبعهم : إن اللذة إدراك الملائم                                          |
|      | ــ يول ورق العرب التصديق بالقلب فقط ؟                                                              |
| 44.  |                                                                                                    |
| ,,,  | ــ ما يزاد بلفظ العقل والجهل ؟                                                                     |
| ww ( | ــ حكم من جعل مجرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما يدخل في مسمى الإيمان وكل ما يد ما المانا          |
| AM.  |                                                                                                    |
|      | ــ ذكر ما قاله الأشعرى في ( المقالات ) عن أقوال فرق المرجئة في الإيمان                             |
|      | ــ ذكر ما قال الأشعري في ﴿ المقالات ﴾ عن مجمل معتقد أهل السنة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | ـ عقيدة الأشعرى هي ما عليه أهل السنة وأصحاب الحديث                                                 |
|      | * فصل : في أن اسم ( الإيمان ) تارة يطلق على ما في القلب من الأقوال القلبية .                       |
|      | والأعمال القلبية من التصديق والمحبة ونحو ذلك المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس              |
|      | ـــ الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران                                                   |
|      | ہ ما یتناوله الایمان إذا أفرد                                                                      |
|      | ے ما یتناوله الإیمان إذا قرن بالإسلام                                                              |
|      | ــ لماذا لم تتقبل مناصرة أبي طالب للنبي ﷺ ؟                                                        |
| ٣٣٩  | ــ لماذا اشتد نكير السلف على المرجئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|      | ــ الرد على من قال بقول جهم : إن سب الله ورسوله ، والتكلم بالتثليث ، وكل كلمة                      |
|      | من كلام الكفر ليس كفراً في الباطن ، ولكنه دليل في الظاهر على الكفر إلخ                             |
|      | <ul> <li>فصل : في أن التفاضل في الإيمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون من وجوه متعددة</li> </ul>    |
|      | ـ فساد قول القائل : الحب لا يزيد ولا ينقص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۳٤٧  | ـ تفاوت الخلق في حب الله                                                                           |
|      | ـ ضلال من زعم من أهل الكلام والنظر أنهم عرفوا الله حق معرفته ، بحيث لم يبق                         |

|               | له صفة إلا عرفوها ، وأن ما لم يعرفوه ولم يقم لهم دليل على ثبوته كان معدوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454           | منتفيا في نفس الأمر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ◄ فصل : في بيان موجب الإيمان الباطن ، هل هو جزء منه داخل في مسماه ، فيكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | لفظ الإيمان دالا عليه بالتضمن والعموم ؟ أو هو لازم للإيمان ومعلول له وثمرة له ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 401           | فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 401           | ـ بيان قول القائل : اسم الإيمان يتناول الأعمال مجازا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 400           | القلب ، بل يوجد إيمان القلب تاما بدونها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 407           | ــ ليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق ، دون ألا يحبه ويتبعه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               | - معلب بن عربى عن عبى الله علباد ومعاعبه عهم الله المسلم الخمسة ، وبين المحاديث التي ذكرت فيها أركان الإسلام الخمسة ، وبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 778           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | 4. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | ـ متى فرضت الصلاة والزكاة والصيام والحج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | ـ تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من الفرائض الأربع بعد الإقرار بوجوبها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 Y U         | ــ الإيمان يزيد وينقص ، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 7 4         | _ موقف الإمام على من الحرورية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>W</b> L7.7 | _ جواب من قال : قد أمر الله بجهاد الكفار والمنافقين ، فإذا كان المنافق تجرى عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 7 7         | أحكام الإسلام في الظاهر ، فكيف يمكن مجاهدته ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | * فصل : في أن الإحسان قوله ﷺ : ﴿ أَنْ تَعْبِدُ اللَّهُ كَأَنْكُ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>TYA</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | * فصل : في ذكر بعض ما تقدم من قواعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 444           | \ \sim_{\text{\cond}} |
|               | ــ جواب من قال : كيف يكون قوم فرعون مشركين ، وقد أخبر الله عن فرعون أنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | جحد الخالق ، والإشراك لا يكون إلا من مقر بالله ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۸٥.          | ــ تحذير المسلمين من التشبه باليهود والنصارى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | <ul> <li>فصل : في أن لفظ ( الإسلام » يستعمل على وجهين</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۸٦           | _ بيان مرتبتا الإسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 444           | <ul> <li>فصل : في أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٩٠           | * سئل : عن الإيمان بالله تعالى ، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال ؟ إلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44.           | ــ ما يتناوله اسم الإيمان مطلقا ومقيدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 441           | ــ أحسن الحسنات التوحيد ، وأسوأ السيئات الشرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 444          | ــ الإيمان تصديق وعمل ـــــــ سيسيد سيسيد ـــــ الإيمان تصديق وعمل ــــــ المسيد ـــــ المسيد                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳          | ـ هل يعاقب المرء على الإرادة بلا عمل ؟ مسمس مسسم من مسمد من مسمد                                               |
|              | * فصل : في بيان قول السائل : هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد ،                                |
| 790          | ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل ؟                                                                 |
| 290          | * فصل : في بيان قول السائل : هل يكون لأول حصول الإيمان سبب ؟                                                   |
|              | * فصل : في بيان قول السائل : فالأسباب التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على                                    |
|              | ترتيبها ، هل يبدأ بالزهد ؟ أو بالعلم ؟ أو بالعبادة ؟ أم يجمع بين ذلك على حسب                                   |
| <b></b>      | طاقه ؟ د درسه ساسه ساسه ساسه د    |
| 797          |                                                                                                                |
| 797          | * فصل: في طريق الوصول إلى تحصيل الإيمان القوى ٠٠٠٠ سيسميسيس                                                    |
| 499          | * فصل : في الإيمان ، هل هو مخلوق أو غير مخلوق ؟                                                                |
| ٤٠٠          | - اتفاق أئمة المسلمين على أن أفعال العباد مخلوقة                                                               |
| <b>2 · Y</b> | ــ قول المتأخرين في مسألة خلق الإيمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|              | _ هل العبد مجبور أم لا ؟ سسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                  |
| ٤٠٦          | * فصل : في ذكر الأقوال في مسألة الاستثناء في الإيمان                                                           |
|              | <ul> <li>شكل عن معنى حديث النبى ﷺ : ﴿ إذا زنى العبد خرج منه الإيمان ، فكان فوق</li> </ul>                      |
| ٤٠٩          | رأسه كالظلة ، وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمناً أو غير مؤمن ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤٠٩          | ــ الناس في الفاسق مثل الزاني والشارب ثلاثة أقسام سسمهممه السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس               |
|              | * سئل عن معنى قوله ﷺ : ﴿ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ﴾ هل                                    |
| ٤١٢          | هذا الحديث مخصوص بالمؤمنين أم بالكفار ؟ ﴿ ﴿ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| 5 \ 5        | ــ بيان قول القائل : إن المسلمين يدخلون الجنة بالإسلام                                                         |
| 515          | ـ مذهب أهل السنة في فساق الملة سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                             |
| 614          | <b>* سئل</b> عن بدعة المرازقة ، المنتسبين إلى الشيخ عثمان بن مرروق                                             |
| 414          | ـــ أقوال الناس في الاستثناء في الإيمان                                                                        |
| ۲۱۵          | - سان بطلان قبل المائقة : ان سي بالم حارة V . قبل الو . :                                                      |
| ٤١.          | ـ بيان بطلان قول المرازقة : إن سب الصحابة لا يسقط بالتوبة                                                      |
| ٤١١          | ــ من بدع المرازقة : تكفير غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم /                                  |

رقم الإيداع : ۸۹۰ / ۱۹۹۷ م I.S.B.N:977 - 15 - 0198 - 4

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٩٩٧ هـ \_ ١٩٩٧ م

حار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ \_ ج.و.ع \_ الهنصورة الاحارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص . ب٣٠٠





**حكتبة الغبيكان \_ المجلكة الغربية السعودية** الويباف ــ طريق الملك فهد مع تقاطع العروية ص.ب٦٢٨٠٧ الرمز ١١٥٩٥ ماتف ٤٦٥٤٤٢٤ ــــ فاكس ١٢٩

محور المرافع المرافع

اعُنَىٰ بِهَا وَخَدَجَ أَحَادِيثِهَا عَامِرا لِجِزْلِ الْمُوَرِالْبَازِ

المِحَلَّدُ النَّامِنُ





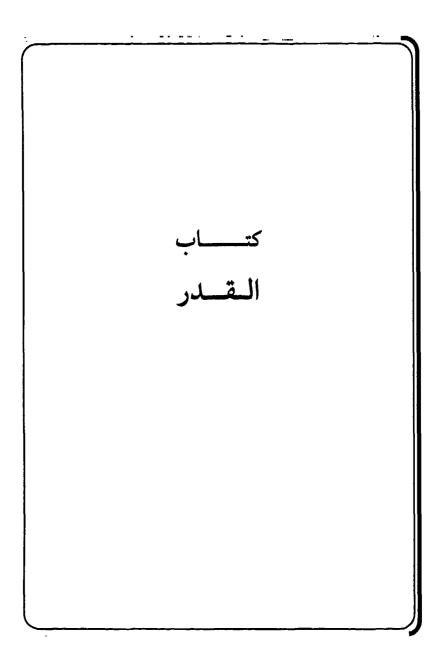

| Converted by Till Co | mbine - (no stamps are | applied by registered version |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |
|                      |                        |                               |

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

## قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية \_ طيب الله ثراه \_:

## فصــل

## في قدرة الرب عز وجل

اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواضع كثيرة جداً. وقد بسطت الكلام في الرد على من أنكر قدرة الرب في غير موضع، كما قد كتبناه على «الأربعين»، و«المحصل» وفي شرح «الأصبهانية» وغير ذلك، وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره في «مسألة كون الرب قادرًا مختارًا»، وما وقع فيها من التقصير الكثير نما ليس هذا موضعه.

والمقصود هنا: الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: هنا مسائل:

المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير، والناس في هذا على ثلاثة أقوال:

طائفة تقول: هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين، وكذلك يدخل في المقدور، كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم.

وطائفة تقول: هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيئًا، فإنه لا يدخل في المقدور، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره، وكلا القولين خطأ.

والصواب: هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو: أن الممتنع لذاته ليس شيئًا البتة، و إن كانوا متنازعين في المعدوم، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، ولا يتصوره الذهن ثابتًا في الخارج، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن، ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج؛ إذ كان يمتنع تحققه في الأعيان، وتصوره في الأذهان، إلا على وجه التمثيل بأن يقال: قد تجتمع الحركة والسكون في الشيء، فهل يمكن في الخارج أن يجتمع السواد والبياض في محل واحد، كما تجتمع الحركة والسكون؟ فيقال: هذا غير ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بامتناعه، وأما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد، فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء لا في الأعيان ولا في الأذهان، فلم يدخل في قوله: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرِ﴾ [الحديد: ٢].

المسألة الثانية : أن المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور وهو الصواب.

وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود، فيقال على هذا: فيلزم ألا يكون قادرًا إلا على موجود، وما لم يخلقه لا يكون قادرًا عليه. وهذا قول بعض أهل البدع، قالوا: لا يكون قادرًا إلا على ما أراده، دون ما لم يرده، ويحكى هذا عن تلميذ النظام. والذين قالوا: إن الشيء هو الموجود ـ من نظار المثبتة كالأشعري، ومن وافقه من أتباع الأثمة؛ أحمد وغير أحمد، كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وغيرهما ـ يقولون: إنه قادر على الموجود، فيقال: إن هؤلاء أثبتوا ما لم تثبته الآية، فالآية أثبتت قدرته على الموجود، وهؤلاء قادر على الموجود والمعدوم.

والتحقيق: أن الشيء اسم لما يوجد في الأعيان، ولما يتصور في الأذهان، فما قدّره الله وعلم أنه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب، وإن لم يكن شيئًا في الخارج. ومنه قوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيَّعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُون﴾ [يس: ٨٦]، ولفظ الشيء في الآية يتناول هذا وهذا، فهو على كل شيء ما وجد وكل ما تصوره الذهن موجودًا، إن تصور أن يكون موجودًا قديرًا، لا يستثنى من ذلك شيء، ولا يزاد عليه شيء، كما قال تعالى: ﴿بَلَّىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسوِّي بَنَانَه﴾ [القيامة: ٤]، وقال: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَث عَلَىٰ أَن يَبْعَث عَلَىٰ أَن يَبْعَث عَلَىٰ أَن يُعَلَىٰ أَن يُعَلَىٰ أَن يُعَلَىٰ أَن يَعْدَلُمُ الله عَلَىٰ أَن يَعْدَلُمُ الله عَلَىٰ أَن يُعَلَىٰ أَن يَعْدَلُمُ الله عَلَىٰ أَن يُعَلَىٰ أَن يَعْدَلُمُ الله عَلَىٰ أَن السّماء مَاءً بِقَدَر على الأولين وإن لم يفعلهما، وقال: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ الله عَلَىٰ أَن عَلَىٰ ذَهَابِ به لَقَادرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٨].

قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشًا، وتهلك مواشيكم، وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه لم يذهب به ، وهذا كقوله: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ [الواقعة : ٢٨-٢٨]، وهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله، فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجًا وهو لم يفعله، ومثل هذا : ﴿وَلَوْ شُنّا لاّتَيْنَا كُلَّ نَفْس هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣]. ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لاّمَنَ مَن فِي الأَرْض ﴾ [يونس: ٩٩]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها، فلو لم يكن قادرًا عليها؛ لكان إذا شاءها لم يكن فعلها.

المسألة الثالثة: أنه على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأكثر المعتزلة يقولون: إن أفعال العبد غير مقدورة.

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير (٤٦٢٨)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٦٥) وقال: « حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى في التفسير (٤٦٢٨)، وأحمد ٣/٣٠، كلهم عن جابر بن عبد الله . والحديث لم يرد في مسلم.

المسألة الرابعة: أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا تحوله تعالى: ﴿ أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مَثْلَهُم ﴾ [يس: ١٨]، ﴿ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْلِي الْمَوْتَىٰ ﴾ [القيامة: ٤٠]، ﴿ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسوِّي بَنَانَه ﴾ القيامة: ٤] ونظائره كثيرة.

والقدرة على الاعيان جاءت في مثل قوله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ ﴾ [ق: ١٦]، ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَقْدَرَ عَلَيْهِ أَحَد ﴾ [البلد: ٥]، وجاءت منصوصًا عليها في الكتاب والسنة. أما كتاب فقوله: ﴿ وَإِمَا نَدْ هَبَنُ بِكَ فَإِنّا مِنْهُم مُتقَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٤١]، فبين أنه \_ سبحانه \_ تشدر عليهم أنفسهم ، وهذا نص في قدرته على الأعيان المفعولة، وقوله: ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم عَبَارِ ﴾ [ق: ٥٤]، و﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسْيَطِر ﴾ [الغاشية: ٢٢] ونحو ذلك. وهو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم المسيطر ، وذلك يستلزم قدرته عليهم، وقوله: ﴿ فَظَنَّ أَن لُن لَن عَلَيْهُ ﴾ [الأنبياء: ٨٧] \_ على قول الحسن وغيره من السلف عن جعله من القدرة \_ دليل على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله، وكذلك قول الموصى لأهله: لئن قدر الله علي على أن الله قادر عليه أحدًا من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله \_ تعالى \_ وقال له: ﴿ ما لئن قدر الله على المعنى عذابًا ما عذبه أحدًا من العالمين. فلما حرقوه أعاده الله \_ تعالى \_ وقال له: ﴿ ما لئن قدر الله على المعنى قدر الله على المعنى العالمين على الله قدر عليه، لكن لخشيته وإيمانه عفر الله له هذا الجهل والخطأ الذي وقع منه.

وقد يستدل بقوله: ﴿ أَلَمْ نَخُلُقُكُم مِن مَّاء مَّهِين ﴾ إلى قوله: ﴿ فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴾ [المرسلات: ٢٠- ٢٣] على قول من جعله من القدرة، فإنه يتناول القدرة على المخلوقين وإن كان ـ سبحانه ـ قادرًا ـ أيضًا ـ على خلقه، فالقدرة على خلقه قدرة عليه، والقدرة عليه قدرة على خلقه، وجاء ـ أيضًا ـ الحديث منصوصًا في مثل قول النبي على لابي مسعود لما رآه يضرب عبده: ﴿ لله أقدر عليك منك على هذا ﴾ (٢). فهذا فيه بيان قدرة الرب على عبد، وأنه أقدر عليه منه على عبده، وفيه إثبات قدرة العبد.

وقد تنازع الناس في قدرة الرب والعبد، فقالت طائفة: كلا النوعين يتناول الفعل المقائم بالفاعل ، ويتناول مقدوره وهذا أصبح الأقوال، وبه نطق الكتاب والسنة، وهو أن كل نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له، وقد تبين بعض ما دل على ذلك في قدرة الرب. وأما قدرة العبد، فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة،

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد ( ٧٥٠٦ ، ٧٥٠٧ ) ومسلم في التوبة ( ٢٧٥٦ / ٢٤ ، ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الأيمان ( ١٦٥٩ / ٣٤ ـ ٣٦ ) .

وهذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة، مثل قوله: ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، ﴿فَصَيَامُ شَهْرِيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ [مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا] (١) فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَيّنَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]، ﴿وَسَيَحُلْفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ الآية [التوبة: ٤٤]، وقول النبي ﷺ : "صَلَّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبك (٢).

وأما المباين لمحل القدرة، فمثل قوله: ﴿وَعَدَكُمُ اللّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا﴾ إلى قوله: ﴿وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدُرُوا عَلَيْهَا﴾ إلى ﴿قَدِيرًا﴾ [الفتح: ٢٠، ٢١]، فدل على أنهم قدروا على الأول، وهذا يمكن أن يقدروا عليها وقتًا آخر. وهذه قدرة على الأعيان، وقوله: ﴿وَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَادرينَ ﴾ إلى قوله: ﴿عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبدلنَا خَيْرًا مَنْهَا ﴾ الآية [القلم: ٢٥-٣٢].

قال أبو الفرج: وفي قوله: ﴿قَادِرِينَ﴾ ثلاثة أقوال:

أحدها: قادرين على جنتهم عند أنفسهم، قاله قتادة. قلت: وهو قول مجاهد وقتادة، رواه ابن أبي حاتم عنهما. قال مجاهد: قادرين في أنفسهم، وهذا الذي ذكره البغوي: قادرين عند أنفسهم على جنتهم، وثمارها، لا يحول بينهم وبينها أحد، وعن قتادة قال: غدا القوم وهم يحدون إلى جنتهم، قادرين على ذلك في أنفسهم.

قال أبو الفرج: والثاني: قادرين على المساكين، قاله الشعبي، أي: على منعهم. وقيل: على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء، والله أعلم.

والثالث: غدوا وهم قادرين ، أي : واجدون، قاله ابن قتيبة.

قلت: الآية وصفتهم بأنهم غدوا على حرد قادرين، فالحرد يرجع إلى القصد، فغدوا بإرادة جازمة وقدرة، ولكن الله أعجزهم. وقول من قال: قادرين عند أنفسهم، أى: ظنوا أن الأمر يبقى كما كان، ولو كان كذلك، لتمت قدرتهم، لكن سلبوا القدرة بإهلاك جنتهم.

قال البغوي: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن وقتادة وأبو العالية: على جد وجهد. وقال القرطبي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع قد أسسوه بينهم. قال: وهذا على معنى القصد؛ لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر. وقال أبو عبيدة والقُتيبي: غدوا من أنفسهم على حرد: على منع المساكين، يقول:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

<sup>(</sup>٢) البخاري في تقصير الصلاة (١١١٧)، والترمذي في الصلاة (٣٧٢)، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٢٢٣)، وأحمد ٤٢٦/٤، كلهم عن عمران بن حصين.

حاردت السَّنَةُ: إذا لم يكن لها مطر، وحاردت الناقة على : إذا لم يكن لها لبن. وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. وفي تفسير الوالبي: عن ابن عباس: على قدرة.

قلت: الحرد فيه معنى العزم الشديد، فإن هذا اللفظ يقتضى هذا، وحرد السنة والناقة لما فيه من معنى الشدة ، وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان لهم عزم شديد على أخذها ، وعلى حرمان المساكين ، وغدوا بهذا العزم قادرين ليس هناك ما يعجزهم وما يمنعهم، لكن جاءها أمر من السماء فأبطل ذلك كله، وقيل: الحرد: هو الغيظ والغضب، والله أعلم.

ونظير هذا \_ وهو صريح في المطلوب \_ أن القدرة تكون على الأعيان، قوله تعالى: ﴿ وَانَّهَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السّمَاء الى قوله: ﴿ وَاَنَّاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لّم تَغْنَ بِالأَمْسِ الآية: [يونس: ٢٤]، وقوله: ﴿ وَظَنَّ (١) أَهْلُهَا أَنَّهُم قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ [يونس: ٢٤]، يبين أنه لولا الجائحة لكان ظنهم صادقًا، وكانوا قادرين عليها، لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن، ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال عليها، لكن لما أتاها أمر الله تبين خطأ الظن ولو لم يكونوا قادرين عليها لا في حال سلامتها ولا في حال عطبها، لم يكن الله أبطل ظنهم بما أحدثه من الإهلاك، وهؤلاء لم يكونوا ذهبوا ليحصدوا ، بل سلبوا القدرة عليها \_ وهي القدرة التامة \_ فانتفت لانتفاء يكونوا ذهبوا ليحصدوا ، بل سلبوا القدرة عليها \_ وهي القدرة التامة \_ فانتفت لانتفاء المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل، وفي تلك قال: ﴿ عَلَىٰ حَرْد قَادِرِينَ ﴾ [القلم: ٢٥]، المحل القابل؛ لا لضعف من الفاعل، وفي تلك قال: ﴿ عَلَىٰ حَرْد قَادِرِينَ ﴾ [القلم: ٢٥]، ولم يقل: قادرين عند أنفسهم، فإن كان كما قاله من قال: عند أنفسهم فالمعنى واحد، وإن أريد بكونهم قادرين، أي: ليس في أنفسهم ما ينافي القدرة؛ كالمرض والضعف، ولكن بطل محل القدرة كالذي يقدر على النقد والرق ولا شيء عنده.

وقوله تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفٍ لأَ يَقْدُرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْء ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ ﴾ [إبراهيم: ١٨] ، فهم في هذه الحال لا يقدرون مما كسبوا على شيء ، فدل على أنهم في غير هذا يقدرون على ما كسبوا، وكذلك غيرهم يقدر على ما كسب، فالمراد بالمكسوب المال المكسوب.

وقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا﴾ [النحل: ٧٥]، فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر على شيء، ومقصوده أن الآخر ليس كذلك، بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذا، وهو إثبات الرزق الحسن مقدورًا لصاحبه، وصاحبه قادر عليه، و بهذا ينطق عامة العقلاء يقولون: فلان يقدر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فظن » والصواب ما أثبتناه.

على كذا وكذا، وفلان يقدر على كذا وكذا، ومقدرة هذا دون مقدرة هذا.

وبما يبين ذلك: أن الملك نائب للعباد على ما ملكهم الله إياه، والملك مستلزم للقدرة فلا يكون مالكًا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه، أو بوليه أو وكيله، والعقد والمنقول مملوك لمالكه، فدل على أنه مقدور له، وقد قال موسى: ﴿ورَبّ إِنّي لا أَمْلِكُ إِلاَ نَفْسِي وَأَخِي﴾ المائدة: ٢٥]، لما كان قادرًا على التصرف في أخيه؛ لطاعته له جعل ذلك ملكا له، وقال تعالى: ﴿وَتَقُولُوا سُبْحَانَ اللّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ [الزخرف: ١٣] أي: مطيقين، فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم، فهو معنى قوله: ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾، وقد قال تعالى: ﴿فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]، فدل على أنهم لو نقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا النقب، والنقب ليس هو حركة أيديهم، بل هو جعل الشيء منقوبًا، فدل على أن ذلك النقب مقدور للعباد.

وأيضًا، فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم، وما كان مصنوعًا لهم فهو مقدور بالضرورة والاتفاق، والمنازع يقول: ليس شيء خارجًا عن محل قدرتهم مصنوعًا لهم، و هذا خلاف القرآن، قال تعالى لنوح: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُننا وَوَحْيناً﴾، وقال: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُننا وَوَحْيناً﴾، وقال: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ مَخلوقة مع كُونها مصنوعة لبني آدم، وجعلها من آياته، فقال: ﴿وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِيّتَهُمْ فِي الْفُلْك الْمَشْحُون﴾ [بيس: ٢١]، ﴿سَخَرُ (١) لَكُم مّا فِي الأَرْضِ وَالْفُلْكُ تَجْرِي فِي الْبحرِ بِأَمْوه﴾ [الحج: ٦٥]، ﴿وَقَلَ لَكُم مّنَ الْفُلْكُ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكُبُونَ﴾ [الزخرف: ١٢]، وقال: ﴿ أَتَعْبَدُونَ مَا تَنْحِتُونَ .

فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم، وأخبر أنه خالقهم، وخالق معمولهم فإن "ما" ههنا بمعنى الذي، والمراد خلق ما تعملونه من الأصنام، وإذا كان خالقًا للمعمول وفيه أثر الفعل، دل على أنه خالق لأفعال العباد. وأما قول من قال: "ما" مصدرية ، فضعيف جدًا.

وقال تعالى: ﴿وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وإنما دمر ما بنوه وعرشوه، فأما الأعراض التي قامت بهم، فتلك فنيت قبل أن يغرقوا ، وقوله: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ دليل على أن العروش مفعول لهم، هم فعلوا العرش الذي فيه، وهو التأليف، ومثل قوله: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلّ رِبِعِ آيَةً تَعْبُثُونَ ﴾ [الشعراء: ١٢٨]، يدل على أن المبني هم بنوه، حيث قال: ﴿ أَتَبْنُونَ ﴾؟ وكذلك قوله: ﴿وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وسخر» ، والصواب ما أثبتناه.

[الشعراء: ١٤٩]، هو كقوله: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحَتُونَ﴾ [الصافات: ٩٥]، وقوله: ﴿جَابُوا الصَّخْرَ بالْوَادِ﴾ [الفجر: ٩]، دل على أنهم جابوا الصخر، أي: قطعوه.

ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، فامر بقتلهم، والأمر إنما يكون بمقدور العبد، فدل على أن القتل مقدور له، وهو الفعل الذي يفعله في الشخص فيموت، وهو مثل الذبح، ومنه قوله: ﴿إِلاَّ مَا ذَكِيْتُم ﴾ [المائدة: ٣]، وقوله: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلُ مِن النَّعَم ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِن النَّعَم ﴾ [المائدة: ٩٥]، يدل على أن الصيد مقتول للآدمي الذي قتله، بخلاف قوله: ﴿فَالَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُم ﴾ [الأنفال: ١٧]، فإنه مثل قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكَنَّ اللَّه قَتَلَهُم ﴾ [الأنفال: ١٧]، فإنه مثل قوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّه وَلَكُنَّ اللَّه قَتَلُهُم ﴾ وكذلك الرمي، لم يكن في قدرته أن التراب يصيب أعينهم وللهم، ويرعب قلوبهم، فالرمي الذي جعله الله خارجًا عن قدرة العبد المعتاد، هو الرمي الذي نفاه الله عنه.

قال أبو عبيد: ما ظفرت أنت ولا أصبت، ولكن الله ظفرك وأيدك. وقال الزجاج: ما بلغ رميك كفًا من تراب، أو حصًا أن يملأ عيون ذلك الجيش الكثير، إنما الله تولى ذلك. وذكر ابن الأنباري: ما رميت قلوبهم بالرعب، إذ رميت وجوههم بالتراب. ولهذا كان هذا أمرًا خارجًا عن مقدوره، فكان من آيات نبوته.

وقيل: بل الرب \_ تعالى \_ لا يقدر إلا على المخلوق المنفصل لا يقوم به فعل يقدر عليه، والعبد لا يقدر إلا على ما يقوم بذاته، لا يقدر على شيء منفصل عنه، وهذا قول الأشعري ومن وافقه من أتباع الأثمة: كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم.

وقيل: إن العبد يقدر على هذا وهذا ، والرب لا يقدر إلا على المنفصل وهو قول المعتزلة ، وقيل : إن كليهما يقدر على ما يقوم به دون المنفصل، وما علمت أحدًا قال: كلاهما يقدر على المنفصل دون المتصل.

المسألة الخامسة: أن القدرة هي قدرته على الفعل، والفعل نوعان : لازم، و متعد، والنوعان في قوله: ﴿هُو (١) الَّذِي خُلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وهو ﴾ والصواب ما أثبتناه.

[الحديد: ٤]، فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك أفعال لازمة، لا تتعدى إلى مفعول؛ بل هي قائمة بالفاعل ، والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع، والهدى والنصر، والتنزيل ونحو ذلك ، تتعدى إلى مفعول.

والناس في هذين النوعين على ثلاثة أقوال:

منهم من لا يثبت فعلا قائما بالفاعل، لا لازمًا ولا متعديًا ، أما اللازم فهو عنده منتف، وأما المتعدى \_ كالخلق \_ فيقول: الخلق هو المخلوق، أو معنى غير المخلوق، وهذا قول ألجهمية والمعتزلة، ومن اتبعهم كالأشعري ومتبعيه، وهذا أول قولي القاضي أبي يعلى، وقول ابن عقيل.

وكثير من المعتزلة يقولون: الخلق هو المخلوق. وآخرون يقولون: هو غيره، لكن يقولون: بأن الخلق له خلق آخر، كما يقوله مَعْمَر بن عُبَّاد (١)، ويسمون أصحاب المعاني المتسلسلة. ومنهم من يقول: الخلق هو نفس الإرادة، كما يقوله من يقوله من بعض المعتزلة من أهل البصرة.

والقول الثاني: أن الفعل المتعدي قائم بنفسه دون اللارم. فيقولون: الخلق قائم بنفسه ليس هو المخلوق. وهم على قولين:

منهم من جعل ذلك الفعل حادثًا.

ومنهم من يجعله قديمًا، فيقول: التخليق والتكوين قديم أزلي. وهؤلاء منهم من يجعل عين التخليق شيئًا واحدًا هو قديم، والمخلوقين مادته ، ولكنه قديم أزلي، ولا يثبتون نزولا قائمًا بنفسه، ولا استواء؛ لأن هذه حوادث وهذا قول الكُلابيَّة الذين يقولون: فعله قديم مثل كلامه، كما قال أصحاب ابن خُزيْمة، وهو قول كثير من الحنفية والحنبلية والمالكية والشافعية، ومنهم من يجعل القديم هو النوع وأفراده حادثة، فعلى هذا القول يكون الفعل نفسه مقدورًا، وأما على قول من يجعله شيئًا معينًا، فهؤلاء إن قالوا: قديم، تناقضوا ولزمهم أن يكون القديم المعين مقدورًا، وإن قالوا: هو غير مقدور، تناقضوا؛ لأن الفعل يجب أن يكون مقدورًا، والله أعلم.

والقول الثالث: إثبات الفعلين: اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن، فنقول: إنه كما أخبر عن نفسه: إنه خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو قول السلف وأثمة السنة، وهو قول من يقول: إنه تقوم به الصفات الاختيارية كأصحاب أبي معاذ وزهير البابي وداود بن على والكَرَّامِيَّة وغيرهم من الطوائف، وإن كانت الكرامية

<sup>(</sup>۱) معمر بن عباد السلمي، معتزلي من الغلاة، من أهل البصرة، سكن بغداد، وكان من أعظم القدرية غلوًا، وتنسب إليه طائفة «المعمرية»، مات سنة ٢١٥هـ.

يقولون: بأن النزول والإتبان أفعال تقوم به ، وهؤلاء يقولون: يقدر على أن يأتي ويجيء وينزل ويستوي، ونحو ذلك من الأفعال، كما أخبر عن نفسه، وهذا هو الكمال.

وقد صرح أثمة هذا القول بأنه يتحرك، كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة، وسمى منهم: أحمد بن حنبل، وسعيد بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم وغيرهم. وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله \_ عز وجل \_ من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف، وقال: كل حي متحرك، وما لا يتحرك فليس بحي. وقال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: أنا كافر برب يتحرك، فقل: أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء.

وهؤلاء يقولون: من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة له، فقد جعله دون الجماد، فإن الجماد وإن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقبل الحركة في الجملة. وهؤلاء يقولون: إنه ـ تعالى ـ لا يقبل ذلك بوجه ولا تمكنه الحركة، والحركة والفعل صفة كمال، كالعلم والقدرة والإرادة، فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه صفات الكمال، فكذلك هؤلاء الكلابية.

وأولئك \_ نفاة الصفات \_ إذا قيل لهم: لو لم يكن حيًا، عليمًا، سميعًا، بصيرًا، متكلمًا؛ للزم أن يكون ميتًا، جاهلاً ، أصم ، أعمى، أخرس، وهذه نقائص يجب تنزيهه عنها، فإنه \_ سبحانه \_ قد خلق من هو حي سميع بصير متكلم عالم، قادر متحرك، فهو أولى بأن يكون كذلك، فإن كل كمال في المخلوق المعلول فهو من كمال الخالق الذي يسمونه علة فاعلية.

وأيضًا، فالقديم الواجب بنفسه أكمل من المحدث، فيمتنع أن يختص الناقص بالكمال. قالوا: وأما الجماد فلا يسمى حيًا ولا ميتًا. وقد ذكرنا في غير موضع الجواب عن هذه بأجوبة:

أحدها: أن قولهم: إن الجماد لا يسمى حيًا، وإنما يسمى ميتًا ما كان قابلاً للحياة: هو اصطلاح، وإلا فالقرآن قد سمى الجماد ميتًا في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ الآية النحل: ٢٠، ٢١]، فسمى الأصنام أمواتًا وهي حجارة، وقال: ﴿وَآيَةٌ لَّهُمُ الأَرْضُ المُيْتَةُ أَحْيَاهَا ﴾ [يس: ٣٣].

الوجه الثاني: لا نسلم امتناع قبول هذه الحياة، بل الرب \_ تعالى \_ قد جعل الجمادات قابلة للحياة، ولا يمتنع قبولها لها، فإن الله تعالى قد جعل عصى موسى حية تسعى، فدل

على أن الخشب يمكن أن يكون حيوانًا، وموسى لما اغتسل جعل ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه (١) ، وقد أحيا الله الحوت المشوي الذي كان معه ومع فتاه، وقد سبح الحصا والطعام سبح وهو يؤكل (٢) \_ وكان حجر يسلم على النبي ﷺ (٣) ، وحن الجذع (١) ، وإلجبال سبحت مع داود، ونظائر هذا كثيرة، وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ مِن شَيْءُ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

الوجه الثالث: أن يقال: هب أنه لا يوصف بالموت إلا ما قبل الحياة، فمعلوم أن ما قبل الحياة أكمل من قبل الحياة أكمل من الحياة أكمل من لا يقبلها، فالجنين في بطن أمه قبل أن ينفخ فيه الروح أكمل من الحجر، وقد قال تعالى: ﴿وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُم ﴾ [البقرة: ٢٨]، فالجنين يمكن أن يصير حيًا في العادة، ناطقًا نطقًا يسمعه الإنسان السماع المعتاد، فهو أكمل من الحجر والتراب.

وأيضًا، فيقال لهم: رب العالمين إما أن يقبل الاتصاف بالحياة والعلم ونحو ذلك، وإما ألا يقبل، فإن لم يقبل ذلك ولم يتصف به، كان دون الاعمى الأصم الأبكم، وإن قبلها ولم يتصف بها، كان ما يتصف بها أكمل منه، فجعلوه دون الإنسان والبهائم، وهكذا يقال لهم في أنواع الفعل القائم به \_ كالإتيان، والمجيء، والنزول، وجنس الحركة: إما أن يقبل ذلك وإما ألا يقبله، فإن لم يقبله، كانت الأجسام التي تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل منه، فإن قبل ذلك ولم يفعله، كان ما يتحرك أكمل منه، فإن الحركة كمال للمتحرك، ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل ممن لا يمكنه التحرك، وما يقبل الحركة أكمل من لا يقبلها.

والنفاة عمدتهم أنه لو قبل الحركة لم يخل منها، ويلزم وجود حوادث لا تتناهى، ثم ادعوا نفي ذلك وفي نفيه نقائص لا تتناهى، والمثبتون لذلك يقولون: هذا هو الكمال، كما قال السلف: لم يزل الله متكلمًا إذا شاء، كما قال ذلك ابن المبارك، وأحمد بن حنبل وغيرهما. وذكر البخاري عن نعيم بن حماد أنه قال: الحي هو الفعال، وما ليس بفعال فليس بحي. وقد عرف بطلان قول الجهمية وغيرهم بامتناع دوام الفعل والحوادث، كما قد بسط في غير هذا الموضع.

والمقصود ههنا، أن هؤلاء لا يجعلونه قادرًا على هذه الأفعال، وهي أصل الفعل، فلا يكون على شيء قدير على قولهم ، بل ولا على شيء ، وقد قال: ﴿وَمَا قَدُرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرِهِ﴾ [الزمر: ٢٧]. قال ابن عباس \_ في رواية الوالبي عنه \_: هذه في الكفار، فأما من آمن أن الله على كل شيء قدير، فقد قدر الله حق قدره.

وذكروا في قوله: ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ [الحج: ٧٤]، ما عرفوه حق معرفته، وما

<sup>(</sup>١) البخاري في الغسل ( ٢٧٨ ) . (٢) البخاري في المناقب ( ٣٥٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الفضائل ( ٢٢٧٧ / ٢ ) . (3) البخاري في المناقب ( ٣٥٨٣ ) .

عظموه حق عظمته، وما وصفوه حق صفته، وهذه الكلمة ذكرها الله في ثلاثة مواضع: في الرد على المعطلة، وعلى المشركين، وعلى من أنكر إنزال شيء على البشر، فقال في الانعام: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَىٰ بَشَر مِّن شَيْء ﴾ [الانعام: ٩١]، وقال في الحج: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللّهَ لَقُويٌ عَزِيزٍ ﴾ [الآيتان: ٧٣، ٧٤]، وقال في الزمر: ﴿وَمَا (١)قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيًّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ [الآية: ٢٧].

وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أن حبرًا من اليهود قال للنبي المحمد، إن الله يوم القيامة يجعل السموات على إصبع، والأرض على إصبع، والمجال والشجر على إصبع، والماء والثرى وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن، ويقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله على تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدُرُو اللّه عَدْرُو اللّه عَلَيْ قال: ققر الأرض وفي الصحيحين - أيضًا - عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: قيض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك يقبض الله الأرض؟ ثم يقول: أنا الملك، أين المتكبرون؟ (٣)، وكذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمني ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ (٤)، وفي لفظ لمسلم قال: «يأخذ الجبار تبارك وتعالى سمواته وأرضه بيديه جميعًا، فجعل يقبضهما ويبسطهما، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، وأنا الملك، أين الجبارون؟ وأين المتكبرون؟ ! » وعيل رسول الله عَلَيْ عن عينه وعن شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني الأقول: أساقط هو برسول الله عَلَيْ (٥).

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «ما»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) البَّخاري في التفسير ( ٤٨١١) ومسلم في كتاب المنافقين ( ٢٧٨٦ / ١٩ ــ ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في الرقاق ( ٦٥١٩ ) ومسلم في كتاب المنافقين ( ٢٧٨٧ / ٢٣ ) .

<sup>(</sup>٤) البخارى في التوحيد ( ٧٤١٢ ) ومسلم في صفات المنافقين ( ٢٧٨٨ / ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم في صفات المنافقين ( ٢٧٨٨ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٦) أبو داُود في الصلاة ( ٨٧٣ ) ، والنسائي في التطبيق ( ١٠٤٩ ، ١١٣٢) ، وأحمد ٢ / ٢٤ .

«سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». وهذه الأربعة نوزع الرب فيها، كما قال: «أين الملوك؟! أين الجبارون؟! أين المتكبرون؟!»، وقال عز وجل: «العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عذبته»(١).

ونفاة الصفات ما قدروا الله حق قدره، فإنه عندهم لا يمسك شيئًا ولا يقبضه ولا يطويه، بل كل ذلك ممتنع عليه، ولا يقدر على شيء من ذلك، وهم ـ أيضًا ـ في الحقيقة يقولون: ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين:

أحدهما: أن الإنزال إنما يكون من علو ، والله \_ تعالى \_ عندهم ليس في العلو، فلم ينزل منه شيء، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكُتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزّلٌ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ١١٤]، ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١، الجاثية: ٢، الأحقاف: ٢] إلى غير ذلك، وقولهم : إنه خلقه في مخلوق، ونزل منه باطل؛ لانه قال: ﴿مُنزّلٌ مِن رَبِّكَ ﴾ ولم يجئ هذا في غير القرآن، والحديد ذكر أنه أنزله مطلقًا، ولم يقل: منه، وهو منزل من الجبال، والمطر أنزل من السماء، والمراد: أنه أنزله من السحاب، وهو المزن، كما ذكر ذلك في قوله: ﴿أَأْنتُمْ أَنزَلُتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ﴾ [الواقعة : ٦٩].

والثاني: أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاماً له، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل؛ ولأن الله لا يتصف بالمخلوقات، ولو اتصف بذلك لاتصف بأنه مصوت إذا خلق الأصوات، ومتحرك إذا خلق الحركات في غيره، إلى غير ذلك، إلى أن قال: فقد تبين أن الجهمية ما قدروا الله حق قدره، وإنهم داخلون في هذه الآية، وإنهم لم يثبتوا قدرته لا على فعل ولا على الكلام بمشيئته، ولا على نزوله، ولا على إنزاله منه شيئًا، فهم من أبعد الناس عن التصديق بقدرة الله، وأنه على كل شيء قدير، وإذا لم يكن قديرًا لم يكن قديرًا لم يكن قويًا، ويلزمهم أنه لم يخلق شيئًا، فيلزمهم الدخول في قوله: ﴿ضَعُفُ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ . مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيًّ عَزِيزً الحج: ٧٣، ٧٤].

فهم ينفون حقيقة قدرته في الأزل، وحقيقة قولهم: إنه صار قادرًا بعد أن لم يكن، والقدرة التي يثبتونها لا حقيقة لها.

وهذا أصل مهم، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة، وما يلزمها من اللوازم، وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول، وصريح المعقول، لا سيما في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول، والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول، وقد تبين أنه كلما تحققت الحقائق، وأعطى النظر والاستدلال حقه من التمام؛ كان ما دل عليه القرآن

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة ( ٢٦٢٠ / ١٣٦ ) وأبو داود في اللباس ( ٤٠٩٠ ) .

هو الحق، وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولاً، وهو مشتبه مختلط، كما قال مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ فَرُقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيعًا﴾ [الأنعام: ١٥٩]، قال: هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع، مشتبهة في العقل.

والصواب: هو ما كان موافقًا للشرع مبينًا في العقل، فإن الله \_ سبحانه \_ أخبر أن القرآن منزل منه، وأنه تنزيل منه، وأنه كلامه، وأنه قوله، وأنه كفر من قال: إنه قول البشر، وأخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كريم من البشر، والرسول يتضمن المرسل، فبين أن كلا من الرسولين بلغه، لم يحدث هو منه شيئًا، وأخبر أنه جعله قرآنًا عربيًا، وقال عما ينزل منه جديدًا بعد نزول غيره قديمًا: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْر مِن رَبّهِم مُحدث ﴾ والانبياء: ٢]، وأخبر أن للكلام المعين وقتًا معينًا، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا أَتّاها نُودِي يَا مُوسَىٰ ﴾ [طه: ١١]، وقال: ﴿ وَلَقَدْ خُلَقْنَاكُمْ ثُمّ صَوّرْنَاكُمْ ثُمّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ ﴾ [الأعراف: ١١].

والذين قالوا: إنه مخلوق، ليس معهم حجة إلا ما يدل على أنه تكلم بمشيئته وقدرته، وهذا حق، لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته، فغلطوا ولبسوا الحق بالباطل، فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع والعقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات.

وكذلك الذين قالوا: إنه قديم، ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته، لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون بمشيئته وقدرته، فأخطؤوا في ذلك ولبسوا الحق بالباطل، وأولئك فسروا قوله: ﴿ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ [الزخرف: ٣]، بأنه جعله بائنًا عنه مخلوقًا، وقالوا: جعل بمعنى: خلق، وهؤلاء قالوا: جعلناه: سميناه، كما في قوله: ﴿ وَجَعَلُوا الْمَلائكَةَ الّذينَ هُمْ عَبَادُ الرّحْمَنِ إِنَاتًا ﴾ [الزخرف: ١٩]، وهذا إنما يقال فيمن اعتقد في الشيء صفة حقاً أو باطلا إذا كانت الصفة خفية، فيقال: أخبرعنه بكذا، وكون القرآن عربيًا أمر ظاهر لا يحتاج إلى الإخبار، ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيًا بهذا الاعتبار، والرب \_ تعالى \_ اختص بجعله عربيًا، فإنه هو الذي تكلم به وأنزله، فجعله قرآنًا عربيًا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به، واختاره لأن يتكلم به عربيًا \_ عن غير ذلك من الألسنة \_ باللسان العربي وأنزله به.

ولهذا قال أحمد : الجعل من الله قد يكون خلقًا وقد يكون غير خلق، فالجعل فعل، والفعل قد يكون متعديًا إلى مفعول مباين له؛ كالخلق، وقد يكون الفعل لازمًا وإن كان له

مفعول في اللغة كان مفعوله قائمًا بالفعل؛ مثل التكلم، فإن التكلم فعل يقوم بالمتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلم، فهو ـ سبحانه ـ جعله قرآنًا عربيًا، فالجعل قائم به والقرآن العربي قائم به، فإن الكلام يتضمن شيئين: يتضمن فعلا؛ هو التكلم، والحروف المنظومة والأصوات الحاصلة بذلك الفعل؛ ولهذا يجعل القول تارة نوعًا من الفعل، وتارة قسيمًا للفعل، كما قد بسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع، والله أعلم.

وقد ذكرت في غير هذا الموضع: أنه ما احتج أحد بدليل سمعي أو عقلي على باطل، إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل؛ تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به، وأنه دليل لأهل الحق، وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلولها إلا حقا، والحق لا يتناقض ، بل يصدق بعضًا، والله أعلم.

المسألة السادسة: دوام كونه قادرًا في الأزل والأبد، فإنه قادر ولا يزال قادرًا على ما يشاؤه بمشيئته، فلم يزل متكلما إذا شاء وكيف شاء، وهذا قول السلف والأئمة كابن المبارك وأحمد.

إلى أن قال: وفي صحيح البخاري \_ تعليقًا \_ عن سعيد بن جبير؛ أن رجلاً سأل ابن عباس عن قوله: ﴿وَكَانَ اللّهُ عَزيزًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٣]، ﴿وَكَانَ اللّهُ عَزيزًا حَكيمًا﴾ [الفتح: ٧]، ﴿وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا بَصيرًا﴾ [النساء: ١٣٤]، فكأنه كان فمضى، فقال ابن عباس: قوله: ﴿وَكَانَ اللّه﴾، ﴿وَكَانَ اللّه﴾ فإنه يجل نفسه عن ذلك، وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد غيره، وكان أي: لم يزل كذلك. رواه عبد بن حميد في تفسيره مسندًا موصولا، ورواه ابن المنذر \_ أيضًا \_ في تفسيره، وهذا لفظ رواية عبد .

والمقصود هنا التنبيه على تنازع الناس في مسألة القدرة. وفي الحقيقة أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لا يثبت لله قدرة، ولا يثبته قادرًا ، فالجهمية ومن اتبعهم، والمعتزلة والقدرية المجبرة والنافية، حقيقة قولهم: إنه ليس قادرًا وليس له الملك، فإن الملك إما أن يكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما، وعلى كل تقدير فلابد من القدرة، فمن لم يثبت له القدرة حقيقة لم يثبت له ملكًا، كما لا يثبتون له حمدًا.

إلى أن قال : وأيضًا فالقديم الأزلي: القيوم الصمد الواجب الوجود بنفسه، الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه، أحق بالكمال من الممكن المحدث المفتقر، فيمتنع أن يكون هذا قادرًا على الكلام والفعل، والقيوم الصمد ليس قادرًا على الفعل والكلام، إلى أن قال:

والمقصود هنا أنه \_ سبحانه \_ عدل لا يظلم وعدله إحسان إلى خلقه ، فكل ما خلقه فهو إحسان إلى عباده؛ ولهذا كان مستحقًا للحمد على كل حال؛ ولهذا ذكر في سورة

النجم أنواعًا من مقدوراته، ثم قال: ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى ﴾ [النجم: ٥٥]، فدل على أن هذه الأنعم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل، فإن في ذلك من الدلالة على قدرته وحكمته ونعمته على المؤمنين ونصره للرسل، وتحقيق ما جاؤوا به ، وأن السعادة في متابعتهم والشقاوة في مخالفتهم ما هو من أعظم النعم.

وكذلك ما ذكره في سورة الرحمن، وكل مخلوق هو من آلائه من وجوه: منها أنه يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك، وأنه يحصل به الإيمان والعلم وذكر الرب. وهذه النعمة أفضل ما أنعم الله به على عباده في الدنيا، وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها، هذا مع ما في المخلوقات من المنافع لعباده غير الاستدلال بها، فإنه - سبحانه -يقه ل: ﴿فَبَأَيُّ آلاء رَبُّكُمَا تُكَذَّبَانَ﴾ [الرحمن:١٣]؛ لما يذكر ما يذكره من الآية، وقال: ﴿ فَبَأَيَّ آلاء رَبَّكَ تُتُمَّارَى﴾، والآلاء: هي النعم، والنعم كلها من آياته الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعانى أسمائه، فهي آلاء آيات، وكل ما كان من آلائه فهو من آياته، وهذا ظاهر، وكذلك كل ما كان من آياته فهو من آلائه، فإنه يتضمن التعريف والهداية والدلالة على الرب \_ تعالى \_ وقدرته وحكمته ورحمته ودينه، والهدى أفضل النعم.

وأيضًا، ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال، كما في خلق الشمس والقمر والسحاب والمطر والحيوان والنبات، فإن هذه كلها من آياته، وفيها نعم عظيمة على عباده غير الاستدلال، فهي توجب الشكر لما فيها من النعم، وتوجب التذكر لما فيها من الدلالة، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ خَلْفَةً لَمِنْ أَرَادٍ أَنْ يَذَّكَرِ أُوْ أَرادٍ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢]، وقال: ﴿ تَبْصِرُةُ وَذَكْرَىٰ لَكُلَّ عَبْدِ مُّنيبِ ﴾ [ق: ٨]، فإن العبد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العلم، فإنه يشهد نعم الله عليه، وذاك داع إلى شكرها، وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، والله \_ تعالى \_ هو المنعم المحسن الذي ما بالعباد من نعمة فمنه وحده ، كما في الحديث: « من قال إذا أصبح : اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قال ذلك إذا أمسى فقد أدى شكر تلك الليلة". رواه أبو حاتم ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس<sup>(۱)</sup>، وفي حديث آخر : «من قال: الحمد لله ربي لا أشرك به شيئًا أشهد أن لا إله إلا الله»(٢).

<sup>(</sup>۱) ابن حبان في صحيحه (۸۵۸).

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/١٠، ١٢٠ وقال: ﴿رَوَاهُ الطَّبْرَانِي وَفِيهُ أَبَّانَ بِنَ أَبِي عياش وهو متروك »، وتشمة لفظه: ٩ إلا ظل يغفر له ذنوبه حتى يمسى، وإن قالها إذا أمسى بات تغفر له ذنوبه حتى يصبح». وفي كنز العمال (٣٥٨٩) وعزاه إلى ابن السني رتتمة لفظه: ﴿ ظُلُّ مَغْفُورًا لَهُ، ومَن قالها حين يمسى يات مغفورًا له». 71

وقد ذم \_ سبحانه \_ من كفر بعد إيمانه كما قال: ﴿قُلْ مَن يُنجِيكُم مِن ظُلُمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ ﴾ الآية [الأنعام: ٢٣]، فهذا في كشف الضر، وفي النعم قال: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكُذّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٨٢]، أي: شكركم، وشكر ما رزقكم الله، ونصيبكم تجعلونه تكذيبًا وهو الاستسقاء بالانواء، كما ثبت في حديث ابن عباس الصحيح قال: مطر الناس على عهد رسول الله ﷺ ، فقال ﷺ : «أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر»، قالوا: هذه رحمة الله، وقال بعضهم: لقد صدق نَوْء كذا وكذا، قال: فنزلت هذه الآية : ﴿فَلا أَقْسِمُ بِمُواقِعِ النّجُومِ ﴾ حتى بلغ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنّكُمْ تُكَذّبُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٥ \_ ٨٢] رواه مسلم (١٠).

وفي صحيح مسلم - أيضًا - عن أبي هريرة عن رسول الله على الما أنزل من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقول: الكوكب كذا وكذا»، وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل، قال: «أتدرون ماذا قال ربكم؟». قالوا: الله ورسوله أعلم إهقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب» وهذا كثير جدًا في الكتاب والسنة، يذم - سبحانه - من يضيف إنعامه إلى غيره، ويشركه به، قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الربح طيبة، والملاح حاذقًا.

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد في الفاتحة وغيرها؛ أولها شكر، وأوسطها توحيد، وفي الخطب المشروعة لابد فيها من تحميد وتوحيد، وهذان هما ركن في كل خطاب، ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأمر والنهي والترغيب والترهيب، وغير ذلك.

وقوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد»(٤)، يتضمن التوحيد والتحميد، وكذلك كان يقول عقب الصلاة: « لا إله إلا الله ، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»(٥)، وهو \_ سبحانه \_ يفتتح خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد، وأول ما خلق آدم كان أول شيء أنطقه به الحمد، فإنه عطس فأنطقه بقوله: الحمد

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٧٣/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٧٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) البخاري في الأذان (٨٤٦)، ومسلم في الإيمان (٧١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأذان (٨٤٤)، والترمذي في الصلاة (٢٩٩)، والنسائي في السهو (١٣٣٩)، وأحمد ٢/١٤.

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤/٤ ، ٥.

لله، فقال له: يرحمك ربك يا آدم! وكان أول ما تكلم به الحمد، وأول ما سمعه الرحمة.

وهو يختم الأمور بالحمد كقوله: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥]، ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينِ﴾ [الانعام: ٤٥]، ﴿وَآخِرُ دَعُواَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠]، وهو سبحانه: ﴿لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالآخِرَة وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [القصص: ٧٠].

والتوحيد أول الدين وآخره، فأول ما دعا إليه الرسول على شهادة أن لا إله إلا الله، وقال: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» (١) ، وقال لمعاذ: «إنك تأتي قومًا أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله» (٢) ، وختم الأمر بالتوحيد فقال في الصحيح - من رواية مسلم - عن عثمان: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة» (٣) ، وفي الحديث الصحيح من رواية مسلم عن أبي هريرة: «لَقُنُوا موتاكم لا إله إلا الله» (٤) ، وفي السنن من حديث معاذ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (٥) ، وفي المسند: «إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حين الموت إلا وجد روحه لها روحًا» (٢) ، وهي الكلمة التي عرضها على عمه عند الموت.

فهو \_ سبحانه \_ جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، فيتذكر الآيات المثبتة للعلم والإيمان، فإذا عرف آلاء الله شكره على آلائه، وكلاهما متلازمان، فالآيات والآلاء متلازمان، ما كان من الآلاء فهو من الآيات، وما كان من الآيات فهو من الآلاء، وكذلك الشكر والتذكر متلازمان، فإن الشاكر إنما يشكر بحمده، وطاعته، وفعل ما أمر به، وذلك إنما يكون بتذكر ما تدل عليه آياته من أسمائه وممادحه، ومن أمره ونهيه، فيثنى عليه بالخير، ويطاع في الأمر هذا هو الشكر، ولابد فيهما من التذكر، والمتذكر إذا تذكر آياته عرف ما فيها من النعمة والإحسان، فآياته تعم المخلوقات كلها، وهي خير ونعم وإحسان.

فكل ما خلقه \_ سبحانه \_ فهو نعمة على عباده، وهو خير، وهو \_ سبحانه \_ بيده

<sup>(</sup>١) البخاري في الإيمان (٢٥) ومسلم في الإيمان (٢٠ / ٣٢ ـ ٣٦) .

 <sup>(</sup>٢) البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩/ ٢٩)، والنسائي في الزكاة(٣٤٣٠)،
 (٢٥٢٢)، وابن ماجه في الزكاة (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٣) مسلم في الإيمان (٢٦/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجنائز (٢/٩١٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري في الجنائز معلقًا(الفتح ٣/ ١٠٩)، وأبو داود في الجنائز(٣١١٦).

<sup>(</sup>٦) أحمد ١/ ٢٨، ٣٧ عن عمر بن الخطاب.

الخير، والخير بيديه، وفي دعاء القنوت: «ونثنى عليك الخير كله»(١)، وفي دعاء الاستفتاح: «والخير بيديك، والشر ليس إليك»(٢).

وكل ما خلقه الله فله فيه حكمة، كما قال: ﴿صَنْعَ اللّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْء﴾ [النمل: ٨٨]، وقال: ﴿ الّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ [السجدة: ٧]، وهو ـ سبحانه ـ غني عن العالمين، فالحكمة تتضمن شيئين:

أحدهما: حكمة تعود إليه يحبها ويرضاها.

والثاني: إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات.

أما في المأمورات، فإن الطاعة هو يحبها ويرضاها، ويفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد الياس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمره به، والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع، فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى عباده، ففيها حكمة له ورحمة لعباده، قال تعالى: ﴿فِيا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجيكُم مِّنْ عَذَاب أليم . تُؤْمِنُونَ بالله ورَسُوله وتُجَاهِدُونَ فِي سَبيلِ الله بأمو الكُمْ وأنفُسكُمْ ذَلُكُمْ جَنَات تَجْرِي بأَمُوالكُمْ وأنفُسكُمْ ذَلُكُمْ جَنَات تَحْرِي مِن الله مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومَسَاكِنَ طَيِّبةً فِي جَنَات عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَىٰ تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِن الله مِن تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ ومَسَاكِنَ طَيِّبةً فِي جَنَات عَدْن ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَىٰ تُحبُّونَهَا نَصْرٌ مِن الله وَنَعْب ويَشِو الْمُؤْمِينَ فِي الصف : ١٠-١٣٠].

ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها ، وهي النصر والفتح، وفي الآخرة الجنة، وفيه النجاة من النار، وقد قال في أول السورة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مُّرْصُوصٌ ﴾ [الصف: ٤]، فهو يحب ذلك، ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى، وفيه رحمة للعباد، وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة، هكذا سائر ما أمر به، وكذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وخلقه لرحمة بالعباد يتنفعون بها.

<sup>(</sup>١) كنز العمال ( ٢١٩٦٩ ) وعزاه لابن أبي شيبة .

 <sup>(</sup>۲) مسلم في صلاة المسافرين ( ۷۷۱ / ۲۰۱ ) ، والترمدي في الدعوات (۳٤۲۲)، وقال: «حسن صحيح» ،
 والنسائي في الافتتاح (۸۹۷) ، كلهم عن علي بن أبي طالب.

والناس لما تكلموا في علة الخلق وحكمته؛ تكلم كل قوم بحسب علمهم، فأصابوا وجهًا من الحق، وخفى عليهم وجوه أخرى.

وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس، يكون مع هؤلاء بعض الحق، وقد تركوا بعضه وكذلك مع الآخرين، ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لابد أن يشاب بشىء من الحق؛ فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله، وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق، فهم جاؤوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون.

ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة، وقد وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأئمة الأربعة، أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد:

القول الأول: قول من نفى الحكمة وقالوا: هذا يفضي إلى الحاجة، فقالوا: يفعل ما يشاء لا لحكمة، فأثبتوا له القدرة والمشيئة، وإنه يفعل ما يشاء. وهذا تعظيم، ونفوا الحكمة لظنهم أنها تستلزم الحاجة، وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم؛ كالقاضي أبي يعلَى وابن الزاغوني والجُويني والباجي ونحوهم، وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة.

والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا، وهو: أن ما يقع من عذاب النفوس وغير ذلك من الضرر لا يمكن دفعه، فإنهم يقولون: إنه موجب بذاته، وكل ما يقع هو من لوازم ذاته. ولو قالوا:إنه موجب بمشيئته وقدرته لما يفعله لكانوا قد أصابوا، وقد قالوا ـ أيضًا ـ: الشريقع في العالم مغلوبًا مع الخير في الوجود، وهذا صحيح ؛ لكن هذا يستلزم أن يكون الخالق قد خلق لحكمة معلومة تسلم ولا تعد، وإلا فمع انتفاء هذين يبقى الكلام ضائعًا، ففي قول كل طائفة نوع من الحق ونوع من الباطل، فهذه أربعة أقوال.

والقول الخامس ، قول الأثمة ، وهو أن له حكمة في كل ما خلق، بل له في ذلك حكمة ورحمة .

والقول الثاني \_ أي: من الثلاثة التي لأهل الكلام \_: أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد، وهو نفعهم والإحسان إليهم، فلم يخلق ، ولم يأمر إلا لذلك، وهذا قول المعتزلة وغيرهم ، ثم من هؤلاء من تكلم في تفصيل الحكمة، فأنكر القدر، ووضع لربه شرعًا بالتعديل والتجويز، وهذا قول القدرية. ومنهم من أقر بالقدر وقال: لله حكمة خفيت علينا. وهذا قول ابن عقيل وغيره من المثبتين للقدر، فهم يوافقون المعتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى المخلوق لكن يقرون مع ذلك بالقدر.

والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب ، لكن بحسب علمه ، فقالوا: خلقهم ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه ويمجدوه ، وهم من خلقه ؛ لذلك وهم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك، وهم المؤمنون، ومن لم يوجد منه ذلك فليس مخلوقًا له . قالوا: وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة ، بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة ، فإنهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد ، ثم قالوا: خلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به ، فتناقضوا ، ونحن أثبتنا حكمة علم أنها تقع فوقعت ، وهي معرفة عباده المؤمنين به ، وحمدهم له ، وثناؤهم عليه ، وتمجيدهم له ، وهذا واقع من المؤمنين .

قالوا: وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين، وفعل الشر القليل لأجل الخير الكثير حكمة، كإنزال المطر لنفع العباد وإن تضمن ضررًا لبعض الناس. قالوا: وفي خلق الكفار وتعذيبهم اعتبار للمؤمنين، وجهاد ومصالح. وهذا القول اختيار القاضي أبي حازم ابن القاضي أبي يعلى، ذكره في كتابه «أصول الدين» الذي صنفه على كتاب محمد بن الهيصم الكرّامي.

قالوا: وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]هو مخصوص بمن وقعت منه العبادة، وهذا قول طائفة من السلف والخلف. قالوا: والمراد بذلك من وجدت منه العبادة، فهو مخلوق لها، ومن لم توجد منه فليس مخلوقًا لها. وعن سعيد بن المسيَّب قال: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، وكذلك قال الضحاك والفراء وابن قتيبة \_ وهذا قول خاص بأهل طاعته \_ قال الضحاك: هي للمؤمنين، وهذا قول الكرَّامية، كما ذكره محمد بن الهيصم، قال: ويدل عليه قوله قبل ذلك: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبَدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] أي: هؤلاء المؤمنين الذين تنفعهم الذكرى.

قالوا: وهي غاية مقصودة واقعة، فإن العبادة وقعت من المؤمنين، وهذا القول اختيار أبي بكر بن الطيب، والقاضي أبي يعلى وغيرهما بمن يقول: إنه لا يفعل لعلة، قالوا واللفظ للقاضي أبي يعلى ..: هذا بمعنى الخصوص لا العموم؛ لأن البُله والأطفال والمجانين لا يدخلون تحت الخطاب، وإن كانوا من الإنس ، وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّم كُثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإنسِ ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٩]، فمن خلق للشقاء ولجهنم لم يخلق للعبادة.

قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم، وإن كان أرجح من قول الجهمية والمعتزلة،

فيما أثبتوه من حكمة الله، وقولهم في تفسير الآية ، وإن وافقوا فيه بعض السلف، فهو قول ضعيف مخالف لقول الجمهور، ولما تدل عليه الآية، فإن قصد العموم ظاهر في الآية، وبين بيانًا لا يحتمل النقيض ؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة، فإن الجميع قد فعلوا ما خلقوا له، ولم يذكر الإنس والجن عمومًا، ولم تذكر الملائكة، مع أن الطاعة والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن.

وأيضًا، فإن سياق الآية يقتضي أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خلق له؛ ولهذا عقبها بقوله: ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّرْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعُمُونَ ﴾ [الذاريات :٥٧]، فإثبات العبادة ونفي هذا يبين أنه خلقهم للعبادة، ولم يرد منهم ما يريده السادة من عبيدهم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُوبا ﴾ أي: نصيباً ﴿مِثْلُ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِم ﴾ [الذاريات:٥٩] أي: المتقدمين من الكفار، أي : نصيباً من العذاب ، وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس والجن، فذكر هذا الموعيد عقيب هذه الآية ـ من أولها إلى آخرها ـ يتضمن وعيد من لم يعبده.

وذكر عقابه لهم في الدنيا والآخرة، فقال تعالى في أولها: ﴿وَالنَّارِيَاتَ ذَرُوا ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّمُ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

وأما قوله: ﴿ وَفِي الأَرْضِ ﴾ ، ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ ﴾ ، فتلك آيات على الصانع جل جلاله ، وقد تقدمت ؛ ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمثل هذا الكلام الكثير ، مع أن قبله لا يصلح العطف عليه ، وهو قوله : ﴿ وَتَركنّا فِيهَا آية لِلّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ ثم قال : ﴿ وَفِي عاد ﴾ ، ﴿ وَفِي ثَمُود ﴾ ، ثم ذكر أنه بني السماء بأيد ، وفرش الأرض ، وخلق من كل شيء زوجين لعلكم تذكرون ، فلما بين الآيات الدالة على ما يجب من الإيمان وعبادته ، أمر بذلك ، فقال : ﴿ فَفُرُوا إِلَى اللّه إِنِي لَكُم مَنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ . وَلا تَجْعَلُوا مَع اللّه إِنَها الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفار ، فقال : ﴿ كَذَلِكُ مَا أَتَى الّذِينَ مِن الرسول والمؤمنون ويصبروا على ما ينالهم من أذى الكفار ، فقال : ﴿ كَذَلِكُ مَا أَتَى الّذِينَ مِن قَبْلهم مِن رَّسُول إِلاّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ . أَتَواصَوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُون ﴾ [الذاريات : ٥٠ ، ٥٠] .

فهذا كله يتضمن أمر الإنس والجن بعبادته وطاعته وطاعة رسله، واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآخرة، فإذا قال بعد ذلك: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ والإنسَ إلاَّ لِيعْبُدُون . مَا أُرِيدُ مَنْهُم مِن رَزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُون﴾ [الذاريات:٥٦، ٥٧]؛ كان هذا مناسبًا لما تقدم، مؤتلفًا معه، أي: هؤلاء الذين أمرتهم، إنما خلقتهم لعبادتي ما أريد منهم غير ذلك، لا رزقًا ولا طعامًا.

فإذا قيل: لم يرد بذلك إلا المؤمنين، كان هذا مناقضًا لما تقدم \_ يعني في السورة \_ وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده ممن ذمه الله ووبخه، وغايته يقول: أنت لم تخلقني لعبادتك وطاعتك، ولو خلقتني لها لكنت عابدًا، وإنما خلقت هؤلاء فقط لعبادتك، وأنا خلقتني لأكفر بك وأشرك بك، وأكذب رسلك، وأعبد الشيطان وأطيعه، وقد فعلت ما خلقتني له كما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم له، فلا ذنب لي ، ولا أستحق العقوبة ، فهذا وأمثاله مما يلزم أصحاب هذا القول، وكلام الله منزه عن هذا، وهم إنما قالوا هذا؛ لأن الله \_ تعالى \_ فعال لما يريد ، قالوا: فلو كان أراد منهم أن يطيعوه ؛ لجعلهم مطيعين، كما جعل المؤمنين.

والقدرية يقولون: لم يرد من هؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة، لكن هو لم يجعل لا هؤلاء ولا هؤلاء مطيعين، بل الإرادة بمعنى الأمر يأمر بها الطائفتين، فهؤلاء عبدوه بأن أحدثوا إرادتهم ومعصيتهم.

وأولئك علموا فساد قول القدرية من جهة أن الله خالق كل شيء، وربه ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في ملكه إلا ما شاءه، ولا يكون في ملكه شيء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته، كما دل على ذلك السمع والعقل، وهذا مذهب الصحابة

قاطبة، وأثمة المسلمين وجمهورهم، وهو مذهب أهل السنة؛ فلأجل هذا عدل أولئك في تفسير الآية إلى الخصوص، فإنهم لم يمكنهم الجمع بين الإيمان بالقدر، وبين أن يكون خلقهم لعبادته، فلم تقع منهم العبادة له، وقالوا: من ذرأه لجهنم لم يخلقه لعبادته، فمن قال: خلق الخلق ليعبده المؤمنون منهم، سلك هذا المسلك.

وأما نفاة الحكمة ، كالأشعري وأتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي يعلي وغيرهم، فهؤلاء أصلهم: أن الله لا يخلق شيئًا لشيء، فلم يخلق أحدًا لا لعبادة ولا لغيرها ، وعندهم ليس في القرآن لام العاقبة، كقوله: ﴿فَالْتَقَطّهُ آلَ لِيسَ فِي القرآن لام العاقبة، كقوله: ﴿فَالْتَقَطّهُ آلَ فَرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، وكذلك يقولون في قوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِحَهَنّم كُثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالإنس﴾ [الأعراف: ١٧٩] يعنون: كان عاقبة هؤلاء جهنم، وعاقبة المؤمنين العبادة، من غير أن يكون الخالق قصد أن يخلقهم لا لهذا ولا لهذا، ولكن أراد خلق كل ما خلقه، لا لشيء آخر، فهذا قولهم، وهو ضعيف لوجوه:

أحدها: أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأجل العاقبة، إنما تكون من جاهل أو عاجز، فالجاهل كقوله: ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فُرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوا وَحَزَنًا ﴾ لم يعلم فرعون بهذه العاقبة، والعاجز كقولهم: لدُوا للموت، وأبنوا للخراب، فإنهم يعلمون هذه العاقبة، لكنهم عاجزون عن دفعها، والله \_ تعالى \_ عليم قدير، فلا يقال: إن فعله كفعل الجاهل العاجز.

الثاني: أن الله أراد هذه الغاية بالاتفاق ، فالعبادة التي خلق الخلق لأجلها هي مرادة له بالاتفاق، وهم يسلمون أن الله أرادها، وحيث تكون اللام للعاقبة لا يكون الفاعل أراد العاقبة، وهؤلاء يقولون : خلقهم وأراد أفعالهم، وأراد عقابهم عليها ، فكل ما وقع فهو مراد له ولكنه عندهم لا يفعل مرادًا لمراد أصلاً؛ لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة، وهذا ضعيف بين الضعف ، وأهل الخصوص قالوا مثل هذا الجواب.

وطائفة أخرى قالوا: هي على العموم لكن المراد بالعبادة تعبيده لهم، وقهره لهم، ونفوذ قدرته ومشيئته فيهم، وأنه أصارهم إلى ما خلقهم له، من السعادة والشقاوة، هذا جواب زيد بن أسلم وطائفة ، وهذا القول الثاني في تفسير الآية.

وروى ابن أبي حاتم عن ابن جُريَّج، عن زيد بن أسلم في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦] قال: جَبَلَهُم على الشقاوة والسعادة، وقال وَهْبُ بن مُنبَه: جبلهم على الطاعة، وجبلهم على المعصية، وهذا يشبه قول من قال في تفسير قول

النبي ﷺ: "كل مولود يولد على الفطرة" (١)، أي : على ما كتب له من سعادة وشقاوة، كما قال ذلك طائفة؛ منهم: ابن المبارك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، وقد قيل لمالك: أهل القدر يحتجون علينا بهذا الحديث، فقال: احتجوا عليهم بآخره، وهو قوله: "الله أعلم بما كانوا عاملين"، وهذا الجواب يصلح أن يجاب به من أنكر العلم، كما كان على ذلك طائفة من القدماء وهم المعروفون بالقدرية في لغة مالك.

إلى أن قال: ومن فسر هذه الآية بأن المراد به ﴿يَعْبُدُون﴾ : هو ما جبلهم عليه، وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة، وإن ذلك هو معنى الحديث، فإن هؤلاء جعلوا معنى ﴿يَعْبُدُون﴾ بمعنى: يستسلمون لمشيئتي وقدرتي، فيكونون مُعَبَّدِينَ مُذَلَّلِين؛ كي يجرى عليهم حكمي ومشيئتي لا يخرجون عن قضائي وقدري، فهذا معنى صحيح في نفسه، وإن كانت القدرية تنكره، فبإنكارهم لذلك صاروا من أهل البدع، بل الله خالق كل شيء، وما شاء كان وما لم يكن، وفي استعاذة النبي على الله التامة التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما ذراً وبراً ، وأعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده» (٢).

فكلماته التامة هي التي كون بها الأشياء كما قال تعالى : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٦] ، لا يجاوزها بر ولا فاجر، ولا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، وهذا المعنى قد دل عليه القرآن في غير موضع، كقوله: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَدَّمَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وقوله: ﴿مَّا كَانُوا لِيُوْمِنُوا إِلاَّ أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الأنعام: ١١١]، ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كَتَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠]، وقوله في السحر: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِه مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْن فَلكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الخبج: ٧٠]، وقوله في السحر: ﴿وَمَا هُم بِضَارِينَ بِه مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْن فَلكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [الخبج: ٢٠]، ﴿فَمَن يُرِد اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلام وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ وَنحو ذلك.

ولكن قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، لم يرد به هذا المعنى الذي ذهبوا إليه وحاموا حوله، من أن المخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمه، فالمخلوقات كلها تحت مشيئته وقهره وحكمه، فالمخلوقات كلها داخلة في هذا، لا يشذ منها شيء عن هذا، وقد قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ . وَأَن اعْبُدُونِي ﴾ الآية [يس: ٢٠، إلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لاَّ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنبُوا الطَّاعُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الزمر: ١٧]، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاً

<sup>(</sup>۱) البخارى في القدر ( ۲۰۹۹ ، ۲۲۰ ) ومسلم في القدر ( ۲۲۵۸ / ۲۳ ، ۲۶ ).

 <sup>(</sup>٢) أحمد ٣ / ٤١٩ ومالك في الموطأ في الشعر (١٠).

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٣] وقال: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ ﴾ [يونس: ١٨].

فهذا ـ ونحوه ـ كثير في القرآن. لم يرد بعبادة الله إلا العبادة التي أمرت بها الرسل، وهي عبادته وحده لا شريك له، والمشركون لا يعبدون الله، بل يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله، سواء عبدوا الملائكة أو الأنبياء والصالحين، أو التماثيل والأصنام المصنوعة، فهؤلاء المشركون قد عبدوا غير الله ـ تعالي ـ كما أخبر الله بذلك. فكيف يقال: إن جميع الإنس والجن عبدوا الله لكون قدر الله جاريًا عليهم؟ والفرق ظاهر بين عبادتهم إياه التي تحصل بإرادتهم واختيارهم وإخلاصهم الدين له وطاعة رسوله، وبين أن يعبدهم هو وينفذ فيهم مشيئته، وتكون عبادتهم لغيره: للشيطان وللأصنام من المقدور.

وهذا يشبه قول من يقول من المتأخرين: أنا كافر برب يعصى، فيجعل كل ما يقع طاعة، كما جعله هؤلاء عبادة لله \_ تعالى \_ لكونهم تحت المشيئة، وكان بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إن كان عصى الأمر، فقد أطاع المشيئة ،لكن هؤلاء مباحية ، يسقطون الأمر.

وأما ريد بن أسلم ، ووهب بن منبه، ونحوهم ، فحاشاهم من مثل هذا ، فإنهم كانوا من أعظم الناس تعظيمًا للأمر والنهي، والوعد والوعيد ، ولكن قصدوا الرد على المكذبين بالقدر، القائلين: بأنه يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء، وهؤلاء حقيقة قولهم: أنه لا يقدر على تعبيدهم، وتصريفهم تحت مشيئته، فأرادوا إبطال قول هؤلاء، ونعم ما أرادوا الكن الكلام فيما أريد بالآية.

وقول أولئك الإباحية يشبه قول من قال: إن العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملام، وأنه إذا شهد الحكم \_ يعني المشيئة \_ لم يستحسن ولم يستقبح سببه، ونحو هذا من أقوال هؤلاء الذين تشبه أقوالهم أقوال المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، كما قد بسط الكلام عليه، وبين أن إثبات القدر السابق حق، لكن ذلك هو الذي يصير العبد إليه، ليس هو الذي فطر عليه، كما قال النبي على الفطرة، فأبواه يُهود أنه أو يُنصرانه أو يُمجَسَّانه، كما تُنتج البهيمة بهيمة جَمْعاء، هل تحسون فيها من جَدْعاء؟ »(١). فقد بين النبي على عمل ضربه : أن البهيمة تولد سليمة ثم تُجدَع، والجَدْع كان مقدرًا عليها، كذلك العبد يولد على الفطرة سليمًا، ثم يفسد بالتَّهُود والتنصير ، وذلك كان مكتوبًا أن يكون.

<sup>(</sup>١) البخاري في القدر ( ٢٥٩٩ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٨ / ٢٢ ، ٢٤ ) .

وصاحب هذا القول إنما قاله ليبين ما خلقوا له، وقد قصد هذا طائفة فسروا العبادة بأمر واقع عام، وليست هي العبادة المأمور بها على ألسن الرسل، ففي تفسير ابن أبي طلحة المضاف إلى ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعًا وكرهًا، وهذه العبودية كقوله: ﴿وَلَهُ أَسُلَمَ مَن فِي السَّمُوات وَالأَرْضِ طَوْعًا وكرهًا﴾ [آل عمران: ٨٣]، وقوله: ﴿وَلِلّه يَسْجُدُ مَن فِي السَّمُوات وَالأَرْضِ طَوْعًا وكرهًا﴾ [الرعد: ١٥]، وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم من في السَّمُوات والأرض طوعًا وكرهًا﴾ [الرعد: ١٥]، وفسرت طائفة الكره بأنه جريان حكم القدر، فيكون كالقول قبله، والصحيح أنه انقيادهم لحكمه القدري بغير اختيارهم، كاستسلامهم عند المصائب، وانقيادهم لما يكرهون من أحكامه الشرعية، فكل أحد لابد له من انقياده لحكمه القدري والشرعي، فهذا معنى صحيح ، قد بسط في غير هذا الموضع، لكن ليس هو العبادة.

وكذلك قال بعضهم: إلا ليخضعوا لي ويتذللوا ، قالوا: ومعنى العبادة في اللغة: التذلل والانقياد، وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله \_ تعالى \_ متذلل لمشيئته، لا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق.

وقد ذكر أبو الفرج قول ابن عباس هذا، قال: وبيان هذا قوله: ﴿وَلَهُن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ [الزخرف: ٨٧]، وهذه الآية توافق من قال: إلا ليعرفون ـ كما سيأتي ـ وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرهًا، بخلاف إسلامهم وخضوعهم له فإنه يكون كرهًا، وأما نفس الإقرار فهو فطري فطروا عليه ، وبذلوه طوعًا .

وقيل: قول رابع: روى ابن أبي حاتم عن رائدة عن السّدِّي: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَمَن العبادة عبادة تنفع، ومن والإنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون ﴾ [الذاريات: ٥٦] قال: خلقهم للعبادة ، فمن العبادة عبادة تنفع، ومن العبادة عبادة لا تنفع ﴿وَلَيْنِ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَق السَّمواتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللّه ﴾ [الزمر: ٣٨] هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم، وهذا المعنى صحيح، لكن المشرك يعبد الشيطان، وما عدل به الله لا يعبد، ولا يسمى مجرد الإقرار بالصانع عبادة لله مع الشرك بالله، ولكن يقال كما قال: ﴿وَمَا يُوْمِنُ أَكْثُرُهُم بِاللّه إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُون ﴾ [يوسف: ٢٠٦] فإيمانهم بالخالق مقرون بشركهم به، وأما العبادة ففي الحديث: « يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء، وهو كله للذي أشرك » (١)، الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه برىء، وهو كله للذي أشركوه، فلا فعبادة المشركين وإن جعلوا بعضها لله لا يقبل منها شيئًا، بل كلها لمن أشركوه، فلا يكونون قد عبدوا الله ـ سبحانه ـ ومثل هذا قول من قال: إلا ليوحدون، فأما المؤمن فيوحده في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء، وأما الكافر فيوحده في الشدة والبلاء، دون النعمة والرخاء،

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في الزهد ( ٤٢٠٢ ) وأحمد ٢ / ٣٠١ .

بيانه في قوله: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ ﴾ [العنكبوت: ٦٥].

وقيل: قول خامس: ذكره ابن أبي حاتم عن ابن جُريَّج، قال: ليعرفون ، قال: وروى عن قتادة، وذكره البغوي عن مجاهد. قال: وقال مجاهد: إلا ليعرفون. قال: وهذا قول حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده، ودليله قوله: ﴿وَلَكِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَق السَّمُواَت وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّه ﴾ [الزمر: ٣٨] ، فيقال: هذا المعنى صحيح، وكونه إنما عرف بخلقهم يقتضى أن خلقهم شرط في معرفتهم، لا يقتضى أن يكون ما حصل لهم من المعرفة هو الغاية التي خلقوا لها، و هذا من جنس قول السدى، فإن هذا الإقرار العام هم مشركون فيه، كما قال: ﴿وَإِذْ أَخَلَا رَبُّكَ مِن بُنِي آدَم ﴾ [الأعراف: ١٧٧]، لكن ليس هذا هو العبادة.

فهذه الأقوال الأربعة، قول من عرف أن الآية عامة، فأراد أن يفسرها بعبادة تعم الإنس والجن، واعتقد أنه إن فسرها بالعبادة المعروفة، وهي الطاعة لله والطاعة لرسله، لزم أن تكون واقعة منهم، ولم تقع ، فأراد أن يفسرها بعبادة واقعة ، وظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية، وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته، ففروا من قول القدرية وهم معذورون في هذا الفرار ، لكن فسرها بما لم يرد بها، كما يصيب كثير من الناس في الآيات التي يحتج أهل البدع بظاهرها، كاحتجاج الرافضة بقوله: ﴿وَاهْسَحُوا بُرُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] على مسح ظهر القدمين، فترى المخالفين لهم يذكرون أقوالاً ضعيفة، هذا يقول: مجروراً بالمجاورة، كقوله: جُحْر ضَبّ خَرِب، ونحو هذا من الأقوال الضعيفة، وكذلك ما قالوه في قوله: «فحج آدم موسى»(١) وأمثال ذلك.

والقول السادس \_ وإن كان أبو الفرج لم يذكر فيها إلا أربعة أقوال \_ وهو الذي عليه جمهور المسلمين: أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل ما أمروا به؛ ولهذا يوجد المسلمون قديمًا وحديثًا يحتجون بهذه الآية على هذا المعنى، حتى في وعظهم وتذكيرهم وحكاياتهم، كما في حكاية إبراهيم بن أدهم: ما لهذا خلقت، ولا بهذا أمرت؛ وفي حديث إسرائيلي: يابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفَّلتُ برزقك فلا تتعب، فاطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فُتَّكَ فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وهذا هو المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وغيره من السلف ، فذكروا عن علي بن أبي طالب أنه قال: إلا لآمرهم أن يعبدون، وأدعوهم إلى عبادتي.

قالوا: ويؤيده قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ﴾ [البينة: ٥]، وقوله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [التوبة: ٣١]، وهذا اختيار الزجاج وغيره، وهذا هو

<sup>(</sup>۱) البخاري في القدر ( ٦٦١٤ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٢ / ١٣ ـ ١٥ ) .

المعروف عن مجاهد بالإسناد الثابت، قال ابن أبي حاتم: ثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو أسامة عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]: لآمرهم وأنهاهم، كذلك روى عن الرَّبِيع بن أنس قال: ما خلقتهما إلا للعبادة.

ويدل على هذا مثل قوله: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَن يُعْرَكَ سُدُى﴾ [القيامة: ٣٦]، يعنى: لا يؤمر ولا ينهى، وقوله: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلا دُعَاوُكُم﴾ [الفرقان: ٧٧]، أي : لولا عبادتكم، وقوله: ﴿ مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ ﴾ [النساء: ١٤٧]، وقوله: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُندُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ إلى معشرَ الْجِنِّ وَالإنسِ أَلَمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُندُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَعِي آدَمَ أَن لا يَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ . وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ٢٠، ٢١] الآيات مَعْبُدُوا الشَيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِينٌ . وَأَن اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [يس: ٢٠، ٢١] الآيات مُمَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ . يَا قَوْمَنَا أَنْ المُسْلِمُونَ وَمِنَا اللّهُ اللّهُ وَآمَنُوا بِهِ هُ مُسَلّمُ فَأُولُكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤] الآية وما بعدها . وقالت الجن: ﴿ وَأَنّا مِنّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنّا الْقُاسِطُونَ وَمَنّا الْقُاسِطُونَ وَمِنّا الْقُاسِطُونَ وَمَنّا اللّهُ اللهُ مَا اللهُ وَآمَنُوا بِهِ هُ فَمَنْ أَسَلّمَ فَأُولِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤] الآية وما بعدها .

وقد قال في القرآن في غير موضع: ﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبَدُوا رَبَّكُمُ ﴾ [البقرة: ٢١]، ﴿يَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ [الحج: ١]، فقد أمرهم بما خلقهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والجن، ومحمد أرسل إلى الثقلين، وقرأ القرآن على الجن، وقد روى أنه لما قرأ عليهم سورة الرحمن وجعل يقرأ: ﴿فَهِ أَيَّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَدّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣] يقولون: ولا بشيء من آلائك ربنا نُكذّب فلك الحمد (١). فهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعًا، وهو الذي تفهمه جماهير المسلمين، ويحتجون بالآية عليه، ويعترفون بأنه الله خلقهم ليعبدوه، لا ليضيعوا حقه، وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبي عليه قال له: ﴿يَا معاذ، أتدري ما حق الله ورسوله أعلم، قال: ﴿ فَإِنْ حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ». قلت: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿ بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الذي قصة من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو رقي مقهم "٢).

<sup>(</sup>١) الترمذي في تفسير القرآن (٢٢٩١) وقال: ﴿ هَذَاحَدَيْثُ غُرِيبٍ ﴾.

<sup>(</sup>٢) البخارى في الجهاد ( ٢٨٥٦ ) ومسلم في الإيمان (٣٠ / ٤٨ ــ ٥١ ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢ / ٥٠ ، ٩٢ .

ثم للناس على هذا القول قولان:

قول أهل السنة المثبتة للقدر، وقول نفاته، فصارت الأقوال في الآية سبعة، وفي الحكمة خمسة.

فأما أهل السنة المثبتون للقدر فيقولون: قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعَبُدُونِ﴾ [الذاريات:٥٦]، لا يستلزم وقوع العبادة منهم، كما قال أصحاب هذه الأقوال المتقدمة، ولا يستلزم نفي المقدور أن يكون في ملكه ما لا يشاء أو يشاء مالا يكون، كما قالت القدرية، فهؤلاء يقولون: لم يقع ما خلقهم له لكونه يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، أولئك قالوا: إذا كان ما يشاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فما لم يقع لم يشأه، فما لم يقع من العبادة لم يشأها، وهذا معنى صحيح، ثم قالوا: وما خلقهم له فلابد أن يشاء أن يخلق، فلما لم يشأه أن يخلق هذا لم يخلقهم له.

فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أن ما خلقهم له يشاء وقوعه، وأولئك يقولون: يشاء أن يخلقه، وهؤلاء يقولون: يشاء وقوعه منهم، بمعنى: يأمرهم به، وما عندهم أن له مشيئة في أفعال العباد غير الأمر، وهم يعصون أمره؛ فلهذا قالوا: يكون ما لا يشاء، ويشاء ما لا يكون، كما يقولون: يفعلون ما نهاهم عنه، ويتركون ما أمرهم به، وهذا المعنى صحيح إذا أريد الأمر الشرعي؛ لكن القدرية النفاة لا يقولون: إنه شاء إلا بمعنى أمر، فعندهم ما ليس طاعة من أفعال العباد ما لا يشاؤه فإنه لا يخلقه عندهم، وإذا لم يخلقه لم يشأه ، فإنه ما شاء أن يخلقه خلقه باتفاق المسلمين.

والقدرية لا تنازع في هذا، لا ينازعون في أنه ما شاء أن يفعله هو فعله، وأنه قادر على أن يفعل ما يشاء أن يفعله، لكن عندهم أن أفعال العباد لا تدخل في خلقه، ولا في قدرته، ولا في مشيئته، ولا في مشيئته أن يفعل ، لكن المشيئة المتعلقة بها بمعنى الأمر فقط، فيقولون: خلقهم لعبادته أن يفعلوها هم، وقد أمرهم بها، فإذا لم يفعلوها كان ذلك بمنزلة عصيان أمره.

وأما المثبتون للقدر فيقولون: إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، و هو \_ سبحانه \_ خالق كل شيء ﴿وَلَوْ شَاءَ إِرَبُكَ ](١) لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [هود:١١٨]، ﴿وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتُلُوا﴾ [البقرة:٢٥٣]، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام:٢١٢] وأمثال ذلك، فإذا خلقهم للعبادة المأمور بها ولم يفعلوها لم يكن قد شاء أن تكون ؛ إذ لو شاء أن تكون لكونها ،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة .

لكن أمرهم بها، وأحب أن يفعلوها، ورضى أن يفعلوها، وأراد أن يفعلوها، إرادة شرعية تضمنها أمره بالعبادة.

ومن هنا يتبين معنى الآية، فإن قوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، يشبه قوله: ﴿ وَلَتُكْمُلُوا الْعَدَّةَ وَلَتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله: ﴿ كَذَلكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ﴾ [الحج: ٣٧]، وقوله: ﴿ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِياء مِنكُمْ ﴾ [الحَسر: ٧]، وقوله: ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهُ بَكُلِّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٧]، وقوله: ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمَنَ الأَرْضِ مِثْلَهُ نَهُ الآية [الطلاق: ٢٢]، وكذلك قوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلاَّ لِيطَاعَ بِإِذَٰنِ اللَّهُ ﴾ [الله ﴾ [النساء: ٦٤]، فهو لم يرسله إلا ليطاع، ثم قد يطاع وقد يعصى.

وكذلك ما خلقهم إلا للعبادة، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، ومثل هذا كثير في القرآن، يبين أنه فعل ما فعل ليكبروه وليعدلوا ، ولا يظلموا، وليعلموا ما هو متصف به، وغيره مما أمر الله به العباد، وأحبه لهم ورضيه منهم، وفيه سعادتهم وكمالهم وصلاحهم وفلاحهم إذا فعلوه، ثم منهم من يفعل ذلك ومنهم من لا يفعله.

وهو \_ سبحانه \_ لم يقل: إنه فعل الأول ليفعل هو الثاني، ولا ليفعل بهم الثاني، فلم يذكر أنه خلقهم ليجعلهم هم عابدين، فإن ما فعله من الأسباب لما يفعله هو من الغايات يجب أن يفعله لا محالة، ويمتنع أن يفعل أمرًا ليفعل أمرًا ثانيًا ولا يفعل الأمر الثاني ، ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني ، فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم ، وما يحبه ويرضاه لهم ، فيحصل ما يحبه هو وما يحبونه هم ، كما تقدم أن كل ما خلقه وأمر به غايته محبوبة لله ولعباده ، وفيه حكمة له ، وفيه رحمة لعباده .

فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما يحبه وما يحبونه، ولكن لم يفعلوه فاستحقوا ما يستحقه العاصي المخالف لأمره، التارك فعل ما خلق لأجله من عذاب الدنيا والآخرة، وهو \_ سبحانه \_ قد شاء أن تكون العبادة بمن فعلها، فجعلهم عابدين مسلمين بمشيئته وهداه لهم، وتحبيبه إليهم الإيمان، كما قال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإيمان وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧]، فهؤلاء أراد العبادة منهم خلقًا وأمرًا أمرهم بها، وخلقًا جعلهم فاعلين.

والصنف الثاني لم يشأ هو أن يخلقهم عابدين، وإن كان قد أمرهم بالعبادة ، والله سبحانه أعلم.

وسئل ـ رحمه الله ـ عن تفصيل «الإرادة» و «الإذن» و «الكتاب» و «الحكم» و «القضاء» و «التحريم» وغير ذلك ، مما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه وأمره الشرعي، وما هو كوني موافق لمشيئته الكونية؟

#### فأجاب:

الحمد لله، هذه الأمور المذكورة، وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغيرها ، كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين:

أحدهما: ما يتعلق بالأمور الدينية التي يحبها الله ـ تعالى ـ ويرضاها، ويثيب أصحابها، ويدخلهم الجنة، وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وينصر بها العباد من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين وعباده الصالحين.

والثاني: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها بما يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه، وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه، ويصلي عليهم هو وملائكته، وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون.

فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية الوجودية، فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله ، مدبرة بمشيئته ، مقهورة بحكمته ، فما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس ، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء الناس، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ، ورأى أنه \_ سبحانه \_ رب كل شيء ومليكه، له الخلق والأمر، وكل ما سواه مربوبًا له، مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا، بل هو عبد فقير إلى الله \_ تعالى \_ من جميع الجهات، والله غني عنه، كما أنه الغني عن جميع المخلوقات، وهذا الشهود في نفسه حق، لكن طائفة قصرت عنه، وهم القدرية المجوسية، وطائفة وقفت عنده وهم القدرية المشركية.

أما الأولون، فهم الذين زعموا أن في المخلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وخلقه، كأفعال العباد، وغلاتهم أنكروا علمه القديم، وكتابه السابق، وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه الأمة، فرد عليهم الصحابة وسلف الأمة، و تبرؤوا منهم.

وأما الطائفة الثانية، فهم شر منهم، وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله

والتصوف والفقر ونحوهم، يشهدون هذه الحقيقة ورأوا أن الله خالق المخلوقات كلها، فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكائنات، ولم يميزوا بعد ذلك بين إيمان وكفر، ولا عرفان ولا نكر، ولا حق ولا باطل، ولا مهتد ولا ضال، ولا راشد ولا غوي ، ولا نبي ولا متنبئ، ولا ولي لله ولا عدو، ولا مرضى لله ولا مسخوط، ولا محبوب لله ولا ممقوت، ولا بين العدل والظلم، ولا بين البر و العقوق، ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، ولا بين الأبرار والفجار، حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام، فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما، وصاروا بمن يخاطب بقوله تعالى: ﴿أَفَتَجْعَلُ الْمُسْلَمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونِ ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، وبقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ (١) اللّذينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، وبقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ (١) اللّذينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، وبقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ (١) اللّذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالحات) (٢) [الجائية: ٢١].

﴿ وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧]، ومنه قول النبي عَلَيْ: " أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذَرا وبرا ، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ، ومن شر ما ذرا في الأرض وما يخرج منها ، ومن شر فتن الليل والنهار ، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن " (") ، فالكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره ونهيه الشرعيين، فإن الفُجَّار عَصَوْا أمره ونهيه ، بل هي التي بها يكون الكائنات ، وأما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره ونهيه الشرعيين، فمثل الكتب الإلهية : التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ كُلِمَةَ اللّذِينَ كَفَرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا ﴾ [التوبة : ٤]، وقال عَلَيْ : "واستحللتم فروجهن بكلمة الله» (٤) ، وأما قوله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [الأنعام: ٥١] فإنه يعم النوعين.

وأما البعث بالمعنى الأول ، ففي مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسِ شَديد ﴾ [ الإسراء: ٥] ، والثاني في مثل قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي مِثْلُ قُولِهِ تعالى: ﴿ رَبُّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: في الأُمِّيْنَ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ [البقرة:

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَفْنَجُعُلُ ﴾ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) مكذا بالأصل.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه ص ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الحج (١٤٧/١٢١٨)، و أبو داود في المناسك (١٩٠٥)، وابن ماجه في المناسك (٣٠٧٤)، والمدارمي في المناسك ٤٨/٢، وأحمد ٥٣/٠.

١٢٩]، وقوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوت﴾ [١٢٩].

وأما الإرسال بالمعنى الأول، ففي مثل قوله تعالى: ﴿أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوُزُهُمْ أَزًّا﴾ [مريم: ٨٣]، وقوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ [الحجر: ٢٢].

وبالمعنى الثاني، في مثل قوله تعالى: : ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَرْمُهِ ﴾ [نوح: ١]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [البقرة: ١٩٩]، وقوله تعالى : ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا وَمِن رَسُلِنَا﴾ [الزخرف: ٤٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا [مِن ](١)رَّسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بإِذْن اللّه ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُول إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِللّهَ إِلاَّ أَنْ اللّه ﴾ [النساء: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنُ رَسُولاً . فَعَصَىٰ فَرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً ﴾ [المزمل: ١٥، ١٦].

سئل ـ رحمه الله تعالى ـ : عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل، وأقوام يقولون: المشيئة في المستقبل لا في الماضي. ما الصواب؟ فأجاب :

الماضي مضى بمشيئة الله، والمستقبل لا يكون إلا أن يشاء الله، فمن قال في الماضي: إن الله خلق السموات إن شاء الله، وأرسل محمدًا إن شاء الله، فقد أخطأ . ومن قال: خلق الله السموات بمشيئة الله، وأرسل محمدًا بمشيئته ونحو ذلك، فقد أصاب.

ومن قال : إنه يكون في الوجود شيء بدون مشيئة الله ، فقد أخطأ . ومن قال : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فقد أصاب، وكل ما تقدم فقد كان بمشيئة الله قطعا، فالله خلق السموات بمشيئته قطعًا، وأرسل محمدًا بمشيئته قطعًا، والإنسان الموجود خلقه بمشيئته قطعًا، وإن شاء الله أن يغير المخلوق من حال إلى حال، فهو قادر على ذلك، فما خلقه فقد كان بمشيئته قطعًا، وإن شاء الله أن يغيره غيره بمشيئته قطعًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة.

ما تقول السادة \_ أئمة المسلمين \_ في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره، وخيره وشره،منهم من يرى أن الخير من الله \_ تعالى \_ والشر من النفس خاصة؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب الشيخ \_رضي الله عنه \_:

مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله ـ تعالى ـ خالق كل شيء، وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم ، والعبد مأمور بطاعة الله ، وطاعة رسوله، منهي عن معصية الله، ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله ـ تعالى ـ وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكن يحب الطاعة ويأمر بها، ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهي عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم.

وما يصيب العبد من النعم، فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَة فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى : ﴿مَا أَصَابَكَ مِن حَسَنَة فَمِن الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْنَة فَمِن نَفْسك ﴾ [النساء: ٧٩] أي: ما أصابك من خصب (١) ونصر وهُدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك، وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلابد أن يؤمن العبد بشرع الله وأمره.

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ، كان مشابهاً للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي، وكذب بالقضاء والقدر كان مشابهاً للمجوسيين ، ومن آمن بهذا وبهذا ، فإذا أحسن حمد الله .. تعالى .. وإذا أساء استغفر الله .. تعالى .. وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره، فهو من المؤمنين، فإن آدم .. عليه السلام .. لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج، فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدمياً، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسياً، فالسعداء يتبعون أباهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس.

فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين يا رب العالمين.

<sup>(</sup>١) أي : نماء وبركة. انظر: المصباح المنير، مادة «خصب».

سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس عن الحديث الذي ورد: « إن الله قبض قبضتين ، فقال: هذه للجنة ولا أبالي ، وهذه للنار ولا أبالي »، فهل هذا الحديث صحيح؟ والله قبضها بنفسه، أو أمر أحدا من الملائكة بقبضها؟ والحديث الآخر في : « أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن اليمين والشمال، ثم قال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي، وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهذا في الصحيح.

# فأجاب ـ رضي الله عنه ـ:

نعم ، هذا المعنى مشهور عن النبي على من وجوه متعددة ، مثل ما في موطأ مالك ، وسنن أبي داود والنسائي ، وغيره عن مسلم بن يسار ، وفي لفظ عن نعيم بن ربيعة ، أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَم مِن ظَهُورِهِم ﴾ الآية [الأعراف: ١٧٢] فقال عمر : عن رسول الله على ، وفي لفظ : سمعت رسول الله على سئل عنها ؛ فقال رسول الله على : ﴿إن الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل : يا رسول الله ، فقيم العمل ؟ فقال رسول الله على : «إن الله إذا خلق الرجل للجنة ، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، فيدخله به الجنة ، وإذا خلق الرجل للنار ، استعمله بعمل أهل النار ، فيدخله به الجنة ، وإذا خلق الرجل النار ، فيدخله به النار ، فيدخله به النار ، فيدخله به النار ، فيدخله به النار ،

وفي حديث الحكم بن سفيان، عن ثابت ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله على الله على الله على الله على الله قبض قبضة فقال: إلى الجنة برحمتي، وقبض قبضة فقال: إلى النار ولا أبالى (٢). وهذا الحديث ونحوه فيه فصلان:

أحدهما: القدر السابق، وهو أن الله \_ سبحانه \_ علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال ، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأثمة؛ كمالك والشافعي

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٧٠٣)، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٧٥) وقال: ﴿ حديث حسن ﴾، ومالك في الموطأ في القدر ٢/ ٨٩٨ (٢)، وأحمد ١/ ٤٤، ٤٥.

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى في مسنده (٣٤٢٢) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٨٩/، وقال: « رواه أبو يعلى، وفيه الحكم بن سنان الباهلي قال أبو حاتم: عنده وهم كثير وليس بالقوى ومحله الصدق يكتب حديثه، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله رجال الصحيح».

وأحمد: أن من جحد هذا فقد كفر، بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك، وأخبر به قبل أن يكون، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو، عن النبي على أنه قال: « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» (١)، وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين، عن النبي على أنه قال: « كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السموات والأرض وفي لفظ: ثم خلق السموات والأرض»(٢).

وفي المسند عن العرباض بن سارية عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ إِني عند الله مكتوب بخاتم النبيين ، وإن آدم لَمُنْجَدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي، رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام»(٣)، وفي حديث ميسرة الفجر: قلت: يا رسول الله ، متى كتبت نبيًا؟ وفي لفظ : متى كنت نبيًا؟ وأي لفظ : متى كنت نبيًا؟ وأي لفظ :

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: حدثنا رسول الله عنه \_ وهو الصادق المصدوق \_ : ﴿ إِن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نُطْفَةً ، ثم يكون عَلَقَةً مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح » قال: ﴿ فُوالذِي نفسي بيده \_ أو قال: فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، فيدخل النار، فيدخل النار، فيدخل النار، فيدخل النار،

(۲) البخاري في بدء الوحي ( ۳۱۹۱ ) .

<sup>(</sup>۱) مسلم في القدر (۲۲۹۳/۱۹).

<sup>(</sup>٣) أحمد ٤ / ١٢٧ \_ ١٢٨ . (٤) أحمد ٥ / ٥٩ .

<sup>(</sup>٥) البخارى في بدء الخلق ( ٣٢٠٨ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٣ / ١ ) .

<sup>(</sup>٦) البخاري في القدر (٦٦٠٥)، ومسلم في القدر (٢٦٤٧).

وفي الصحيح ـ أيضًا ـ أنه قيل له : يا رسول الله ، أعلم أهل الجنة من أهل النار، فقال: «نعم»، فقيل له : ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»(١)، فبين النبي النبي أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب، ويدعوا العمل كما يفعله الملحدون. وقال: « كل ميسر لما خلق له» ، وأن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة ، وهذا من أحسن ما يكون من البيان.

وذلك أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يعلم الأمور على ما هي عليه، وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بها، فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب، كما يعلم أن هذا يولد له بأن يطأ امرأة فيحبلها، فلو قال هذا: إذا علم الله أنه يولد لي، فلا حاجة إلى الوطء كان أحمق؛ لأن الله علم أن سيكون بما يقدره من الوطء، وكذلك إذا علم أنه هذا ينبت له الزرع بما يسقيه من الماء ويبذره من الحب، فلو قال: إذا علم أن سيكون فلا حاجة إلى البذر، كان جاهلا ضالاً ؛ لأن الله علم أن سيكون بذلك، وكذلك إذا علم الله أن هذا يشبع بالأكل ، وهذا يروي بالشرب، وهذا يموت بالقتل، فلابد من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها.

وكذلك إذا علم أن هذا يكون سعيدًا في الآخرة، وهذا شقيًا في الآخرة، قلنا ذلك؛ لأنه يعمل بعمل الأشقياء ، فالله علم أنه يشقى بهذا العمل، فلو قيل : هو شقي ، وإن لم يعمل كان باطلاً؛ لأن الله لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه، كما قال تعالى: ﴿ لأَمْلاَنُ جُهَنَّمُ مِنكَ وَمَمَّن تَبِعَكَ مَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٨٥]، فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه، ومن اتبع إبليس فقد عصى الله ـ تعالى ـ ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حتى يعمله.

ولهذا لما سئل النبي ﷺ عن أطفال المشركين ، قال: ( الله أعلم بما كانوا عاملين (٢) يعنى: أن الله يعلم ما يعملون لو بلغوا ، وقد روى أنهم في القيامة يبعث إليهم رسول، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية.

وكذلك الجنة، خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته، فمن قدر أن يكون منهم يسره للإيمان والطاعة، فمن قال: أنا أدخل الجنة، سواء كنت مؤمنًا أو كافرًا، إذا علم أني من أهلها، كان مفتريًا على الله في ذلك، فإن الله إنما علم أنه يدخلها بالإيمان، فإذا لم يكن معه إيمان، لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة، بل من لم يكن مؤمنًا بل

<sup>(</sup>١) البخاري في القدر ( ٢٥٩٦ ) ومسلم في القدر (٢٦٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجنائز ( ١٣٨٣ ، ١٣٨٤ ) .

كافرًا، فإن الله يعلم أنه من أهل النار، لا من أهل الجنة.

ولهذا أمر الناس بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب. ومن قال: أنا لا أدعو ولا أسأل اتكالاً على القدر، كان مخطعًا \_ أيضًا \_ لأن الله جعل الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه. وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء، وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت ، فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب، والله خالق الأسباب والمسببات.

ولهذا قال بعضهم: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قَدْح في الشرع، ومجرد الأسباب لا يوجب حصول المسبب، فإن المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافيًا في حصول النبات، بل لابد من ريح مُربِّية بإذن الله، ولابد من صرف الانتفاء عنه، فلابد من تمام الشروط، وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره، وكذلك الولد لا يولد بمجرد إنزال الماء في الفرج، بل كم من أنزل ولم يولد له، بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحبل المرأة وتربيه في الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع.

وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس:

فريق آمنوا بالقدر، وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود، فأعرضوا عن الأسباب الشرعية، والأعمال الصالحة، وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن يكفروا بكتب الله ورسله ودينه.

وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله، كما يطلبه الأجير من المستأجر، مُتَّكِلين على حَوْلِهم وقوتهم وعملهم، وكما يطلبه المماليك، وهؤلاء جهال ضلال، فإن الله لم يأمر (١) البخارى في المرضى ( ٦٧٣ ٥ ) ومسلم في المنافقين ( ٢٨١٦ / ٧٧ ـ ٧٧ ) .

العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلاً به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم، ونهاهم عما فيه فسادهم، وهو \_ سبحانه \_ كما قال: « ياعبادي، إنكم لن تبلغوا ضرَّي فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» (١) ، فالملك إذا أمر مملوكيه بأمر أمرهم لحاجته إليهم وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم، فيطالبون بجزاء ذلك، والله \_ تعالى \_ غني عن العالمين، فإن أحسنوا أحسنوا الانفسهم، وإن أساؤوا فلها، لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَيْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكُ بِظَلام لِلْعَبِيد ﴾ [فصلت: ٤٦].

وفي الحديث الصحيح عن الله \_ تعالى \_ أنه قال: فيا عبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تَظَّلُوا، يا عبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر اللنوب جميعًا ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي ، كلكم ضال إلا ما هديته فاستهدوني أهدكم ، يا عبادي ، كلكم جاثع إلا من أطعمته ، فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا ، ياعبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ، يا عبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئًا ، إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة ، يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (٢).

وهو .. سبحانه .. مع غناه عن العالمين، خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يسعدهم وما يشقيهم، ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فمن عليهم بالإيمان والعمل الصالح فخلقه بفضله، وإرساله الرسول بفضله، وهدايته لهم بفضله، وجميع ما ينالون به الخيرات من قواهم وغير قواهم هي بفضله ، فكذلك الثواب والجزاء هو بفضله ، وإن كان أوجب ذلك على نفسه، كما حرم على نفسه الظلم، ووعد بذلك كما قال: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الانعام: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُومِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧] ، فهو واقع لا محاله واجب بحكم إيجابه ووعده؛ لأن الخلق لا يوجبون على الله شيئًا أو يحرمون عليه شيئًا، بل هم أعجز من ذلك وأقل من ذلك، وكل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، كما في الحديث المتقدم: «إنما هي أعمالكم أحصيها

<sup>(</sup>١، ٢) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٧٧ / ٥٥ ) .

لكم، ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه».

وفي الحديث الصحيح: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة»(١)، فقوله: "أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي»، اعتراف بإنعام الرب وذنب العبد، كما قال بعض السلف: إني أصبح بين نعمة تنزل من الله علي وبين ذنب يصعد مني إلى الله، فأريد أن أحدث للنعمة شكرًا، وللذنب استغفارًا.

فمن أعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد ناظرًا إلى القدر، فقد ضل، ومن طلب القيام بالأمر والنهي معرضًا عن القدر، فقد ضل ، بل المؤمن كما قال تعالى : ﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِين﴾ [الفاتحة: ٥] ، فنعبده اتباعًا للأمر، ونستعينه إيمانًا بالقدر، وفي الحديث الصحيح عن النبي على أنه قال: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(٢).

فأمره النبي ﷺ بشيئين: أن يحرص على ما ينفعه، وهو امتثال الأمر، وهو العبادة، وهو طاعة الله ورسوله، وأن يستعين بالله، وهو يتضمن الإيمان بالقدر: أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

فمن ظن أنه يطيع الله بلا معونته، كما يزعم القدرية والمجوسية، فقد جحد قدرة الله التامة ومشيئته النافلة، وخلقه لكل شيء، ومن ظن أنه إذا أعين على ما يريد، ويسر له ذلك كان محمودًا، سواء وافق الأمر الشرعي أو خالفه، فقد جحد دين الله وكذب بكتبه ورسله ووعده ووعيده، واستحق من غضبه وعقابه أعظم ما يستحقه الأول.

فإن العبد قد يريد ما يرضاه ويحبه ويأمر به ويقرب إليه، وقد يريد ما يبغضه الله ويكرهه ويسخطه، وينهى عنه ويعذب صاحبه، فكل من هدين قد يسر له ذلك، كما قال

<sup>(</sup>١) البخاري في المدعوات (٦٣٢٣)، وأبو داود في الأدب (٥٠٧٠)، والترمذي في المدعوات(٣٣٩٣) وقال: «حديث حسن غريب»، وابن ماجه في المدعاء(٣٨٧٢)، وأحمد ٤/٢٢، ١٢٥، كلهم عن شداد بن أوس. (٢) مسلم في القدر (٢٦٦٤، ٢٦٤)، وابن ماجه في المقدمة (٧٩)، كلاهما عن أبي هريرة.

النبي ﷺ، "كل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسيبسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيبسر لعمل أهل الشقاوة»(١)، وقد قال السعادة، وأما من كان من أها جَهَلَمَ عَجَلْنَا لَهُ فَيها مَا نَشَاءُ لَمَن نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَلَمَ يَصُلاها مَذْمُومًا تعالى: ﴿مَن كَانَ يَرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فَيها مَا نَشَاءُ لَمَن نُرِيدُ ثُمُّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَلَمَ يَصُلاها مَذْمُومًا مَدْمُورًا . كُلاً نُمِدُ مَدْحُورًا . وَمَن أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَىٰ لَها سَعَيْها وَهُو مُؤْمِن فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهم مُشْكُورًا . كُلاً نُمِدُ هَوُلاء وَهُولاء مِنْ عَطَاء رَبّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبّكَ مَحْظُورًا ﴾ [الإسراء: ١٨ - ٢] ، وقال تعالى: ﴿فَامًا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقُولُ رَبّي أَكْرَمَن . وَأَمّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَهَانَ نِ . كَلاً ﴾ [الفجر: ١٥ - ١٧].

بين ـ سبحانه ـ أنه ليس كل من ابتلاه في الدنيا يكون قد أهانه، بل هو يبتلى عبده بالسَّرَّاء والضَّرَّاء ، فالمؤمن يكون صبارًا شكورًا، فيكون هذا وهذا خيرًا له، كما في الصحيح عن النبي على أنه قال: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وليس ذلك لا حد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » (المنافق هَلُوعً جَزُوعٌ ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الإنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسّهُ الشّرُ جَزُوعً . وَإِذَا مَسّهُ الشّرُ عَلَى صَلاتِهِمْ دَاثِمُونَ . وَالّذِينَ فِي جَزُوعً . وَإِذَا مَسَّهُ الْمَعْرَومِ إلى قوله: ﴿جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ﴾ [المعارج: ١٩-٣٥].

ولما كان العبد ميسرًا لما لا ينفعه، بل يضره من معصية الله والبطر والطغيان، وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمر في كل صلاة بأن يقول: فإياك نَعْبدُ وَإِياك نَعْبد عن النبي عبدي، ونصفها لعبدي، فإذا عال: فالرحمن عال في الفاتحة: ٢] قال: فالمرحمن عبدي، فإذا قال: فالرحمن الرحيم الله والفاتحة: ٢] قال: فمالك يوم الدين [الفاتحة: ٤] قال : محدني عبدي، فإذا قال: فوالك يوم الدين وبين قال : محدني عبدي، فإذا قال: فإياك نَعْبدُ وَإِياك نَعْبدُ وَإِياك نَعْبد وَاياك نَعْبد وَاياك نَعْبد والله والله والم الله والمناف المستقيم . صراط الله ين ولعبدي ما سال، فإذا قال: فإهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم عبدي، ولعبدي ما سال، فإذا قال: فإهدنا الله عن وجل مائة كتاب، وأربعة كتب، جمع علمها في الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الأربعة في القرآن ، علمها في الكتب الأربعة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وجمع الأربعة في القرآن ، وعلم القرآن في المفصل ، وعلم المفصل في الفاتحة ، وعلم الفاتحة في قوله: فإياك نَعْبد وإياك نَسْتَعِين .

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير ( ٤٩٤٩ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزهد (٢٩٩٩/ ٦٤) ، وأحمد ٤/ ٣٣٢، ٣٣٣ عن صهيب بن سنان.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الصلاة ( ٣٩٥ / ٣٨ ) .

فكل عمل يعمله العبد، ولا يكون طاعة لله وعبادة، وعملاً صالحا فهو باطل، فإن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، وإن نال بذلك العمل رئاسة ومالاً، فغاية المترئس أن يكون كفارون، وقد ذكر الله في سورة المترئس أن يكون كفرعون ، وغاية المتمول أن يكون كقارون، وقد ذكر الله في سورة القصص من قصة فرعون وقارون ما فيه عبرة لأولى الألباب، وكل عمل لا يعين الله العبد عليه، فإنه لا يكون ولا ينفع ، فما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع ولا يدوم، فلذلك أمر العبد أن يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِينَ ﴾ [الفاتحة: ٥].

والعبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده، فعليه قبل المقدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه، فإذا قدر المقدور بغير فعله فعليه أن يصبر عليه أو يرضى به، وإن كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك، وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك.

وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل وهو العزم على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك ، وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر الله على ما أنعم به من الخير، وقال تعالى: ﴿فَاصِبْرِ إِنْ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفُر لِلْدَبْكِ﴾ [غافر: ٥٥]، أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب، وإن كان استغفار كل عبد بحسبه، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، وقال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَفُوا فَإِنْ ذَلكَ مِنْ عَزْم الْأُمُور﴾ [آل عمران: ١٨٦]، وقال يوسف: ﴿ إِنّهُ مَن يَتُق و يَصْبُرُ فَإِنْ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْر المُحسنينَ ﴾ [يوسف: ٩٠]، فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعائب، وقال النبي ﷺ: «احرص على ما فذكر الصبر على المله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (١٠).

فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر، ولا يتحسر على الماضي، بل يعلم أن ما أصابه لم يكن ليحبيه، فالنظر إلى القدر عند المصائب، ما أصابه لم يكن ليحبيه، فالنظر إلى القدر عند المصائب، والاستغفار عند المعائب، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إلا فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ كتاب مِن قبل أن نَبْراًهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ. لِكَيْلا تَأْسُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣]، وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إلا بإذْنِ اللهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]، قال عَلْقَمَة وغيره: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، والله \_ سبحانه وتعالى \_ اعلم.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص ٤٦ .

# وسئل عن الباري ـ سبحانه ـ : هل يُضِلِّ ويَهدي؟ فأجاب :

إن كل ما في الوجود فهو مخلوق، خلقه بمشيئته وقدرته، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقى، ويولي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، ويسرح صدر من يشاء للإسلام ويجعل صدر من يشاء ضيقًا كأنما يَصَعَّد في السماء، وهو يقلب القلوب، ما من قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه، وهو الذي حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون.

وهو الذي جعل المسلم مسلمًا ، والمصلي مصليًا ، قال الخليل : ﴿ رَبِّ الْجَعْلَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] ، وقال : ﴿ رَبِّ الْجَعْلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِن فُرِيّتِي ﴾ [إبراهيم: ٤٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مَنْهُمْ (١) أَنْمَةً يَهْدُونَ بِلَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾ فُريّتِي ﴾ [إبراهيم: ٤١] ، وقال آل فرعون: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ [القصص: ٤١] ، وقال آل فرعون: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنْمَةً الشّرُ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسْهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَاصْبَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [هود: ٣٧] ، وقال : ﴿ وَاصْبَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [هود: ٣٧] ، وقال : ﴿ وَاصْبَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [هود: ٣٧] ، وقال : ﴿ وَيَصْبَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [هود: ٣٧] .

والفلك مصنوعة لبني آدم، وقد أخبر الله \_ تبارك وتعالى \_ أنه خلقها بقوله: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَيُوتُكُمْ مَنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامُ بُيُوتًا تَسْتَخَفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوا فِهَا وَأُوبَارِهَا ﴾ الآيات [النحل: ٨٠] ، وهذه كلها مصنوعة لبنى آدم.

وقال تعالى : ﴿ أَتَّهْدُونَ مَا تَنْحَتُونَ . وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥، ٩٦]، في «ما» بمعنى «الذي»، ومن جعلها مصدرية فقد غلط، لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع والملبوس والمبني، دل على أنه خالق كل صانع وصنعته، وقال تعالى : ﴿ مَن يَهْدِ اللّهُ أَنْ اللّهُ فَهُوَ المُهُتَدِ وَمَن يُصْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ﴾ [الكهف: ١٧] ، وقال: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وجعلناهم، والصواب ما أثبتناه.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلِّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وهو \_ سبحانه \_ خالق كُل شيء وربه ومليكه، وله فيما خلقه حكمة بالغة، ونعمة سابغة، ورحمة عامة وخاصة، وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته.

فإنه \_ سبحانه وتعالى \_ أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقد أحسن كل شيء خلقه، وقال تعالى: ﴿وَتَرَى الْجَبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةُ وَهِي تَمُرُ مَرَ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّه الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْء ﴾ [النمل: ٨٨]، وقد خلق الأشياء بأسباب، كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ البقرة: ١٦٤]، وقال: ﴿فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرُ الله مَن البَّعَ رضُو الله مَن البَّعَ رضُو الله مَن السَّلام ﴾ [المائدة: ١٦].

سئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ عن حسن إرادة الله ـ تعالى ـ لخلق الخلق وإنشاء الأنام، وهل يخلق لعلة أو لغير علة؟ فإن قيل: لا لعلة فهو عبث ـ تعالى الله عنه ـ وإن قيل: لعلة ،فإن قلتم: إنها لم تزل، لزم أن يكون المعلول لم يزل، وإن قلتم: إنها محدثة ، لزم أن يكون لها علة، والتسلسل محال.

### فأجاب:

الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة كبيرة من أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس وأعظمها شعوبا وفروعًا، وأكثرها شبهًا ومحارات، فإن لها تعلقًا بصفات الله تعالى \_ وبأسمائه وأفعاله، وأحكامه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي داخلة في خلقه وأمره، فكل ما في الوجود متعلق بهذه المسألة، فإن المخلوقات جميعها متعلقة بها وهي متعلقة بالخالق \_ سبحانه \_ وكذلك الشرائع كلها \_ الأمر والنهي والوعد والوعيد \_ متعلقة بها، وهي متعلقة بمسائل القدر والأمر، وبمسائل الصفات والأفعال، وهذه جوامع علوم الناس، فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهى متعلق بها.

وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهي ، كالأمر بالتوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصيام والحج، والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش ، هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله عن التوحيد والصدق والعدل، ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟

وتكلم الناس في تنزيه الله \_ تعالى \_ عن الظلم ، هل هو منزه عنه مع قدرته عليه؟ أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟

وتكلموا في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه، هل هي بمعنى إرادته؟ أو هي الثواب والعقاب المخلوق؟ أم هذه صفات أخص من الإرادة؟

وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان، هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته، وهو لا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وله في جميع خلقه حكمة بالغة، وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله، ولا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة لمحبته ورضاه، وإن

إرادة الإرادة الكونية التي تتناول ما قدره وقضاه. وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا الموضع استقصاءها.

ولأجل تجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه، صار الناس فيه إلى التقديرات الثلاثة المذكورة في سؤال السائل، وكل تقدير قال به طوائف من بني آدم من المسلمين وغير المسلمين.

فالتقدير الأول: هو قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة، وهذا قول كثير بمن يثبت القدر، وينتسب إلى السنة من أهل الكلام والفقه وغيرهم، وقد قال بهذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، وهو قول الأشعري ، وأصحابه ، وقول كثير من نفاة القياس في الفقه \_ الظاهرية كابن حزم وأمثاله.

ومن حجة هؤلاء: أنه لو خلق الخلق لعلة، لكان ناقصًا بدونها مستكملاً بها، فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء، أو يكون وجودها أولى به، فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها، وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به، فيكون مستكملاً بها، فيكون قبلها ناقصًا.

ومن حجتهم: ما ذكره السائل من أن العلة إن كانت قديمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد \_ كما يقال: أول الفكرة آخر العمل، وأول البغية آخر الدرك، ويقال: إن العلة الغائية بها صار الفاعل فاعلا \_ فلا ريب أنها متأخرة في الوجود عنه، فمن فعل فعلاً لمطلوب يطلبه بذلك الفعل، كان حصول المطلوب بعد الفعل ، فإذا قدر أن ذلك المطلوب الذي هو العلة قديمًا ، كان الفعل قديمًا بطريق الأولى.

فلو قيل : إنه يفعل لعلة قديمة ، لزم ألا يحدث شيء من الحوادث وهو خلاف المشاهدة، وإن قيل : إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران:

أحدهما: أن يكون محلاً للحوادث، فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه، فإن لم يعد إليه منها حكم، امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها، وإذا قدر أنه عاد إليه منها حكم، كان ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث.

المحذور الثاني: أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين : أحدهما: أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي ـ أيضًا ـ مما يحدثه الله ـ تعالى ـ بقدرته ومشيئته، فإن كانت

لغير علة ، لزم العبث كما تقدم، وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيها، فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعله والعلة بما أحدثه، لزم تسلسل الحوادث. الثاني: أن تلك العلة إما أن تكون مرادة لنفسها أو لعلة أخرى ، فإن كانت مرادة لنفسها امتنع حدوثها؛ لأن ما أراده الله \_ تعالى \_ لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحداثه، وإن كانت مرادة لغيرها، فالقول في ذلك الغير كالقول فيها، ويلزم التسلسل، فهذا ونحوه من حجج من ينفي تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه.

والتقدير الثاني: قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة، كما يقول ذلك طوائف من المسلمين كما سيأتي بيانه، وكما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم، وهؤلاء أصل قولهم: إن المبدع للعالم علة تامة تستلزم معلولها، لا يجوز أن يتأخر عنها معلولها، وأعظم حججهم قولهم: إن جميع الأمور المعتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل، لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، فإنه لو تأخر لم تكن جميع شروط الفعل وجدت في الأزل، فإنا لا نعني بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول، فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن تامة، وإن لم تكن العلة التامة ـ التي هي جميع الأمور المعتبرة في الفعل وهي المقتضى التام لوجود الفعل وهي جميع شروط الفعل التي يلزم من وجودها وجود الفعل، إن لم يكن جميعها في الأزل ـ فلابد إذا وجد المفعول بعد ذلك من تجدد سبب حادث، وإلا لزم ترجيح أحد طرفي الممكن بلا مرجح، وإذا كان هناك سبب حادث، فالقول في حدوثه كالقول في الحادث الأول، ويلزم التسلسل، قالوا: فالقول بانتفاء العلة التامة المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح.

ثم أكثر هؤلاء يثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية، ولكنهم متناقضون ، فإنهم يثبتون له العلة الغائية ويثبتون لفعله العلة الغائية ، ويقولون مع هذا : ليس له إرادة بل هو موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار ، وقولهم باطل من وجوه كثيرة:

منها: أن يقال: هذا القول يستلزم ألا يحدث شيء، وإن كل ما حدث حدث بغير إحداث محدث، ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل، وبطلان الترجيح بلا مرجح، وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلولها يقترن بها معلولها، ولا يجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها، فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة التامة، وليس هناك ما تصدر عنه المكنات سوى الواجب بنفسه الذي سماه هؤلاء علة تامة، فإذا امتنع صدور الحوادث عنه، وليس هناك ما يحدثها غيره لزم أن تحدث بلا محدث .

وأيضًا، فلو قدر أن غيره أحدثها، فإن كان واجبًا بنفسه، كان القول فيه كالقول في الواجب الأول، وأصل قولهم: إن الواجب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة معلوله له، فلا يجوز أن يصدر على قولهم عن العلة التامة حادث، لا بواسطة ولا بغير واسطة؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه، فامتنع صدور الحوادث عنها ، وإن كانت حادثة، كان القول فيها كالقول في غيرها.

وإن قدر أن المحدث للحوادث غير واجب بنفسه، كان ممكنًا مفتقرًا إلى موجب يوجب به، ثم إن قيل: إنه محدث ، كان من الحوادث، وإن قيل: إنه قديم، كان له علة تامة مستلزمة له، وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه، فإن الممكن لا يوجد هو ولا شيء من صفاته وأفعاله إلا عن الواجب بنفسه، فإذا قدر حدوث الحوادث عن ممكن قديم معلول لعلة قديمة، قيل: هل حدث فيه سبب يقتضى الحدوث أم لا ؟ فإن قيل: لم يحدث سبب، لزم الترجيح بلا مرجح، وإن قيل: حدث سبب، لزم التسلسل كما تقدم.

الوجه الثاني: الذي يبين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة: أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة، لزم التسلسل أو الترجيح بلا مرجح، والتسلسل عندكم جائز، فإن أصل قولهم: إن هذه الحوادث متسلسلة شيئًا بعد شيء، وإن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة سواء قلتم: هي العقل الفعال، أو هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول، أو غير ذلك من الوسائط، وإذا كان التسلسل جائزًا عندكم لم يمتنع حدوث الحوادث من غير علة موجبة للمعلول وإن لزم التسلسل، بل هذا خير في الشرع والعقل من قولكم، وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام وهذا مما اتفق عليه أهل الملل ـ المسلمون واليهود والنصارى ـ فإن قيل: إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك، كان خيرًا من قولكم: إنها قديمة أزلية معه في عارض الشرع، وكان أولى في العقل؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع، وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شيء إلا بسبب حادث، فإذا قيل: إن السموات والأرض خلقها الله تعالى بما حدث قبل ذلك، لم يكن في حجتكم العقلية ما يبطل هذا.

الوجه الثالث: أن يقال: حدوث حادث بعد حادث بلا نهاية ، إما أن يكون بمكنًا في العقل أو ممتنعًا ، فإن كان ممتنعًا في العقل ، لزم أن الحوادث جميعها لها أول ، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام، وبطل قولهم بقدم حركات الأفلاك، وإن كان بمكنًا، أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات والأرض موقوقًا على حوادث قبل ذلك، كما تقولون أنتم فيما يحدث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر

والسحاب وغير ذلك، فيلزم فساد حجتكم على التقديرين.

ثم يقال: إما أن تثبتوا لمبدع العالم حكمة وغاية مطلوبة، وإما ألا تثبتوا ، فإن لم تثبتوا ، بطل قولكم بإثبات العلة الغائية، وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري ـ تعالى ـ في خلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات، وأيضًا ، فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن الحكمة الموجودة في الوجود أمر يفوق العد والإحصاء، كإحداثه \_ سبحانه \_ لما يحدثه من نعمته ورحمته ووقت حاجة الحلق إليه، كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة، وإحداثه للإنسان الآلات التي يحتاج إليها بقدر حاجته، وأمثال ذلك نما ليس هذا موضع بسطه، وإن أثبتم له حكمة مطلوبة \_ وهي باصطلاحكم العلة الغائية \_ لزمكم أن تثبتوا له المشيئة والإرادة بالضرورة، فإن القول: بأن الفاعل فعل كذا لحكمة كذا بدون كونه مريدا لتلك الحكمة المطلوبة جمع بين النقيضين، وهؤلاء المتفلسفة من أكثر الناس تناقضًا؛ ولهذا يجعلون العلم هو العالم، والعلم هو الإرادة ، والإرادة هي القدرة، وأمثال ذلك، كما قد يبعطون العلم عليهم في غير هذا الموضع.

وأما التقدير الثالث: وهو أنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة، فهذا قول أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين، وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم، وقول طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم، وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدمًاء الفلاسفة ، وكثير من متأخريهم؛ كأبي البركات وأمثاله؛ لكن هؤلاء على أقوال:

منهم من قال: إن الحكمة المطلوبة مخلوقة منفصلة عنه \_ أيضًا \_ كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والشيعة ومن وافقهم ، وقالوا: الحكمة في ذلك إحسانه إلى الخلق، والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب، وقالوا: إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل ، فخلق الخلق لهذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم، ولا قام به فعل ولا نعت.

فقال لهم الناس: أنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأجله، إما لتكميل نفسه بذلك، وإما لقصده الحمد والثواب بذلك، وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم، وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان، فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرها، فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأجله، أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء، لم يعلم أن

مثل هذا الفعل يحسن منه، بل مثل هذا يعد عبثًا في عقول العقلاء، وكل من فعل فعلاً ليس فيه لنفسه لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة، كان عابئًا ولم يكن محمودًا على هذا، وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من العبث، فوقعتم في العبث، فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ ولهذا لم يأمر الله \_ تعالى \_ ولا رسوله على ولا أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك، إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة، وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لافي العاجل ولا في الآجل لا يستحسن من الآمر.

ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي، فأثبت ذلك المعتزلة وغيرهم ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم، وحكوا ذلك عن أبي حنيفة نفسه، ونفي ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل نافعًا للفاعل ملائمًا له، ولكونه ضارًا للفاعل منافرًا له، أنه يمكن معرفته بالعقل، كما يعرف بالشرع، وظن من ظن من هؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرع خارج عن هذا، وهذا ليس كذلك، بل جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة في حقهم، والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له.

والمعتزلة أثبتت الحسن في أفعال الله ـ تعالى ـ لا بمعنى حكم يعود إليه من أفعاله ، ومنازعوهم لما اعتقدوا ألا حسن ولا قبح في الفعل إلا ما عاد إلى الفاعل منه حكم نفوا ذلك، وقالوا: القبيح في حق الله تعالى هو الممتنع لذاته، وكل ما يقدر ممكنا من الأفعال فهو حسن؛ إذ لا فرق بالنسبة إليه عندهم بين مفعول ومفعول، وأولئك أثبتوا حسنًا وقبحًا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك، وإن كانوا قد يتناقضون.

ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما يحسن من العبد ويقبح ، فجعلوا يوجبون على الله ـ سبحانه ـ ما يوجبون على العبد، ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله ولا يثبتون له مشيئة عامة، ولا قدرة تامة، فلا يجعلونه على كل شيء قدير، ولا يقولون: ما شاء الله كان

وما لم يشأ لم يكن، ولا يقرون بأنه خالق كل شيء، ويثبتون له من الظلم ما نزه نفسه عنه سبحانه، فإنه قال: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِن فَلا يَخَافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً ﴾ [طه: ١١٢]، أي: لا يخاف أن يظلم، فيحمل عليه من سيئات غيره ولا يهضم من حسناته، وقال تعالى: ﴿ مَا يُبِدُلُ الْقُولُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلاَم لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ٢٩]، وقال النبي عن حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما ـ: «يجاء برجل من أمتي يوم القيامة، فتنشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر، فيقال له : هل تنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب، فيقال له : الله عذر؟ الله حسنة؟ فيقول: لا يارب، فيقال له : الله عليك اليوم» قال: « فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» (١) . فقد أخبر النبي علي الله بل يظلم، بل يثاب على ما أتي من التوحيد، كما قال تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرةً خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرةً شَرًا يَرهُ .

وجمهور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» يقولون: من فعل كبيرة واحدة أحبطت جميع حسناته، وخلد في نار جهنم، فهذا الذي سماه الله ورسوله ظلمًا يصفون الله به مع دعواهم تنزيهه عن الظلم، ويسمون تخصيصه من يشاء برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من الحكمة البالغة ظلما، والكلام في هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، ولكن نبهنا على مجامع أصول الناس في هذا المقام.

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله ـ سبحانه ـ أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه، وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه، ومذهبهم : أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل ، ولا يقدر أن يهدي ضالاً ولا يضل مهتديًا.

وأما ساثر الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام، كالكرامية وغيرهم والمتفلسفة \_ أيضًا \_ فلا يوافقونهم على هذا، بل يقولون: إنه يفعل ما يفعل \_ سبحانه \_ لحكمة يعلمها \_ سبحانه وتعالى \_ وقد يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، كإرسال محمد عليه أنه كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينِ ﴾ [الأنبياء:٧٠]، فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق، وفيه أعظم حكمة

<sup>(</sup>١) الترمذي في الإيمان ( ٢٦٣٩ ) وقال : 3 حسن غريب "واين ماجه في الزهد ( ٤٣٠٠ ) وأحمد ٢١٣/٢ .

للخالق ورحمة منه لعباده كما قال تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمُوْمِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحَكْمَةَ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مَنْ بَيْنَا أَنَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ فَتَنّا بَعْضَهُم بِبَعْضَ لِيَقُولُوا أَهَوُلاء مَنَ اللّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنَا أَنَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاكرِينَ ﴾ [الانعام: ٥٣]، وقال : ﴿ وَمَا مُحَمّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قَتْلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلَبُ عَلَىٰ عَقبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الشّاكرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهِ يَن بَدّلُوا نِعْمَتَ اللّهِ كُفُرًا ﴾ [إبراهيم: ٢٨] قالوا: هو محمد ﷺ.

فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس، كالذين كذبوه من المشركين وأهل الكتاب، كان عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه نفعهم بحسب الإمكان ، فإنه أضعف شرهم الذي كانوا يفعلونه لولا الرسالة بإظهار الحجج والآيات التي زلزلت ما في قلوبهم ، وبالجهاد والجزية التي أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرهم، ومن قتله منهم مات قبل أن يطول عمره في الكفر فيعظم كفره، فكان ذلك تقليلاً لشره، والرسل - صلوات الله عليهم - بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.

والجواب الثاني: أن ما حصل من الضرر أمر مغمور في جنب ما حصل من النفع، كالمطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض البيوت، أو احتبس به بعض المسافرين والمكتسبين كالقصارين<sup>(1)</sup> ونحوهم، وما كان نفعه ومصلحته عامة، كان خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة وإن تضرر به بعض الناس، وهذا الجواب أجاب به طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرهم من الحنفية والحنبلية وغيرهم ومن الكرامية والصوفية، وهو جواب كثير من المتفاسفة.

<sup>(</sup>١) جمع القَصَّار ، وهو من يقصر الثوب: أي يبيضه. انظر: المصباح المنير، مادة "قصر".

عليه من حكمة تتعلق بالعموم، وإما أن يضاف إلى السبب الفاعل ، وإما أن يحذف فاعله.

فالأول ، كقوله تعالى : ﴿اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الزمر: ٢٦] ونحو ذلك، ومن هذا الباب : أسماء الله المقترنة كالمعطي المانع، والضار النافع، المعز المذل، الحافض الرافع، فلا يفرد الاسم المانع عن قرينه ، ولا الضار عن قرينه ؛ لأن اقترانهما يدل على العموم، وكل ما في الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله ـ تعالى ـ وما في الوجود من غير ذلك، فهو من عدله، فكل نعمة منه فضل ، وكل نقمة منه عدل، كما في الصحيحين عن النبي الله على لا يُغيضها نفقة ، سَحّاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع الأنا، فأخبر أن يده اليمني فيها الإحسان إلى الخلق، ويده الأخرى فيها العدل والميزان الذي به يخفض ويرفع، فخفضه ورفعه من عدله، وإحسانه إلى خلقه من فضله.

وأما حذف الفاعل، فمثل قول الجن: ﴿وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]، وقوله تعالى في سرورة الفاتحة : ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ ﴾ [الفاتحة: ٧] ونحو ذلك.

وإضافته إلى السبب، كقوله: ﴿ مِن شُوِّ مَا خُلَقِ ﴾ [الفلق: ٢] ، وقوله: ﴿ فَأَرَدْتُ أَنْ الْعَيْبَهَا ﴾ [الكهف: ٢٩]، مع قوله: ﴿ فَأَرَادُ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٧]، وقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةً فَمِن اللّهِ وَمَا أَصَابَكُم عَن سَيِّعَةً فَمِن اللّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةً فَمِن اللّهُ وَمَا أَصَابَكُم مُصَلّيلةً قَلْ أَصْبَتُم مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم ﴾ [الل عمران: ١٦٥] وأمثال ذلك.

ولهذا ليس من أسماء الله الحسني اسم يتضمن الشر، و إنما يذكر الشر في مفعولاته، كقوله: ﴿ نَبِّيُ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الاعراف: ١٦٧]، وقوله: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ (٢)رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، وقوله: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ . إِنَّهُ هُوَ

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير ( ٤٦٨٤ ) ومسلم في الزكاة ( ٩٩٣ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وإنه لغفور › ، والصواب ما أثبتناه .

يُبْدِئُ وَيُعِيدُ . وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودِ [البروج: ١٢-١٤]، فبين ــ سبحانه ــ أن بطشه شديد، وأنه هو الغفور الودود.

واسم «المنتقم» ليس من أسماء الله الحسني الثابتة عن النبي على، وإنما جاء في القرآن مقيدًا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا مِن الْمُجْوِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]، وقوله: ﴿ إِنَّا اللّه عَزِيزٌ فُو النتقام ﴿ [إبراهيم: ٤٤]، والحديث الذي في عدد الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه: «البر التواب المنتقم العفو الرؤوف» ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي على بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي (١)، رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسماء، وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي ألى وسائر من روي هذا الحديث أنه عن أبي هريرة، ثم عن الأعرج، ثم عن أبي الزناد، من أحصاها دخل الجنة، وهكذا أخرجه أهل الصحيح كالبخاري ومسلم وغيرهما ولكن روى عدد الأسماء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولكن روى عدد الأسماء الحسنى عن النبي الله الحديث أنه ليس من كلام النبي على وليس في عدد الأسماء الحسنى عن النبي الله هذان الحديثان كلاهما مروي من طريق أبي هريرة، وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا التنبيه على أصول تنفع في معرفة هذه المسألة ، فإن نفوس بني آدم لا يزال يحوك فيها من هذه المسألة أمر عظيم.

وإذا علم العبد \_ من حيث الجملة \_: أن لله فيما خلقه وما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ، ثم كلما ازداد علمًا وإيمانًا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله، ويبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: ﴿سَنْرِيهِمْ آيَاتنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ تَصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: ﴿سَنْرِيهِمْ آيَاتنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَبَيْنُ لَهُمْ أَنّهُ الْحَقِ﴾ [فصلت: ٥٣]، فإنه ﷺ قال في الحديث الصحيح: «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»(٤)، وفي الصحيحين عنه أنه قال: « إن الله خلق الرحمة يوم خلقها

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الدعوات ( ۳۵۰۷ ) وقال : « غريب » .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الدعوات (٦٤١٠)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٧/٥) وابن ماجه في الدعاء (٣٨٦٠).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه في الدعاء (٣٨٦١) قال البوصيري في الزوائد: «لم يخرج أحد من أثمة السنة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره، غير ابن ماجة والترمذي . مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب: قال: «وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف ، لضعف عبد الملك بن محمد».

<sup>(</sup>٤) البخاري في الأدب (٥٩٩٩) ، ومسلم في التوبة (٢٧٥٤/ ٢٢)، كلاهما عن عمر بن الخطاب.

ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين وغيرهم كأثمة المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والعلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها، كما نفاها الأشعرية ونحوهم الذين لم يثبتوا إلا إرادة بلا حكمة، ومشيئة بلا رحمة ولا محبة ولا رضى. وجعلوا جميع المخلوقات بالنسبة إليه سواء، لا يفرقون بالإرادة والمحبة والرضى ، بل ما وقع من الكفر والفسوق والعصيان قالوا: إنه يحبه ويرضاه دينا قالوا: إنه لا يريده ولنا وما لم يقع من الإيمان والتقوى فإنه لا يحبه ولا يرضاه عندهم كما لا يريده. وقد قال تعالى: ﴿إِذْ يُبَيِّونُ مَا لا يُرضَى مِن القُولِ ﴾ [النساء: ١٠٨] فأخبر أنه لا يرضاه ، مع أنه قدره وقضاه - لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله - تعالى - وعموم خلقه ومشيئته وقدرته، ولا يشبهونه بخلقه فيما يوجب ويحرم، كما فعل هؤلاء، ولا يسلبونه ما وصف به نفسه من صفاته وأفعاله، بل أثبتوا له ما أثبته لنفسه من الصفات والافعال، ونزهوه عما نزه عنه نفسه من الصفات والافعال، والمؤعن والمقبل، ويرضى عنه المسابقين الأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ولا يحب الفساد عن السابقين الأولين من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان ، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى بالقول المخالف لأمر الله ورسوله.

وقالوا : مع أنه خالق كل شيء وربه ومليكه فقد فرق بين المخلوقات، أعيانها وأفعالها، كما قال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلَمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴾ [القلم: ٣٥] وكما قال: ﴿ أَمْ سَبَ اللَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّفَاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ كَاللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مُحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١] وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴾ [ص: ٢٨] . وقال تعالى: ﴿ وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْعَمْى وَالْبَصِيرُ . وَلا الظُلْمَاتُ وَلا النُورُ . وَلا الظُلْ وَلا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْمُورُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْمُورُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْمُورُورُ . وَلا الظُلْ وَلا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْمُورُورُ . وَلا الظُلْ وَلا الْحَرُورُ . وَمَا يَسْتَوِي الأَحْيَاءُ وَلا الْمُورُورُ . وَمَا يَسْتُونِ الْمُؤَلِّ وَمَا يَسْتَوِي الْمُعْرَاقِ الْمُورُونِ الْمُورُورُ . وَمَا يَسْتَوْي الْمُؤْدِي الْمُؤْلِقُ الْدَى خُلُقُومُ اللّذِي خُلْقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرْ وَمَنكُم مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢] وقال شعالى: ﴿ فَوْرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْضُلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠] وقال تعالى: ﴿ فَوْرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْفَلْلَةُ ﴾ [الأعراف: ٣] وقال تعالى: ﴿ فَوْرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الْفَلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣] وقال تعالى: ﴿ فَلَا مُعْرَافُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْرَافِقُ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَاقُ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب (٦٠٠٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٢/١٧) وكلاهما عن أبي هريرة.

في رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣١] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الإنسان: ٣١] وقال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَة يُحْبَرُونَ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بَآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴾ [الروم: ١٤-١٦] ونظائر هذا في القرآن كثيرة.

وينبغى أن يعلم أن هذا المقام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف، وصاروا فيه إلى ما هو شر من قول المعتزلة ونحوهم من القدرية فإن هؤلاء يعظمون الأمر والنهي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله، ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، لكن ضلوا في القدر، واعتقدوا أنهم إذا أثبتوا مشيئة عامة وقدرة شاملة وخلقًا متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح في عدل الرب وحكمته، وغلطوا في ذلك.

فقابل هؤلاء قوم من العلماء والعباد وأهل الكلام والتصوف، فأثبتوا القدر وآمنوا بأن الله رب كل شيء ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه، وهذا حسن وصواب ، لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حتى خرج غلاتهم إلى الإلحاد ، فصاروا من جنس المشركين اللين قالوا: ﴿ وَهُ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا جَرْمَنَا وَلا جَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الانعام: ١٤٨]. فأولئك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث إنهم أثبتوا فاعلا لما اعتقدوه شراً غير الله ـ سبحانه ـ فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: ﴿ وَهُ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ ، فالمشركون شر من المجوس، فإن المجوس يقرون بالجزية باتفاق المسلمين، وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم ، وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم ، على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجوس، فإن النبي ﷺ لم يقبل الجزية على أن مشركي العرب لا يقرون الجزية وإن أقرت المجوس، فإن النبي شهل لم إله إلا الله وأنى من أحد من المشركين؛ بل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول لله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل» (١).

والمقصود هنا أن من أثبت القدر و احتج به على إبطال الأمر والنهي فهو شر ممن أثبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر، وهذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل بل بين جميع الحلق، فإن من احتج بالقدر وشهود الربوبية العامة لجميع المخلوقات، ولم يفرق بين المأمور والمحظور، والمؤمنين والكفار، وأهل الطاعة وأهل المعصية، لم يؤمن بأحد من البخارى في الإيمان (٢٧/ ٣٣ ـ ٣٦).

الرسل ولا بشىء من الكتب ، وكان عنده آدم وإبليس سواء، ونوح وقومه سواء، وموسى وفرعون سواء، والسابقون الأولون وكفار مكة سواء.

وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة، لا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة و البغض والرضى والسخط، الذين يقولون: التوحيد هو توحيد الربوبية، و الإلهية عندهم هي القدرة على الاختراع، ولا يعرفون توحيد الإلهية، ولا يعلمون أن الإله هو المألوه المعبود. وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شيء لا يكون توحيدًا حتى يشهد أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يُومِنُ أَكْثُرُهُم بِاللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ اليوسف: ١٠١]، قال عكرمة: تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله، وهم يعبدون غيره، وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في التوحيد، ويقولون: إن هذا نهاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في هذا المقام لا يستحسن التوحيد، ويقولون: إن هذا نهاية المعرفة، وإن العارف إذا صار في هذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، الذين قال الله عنهم: ﴿ وَقُلُ لَمَن الأَرْضُ وَمَن فيها إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلّه قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ . قُلْ مَن بِيَده مَلَكُوتُ كُلّ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبَعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيم . سَيَقُولُونَ لِلّه قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ . قُلْ مَن بِيده مَلَكُوتُ كُلّ شَيْء وهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْه إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلّه قُلْ أَفَلا تَتَقُونَ تَسَحَرُونَ كُلّ شَيْء وَهُو يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْه إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ . سَيَقُولُونَ لِلله قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ وَلَا اللّه مَا اللّه يَسْطُ الرِّرْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه وَيَقَدْرُ لَهُ إِنَّ اللّه بَكُل شَيْء وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللّه فَأَنَىٰ يُوْفَكُونَ . اللّه يَبْسُطُ الرِّرْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه وَيَقَدْرُ لَهُ إِنَّ اللّه بَكُل شَيْء وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَ اللّه فَأَنَىٰ يُؤْفَكُونَ . اللّه يَبْسُطُ الرِّرْقَ لَمَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِه وَيَقَدْرُ لَهُ إِنَّ اللّه بَكُل شَيْء عَلَيْم . وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَرَّلَ مِن السَّمَاء مَاءً فَأَحْيا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدَ مُوْتَها لَيَقُولُنَ اللّه قُلْ الْحَمْدُ للله الله عَلْمُونَ عَلَى : ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مَّن نَرَال الله قُلُ اللّه فَقُلْ أَفْلَى يُؤْفُكُونَ هَال يَعْلَمُونَ كَالتَه مَنْ الْمَيتِ وَيُخْرِجُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِن المَّيَّ وَيُعْلَونَ عَلَى السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِن الْمَيتِ وَيُخْرَجُ الله مَنْ يَبِدُونَ اللّه فَقُلْ أَفَلا تَقُونَ لَهُ الْدَينَ فَسَقُوا أَنْهُمْ لا يُعْلَقُ مُن يَبِدُو الْحَقَ مُن يَبِدُونَ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ يَبْدُأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلْ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ عَلَى اللّه مِن يُعِدُهُ فَأَنَى ثُوفَالُونَ فَلُولُ اللّهُ فَقُلْ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ عَلَى اللّه يَدُونَ فَلَ اللّهُ مُن يَبِدُأُ الْخُلْقَ مُونَ لَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه الطَّهُ اللّهُ فَانَى اللّهُ فَلَو اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ فَلَ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) سقط بالأصل.

شُركَائِكُم مِّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفْمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُ أَن يُتَبِعَ أَمَّن لا يَهِدِي إِلَا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [يونس: ٣١-٣٥]، وقال تعالى: ﴿ أَمَّن خَلَقَ السَّمَواتِ وَالاَّرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنا بِه حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَة مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَّهُ مَّعَ اللَّه بَلْ أَكُثرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ . أَمَّن جَعَلَ الأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خَلالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ اللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ . أَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَحْشِفُ السُّوءَ وَيَحْشَفُ السُّوءَ وَيَخْلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَّهُ مِّعَ اللّه قَلِيلاً مًّا تَذَكّرُونَ . أَمَّن يَجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ وَيَخْمُلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَٰهُ مِّعَ اللّه قَلِيلاً مًّا تَذَكّرُونَ . أَمَّن يَهِدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْوِ وَمَن وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ أَإِلَة مَّعَ اللّه قَليلاً مًّا تَذَكّرُونَ . أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْوِ وَمَن يُرْدُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَة مَّعَ اللّه تَعَالَى اللّه عَمَّا يُشْرِكُونَ . أَمَّن يَبْدَأُ الْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَة مَّعَ اللّه قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ومَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَإِلَةً مَّعَ اللّه قُلْ هَاتُوا بُرهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [النمل: ٢٠-٢٤] .

فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم ، وبيده ملكوت كل شيء، بل كانوا مقرين بالقدر أيضًا فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية، وهو معروف عنهم في النظم والنثر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له، بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرًا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين.

وهذا المقام مقام وأي مقام! رلت فيه أقدام ، وضلت فيه أفهام، وبدل فيه دين المسلمين، والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام، على كثير بمن يمدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام.

ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدرية المثبتين للأمر والنهي، والوعد والوعيد خير بمن يسوى بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والنبي المصادق، والمتنبئ الكاذب، وأولياء الله وأعدائه. ويجعل هذا غاية التحقيق، ونهاية التوحيد، وهؤلاء يدخلون في مسمى «القدرية» الذين ذمهم السلف، بل هم أحق بالذم من المعتزلة ونحوهم، كما قال أبو بكر الخلال في «كتاب السنة»: الرد على القدرية، وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي، وذكر عن المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله أجبر العباد، فقال: هكذا لا تقول، وأنكر ذلك، وقال: ﴿يضِلُ الله مَن يَشاءُ ويَهدي من يَشاء ويَهدي المعاصي. فرد عليه آخر فقال: إن الله جبر العباد على المعاصي. فرد عليه آخر فقال: إن الله على المعادي النبية على المعاصي. ابن حنبل، فأنكر عليهما جميعًا ؛ على الذي قال: جبر، وعلى الذي قال: لم يجبر حتى

تاب، وأمر أن يقال : ﴿ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [المدثر: ٣١].

وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال : أنكر سفيان الثوري «جبر» وقال : إن الله جبل العباد. قال المروزي: أراد قول النبي ﷺ لأشبح عبد القيس ـ يعنى قوله ـ: ﴿إِن فيك لخلقين يحبهما الله : الحلم والأناءة ». فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقين جبلت عليهما » . فقال : الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما (١).

وذكر عن أبي إسحاق الفزاري (٢) قال : قال الأوزاعي: أتانى رجلان فسألانى عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما ، قلت : رحمك الله ، أنت أولى بالجواب ، قال : فأتانى الأوزاعي ومعه الرجلان ، فقال : تكلما ، فقالا : قدم علينا ناس من أهل القدر ، فنازعونا فى القدر ونازعناهم فيه ، حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا : إن الله جبرنا على ما نهانا عنه ، وحال بيننا وبين ما أمرنا به ، ورزقنا ما حرم علينا ، فقلت : يا هؤلاء ، إن الذين آتوكم بما آتوكم به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثًا ، وإنى أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه، فقال : أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق.

وذكر عن بقية بن الوليد<sup>(٣)</sup> قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر، ويخلق ويجبل عبده على ما أحب. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل، فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله على.

وقد قال مطرف بن الشخير (٤): لم نوكل إلى القدر ، وإليه نصير. وقال ضمرة بن

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأدب ( ٢٠٥ ) وأحمد ٤ / ٢٠٥ ــ ٢٠٦ .

 <sup>(</sup>۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري ، من كبار العلماء، ولد في الكوفة وقدم دمشق وحدث بها، وثقه ابن معين والنسائي، توفى سنة ۱۸۸هـ. [تهذيب التهذيب ١٥١/١، شلرات الذهب ٧/١).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد بقية بن الوليد بن صائد الحميرى الحافظ ، محدث الشام فى عصره ، وكان يروى عن الضعفاء، له كتاب فى الحديث رواه عن شعبة ، قيل : فيه غرائب انفرد بها. قال أبو مسهر : « أحاديث بقية غير تقية» ، توفى سنة ١٩٧ هـ . [تهذيب التهذيب ٢/ ٤٧٣ ، الأعلام ٢/ ٢٠].

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامرى البصرى ، زاهد ، من كتاب التابعين ، ثقة فيما رواه من الحديث، ولد فى حياة النبى ﷺ ، ثم كانت إقامته ووفاته فى البصرة ، توفى سنة ٨٧ هـ. [تهذيب التهذيب ١٧٣/١٠ ، حلية الأولياء ٢/١٩٨].

ربيعة (١): لم نؤمر أن نتكل على القدر ، وإليه نصير.

وقد ثبت في الصحيح عن النبى ﷺ قال : « ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار». قالوا : يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ فقال : «لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له »(٢). وهذا باب واسع.

والمقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العلم أدخلوا القائلين بالجبر في مسمى القدرية» ، وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي، فكيف بمن يحتج به على المعاصي؟! ومعلوم أنه يدخل في ذم من ذم الله من القدرية من يحتج به على إسقاط الأمر والنهي أعظم بما يدخل فيه المنكر له ، فإن ضلال هذا أعظم ؛ ولهذا قرنت القدرية بالمرجئة في كلام غير واحد من السلف. وروي في ذلك حديث مرفوع ؛ لأن كلا من هاتين البدعتين تفسد الأمر والنهي والوعد والوعيد ، فإلارجاء يضعف الإيمان بالوعيد ، ويهون أمر الفرائض والمحارم والقدرى إن احتج به كان عونًا للمرجئ، وإن كذب به كان هو والمرجئ قد تقابلا، هذا يبالغ في التشديد حتى لا يجعل العبد يستعين بالله على فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وهذا يبالغ في الناحية الأخرى.

ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسل فيما أخبرت، وتطاع فيما أمرت، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُول إِلاَّ لِيُطاع بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [النساء: ٦٤]، وقال تعالى: ﴿مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه ﴾ [النساء: ٨]، والإيمان بالقدر من تمام ذلك. فمن أثبت القدر وجعل ذلك معارضًا للأمر فقد أذهب الأصل.

ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، بل هؤلاء قولهم متناقض لا يمكن أحدًا منهم أن يعيش به، ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق، ولا يتعاشر عليه اثنان؛ فإن القدر إن كان حجة فهو حجة لكل أحد، وإلا فليس حجة لأحد. فإذا قدر أن الرجل ظلمه ظالم أو شتمه شاتم أو أخد ماله أو أفسد أهله أو غير ذلك، فمتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر. ومن ادعى أن العارف إذا شهد القدر سقط عنه الأمر كان هذا الكلام من الكفر الذي لا يرضاه لا اليهود ولا النصارى، بل ذلك ممتنع في العقل محال في الشرع؛ فإن الجائع يفرق بين الخبز والتراب، والعطشان يفرق بين الماء والسراب، فيحب ما يشبعه ويرويه دون ما لا

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله حمزة بن ربيعة الفلسطيني الرملي ، دمشقى الأصل ، إمام حافظ ، وثقه أحمد وابن معين وابن سعد ، توفي سنة ۲۰۲هـ.[ميزان الاعتدال ۲/ ۳۳۰ ، تهذيب التهذيب ٤/ ٤٦].

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ص ٤٧ .

ينفعه، والجميع مخلوق لله تعالى، فالحي \_ وإن كان من كان \_ لابد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره، وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه. وهذا حقيقة الأمر والنهي، فإن الله \_ تعالى \_ أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم.

والناس في الشرع والقدر على أربعة أنواع؛ فشر الخلق من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة لغيره، يستند إليه في المنوب والمعائب، ولا يطمئن إليه في المصائب، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، وبإزاء هؤلاء خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب، كما قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ وَاسْتَغْفُرْ لِلدَنْبِكِ ﴿إِغَافِر:٥٥]، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسِكُمْ إِلا فِي كَتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْراًهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسير . لكيلا تأسوا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ [الحديد: ٢٢، ٣٢] ، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن تُسْسِقًا عَلَى مَا فَاتكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾ [التغابن: ١١]، قال بعض السلف: هو الرجل مُصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه ﴾ [التغابن: ١١]، قال بعض السلف: هو الرجل تصبيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةٌ أَوْ فَمُ مُنَا فَعُلُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُ وا الله فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَعْفِرُ الذُنُوبَ إِلا الله وَلَمْ يُصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وقد ذكر الله تعالى عن آدم \_ عليه السلام \_ أنه لما فعل ما فعل قال: ﴿ وَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغَفْرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وعن إبليس أنه قال : ﴿ بِمَا أَغُويَتْنِي لاَّ زَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلاَّغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩]، فمن تاب أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس، والحديث الذي في الصحيحين في احتجاج آدم وموسى \_ عليهما السلام \_ لما قال له موسى : «أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أسماء كل شيء، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وخط لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبًا علي قبل أن أخلق ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١]، قال : بكذا وكذا سنة . قال: فحج آدم موسى». وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة (١)، وقد روى بإسناد جيد من حديث عمر حديث عمر حديث أبي هريرة (١)، وقد

فآدم \_ عليه السلام \_ إنما حج موسى ؛ لأن موسى لامه على ما فعل لأجل ما حصل

<sup>(</sup>١) البخارى في القدر ( ٦٦١٤ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٢ / ١٣ ـ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في القدر ( ٢١٣٤ ) وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ .

لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة، لم يكن لومه له لأجل حق الله في الذنب، فإن آدم كان قد تاب من الذنب، كما قال تعالى : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلَمَات فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [المبقرة: ٣٧]، وقال تعالى : ﴿ فَتَلَقّ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ [طه: ٢٢١]، ومُوسى \_ ومَن هو دون موسى \_ عليه السلام \_ يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب، وآدم أعلم بالله من أن يحتج بالقدر على الذنب، وموسى \_ عليه السلام \_ أعلم بالله \_ تعالى \_ من أن يقبل هذه الحجة، فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم، وحجة لفرعون عدو موسى، وحجة لكل كافر وفاجر، وبطل أمر الله ونهيه، بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى؛ لأنه لام غيره لأجل المصيبة التي حصلت له بفعل ذلك، وتلك المصيبة كانت مكتوبة عليه .

وقد قال تعالى: ﴿مَا أَصَابُ مِن مُصِيبة إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللّه يَهْدِ قَلْبَه ﴾ [التغابن: ١١]، وقال أنس: خدمت النبي على عشر سنين، فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته، لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول: «دعوه، فلو قضى شيء لكان»(١)، وفي الصحيحين عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: ما ضرب رسول الله على بيده خادمًا ولا امرأة ولا دابة ولا شيئًا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله (٢)، وقد قال على : « لو أن فاطمة انتهك محدد سرقت لقطعت يدها»(٣)، ففي أمر الله ونهيه يسارع إلى الطاعة، ويقيم الحدود على من تعدى حدود الله، ولا تأخذه في الله لومة لائم، وإذا آذاه مؤذ أو قصر مقصر في حقه، عفا عنه، ولم يؤاخذه نظرًا إلى القدر.

فهذا سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغير فعل آدمي كالمصائب السماوية، أو بفعل لا سبيل فيه إلى العقوبة كفعل آدم ـ عليه السلام ـ فإنه لا سبيل إلى لومه شرعًا ـ لأجل التوبة ـ ولا قدرًا؛ لأجل القضاء والقدر، وأما إذا ظلم رجل رجلاً ، فله أن يستوفى مظلمته على وجه العدل، وإن عفا عنه كان أفضل له، كما قال تعالى : ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصً

<sup>(</sup>١) مسلم في الفضائل (٢٣٠٩/٥١)، وأبو داود في الأدب (٤٧٧٤)، والدارمي في المقدمة ١/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأدب (٢١٢٦) ، وفي الحدود (٣٨٦٦)، ومسلم في الفضائل (٨٣٣٨/ ٧٩)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) البخاري في الحدود (٦٧٨٨)، وابن ماجه في الحدود (٢٥٤٧).

فَمَن تَصدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ [المائدة: ٥٥].

وأما الصنف الثالث، فهم الذين لا ينظرون إلى القدر، لا في المعائب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد، بل يضيفون ذلك كله إلى العبد، وإذا أساؤوا استغفروا، وهذا حسن، لكن إذا أصابتهم مصيبة بفعل العبد لم ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم، ولا يقولون لمن قصر في حقهم: دعوه، فلو قضى شيء لكان، لا سيما وقد تكون تلك المصيبة بسبب ذنوبهم فلا ينظرون إليها وقد قال تعالى: ﴿ أَو لَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مَثْلَيْهَا قُلْتُم أَلَى هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِند أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابُكُم مِن مُصِيبَة فَهِما الله على المنابَ كُفُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم فَإِن الله المنابَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٢٨].

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندَكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندَ الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّنَةً يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندَكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندَ الله فَمَالِ هَوَلاء الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا . مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةَ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيْقَةً فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٨، ٧٩]. فإن هذه الآية تنازع فيها كثير من مثبتي القدر ونفاته، هؤلاء يقولون: الافعال كلها من الله؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللّهِ ﴾. وهؤلاء يقولون: الحسنة من الله والسيئة من نفسك؛ لقوله : ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةً فَمِن نَفْسِك﴾ .

وقد يجيبهم الأولون بقراءة مكذوبة : «فمن نفسك ؟ » بالفتح على معنى الاستفهام ، وربما قدر بعضهم تقديرًا: أي أفمن نفسك؟ وربما قدر بعضهم القول في قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَكَ ﴾ فيقولون: تقدير الآية : ﴿ فَمَالِ هَوُلاءِ الْقُومُ لا يكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ يقولون فيحرفون لفظ القرآن ومعناه، ويجعلون ما هو من قول الله \_ قول الصدق \_ من قول المنافقين الذين أنكر الله قولهم، ويضمرون في القرآن ما لا دليل على ثبوته بل سياق الكلام ينفيه؛ فكل من هاتين الطائفتين جاهلة بمعنى القرآن وبحقيقة المذهب الذي تنصره.

وأما القرآن، فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات: النعم والمصائب، ليس المراد الطاعات والمعاصي، وهذا كقوله تعالى : ﴿إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيَّةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُوهُمْ وَاتَقُوا لا يَضُرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾[آل عمران: ١٢٠]، وكقوله: ﴿إِن تُصَبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَدُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّوا وَهُمْ فَرِحُونَ . قُل لَن يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُو مَوْلانا ﴾ الآية [التوبة: ٥٠، ٥١] ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ اللهُ لَنَا هُو مَوْلانا ﴾ الآية [التوبة: ٥٠، ٥٠] ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَبَلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ

وَالسَّيِّنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾[الأعراف: ١٦٨] كما قال تعالى: ﴿وَلَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾[الأنبياء: ٣٥] أي : بالنعم والمصائب.

وهذا بخلاف قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةَ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَى إلا مِثْلَهَا ﴾ [الانعام: ١٦٠] وأمثال ذلك، فإن المراد بها: الطاعة والمعصية، وفي كل موضع ما يبين المراد باللفظ، فليس في القرآن العزيز بحمد الله تعالى إشكال، بل هو مبين. وذلك أنه إذا قال: ﴿مَا أَصَابَكَ ﴾ وما ﴿مسك ﴾ ونحو ذلك، كان من فعل غيرك بك كما قال: ﴿مَا أَصَابَكَ مِن حَسنَة فَمِن الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّقَة فَمِن نَفْسك ﴾ وكما قال تعالى: ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسنَةٌ تَسُوهُم ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِن تُصِبْكَ مَن سَيِّقة يَما قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم ﴾ .

وإذا قال : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ ﴾ [الأنعام: ١٦٠، النمل: ٨٩، والقصص: ٨٤]، كانت من فعله؛ لأنه هو الجائي بها، فهذا يكون فيما فعله العبد لا فيما فعل به، وسياق الآية يبين ذلك، فإنه ذكر هذا في سياق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُدُوا حَدْرَكُمْ فَانفرُوا ثُبَات أَوِ انفرُوا جَمِيعًا . وَإِنَّ مَنكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّعَنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مُعَهُمْ شَهِيدًا . وَلَئنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهَ لَيَقُولَنُ كَأَن لَمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ لَيَقُولَنُ كَأَن لَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَةً يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧١–٧٣].

فأمر \_ سبحانه \_ بالجهاد وذم المثبطين، وذكر ما يصيب المؤمنين تارة من المصيبة فيه، وتارة من فضل الله فيه، كما أصابهم يوم أحد مصيبة فقال: ﴿ وَاَوَ لَمّا أَصَابِتُكُم مُصِيبةٌ قَدْ أَصَبّتُم مُثْلَيْها قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَذَا قُلْ هُو مِنْ عِند أَنفُسكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥]، وأصابهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأييده، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَلْتُمْ أَذَلَهُ ﴾ [آل عمران: ١٢٣] ، ثم إنه \_ سبحانه \_ قال: ﴿ فَلَيْقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَإِن الْحَياةُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مِن الرّجَال وَالنّساء وَالْولْدَان ﴾ إلى توله: ﴿ أَيْمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدة وَإِن تُصِبّهُمْ حَسَنَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّعَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِند اللّه وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّعَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِند اللّهِ وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّعَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِند اللّه وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّعَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِند اللّه وَإِن تُصِبّهُمْ سَيّعَة يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِند اللّه وَإِن تُصبّهُمْ مَن المائبُ وَإِن أَصابهم ذَل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا: هذا أما المحائب الدين الذي جاء به، فإن الكفار يضيفون ما أصابهم من المصائب إلى فعل أهل الإيمان.

وقد ذكر نظير ذلك في قصة موسى وفرعون ، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَدْنَا آلَ فَرْعَوْنَ

بالسّنين وَنَقْصِ مِّنَ القَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يَدُكُرُونَ . فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِيْهُمْ سَيْفَةً يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مُعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائرُهُمْ عِندَ اللّهِ [الاعراف: ١٣١، ١٣٠] ، ونظيره قوله تعالى في سورة يس: ﴿ قَالُوا رَبُنَا يَعَلَمُ إِنّا إِلَيْكُمْ لَمُوسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ . قَالُوا إِنّا تَعَلَيْ اللهِ الْبَلاغُ الْمَبِينُ . قَالُوا إِنّا تَعَلَي وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاغُ الْمَبِينُ . قَالُوا إِنّا تعالى في سورة يس: ﴿ قَالُوا رَبُنا يَعَلَمُ وَلَيْمَسَنّكُم مَنّا عَذَابٌ آلِيم ﴾ [يس: ١٦-١٨]، فأخبر الله \_ تعالى \_ أن الكفار كانوا يتطيرون بالمؤمنين فإذا أصابهم بلاء جعلوه بسبب أهل الإيمان، وما أصابهم من الخير خعلوه لهم من الله \_ عز وجل \_ فقال تعالى: ﴿ فَمَالُ هَوُلاءِ الْقَوْمُ لا عَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَديثًا ﴾ [النساء: ٢٨]، والله \_ تعالى \_ نزل أحسن الحديث، فلو فهموا القرآن لعلموا أن الله أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، أمر بالخير ونهى عن الشر، فليس فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشر، بل الشر حصل بذنوب العباد، فقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَة فَمِنَ اللّهِ ﴾ [النساء: ٢٩]، أي: ما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن فيما بعث الله به رسله ما يكون سببًا للشر، بل الشر حصل بذنوب العباد، فقال تعالى : ويما أصابك من نصر ورزق وعافية فمن الله نعمة أنعم بها عليك، وإن كانت بسبب أعمالك الصالحة ، فهو الذي هداك وأعانك ويسرك لليسرى، ومن عليك بالإيمان وزينه في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان.

وفي آخر الحديث الصحيح الإلهي ـ حديث أبي ذر ـ عن النبي على فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى : « ياعبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (١) وفي الحديث الصحيح ـ سيد الاستغفار ـ أن يقول العبد: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي . فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقنًا بها فمات من يومه ذلك دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة» (١).

ثم قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيِّهُ ﴾ [النساء: ٧٩] من ذل وخوف وهزيمة كما أصابهم يوم أحد: ﴿ فَمِن نَفْسِك ﴾ أي: بذنوبك وخطاياك، وإن كان ذلك مكتوبًا مقدرًا عليك، فإن القدر ليس حجة لأحد، لا على الله ولا على خلقه، ولو جاز لأحد أن يحتج بالقدر على ما يفعله من السيئات لم يعاقب ظالم، ولم يقاتل مشرك، ولم يقم حد، ولم يكف أحد عن ظلم أحد. وهذا من الفساد في الدين والدنيا المعلوم ضرورة فساده للعالم بصريح المعقول. المطابق لما جاء به الرسول.

فالقدر يؤمن به ولا يحتج به، فمن لم يؤمن بالقدر ضارع المجوس، ومن احتج به

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٧٧ / ٥٥ ) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه ص ۲۱ .

ضارع المشركين، ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيهًا بإبليس، فإن الله ذكر عنه: أنه طعن في حكمته وعارضه برأيه وهواه، وأنه قال: ﴿ بِمَا أَغُويْتُنِي لَأُزَيِّنَ لَلَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٣٩].

وقد ذكر طائفة من أهل الكتاب وبعض المصنفين في المقالات كالشهرستاني أنه ناظر الملائكة في ذلك معارضًا لله تعالى في خلقه وأمره، لكن هذه المناظرة بين إبليس والملائكة التي ذكرها الشهرستاني في أول المقالات، ونقلها عن بعض أهل الكتاب ليس لها إسناد يعتمد عليه، ولو وجدناها في كتب أهل الكتاب لم يجز أن نصدقها لمجرد ذلك، فإن النبي ثبت عنه في الصحيح أنه قال: ﴿ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقونه» (١).

ويشبه \_ والله أعلم \_ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذبين بالقدر إما من أهل الكتاب وإما من المسلمين، والشهرستاني نقلها من كتب المقالات، والمصنفون في المقالات ينقلون كثيرًا من المقالات من كتب المعتزلة كما نقل الأشعري وغيره ما نقله في المقالات من كتب المعتزلة ، فإنهم من أكثر الطوائف وأولها تصنيفًا في هذا الباب؛ ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم فوضعوا هذه المناظرة على لسان إبليس، كما رأينا كثيرًا منهم يضع كتابًا أو قصيدة على لسان بعض اليهود أو غيرهم ، ومقصودهم بذلك الرد على المثبتين للقدر، يقولون: إن حجة الله على خلقه لا تتم إلا بالتكذيب بالقدر، كما وضعوا في مثالب ابن كلاب أنه كان نصرانيًا؛ لأنه أثبت الصفات، وعندهم من أثبت الصفات فقد أشبه النصارى وتتلقى أمثال هذه الحكايات بالقبول من المنتسبين إلى السنة ممن لم يعرف حقيقة أمرها.

والمقصود هنا ، أن الآية الكريمة حجة على هؤلاء. وهؤلاء حجة على من يحتج بالقدر، فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم بذنوبهم، فلو كانت حجتهم مقبولة لم يعذبهم بذنوبهم ، وحجة على من كذب بالقدر، فإنه .. سبحانه .. أخبر أن الحسنة من الله ، وأن السيئة من نفس العبد، والقدرية متفقون على أن العبد هو المحدث للمعصية كما هو المحدث للطاعة، والله عندهم ما أحدث لا هذا ولا هذا، بل أمر بهذا ونهى عن هذا.

وليس عندهم لله نعمة أنعمها على عباده المؤمنين في الدين إلا وقد أنعم بمثلها على الكفار ، فعندهم أن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وأبا لهب مستويان في نعمة الله الدينية؛ إذ كل منهما أرسل إليه الرسول، وأقدر على الفعل، وأريحت علته، لكن هذا فعل

<sup>(</sup>١) أبو داود في العلم ( ٣٦٤٤ ) . والحديث في البخاري في الاعتصام ( ٧٣٦٢ ) بنحوه .

الإيمان بنفسه من غير أن يخصه بنعمة آمن بها، وهذا فعل الكفر بنفسه من غير أن يفضل الله عليه ذلك المؤمن ولا خصه بنعمة آمن لأجلها ، وعندهم أن الله حبب الإيمان إلى الكفار كأبي لهب وأمثاله، كما حببه إلى المؤمنين كعلي ـ رضي الله عنه ـ وأمثاله، وزينه في قلوب الطائفتين، وكرَّه الكفر والفسوق والعصيان إلى الطائفتين سواء، لكن هؤلاء كرهوا ما كرهه الله إليهم بغير نعمة خصهم بها، وهؤلاء لم يكرهوا ما كرهه الله إليهم.

ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والمعصية من العبد، فهو جاهل بمذهبهم ، فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله، فإن أصل قولهم: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية ، كلاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله بإرادة خلقها فيه، ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما، فإذا احتجوا بهذه الآية علي مذهبهم كانوا جاهلين بمذهبهم وكانت الآية حجة عليهم لا لهم؛ لانه تعالى قال: ﴿ قُلْ كُلّ مَنْ عند الله ﴾ [النساء: ٢٨]، وعندهم ليس الحسنات المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد، وقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةً فَمِنَ الله وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّقَةً فَمِن الله وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّقَةً مَن الله وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّقَةً المفعولة والسيئة المفعولة من العبد، وقوله تعالى : ﴿ مَا أَصَابِكُ مِنْ حَسَنَةً لَمْمِنَ الله وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّقَةً المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله \_ سبحانه.

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالآية على إثباته إذا احتج بقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلِّ مِنْ عِندِ اللّه ﴾ [النساء: ٧٨] كان مخطئًا، فإن الله ذكر هذه الآية ردًا على من يقول : الحسنة من الله والسيئة من العبد، ولم يقل أحد من طوائف الناس: إن الحسنة المفعولة من الله ، و السيئة المفعولة من العبد.

وأيضًا ، فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثبات : إن الله خلقه، وهو مخلوق له ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن العبد هو المتحرك بالأفعال، وبه قامت، ومنه نشأت، وإن كان الله خلقها.

وأيضًا ، فإن قوله بعد هذا : ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩] يمتنع أن يفسر بالطاعة والمعصية، فإن أهل الإثبات لا يقولون: إن الله خالق إحداهما دون الأخرى، بل يقولون: إن الله خالق لجميع الأفعال وكل الحوادث.

ومما ينبغي أن يعلم: أن مذهب سلف الأمة ـ مع قولهم: الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق العبد هلوعًا. إذا مسه الشر جزوعًا. وإذا مسه الخير منوعًا ونحو ذلك ـ إن العبد فاعل

حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى: ﴿ لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩] وقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكُرَةٌ فَمَن شَاءَ التَّخَذَ إِلَىٰ رَبِهِ سَبِيلًا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣٠] وقال تعالى: ﴿كَلاَ إِنَّهُ تَذْكُرَةٌ . فَمَن شَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقُونَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفَرَةِ ﴾ [المدثر : ٥٥ - ٥٦] . شَاءَ ذَكَرَهُ . وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُو أَهْلُ التَّقُونَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفَرَةِ ﴾ [المدثر : ٥٤ - ٥٦] .

وهذا الموضوع اضطرب فيه الخائضون في القدر. فقالت المعتزلة ونحوهم من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة. والله منزه عن فعل القبيح باتفاق المسلمين فلا تكون فعلا له.

وقال من رد عليهم من الماثلين إلى الجبر: بل هي فعله وليست أفعالا للعباد، بل هي كسب للعبد. وقالوا: إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها ولا في صفة من صفاتها. وأن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنًا لها. فيكون الفعل خلقًا من الله إبداعًا وإحداثًا، وكسبًا من العبد لوقوعه مقارنًا لقدرته، وقالوا: إن العبد ليس محدثًا لأفعاله ولا موجدًا لها. ومع هذا فقد يقولون: إنا لا نقول بالجبر المحض ، بل نثبت للعبد قدرة حادثة والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة.

وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوه وبين الخلق، فقالوا: الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة، والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة. وقالوا ـ أيضًا ـ : الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه.

فقال لهم الناس: هذا لا يوجب فرقًا بين كون العبد كسب وبين كونه فعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة، وهو قائم في محل القدرة الحادثة.

وأيضًا ، فهذا فرق لا حقيقة له، فإن كون المقدور في محل القدرة أو خارجًا عن محلها لا يعود إلى نفس تأثير القدرة فيه، وهو مبني على أصلين: أن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وأن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك.

والثاني: أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها ولا يكون شيء من مقدورها خارجًا عن محلها. وفي ذلك نزاع طويل ليس هذا موضعه.

وأيضا، فإذا فسر التأثير بمجرد الاقتران فلا فرق بين أن يكون الفارق في المحل أو خارجًا عن المحل.

وأيضًا، قال لهم المنازعون: من المستقر في فطر الناس أن من فعل العدل فهو عادل، ومن فعل الظلم فهو ظالم، ومن فعل الكذب فهو كاذب، فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله، بل الله فاعل ذلك ؛ لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلم، قالوا: وهذا كما قلتم أنتم وسائر الصفاتية، من المستقر في فطر الناس أن من قام به العلم فهو عالم، ومن قامت به القدرة فهو قادر، ومن قامت به الحركة فهو متحرك، ومن قام به التكلم فهو متكلم، ومن قامت به الإرادة فهو مريد، وقلتم: إذا كان الكلام مخلوقًا، كان كلامًا للمحل الذي خلقه فيه كسائر الصفات، فهذه القاعدة المطردة فيمن قامت به الصفات نظيرها \_ أيضًا \_ من فعل الأفعال.

وقالوا \_ أيضًا \_: القرآن مملوء بذكر إضافة هذه الأفعال إلى العباد كقوله تعالى : ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونُ (١)﴾ [السجدة: ١٧، والواقعة : ٢٤]، وقوله : ﴿اعْمَلُوا مَا شَعْتُمْ﴾ [فصلت : ٤٤] ، وقوله : ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ﴾ [التوبة: ١٠٥]، وقوله : ﴿إِنَّ اللّهِ عَمَلُوا الصّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٧، يونس : ٩، هود : ٢٣] وأمثال ذلك.

وقالوا \_ أيضًا \_ : إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله ، ويكون حسنة له أو سيئة ، فلو لم يكن إلا فعل غيره ، لكان ذلك الغير هو المحمود المذموم عليها.

وفي المسألة كلام ليس هذا موضع بسطه، لكن ننبه على نكت نافعة في هذا الموضع المشكل، فنقول:

قول القائل: هذا فعل هذا ، وفعل هذا ، لفظ فيه إجمال ، فإنه تارة يراد بالفعل نفس الفعل ، و تارة يراد به مسمى المصدر ، فيقول : فعلت هذا أفعله فعلا ، وعملت هذا أعمله عملا ، فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو ذلك ، فالعمل هنا هو المعمول ، وقد اتحد هنا مسمى المصدر والفعل ، وإذا أريد بذلك ما يحصل بعمله كنساجة الثوب وبناء الدار ونحو ذلك ، فالعمل هنا غير المعمول ، قال تعالى: ﴿ وَلَلَّهُ مَا يَشَاءُ مِن مُّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَان كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ رّاسيَات ﴾ [سبأ: ١٣] ، فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ، ومن هذا البأب قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بماكنتم تعملون» ، والصواب ما أثبتناه.

[الصافات: ٩٦]، فإنه في أصبح القولين (ما) بمعنى الذي ، والمراد به: ما تنحتونه من الأصنام، كما قال تعالى: ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ . وَاللّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٥، الأصنام، كما قال تعالى : ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَهَا ، ومنه حديث حديث حديث عند النبي ﷺ: ٩٥] أي: والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، ومنه حديث حديث عند النبي ﷺ: وإن الله خالق كل صانع وصنعته ١٩٠] ، لكن قد يستدل بالآية على أن الله خلق أفعال العباد من وجه آخر، فيقال: إذا كان خالقًا لما يعملونه من المنحوتات، لزم أن يكون هو الحالق للتأليف . الذي أحدثوه فيها، فإنها إنما صارت أوثانًا بذلك التأليف، وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم، وإذا كان خالقًا للتأليف، كان خالقًا لأفعالهم.

والمقصود أن لفظ «الفعل» و«العمل» و«الصنع» أنواع ، وذلك كلفظ البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر ، وعلى المفعول ، وكذلك لفظ: «التلاوة» و«القراءة» و«الكلام» و«القول» يقع على نفس مسمى المصدر وعلى ما يحصل بذلك من نفس القول والكلام، فيراد بالتلاوة والقراءة نفس القرآن المقروء المتلو ، كما يراد بها مسمى المصدر.

والمقصود هنا أن القائل إذا قال: هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد؛ فإن أراد بذلك أنها فعل الله بمعنى المصدر فهذا باطل باتفاق المسلمين وبصريح العقل، ولكن من قال هي فعل الله وأراد به أنها مفعولة مبخلوقة لله كسائر المخلوقات فهذا حق.

ثم من هؤلاء من قال: إنه ليس لله فعل يقوم به، فلا فرق عنده بين فعله ومفعوله وخلقه ومخلوقه.

وأما الجمهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون: هذه مخلوقة لله مفعولة لله ليست هي نفس فعله، وأما العبد فهي فعله القائم به، وهي أيضًا مفعولة له إذا أريد بالفعل المفعول، فمن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعل والمفعول إذا قال: إنها فعل الله تعالى وليس لمسمى فعل الله عنده معنيان، وحينئذ فلا تكون فعلاً للعبد ولا مفعولة له بطريق الأولى، وبعض هؤلاء قال: هي فعل للرب وللعبد فأثبت مفعولاً بين فاعلين.

وأكثر المعتزلة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالى لا يكون إلا بمعنى مفعوله، مع أنهم يفرقون في العبد بين الفعل والمفعول، فلهذا أعظم النزاع وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فيها.

وأما من قال: خلق الرب تعالى لمخلوقاته ليس هو نفس مخلوقاته قال: إن أفعال العباد مخلوقة كسائر المخلوقات، ومفعولة للرب كسائر المفعولات، ولم يقل : إنها نفس

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك ١/ ٣١، ٣٢ وقال : « صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»، ووافقه اللهبي.

فعل الرب وخلقه، بل قال: إنها نفس فعل العبد وعلى هذا تزول الشبهة؛ فإنه يقال: الكذب والظلم ونحو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فعلاً له ، كما يفعلها العبد ، وتقوم به، ولا يتصف بها من كانت مخلوقة له إذا كان قد جعلها صفة لغيره، كما أنه سبحانه ـ لا يتصف بماخلقه في غيره من الطعوم والألوان والروائح والأشكال والمقادير والحركات وغير ذلك، فإذا كان قد خلق لون الإنسان لم يكن هو المتلون به، وإذا خلق رائحة منتنة أو طعمًا مرًا أو صورة قبيحة ونحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقبح، لم يكن هو متصفًا بهذه المخلوقات القبيحة المذمومة المكروهة والأفعال القبيحة. ومعنى قبحها : كونها ضارة لفاعلها، وسببًا لذمه وعقابه، وجالبة لألمه وعذابه، وهذا أمر يعود على الفاعل الذي قامت به ، لا على الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره.

ثم علي قول الجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه في العالم مما هو مستقبح وضار ومؤذ يقولون: له فيما خلقه من هذه الأفعال القبيحة الضارة لفاعلها حكمة عظيمة، كما له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأمراض والغموم، ومن يقول: لا تعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا.

يوضح ذلك أن الله \_ تعالى \_ إذا خلق في الإنسان عمى ومرضاً وجوعاً وعطشاً ووصبًا ونصبًا و نحو ذلك ، كان العبد هو المريض الجائع العطشان المتألم . فضرر هذه المخلوقات وما فيها من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله \_ تعالى \_ شىء من ذلك . فكذلك ما خلق فيه من كذب وظلم وكفر ونحو ذلك، هي أمور ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنى كونها سيئات وقبائح، أي أنها تسوء صاحبها وتضره، وقد تسوء \_ أيضًا \_ غيره وتضره ، كما أن مرضه ونتن ريحه ونحو ذلك قد يسوء غيره ويضره .

يبين ذلك أن القدرية سلموا أن الله قد يخلق في العبد كفرًا وفسوقًا على سبيلِ الجزاء، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنُقَلَبُ أَفْعَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ [الانعام: ١١٠]، وقوله : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾ [البقرة: ١٠]، وقوله : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

ثم إنه من المعلوم أن هذه المخلوقات تكون فعلاً للعبد وكسبًا له يجزى عليها ويستحق الذم عليها والعقاب ، وهي مخلوقة لله \_ تعالى \_ فالقول عند أهل الإثبات فيما يخلقه من أعمال العباد ابتداء كالقول فيما يخلقه جزاء من هذا الوجه ، وإن افترقا من وجه آخر، وهم لا يمكنهم أن يفرقوا بينهما بفرق يعود إلى كون هذا فعلا لله دون هذا، وهذا فعلا للعبد دون هذا، ولكن يقولون: إن هذا يحسن من الله \_ تعالى \_ لكونه جزاء للعبد ،

وذلك لا يحسن منه لكونه ابتداء للعبد بما يضره وهم يقولون لا يحسن منه أن يضر الحيوان إلا بجرم سابق، أو عوض لاحق.

وأما أهل الإثبات للقدر، فمن لم يعلل منهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق. وأما القائلون بالحكمة - وهم الجمهور \_ فيقولون : لله \_ تعالى \_ فيما يخلقه من أذى الحيوان حكم عظيمة كما له حكم في غير هذا، ونحن لا نحصر حكمته في الثواب والعوض، فإن هذا قياس لله \_ تعالى \_ على الواحد من الناس، وتمثيل لحكمة الله وعدله بحكمة الواحد من الناس وعدله.

والمعتزلة مُشبّه في الأفعال مُعطّلة في الصفات، ومن أصولهم الفاسدة: أنهم يصفون الله بما يخلقه في العالم؛ إذ ليس عندهم صفة لله قائمة به ولا فعل قائم به فيسمونه به، ويصفونه بما يخلقه في العالم، مثل قولهم: هو متكلم بكلام يخلقه في غيره، ومريد بإرادة يحدثها لا في محل. وقولهم: إن رضاه وغضبه وحبه وبغضه هو نفس المخلوق الذي يخلقه من الثواب والعقاب، وقولهم: إنه لو كان خالقًا لظلم العبد وكلبه لكان هو الظالم الكاذب، وأمثال ذلك من الأقوال التي إذا تدبرها العاقل علم فسادها بالضرورة، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة عليهم، لاسيما لما أظهروا القول بأن القرآن مخلوق، وعلم السلف أن هذا في الحقيقة هو إنكار لكلام الله ـ تعالى ـ وأنه لو كان كلامه هو ما يخلقه للزم أن يكون كل كلام مخلوق كلامًا له، فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة، وإنطاقه للجبال والحصى بالتسبيح، وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلامًا له، وإذا كان خالقًا لكل شيء كان كل كلام موجود كلامه، وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب الفصوص وأمثاله، ولهذا يقولون:

## وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه

وقد علم بصريح المعقول: أن الله تعالى إذا خلق صفة في محل كانت صفة لذلك المحل، فإذا خلق حركة في محل كان ذلك المحل هو المتحرك بها، وإذا خلق لونًا أو ريحًا في جسم كان هو المتلون المتروح بذلك، وإذا خلق علمًا أو قدرة أو حياة في محل كان ذلك المحل هو العالم القادر الحي، فكذلك إذا خلق إرادة وحبًا وبغضًا في محل كان هو المريد المحب المبغض. وإذا خلق فعلا لعبد كان العبد هو الفاعل ، فإذا خلق له كذبًا وظلمًا وكفرًا كان العبد هو الكاذب الظالم الكافر، وإن خلق له صلاة وصومًا وحبجًا كان العبد هو المصلي الصائم الحاج.

والله تعالى لا يوصف بشيء من مخلوقاته، بل صفاته قائمة بذاته، وهذا مطرد على

أصول السلف وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم، ويقولون: إن خلق الله للسموات والأرض ليس هو نفس السموات والأرض ، بل الخلق غير المخلوق، لا سيما مذهب السلف والائمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله؛ فإن المعتزلة ومن وافقهم من الجهمية والقدرية نقضوا هذا الأصل على من لم يقل : إن الخلق غير المخلوق كالأشعري ومن وافقه ، فقالوا: إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره - كما ذكرتم في الحركة والعلم والقدرة وسائر الأعراض - انتقض ذلك عليكم بالعدل والإحسان وغيرهما من أفعال الله تعالى، فإنه يسمى عادلا يعدل خلقه في غيره، محسنًا بإحسان خلقه في غيره، فكذا يسمى متكلمًا بكلام خلقه في غيره.

والجمهور من أهل السنة وغيرهم يجيبون بالتزام هذا الأصل، ويقولون: إنما كان عادلاً بالعدل الذي قام بنفسه، ومحسنًا بالإحسان الذي قام بنفسه. وأما المخلوق الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك، كما أنه رحمن رحيم بالرحمة التي هي صفته، وأما ما يخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة، واسم الصفة يقع تارة على الصفة التي هي مسمى المصدر، ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ؛ كلفظ «الخلق» يقع تارة على الفعل وعلى المخلوق أخرى، والرحمة تقع على هذا وهذا، وكذلك الأمر يقع على أمره الذي هو مصدر أمر يأمر أمرًا، ويقع على المفعول تارة كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدْرًا مُقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨] وكذلك لفظ «العلم» يقع على المعلوم و «القدرة» تقع على المقدور ونظائر هذا متعددة.

وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة في جملة ما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله ـ عليه السلام ـ : «أعوذ بكلمات الله التامات» (١) ونحو ذلك وقالوا: الاستعاذة لا تحصل بالمخلوق، ونظير هذا قول النبي على : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك»(٢).

ومن تدبر هذا الباب ونحوه وجد أهل البدع والضلال لا يستطيلون على فريق من المنتسبين إلى السنة والهدى إلا بما دخلوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آخر، لا سيما إذا وافقوهم على ذلك، فيحتجون عليهم بما وافقوهم عليه من ذلك، ويطلبون لوازمه، حتى يخرجوهم من الدين إن استطاعوا خروج الشعرة من العجين، كما فعلت القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثالهم بفريق من طوائف المسلمين.

والمعتزلة استطالوا على الأشعرية ونحوهم من المثبتين للصفات والقدر بما وافقوهم عليه من نفي الأفعال القائمة بالله ـ تعالى ـ فنقضوا بذلك أصلهم الذي استدلوا به عليهم في أن

<sup>(</sup>١) مسلم في الذكر والدعاء ( ٢٠٠٨ / ٥٥ ) . (٢) مسلم في الصلاة ( ٢٨٦ / ٢٢٢ ) .

كلام الله غير مخلوق، وأن الكلام وغيره من الأمور إذا خلق بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، واستطالوا عليهم بذلك في «مسألة القدر»، واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد، ثم أثبتوا كسبًا لا حقيقة له، فإنه لا يعقل من حيث تعلق القدرة بالمقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولهذا صار الناس يسخرون بمن قال هذا، ويقولون: ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طَفْرَة النَظَّام ، وأحوال أبي هاشم، وكسب الأشعري.

واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور بمجرد الاقتران العادي، والاقتران العادي واضطروهم إلى أن فسروا تأثير القدرة في المقدور والقدرة، فليس جعل هذا مؤثرًا في هذا بأولى من العكس، ويقع بين المعلول وعلته المنفصلة عنه مع أن قدرة العباد عنده لا تتجاوز محلها، ولهذا فر القاضي أبو بكر إلى قول ، وأبو إسحاق الاسفرائيني إلى قول، وأبو المعالي الجويني إلى قول ؛ لما رأوا ما في هذا القول من التناقض ، والكلام على هذا مبسوط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه.

ومن النكت في هذا الباب أن لفظ «التأثير» ولفظ «الجبر» ولفظ «الرزق» ونحو ذلك الفاظ مجملة، فإذا قال القائل : هل قدرة العبد مؤثرة في مقدورها أم لا؟ قيل له أولا: لفظ القدرة يتناول نوعين:

أحدهما: القدرة الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي.

والثاني: القدرة القدرية الموجبة للفعل التي هي مقارنة للمقدور لا يتأخر عنها. فالأولى هي المدكورة في قوله تعالى: ﴿ وَلِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الَّبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فإن هذه الاستطاعة لو كانت هي المقارنة للفعل ، لم يجب حبج البيت إلا على من حج، فلا يكون من لم يحجب عاصيًا بترك الحبح، سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر على الحبح أو لم يكن ، وكذلك قول النبي على له عمران بن حصين : «صل قائمًا ، فإن لم تستطع فعلى جنب»(۱)، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا استطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»(۱)، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا استطعتم»(۱) لو أراد استطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، لكان قد قال : فافعلوا منه ما تفعلون، فلا يكون من لم يفعل شيئًا عاصيًا له، وهذه الاستطاعة المذكورة في كتب الفقه ولسان العموم.

<sup>(</sup>١) البخاري في تقصير الصلاة ( ١١١٧) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الاعتصام (٧٢٨٨)، ومسلم في الحج (١٣٣٧/ ٤١٢) والنسائي في الحج (٢٦١٩) وابن ماجه في المقدمة (٢) ، وأحمد ٢٤٧/٢، كلهم عن أبي هريرة.

والناس متنازعون في مسمى الاستطاعة والقدرة ، فمنهم من لا يثبت استطاعة إلا هذه، ويقولون: الاستطاعة لابد أن تكون قبل الفعل، ومنهم من لا يثبت استطاعة إلا ما قارن الفعل، وتجد كثيرًا من الفقهاء يتناقضون ، فإذا خاضوا مع من يقول من المتكلمين ـ المثبتين للقدر ـ : إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، وافقوهم على ذلك ، وإذا خاضوا في الفقه، أثبتوا الاستطاعة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي.

وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي لم يكلف الله أحدًا شيئًا بدونها، فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين.

وكذا تنازعهم في العبد هل هو قادر على خلاف المعلوم؟ فإذا أريد بالقدرة القدرة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تعالى : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، فكل من أمره الله ونهاه ، فهو مستطيع بهذا الاعتبار ، وإن علم أنه لا يطيعه، وإن أريد بالقدرة القدرية التي لا تكون إلا مقارنة للمفعول، فمن علم أنه لا يفعل الفعل، لم تكن هذه القدرة ثابتة له.

ومن هذا الباب تنازع الناس في الأمر، والإرادة ، هل يأمر بما لا يريد أو لا يأمر بما يريد؟ فإن الإرادة لفظ فيه إجمال. يراد بالإرادة : الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث، كقول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وكقوله تعالى: ﴿فَمَن يُرِد الله أَن يَهْديَهُ يَهْديَهُ يَهْرَحُ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِد أَن يُصْلَهُ يَجْعَلْ صَدْرهُ ضَيقًا حَرَجًا كَأَنّما يَصَعَّدُ في السّمَاء ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقول نوح عليه السلام - : ﴿وَلا يَنفَعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرَدت أَنْ أَنصَحَ لَكُم إِن كَانَ الله يُريدُ أَن يُغُويكُم ﴾ [هود: ٣٤]، ولا ريب أن الله يأمر العباد بما لا يريده بهذا التفسير والمعنى، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَعْنًا لاَتَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣]، فدل على أنه لم يؤت كل نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداها، وكما اتفق العلماء على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غذا إن شاء الله، أو ليردن وديعته أو غصبه، أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، أو ليصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإنه إذا لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء الله، فعلم أن الله لم يشأه مع أمره به.

وأما الإرادة الدينية ، فهي بمعنى المحبة والرضا ، وهي ملازمة للأمر كقوله تعالى: ﴿ يَرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهَدُيكُمْ سُنَنَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٦]، ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئًا لا يريده الله \_ إذا كان يفعل بعض الفواحش \_ أي أنه لا يحبه ولا يرضاه، بل ينهى عنه ويكرهه.

وكذلك لفظ «الجبر» فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل بدون رضاه، كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح، والله تعالى أجل وأعظم من أن يكون مجبراً بهذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا، والاختيار بما يفعله، وليس ذلك جبراً بهذا الاعتبار، ويراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات؛ كقول محمد بن كعب القرر في: الجبار: الذي جبر العباد على ما أراد. وكما في الدعاء المأثور عن علي ـ رضي الله عنه ـ : جبار القلوب على فطراتها ، شقيها وسعيدها، والجبر ثابت بهذا التفسير.

فلما كان لفظ الجبر مجملاً، نهى الائمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو نفيه.

وكذلك لفظ «الررق» فيه إجمال ، فقد يراد بلفظ الررق ما أباحه أو ملكه ، فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُم يُعفَقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَن رَزَقَنَاهُ مِنَا وَبَقُولُ مَن قَبْلِ أَن يَأْتِي اَحَدَكُم الْمَوْتُ ﴾ [المنافقون: ١]، وقوله: ﴿ وَمَن رَزَقَنَاهُ مِنَا رَزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا ﴾ [النحل: ٧٥]، وأمثال ذلك. وقد يراد بالرزق ما ينتفع به الحيوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك، فيدخل فيه الحرام ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِن دَابّة فِي الأَرْضِ إِلاَ عَلَى اللّه رِزْقُها ﴾ [هود: ٦]، وقوله عليه السلام في الصحيح: « فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد» (١).

ولما كان لفظ الجبر والرزق ونحوهما فيها إجمال، منع الأثمة من إطلاق ذلك نفيًا أو إثباتًا كما تقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفُزَاريّ وغيرهما من الأثمة.

وكذا لفظ « التأثير » فيه إجمال، فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع المسبب، والعلة مع المعلول، والشرط مع المشروط، فإن أريد بالقدرة القدرة الشرعية المصححة للفعل المتقدمة عليه، فتلك شرط للفعل وسبب من أسبابه، وعلة ناقصة له، وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستلزمة له، فتلك علة للفعل وسبب تام، و معلوم أنه ليس في المخلوقات شيء هو وحده علة تامة وسبب تام للحوادث ـ بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث، بل ليس هذا إلا مشيئة الله تعالى خاصة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء ( ٣٣٣٢ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٣ / ١ ) .

وأما الأسباب المخلوقة كالنار في الإحراق، والشمس في الإشراق، والطعام والشراب في الإشباع والإرواء ونحو ذلك، فجميع هذه الأمور سبب لا يكون الحادث به وحده، بل لابد من أن ينضم إليه سبب آخر، ومع هذا فلهما موانع تمنعهما عن الأثر، فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وليس في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء.

وهذا مما يبين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، واعتبروا ذلك بالآثار الطبيعية كالمسخن والمبرد ونحو ذلك، فإن هذا غلط، فإن التسخين لا يكون إلا بشيئين : أحدهما: فاعل؛ كالنار. والثاني: قابل؛ كالجسم القابل للسخونة والاحتراق، وإلا فالنار إذا وقعت على السمندل والياقوت لم تحرقه، وكذلك الشمس، فإن شعاعها مشروط بالجسم المقابل للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع، وله موانع من السحاب والسقوف وغير ذلك، فهذا الواحد الذي قدروه في أنفسهم لا وجود له في الخارج، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.

فإن الواحد العقلي الذي يثبته الفلاسفة، كالوجود المجرد عن الصفات، وكالعقول المجردة ، وكالكليات التي يدعون تركب الأنواع منها، وكالمادة والصورة العقليين، وأمثال ذلك لا وجود لها في الخارج، بل إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان ، وهي أشد بعدًا عن الوجود من الجوهر الفرد الذي يثبته من يثبته من أهل الكلام، فإن هذا الواحد لا حقيقة له في الخارج، وكذلك الجوهر كما قد بسط في موضعه.

والمقصود هنا: أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سبب يتوقف حدوث الحادث به على سبب آخر وانتفاء موانع ـ وكل ذلك بخلق الله تعالى ـ فهذا حق، وتأثير قدرة العبد في مقدورها ثابت بهذا الاعتبار، وإن فسر التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون، ولا معاوق مانع، فليس شيء من المخلوقات مؤثرًا، بل الله وحده خالق كل شيء معاون، ولا معاوق مانع، فليس شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ﴿ مَا يَفْتِحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَحْمَةُ فَلا مُمْسكُ لَهَا وَمَا يُمْسكُ فَلا مُرسلَ لَهُ مِنْ بَعْده ﴾ [ فاطر: ٢]، ﴿ قُلُ النّائِينَ زَعَمَتُم مِن دُونِ اللّه لا يَمْلكُونَ مَثْقَالَ ذَرّة فِي السَّمَوَات وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلا لَمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ [سبأ: ٢٢، ٣٣]، ﴿ قُلُ أَفَرَأَيْتُم (أً) مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّه إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بَضُرٌ هَلُ هُنْ كُأَشفَاتُ صُرّة أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَة هَلْ هُنَ مُمْسكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِي اللّهُ عَلَيْه يَتَوَكّلُ الْمُتَو كُلُونَ ﴾ [الزمر: ٣٦]، ونظائر هذا في القرآن كثيرة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أرأيتم»، والصواب ما أثبتناه.

فإذا عرف ما في لفظ «التأثير» من الإجمال والاشتراك، ارتفعت الشبهة وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين، فمن قال: إن المؤمن والكافر سواء فيما أنعم الله عليهما من الأسباب المقتضية للإيمان، وإن المؤمن لم يخصه الله بقدرة ولا إرادة آمن بها، وأن العبد إذا فعل لم تحدث له معونة من الله وإرادة لم تكن قبل الفعل، فقوله معلوم الفساد، وقيل لهؤلاء: فعل العبد من جملة الحوادث والممكنات، فكل ما به يعلم أن الله تعالى أحدث غيره يعلم به أن الله أحدثه، فكون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن أمر ممكن حادث، فإن أمكن صدور هذا المكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجح وجوده على عدمه أمكن ذلك في غيره، فانتقض دليل إثبات الصانع.

ولا ريب أن كثيرًا من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر، سلموا للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وقالوا في مسألة إحداث العالم: إن القادر المختار أو الإرادة القديمة التي نسبتها إلى جميع الحوادث والأزمنة نسبة واحدة رجحت أنواعًا من الممكنات في الوقت الذي رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان، وادعوا أن القادر المختار يمكنه الترجيح بلا مرجح، أو الإرادة القديمة ترجح بلا مرجح آخر، فاعترض عليهم هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله يحدث الحوادث بأفعال تقوم بنفسه، وأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام . والقائلين بقدم العالم قالوا: هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة ، وتجويز هذا يقتضى حدوث الحوادث بلا سبب، والترجيح بلا مرجح ، و ذلك يسد باب إثبات الصانع .

ثم إن هؤلاء المبتين للقدر احتجوا بهذه الحجة على نفاة القدر، وقالوا: حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجح تام غير العبد، فإن ما كان من العبد فهو محدث أيضًا، وعند وجود ذلك المحدث المرجح التام يجب وجود فعل العبد، وهذا الذي قالوه حق وهو حجة قاطعة على القدرية والمعتزلة، لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه في فعل الرب تبارك وتعالى، وادعوا هناك أن البديهة فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات، فإن كان هذا الفرق صحيحًا، بطلت حجتهم على المعتزلة ولم يبطل قول القدرية، وإن كان باطلاً ، بطل قولهم في إحداث الله وفعله للعالم، وهذا هو الباطل في نفس الأمر، فإن القول بأن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام أمر معلوم بالفطرة الضرورية لا يمكن القدح فيه، وهوعام لا تخصيص فيه، فالفرق المذكور باطل، وذلك يبطل قولهم بأن خلق العالم هو العالم، وأنه حدث بعد أن لم يكن بغير سبب حادث.

ومن قال : إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التي خلق الله .. تعالى .. بها المخلوقات

ليست أسبابًا، أو أن وجودها كعدمها، وليس هناك إلا مجرد اقتران عادي كاقتران الدليل بالمدلول؛ فقد جحد ما في خلق الله وشرعه من الأسباب والحكم والعلل، ولم يجعل في العين قوة تمتاز بها عن الخد تبصر بها، ولا في القلب قوة يمتاز بها عن الرجل يعقل بها، ولا في النار قوة تمتاز بها عن التراب تحرق بها، وهؤلاء ينكرون ما في الأجسام المطبوعة من الطبائع والغرائز.

قال بعض الفضلاء: تكلم قوم من الناس في إبطال الأسباب والقوى والطبائع فأضحكوا العقلاء على عقولهم.

ثم إن هؤلاء يقولون: لا ينبغي للإنسان أن يقول : إنه شبع بالخبز، وروى بالماء، يقول: شبعت عنده ورويت عنده؛ فإن الله يخلق الشبع والري ونحو ذلك من الحوادث عند هذه المقترنات بها عادة، لا بها، وهذا خلاف الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: ﴿وَهُوَّ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لَبَلَد مَّيَّت فَأَنزَلْنَا به الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاء من مَّاءٍ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فيهَا من كُلِّ دَابَّةٍ﴾[البقرة: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿قَاتُلُوهُمْ يُعَدُّنُّهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ [التوبة: ١٤]، وقال: ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَدَابِ مِنْ عِدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا ﴾ [التوبة: ٥٧]، وقال: ﴿وَنَزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الْحَصِيدِ ﴾[ق: ٩]، وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾[الأنعام: ٩٩]، وقال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ منَ السَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلَفًا أَلْوَانُهَا﴾ [فاطر: ٢٧] ، وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ منَ السَّمَاء مَاءً لَكُم مِّنَّهُ شَرَابٌ وَمَنَّهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسيمُونَ . يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثُّمُواَتِ ﴾[النحل: ١٠، ١١] ، وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً ﴾إلى قولُه: ﴿ يُضَلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهِّدي بِه كَثِيرًا ﴾[البقرة: ٢٦]، وقال : ﴿ قَدْ جَاءَكُم مَّنَ اللَّه نُورٌ وَكتابٌ مُبِينٌ . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ ﴾[المائدة: ١٥، ١٦] ومثل هذا في القرآن كثير، وكذلك في الحديث عن النبي ﷺ كقوله: ﴿ لَا يَمُوتَنَ أَحَدُ مَنْكُم، إِلَّا آذَنتُمُونَى بِهُ حتى أصلي عليه، فإن الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة» (١)، وقال ﷺ: (إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله جاعل بصلاتي عليهم نوراً»(٢)، ومثل هذا كثير.

<sup>(</sup>١) الحاكم ٣ / ٥٩١ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم في الجنائز (۹۰٦/۷۱)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤٧/٤، والدارقطني في الجنائز ٧/٧٧،وذكره
 الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/٣٩،وقال: « رجاله رجال الصحيح»، والبغوي في شرح السنة ٥/٣٦٢.

ونظير هؤلاء، الذين أبطلوا الأسباب المقدرة في خلق الله، من أبطل الأسباب المشروعة في أمر الله، كالذين يظنون أن ما يحصل بالدعاء والأعمال الصالحة وغير ذلك من الخيرات، إن كان مقدراً حصل بدون ذلك، وإن لم يكن مقدراً لم يحصل بذلك، وهؤلاء كالذين قالوا للنبي ﷺ: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: «لا ، اعملوا فكل ميسر لماخلق له »(١).

وفي السنن أنه قيل: يارسول الله ، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقى بها، وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»(٢)؛ ولهذا قال من قال من العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع.

والله \_ سبحانه \_ خلق الأسباب والمسببات، وجعل هذا سببًا لهذا، فإذا قال القائل: إن كان هذا مقدرًا حصل بدون السبب وإلا لم يحصل ، جوابه أنه مقدر بالسبب وليس مقدرًا بدون السبب، كما قال النبي على : "إن الله خلق للجنة أهلا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وقال على : المعادة، وأما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة».

وفي الصحيحين عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ قال: حدثنا رسول الله على \_ وهو الصادق المصدوق \_: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: فيقال: اكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح»، قال : «فوالذي نفسي بيده ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» (٥).

<sup>(</sup>۱) البخاري في القدر ( ٦٦٠٥ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الطب (٢٠٦٥) وقال: ﴿ حديث حسن صحيح ﴾، وابن ماجه في الطب (٣٤٣٧) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في القدر (٢٦٦٢/ ٣٠)، وأبو داود في السنة (٤٧١٣)، والنسائي في الجنائز (١٩٤٧)، وابن ماجه في المقدمة (٨٢)، وأحمد ٢٠٨/، كلهم عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) البخاري في القدر ( ٦٦٠٥) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) . (٥) سبق تخريجه ص ٨٢ .

فبين ﷺ أن هذا يدخل الجنة بالعمل الذي يعمله ويختم له به، وهذا يدخل النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به، كما قال ﷺ: « إنما الأعمال بالخواتيم»(١)؛ وذلك لأن جميع الحسنات تحبط بالردة، وجميع السيئات تغفر بالتوبة، ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب، أو صلى وأحدث عمداً قبل كمال الصلاة بطل عمله.

وبالجملة ، فالذي عليه سلف الأمة وأثمتها ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه ، فيؤمنون بخلق الله وأمره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وإرادته الكونية والدينية ، كما قال في الآية الأولى: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْديهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ طَلّه الله عَلَيْهُ مَ وَقَال نوح عليه السلام : ﴿وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]، وقال تعالى في الإرادة الدينية : ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال : ﴿ يُرِيدُ لِيطَهْر كُمْ وَيَهْدِيكُمْ سَنَنَ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْلُهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [النساء: ٢٦]، وقال : ﴿ يُرِيدُ لِيطَهْرِكُمْ وَلِيدُمْ وَلِيدُمْ وَلِيدُمْ وَلِيدُمْ وَلَكُن يُرِيدُ لِيطَهْرَكُمْ وَلَيْتِمْ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَيْتَمْ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلِيدُمْ لِيلُهُ لِيدُمُ وَلَيْتِمْ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهْرَكُمْ وَلِيتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ فَ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهْرِكُمْ وَلِيتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] .

وهم مع إقرارهم بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه خلق الأشياء بقدرته ومشيئته، يقرون بأنه لا إله إلا هو، لا يستحق العبادة غيره، ويطبعونه ويطبعون رسله، ويحبونه ويرجونه ويخشونه، ويتكلون عليه، وينيبون إليه، ويوالون أولياءه، ويعادون أعداءه، ويقرون بمحبته لما أمر به ولعباده المؤمنين ورضاه بلالك، وبغضه لما نهى عنه، وللكافرين وسخطه للذلك ومقته له، ويقرون بما استفاض عن النبي وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون بما استفاض عن النبي وسخطه لذلك ومقته له، ويقرون بما استفاض عن النبي في من الله أشد فرحًا بتوبة عبده التائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة، عليها طعامه وشرابه، فالله فطلبها فلم يجدها، فقال تحت شجرة، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه، فالله أشد فرحًا بتوبة عبده من هذا براحلته)(٢).

فهو إلههم الذي يعبدونه وربهم الذي يسألونه كما قال تعالى: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ إلى توله: ﴿ الْحَمْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٢-٥]، فهو المعبود المستعان، والعبادة تجمع كمال الحب مع كمال الذل، فهم يحبونه أعظم مما يحب كل محب محبوبه كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) البخاري في القدر (٦٦٠٧)، و أحمد ٥/ ٣٣٥، كلاهما عن سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) البخارى فى الدعوات ( ٦٣٠٨ ) ومسلم فى التوبة ( ٢٧٤٤ / ٣ ) .

[البقرة: ١٦٥]، وكل ما يحبونه سواه ، فإنما يحبونه لأجله، كما في الصحيحين عن النبي أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار» (١) ، وفي الترمذي وغيره: « أوثق عُرَى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»(١).

وهو \_ سبحانه \_ يحب عباده المؤمنين، وكمال الحب هو الخلة التي جعلها الله لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم ، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً، واستفاض عن النبي ﷺ في الصحيح من غير وجه أنه قال: "إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» (٣)، وقال: "لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم خليل الله»(٤)، يعني نفسه؛ ولهذا اتفق سلف الأمة وأثمتها وسائر أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه يُحِبُّ ويُحَبُّ.

وانكرت الجهمية ومن اتبعهم محبته، وأول من أنكر ذلك الجَعْد بن درهم ـ شيخ الجهم بن صفوان ـ فضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مُضَحَّ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فلبحه.

وهذا أصل ملة إبراهيم الذي جعله الله إمامًا للناس؛ قال تعالى : ﴿وَإِذِ الْبَتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلَمَاتُ فَاتَمَهُنَ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنُ أَسْلَمَ وَجُهُهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَبِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ [النساء: ١٢٥].

ومن قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه، فقوله متناقض؛ فإن محبة التقرب إليه تبع لمحبته، فمن أحب الله نفسه، أحب التقرب إليه ، ومن كان لا يحبه نفسه، امتنع أن يحب التقرب إليه ، وأما من كان لا يطبعه ولا يمتثل أمره إلا لأجل غرض آخر، فهو في الحقيقة إنما يحب ذلك الغرض الذي عمل لأجله، وقد جعل طاعة الله وسيلة إليه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: ﴿ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ويثقل موازيننا؟ ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة» (٥).

<sup>(</sup>١) البخارى في الإيمان (١٦) ومسلم في الإيمان ( ٤٣ / ٢٧، ٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في صفة القيامة (٢٥٢١) بلفظ : ﴿ من أحب لله وأبغض لله . . . ﴾ الحديث وقال : ﴿ حسن ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مسلم في المساجد ( ٥٣٢ / ٢٣ ) . (٤) مسلم في فضائل الصبحابة ( ٢٣٨٣ / ٢ ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم في الإيمان ( ١٨١ / ٢٩٨ ) .

فأخبر أن النظر إليه أحب إليهم من كل ما يتنعمون به، ومحبة النظر إليه تبع لمحبته، فإنما أحبوا النظر إليه لمحبتهم إياه، وما من مؤمن إلا ويجد في قلبه محبة الله، وطمأنينة بذكره وتنعمًا بمعرفته، ولذة وسرورًا بذكره ومناجاته، وذلك يقوى ويضعف، ويزيد وينقص بحسب إيمان الخلق، فكل من كان إيمانه أكمل كان تنعمه بهذا أكمل؛ ولهذا قال وينقص بحسب إليان الذي رواه أحمد وغيره: «حبب إلي من دنياكم النساء والطيب \_ ثم قال \_ وجعلت قرة عيني في الصلاة»(١)، وكان على يقول: «أرحنا بالصلاة يا بلال»(٢). وهذا مبسوط في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن عباده المؤمنين يحبونه وهو يحبهم \_ سبحانه وتعالى \_ وحبهم له بحسب فعلهم لما يحبه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لاعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه» (٣).

فقد بين : أن العبد إذا تقرب إلى الله بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الله، فحب الله لعبده بحسب فعل العبد لما يحبه الله، وما يحبه الله من عبادته وطاعته فهو تبع لحب نفسه، وحب ذلك هو سبب حب عباده المؤمنين، فكان حبه للمؤمنين تبعًا لحب نفسه.

فالمؤمنون وإن كانوا يحمدون ربهم ويثنون عليه، فهم لا يحصون ثناءً عليه ، بل هو كما أثنى على نفسه، كما في الحديث الصحيح عنه على أنه كان يقول: « اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (٤)، وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه» (٥). وقال له الأسود بن سريع : إني حمدت ربي بمحامد فقال: «إن ربك يحب الحمد» (٦)، فهو يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد

<sup>(</sup>١) النسائي في عشرة النساء ( ١٨٨٧ / ١ ) وأحمد ٣ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الأدب ( ٤٩٨٥ ) وأحمد ٥ / ٣٧١ . (٣) البخاري في الرقاق ( ٢٠٠٢ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الصلاة ( ٤٨٦ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري في التفسير ( ٤٦٣٤ ) ومسلم في التوبة ( ٢٧٦٠ / ٣٣ ) . (٦) أحمد ٣ / ٤٣٥ .

العباد له، ويحب ثناءهم عليه، وثناؤه على نفسه أعظم من ثنائهم عليه، وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه، فهو \_ سبحانه \_ أعلم بنفسه من كل أحد، وهو الموصوف بصفات الكمال التي لا تبلغها عقول الخلائق، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه. وفي الصحيح عن النبي عليه أنه قرأ على المنبر: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّه حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القيامَةُ وَالسّمُواتُ مُطُويًاتٌ بِيمِينه سُبْحَانَهُ ﴾ [الزمر: ٢٧]، قال: «يقبض الله الأرض، ويطوي السموات بيمينه ثم يهزهن، ثم يقول: أنا الملك، أنا القدوس، أنا السلام، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا الذي أعيدها »(١)، وفي رواية: «يحجد الرب نفسه سبحانه»(٢)، فهو يحمد نفسه ويثني عليها، ويجد نفسه سبحانه وتعالى، وهو الغني بنفسه لا يحتاج الى أحد غيره، بل كل ما سواه فقير إليه ﴿ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُو فِي الله أَحْد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

فإذا فرح بتوبة التائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين الأولين ونحو ذلك، لم يجز أن يقال: هو مفتقر في ذلك إلى غيره ولا مستكمل بسواه، فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هداهم وأعانهم حتى فعلوا ما يحبه ويرضاه ويفرح به.

فهذه المحبوبات لم تحصل إلا بقدرته ومشيئته و خلقه، فله الملك لا شريك له، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها.

قالوا: وقول القائل: إن هذا يقتضي أنه مستكمل بغيره، فيكون ناقصًا قبل ذلك، عنه أجوبة:

أحدها: أن هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات ، فما كان جوابًا في المفعولات كان جوابًا عن هذا، ونحن لا نعقل في الشاهد فاعلاً إلا مستكملاً بفعله.

الثاني: أنهم قالوا: كماله أن يكون لا يزال قادرًا على الفعل بحكمة، فلو قدر كونه غير قادر على ذلك لكان ناقصًا.

الثالث: قول القائل: إنه مستكمل بغيره باطل، فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته لا شريك له في ذلك . فلم يكن في ذلك محتاجًا إلى غيره، وإذا قيل : كمل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غيره، كان كما لو قيل: كمل بصفاته أو كمل بذاته.

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد ( ٧٤١٢ ) إلى قوله : ﴿ أَنَا الملك ﴾ . ﴿ (٢) السيوطي في الدر المنثور ٥ / ٣٣٥ .

الرابع: قول القائل: كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً، وإن أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع، بل يقال: عدم الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال، كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده فيه كمال، فليس عدم كل شيء نقصاً، بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص، كما أن وجود ما لا يصلح وجوده نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص، لا أن عدمها هو النقص؛ ولهذا كان الرب تعالى موصوفًا بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوفًا بالصفات السلبية المستلزمة لكماله أيضاً، فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن وجود ما يستحق ثبوته من الكمال، وإذا عقل مثل هذا في الصفات، فكذلك في الأفعال ونحوها، وليس كل زيادة يقدرها الذهن من الكمال، ، بل كثير من الزيادات تكون نقصاً في كمال المزيد، كما يعقل مثل ذلك في كثير من الموجودات، والإنسان قد يكون وجود أشياء في حقه في وقت نقصاً وعيبًا، وفي وقت آخر كمالاً ومدحاً في حقه، كما يكون في وقت مضرة له وفي وقت منفعة له.

الخامس: أنا إذا قدرنا من يقدر على إحداث الحوادث لحكمة، ومن لا يقدر على ذلك كان معلومًا ببديهة العقل. أن القادر على ذلك أكمل، مع أن الحوادث لا يمكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة، وإذا كانت القدرة على ذلك أكمل، وهذا المقدور لا يكون إلا حادثًا كان وجوده هو الكمال، وعدمه قبل ذلك من تمام الكمال، إذ عدم الممتنع الذي هو شرط في وجود الكمال من الكمال.

ثم هم هنا ثلاث فرق: فرقة تقول: إرادته وحبه ورضاه ونحو هذا قديم، ولم يزل راضيًا عمن علم أنه يموت مؤمنا، ولم يزل ساخطًا على من علم أنه يموت كافرًا، كما يقول ذلك من يقوله من الكُلابيَّة وأهل الحديث والفقهاء والصوفية، فهؤلاء لا يلزمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث؛ لكن يعارضهم الأكثرون الذي ينازعونهم في الحكمة المحبوبة، كما ينازعونهم في الإرادة، فإنهم قالوا لهم: إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأرمنة والحوادث سواء، فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول، تخصيص بلا مخصص.

قال أولئك : الإرادة من شأنها أن تخصص ، قال لهم المعارضون: من شأنها جنس التخصيص، وأما تخصيص هذا المعين على هذا المعين فليس من لوازم الإرادة، بل لابد من

سبب يوجب اختصاص أحدهما بالإرادة دون الآخر. والإنسان يجد من نفسه أنه يخصص بإرادته، ولكنه يعلم أنه لا يريد هذا دون هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص، وإلا فلو تساوى ما يمكن إرادته من جميع الوجوه، امتنع تخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله، فإن هذا ترجيح بلا مرجح، ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع، قالوا: ومن تدبر هذا وأمعن النظر فيه علمه حقيقة، وإنما ينازع فيه من يقلد قولاً قاله غيره من غير اعتبار لحقيقته.

وهكذا يقول لهم الجمهور: إذا كان الله \_ تعالى \_ راضيًا في أزله ومحبًا وفرحًا بما يحدثه قبل أن يحدثه، فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح بها أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل؟ فإن قلتم :لم يحصل إلا ما كان في الأزل، قيل ذاك كان حاصلاً بدون ما أحدثه من المفعولات، فامتنع أن تكون المفعولات فعلت لكي يحصل ذاك، فقولكم كما تضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاها، قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا بها.

والفرقة الثانية قالوا: إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيئته وقدرته كما يحصل الفعل بمشيئته وقدرته. قالوا: وإن قام ذلك بداته، فهو كقيام سائر ما أخبر به من صفاته وأفعاله بذاته. والمعتزلة تنفي قيام الصفات والأفعال به وتسمى الصفات أعراضًا والأفعال حوادث، ويقولون: لا تقوم به الأعراض ولا الحوادث، فيتوهم من لم يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله \_ تعالى \_ عن النقائص والعيوب والآفات، ولا ريب أن الله يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة، فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال كمالاً يدرك الخلق حقيقته، منزه عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله، وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص، فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه.

روينا من طريق غير واحد كعثمان بن سعيد الدارمي، وأبي جعفر الطبري، وأبي بكر البيهةي وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ الصّمَدُ ﴾ قال: السيد الذي قد كمل في سُودد، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحكيم الذي قد كمل في عناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحليم الذي قد كمل في حلمه، وهو الذي قد كمل في السرف والسؤدد، وهو الله عز وجل ، هذه صفة لا

تنبغي إلا له، ليس له كفؤ، وليس كمثله شيء ، سبحانه الواحد القهار(١).

وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أبي صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة الوالبي، لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس، ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف، وروى عن سعيد بن جبير أنه قال: الصمد: الكامل في صفاته وأفعاله. وثبت عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - أنه قال: الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده.

وهذه الأقوال وما أشبهها لا تنافي ما قاله كثير من السلف، كسعيد بن المسيب وسعيد ابن جُبير ومجاهد والحسن والسُّدِّي والضحاك وغيرهم، من أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه موقوقًا أو مرفوعًا ، فإن كلا القولين حق كما بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع.

ولفظ الأعراض في اللغة، قد يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها، وكذلك لفظ الحوادث والمحدثات، قد يفهم ما يحدثه الإنسان من الأفعال المذمومة والبدع التي ليست مشروعة، أو ما يحدث للإنسان من الأمراض ونحو ذلك، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف تنزيهه عن هذه الأمور؟ ولكن لم يكن مقصود المعتزلة بقولهم: هو منزه عن الأعراض والحوادث إلا نفي صفاته وأفعاله، فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولا رضى ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجىء ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وأفعاله.

وجماهير المسلمين يخالفونهم في ذلك، ومن الطوائف من ينازعهم في الصفات دون الأفعال، ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض، ومن الناس من ينازعهم في الفعل القديم ويقول: إن فعله قديم وإن كان المفعول محدثًا، كما يقول في نظير ذلك من يقوله في الإرادة، وبسط هذه الأقوال وذكر قائليها وأدلتهم مذكور في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا التنبيه على مجامع أجوبة الناس عن السؤال المذكور.

وهذا الفريق الثاني إذا قال لهم الناس: إذا أثبتم حكمة حدثت بعد أن لم تكن، لزمكم التسلسل، قالوا: القول في حدوث هذه الحكمة كالقول في حدوث سائر ما أحدثه من المفعولات، ونحن نخاطب من يسلم لنا أنه أحدث المحدثات بعد أن لم تكن، فإذا قلنا: إنه أحدثها بحكمة حادثة، لم يكن له أن يقول هذا يستلزم التسلسل، بل نقول له: القول

<sup>(</sup>١) ابن جرير ٣٠/ ٢٢٣ ، والبيهقي في الأسماء والصفات ١٠٨/١.

في حدوث الحكمة كالقول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة، فما كان جوابك عن هذا كان جوابنا عن هذا.

فلما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث ـ من أئمة الحديث والفقهاء والصوفية وأهل الكلام ـ : هذه حجة جدلية إلزامية ولم تشفوا الغليل بهذا الجواب، وليس معكم من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفي هذا التسلسل، بل التسلسل نوعان، والدور نوعان:

أحدهما: التسلسل في العلل والمعلولات ، فهذا ممتنع وفاقًا.

والثاني: التسلسل في الشروط والآثار ، فهذا في جوازه قولان معروفان للمسلمين وغيرهم. وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة يجوزون هذا، ومن هؤلاء السلف والأثمة الذين يقولون : لم يزل الله متكلمًا إذا شاء، وأنه لم يزل يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها.

وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوهم على نفي التسلسل في الآثار وامتناع وجود ما لا يتناهي في الماضي أدلة ضعيفة، كدليل المطابقة بين الجملتين مع زيادة إحداهما، وكدليل الشفع والوتر ونحو ذلك من الأدلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها عليهم بالحوادث في المستقبل، وبعقود الأعداد، وبمعلومات الله مع مقدوراته وغير ذلك مما قد بسط في موضعه.

والدور نوعان : فالدور القبلي السبقي ممتنع : وهو ألا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد هذا ولا يوجد هذا إلا بعد هذا وهذا دور العلل، وأما الدور المعي الاقتراني: وهو أنه لا يكون هذا إلا مع هذا، فهذا هو الدور في الشروط وما أشبهها من المتضايفات و المتلازمات، ومثل هذا جائز.

فهذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال، وهي عدة أقوال: الأول: قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه. و الثاني: قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته. والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديمة. والرابع: قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به متعلقة بقدرته ومشيئته، لكن يقول: جنسها حادث. والخامس: قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع، كانت الحكمة كذلك، وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق بمشيئته وأنه لم يزل كذلك، كانت الحكمة كذلك، فيكون النوع قديمًا وإن كانت آحاده حادثة.

ويمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر ، بأن يقال: لا ريب أن الله \_ عز وجل \_ يحدث مفعولات لم تكن، فأما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الانتهاء ، فإن وجب أن يكون لها ابتداء ، أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها، فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه على هذا التقدير: أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثة، إلا إذا جاز ألا يكون للحوادث ابتداء ، فأما إذا جاز أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال، فكيف إذا وجب

وإن قيل : يجوز أن تكون الحوادث غير متناهية في الابتداء، كما أنها غير متناهية في الانتهاء عند المسلمين وسائر أهل الملل وجمهور الخلق، ولم ينازع في ذلك إلا بعض أهل البدع الذين يقولون بفناء الجنة والنار كما يقوله الجهم بن صفوان، أو بفناء حركات أهل الجنة، كما يقوله أبو الهذيل، فإن هذين أوجبا أن يكون لجنس الحوادث انتهاء كما يجب أن يكون لها عندهم ابتداء، وأكثر الذين وافقوهم على وجوب الابتداء خالفوهم في الانتهاء وقالوا: لها ابتداء وليس لها انتهاء. والطائفة الثالثة قالت: ليس لها ابتداء ولا انتهاء والاقوال الثلاثة معروفة في طوائف المسلمين.

والمقصود هنا: أن الجواب يحصل على التقديرين ، فمن جوز ألا يكون لها نهاية في الابتداء جوز تسلسل الجوادث، وقال : هذا تسلسل في الآثار والشروط، لا تسلسل في العلل والمؤثرات ، والممتنع إنما هو الثاني دون الأول، وقال: إنه لا يقوم دليل على امتناع الثاني كما يقول ذلك طوائف من متقدمي أهل الكلام ومتأخريهم، ومتقدمي أهل الحديث ومتأخريهم، ومن أوجب أن يكون لها ابتداء، قال في حدوث العلة ما يقوله في حدوث المفعول؛ إذ لا فرق بينهما في هذا المعنى.

ومن الأجوبة الحاصرة أن يقال: خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا، فإن لم يجز تعليله، كان هذا هو التقرير الأول. وعلى هذا التقدير فلا يسمى هذا عبثًا، وإذا سماه المسمى عبثًا؛ لم تكن تسميته عبثًا قدحًا فيما تحقق، فإنا نتكلم على تقدير امتناع التعليل، وإذا كان التعليل ممتنعًا وجب القول به، ولو سماه المسمى بأي شيء سماه، وإن جاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادثة وإما ألا يجوز، فإن قيل: لا يجوز ذلك، لزم كون العلة قديمة وامتنع على هذا التقدير قدم المعلول؛ فإنا نتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث بعلة قديمة، وإن قيل: تعليله بعلة حادثة أمكن القول بذلك.

ثم إما أن يقال: يجور تعليل الحوادث بعلة متناهية للفاعل لئلا يلزم أن يقوم به شيء حادث يجب أن يقوم به لحكمة، وإن كانت مقدورة مرادة له. فإن قيل بالأول لزم كون العلة الحادثة منفصلة عنه، ولزم على هذا كون الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب يوجب أول الحوادث، ولا قيام حادث بالمحدث. وإن قيل: بل لا يجوز أن يحدث الحوادث لغير معنى يعود إليه، بل يجب أن يقوم به ما هو السبب والحكمة في حدوث الحوادث فإنه يجب القول بذلك.

ثم إما أن يقال: هذا يستلزم التسلسل أو لا يستلزمه، فإن قيل: لا يستلزمه لم يكن التسلسل لارمًا فاندفع المحذور، وإن قيل: إن التسلسل لازم لم يكن التسلسل على هذا التقدير محذورًا؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله بعلة حادثة، وإن ذلك يستلزم التسلسل.

ومن المعلوم أن الأمر الجائز لا يستلزم ممتنعًا، فإنه لو استلزم ممتنعًا لكان ممتنعًا بغيره، وإن كان جائزًا بنفسه، والتقدير أنه جائز جوازًا مطلقًا لا امتناع فيه، وما كان جائزًا جوازًا مطلقًا لا امتناع فيه لم يلزمه ما يمتنع ثبوته، فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتنع.

فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه، بل نبين أنه ليس في نفس الأمر محذور، ولكن السؤال مبني على ست مقدمات: لزوم العبث، وأنه منتف، ولزوم قدم المفعول، وأنه منتف، ولزوم التسلسل، وأنه منتف.

فصاحب القول الأول يقول: لا أسلم أنه يلزم العبث، وصاحب القول الثاني يقول: لا أسلم أنه يلزم قدم المفعول، وصاحب القول الثالث يقول: لا أسلم أنه يلزم التسلسل، أو يقول: لا أسلم أن التسلسل في الآثار ممتنع، فهذه أربع ممانعات لابد منها. ويمتنع أن تكون كلها فاسدة، بل لابد من صحة واحد منها وأيها صح اندفع به السؤال وهو المقصود؛ وذلك لأن القسمة العقلية تحصر الأقسام فيما ذكر فمن توجه عنده أحد الأقسام قال به، ونحن قد بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فيها في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا الذب عن مجموع المسلمين، فإن هذا السؤال مما أورده على الناس القائلون بقدم العالم، وقد ذكرنا عنه أجوبة متعددة فيما كتبناه في جواب شبهة القائلين بقدم العالم.

ومن جملة أجوبتهم أن يقال: هذا السؤال ليس مختصًا بحدوث العالم، بل هو وارد في كل ما يحدث في الوجود من الحوادث، والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العقلاء ، فكل ما يورده المورد على حدوث خلق السموات والأرض يورد عليه نظيره في الحوادث المشهودة.

وقد نبهنا على جنس ما تحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا المقام، لكن استقصاء الكلام في ذلك لا تسعه هذه الأوراق، ولا يحتمله هذا المقام.

ومن فهم ما كتب انفتح له الكلام في هذا الباب، وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه المسائل، فإن الكلام فيها بالتدريج مقامًا بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها، والجواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها؛ فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر دليل كل قول، ومعارضة الآخر له ، حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته، ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله سبحانه أعلم وأحكم ، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

## وسئل:

هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا ؟

## فأجاب:

لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما خلقه، ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به.

فإن كان مقصود السائل: أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر بها فلم يردها بهذا المعنى، فإن الله لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يأمر بالفحشاء، بل قال لما نهى عنه: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: ٣٨]. وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه، فالله خالق كل شيء وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، ولا يكون في الوجود إلا ما شاء.

وقد ذكر الله في موضع أنه يريدها، وفي موضع أنه لا يريدها، والمراد بالأول أنه شاءها خلقًا ، وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرًا، كما قال تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا ﴾ [الانعام: ١٢٥]، وقال نوح: ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُو رَبّكُمْ ﴾ إليشر ولا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْر ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال تعالى: ﴿ يُريدُ اللّهُ لَيُبَينَ لَكُمْ وَيهُديكُمْ سُنَنَ اللّه يَن مِن قَبْلَكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَليمٌ وقال تعالى: ﴿ يُريدُ اللّهُ لَيبَينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ اللّه يَن مِن قَبْلَكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَليمٌ وقال عَليمُ مَن عَبْكُمْ وَيُتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ اللّهُ لَيبَعُونَ الشّهَوَاتِ أَن تَميلُوا مَيْلاً عَظيماً . يُريدُ اللّهُ أَن يُحَقِفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء : ٢٦–٢٨]، وقال : ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لَيجُعَلَ عَلَيكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكَن يُريدُ لَيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال : ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لَيبُعُلَ عَلَيكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكَن يُريدُ لَيُطَهّرَكُمْ وَلَيْتِمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال : ﴿ وَاللّهُ اللّهُ لِيدُ اللّهُ لِيلُهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَج وَلَكَن يُريدُ لَيْطَهّرَكُمْ وَلَيْتِمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٢]، وقال : ﴿ وَالْكَ الْبَعْتَ وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهُوراً ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

سئل الشيخ الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن تيمية \_ رضي الله عنه \_ عنه \_ عن قول علي \_ رضي الله عنه \_: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ما معنى ذلك؟

## فأجاب:

الحمد لله، هذا الكلام، وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، وهو من أحسن الكلام، وأبلغه وأتمه؛ فإن الرجاء يكون للخير، والخوف يكون من الشر، والعبد إنما يصيبه الشر بذنوبه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابِكُم مِن مُصِيبة فَبِما كَسَبَت أَيْديكُم وَيَعْفُو عَن كَثِير ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿أَيْنَما تَكُونُوا يُدْرِككُم المَوْتُ وَلَوْ كُنتُم في بُرُوج مُشيَّدة وَإِن تُصِبْهُم سَيْعَة يَقُولُوا هَذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُم سَيْعَة يَقُولُوا هَذه من عندك قُل بروج مُشيَّدة وَإِن تُصِبْهُم حَسَنة فَمِن الله وَلا يكاذُونَ يَفْقَهُونَ حَديثا . مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فَمِن الله وَمَا الله وَمَا بَعْد الله وَإِن تُصِبْهُم مَن عَسْد الله وَمَا الله وَمَا بَعْد الله وَالله فَمَال هَوُلاء الْقَوْم لا يكَاذُونَ يَفْقَهُونَ حَديثا . مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنة فَمِن الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا بَعْد الله وَمَا سَيّعة فَمن نَفْسك ﴾ [النساء: ٧٨، ٧٩].

فإن كثيرًا من الناس يظن أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصى.

ثم المثبتة للقدر يحتجون بقوله: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ فيعارضهم قوله: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسنَة فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَة فَمِن نَفْسك ﴾ ، ونفاة القدر يحتجون بهذه الثانية مع غلطهم في ذلك؛ فإن مذهبهم: أن العبد يخلق جميع أعماله، ويعارضهم قوله: ﴿ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ .

وإنما غلط كلا الفريقين؛ لما تقدم من ظنهم أن الحسنات والسيئات هي الطاعات والمعاصي، وإنما الحسنات والسيئات في هذه الآية النعم والمصائب، كما في قوله تعالى: ﴿وَبَلُونَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسِيئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيّعَةٌ يَطْيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِن تُصِبّكُمْ سَيّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ﴾ [آل عمران: ١٢]، وقوله تعالى: ﴿ وَقِهِمُ السّيّئَاتِ ﴾ [غافر: ٩] ونحو ذلك ، وهذا كثير.

وهذه الآية ذم الله بها المنافقين الذين ينكلون عما أمر الله به من الجهاد وغيره، فإذا

نالهم رزق ونصر وعافية قالوا: هذا من عند الله، وإن نالهم فقر وذل ومرض قالوا: هذا من عندك \_ يا محمد \_ بسبب الدين الذي أمرتنا به، كما قال قوم فرعون لموسى، وذكر الله ذلك عنهم بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مُعَهُ ﴾ [الأعراف: ١٣١] ، وكما قال الكفار لرسل عيسى: ﴿ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ (١) ﴾ [يس: ١٨].

فالكفار والمنافقون إذا أصابتهم المصائب بذنوبهم تطيروا بالمؤمنين، فبين الله \_ سبحانه \_ أن الحسنة من الله ينعم بها عليهم، وأن السيئة إنما تصيبهم بذنوبهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَدّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، فأخبر أنه لا يعذب مستغفرًا؛ لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب، فيندفع العذاب، كما في سنن أبي داود وابن ماجه عن النبي على أنه قال: «من أكثر الاستغفار، جعل الله له من كل هم فَرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب (٢)، وقد قال تعالى: ﴿ أَلا تَعْبُدُوا إِلاَ اللّهَ إِنّي لَكُم مَنهُ نَذيرٌ وَبَشِيرٌ . وأن اسْتغفرُوا رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوا إِليّه يُمتَعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَل مُسمَّى وَيُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضَلْ فَضَلْهُ ﴾ [ هود: ٢، ٣].

فبين: أن من وحده واستغفره متعه متاعًا حسنًا إلى أجل مسمى، ومن عمل بعد ذلك خيرًا زاده من فضله، وفي الحديث: "يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله، والاستغفار»(٣)، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

ولهذا قال تعالى : ﴿ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ . فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُم بَأْسَنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام: ٤٢ ، ٤٣]، أي: هلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ، فحقهم عند مجيء البأس التضرع، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ البأس التضرع، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]. قال عمر بن عبد العزيز: ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة المؤمنون: ٢٦]. قال عمر ألَّهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . فَانقَلَبُوا بِيعْمَةً مِنَ اللهِ وَفَصْلُ لِمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبُعُوا رِضُوانَ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كم» ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الوتر (١٥١٨)، وابن ماجه في الأدب (٣٨١٩)، وأحمد ٢٤٨/١كلهم عن ابن عباس.

 <sup>(</sup>٣) أبو يعلى في مسنده ١/ ١٢٣ (١٣٦) ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٠ وقال: « رواه أبو يعلى
 وفيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف».

ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ . إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِدِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٣ – ١٧٥].

فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان، وأمرهم بخوفه، وخوفه يوجب فعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، والاستغفار من الذنوب، وحينئذ يندفع البلاء وينتصر على الأعداء، فلهذا قال علي رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إلا بذنوبه، فليخف الله، وليتب من ذنوبه التي ناله بها ما ناله، كما في الأثر: «يقول الله: أنا الله، مالك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم».

أما قوله: لا يرجون عبد إلا ربه. فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر، ولا يأتي بالحسنات إلا الله، ولا يذهب السيئات إلا الله فوران يمسسسك الله بيضر فلا كاشف له إلا هو وإن يُمسسك الله بيضر فلا كاشف له إلا هو وإن يُمسك الله بيضر فلا راد لفضله إيونس: ١٠١]، في ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مُمسك لها وما يُمسك فلا مُرسل له من بعده إذاطر: ٢]، والرجاء مقرون بالتوكل، فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة، والتوكل لا يجوز إلا على الله، كما قال تعالى: فوعلى الله فتوكلوا إن كُنتُم مُومين [المائدة: ٢٣]، وقال: فوعلى الله فليتوكل المتوكلون المتوكلون المتوكلون ينصر حمد والله فليتوكل المتوكل الله فلا غالب لكم وإن يخذ لكم فمن ذا الذي ينصر كم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون [آل عمران: ١٠١] وقال تعالى: فولو ألهم وضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيونينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون في التولي وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون في إيانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في الله من فضله ورسوله أنا إلى الله ونعم فرادهم فرادهم فرادهم المناه والمناه والله ونعم الوكم فرادهم فرادهم المناه والمناه والمناه والكم فاخشوهم فرادهم المناه والمناه والله والله والمناه والكم فاخشوهم فرادهم المناه والله والله والله والمناه والله والله والكم فاخشوهم فرادهم المناه والله والكم فاخشوهم فرادهم الله والمناه والله والله والله والكم فاخشوهم فرادهم المناه والمناه والله وال

فهؤلاء قالوا: حسبنا الله، أي: كافينا الله في دفع البلاء، وأولئك أمروا أن يقولوا : حسبنا في جلب النعماء، فهو \_ سبحانه \_ كاف عبده في إزالة الشر وفي إنالة الخير، أليس الله بكاف عبده، ومن توكل على غير الله ورجاه، خذل من جهته وحرم، ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ النَّحَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ﴾ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءً كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ﴾ [العنكبوت: ١٤]، ﴿ وَاتَّخَلُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيكُونُوا لَهُمْ عِزًّا . كَلاَّ سَيكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١، ٢٨]، ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنّما خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١، ٢٨]، ﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَكَأَنّما خَرًّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِيْحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ﴾ [الحج: ٣١]، ﴿ لا تَجْعَلْ مَعَ اللّهِ إِلَهَا آخَرَ فَتَقْعُدَ

مَذْمُومًا مَّخْذُولاً ﴾[الإسراء: ٢٢]، وقال الخليل: ﴿ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهُ تُرْجَعُونَ ﴾[العنكبوت: ١٧].

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما عمل له، كانت صفقته خاسرة، قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللّهَ عِندَهُ فَوَقَاهُ حِسَابَهُ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُومَادِ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْم عَاصِفِ لا يَقْدُرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءً ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنُورًا ﴾ [البراهيم: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ عَملَ فِي عَمَلُ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَقَدَمْنَا إِلَىٰ مَا عَملُوا مِنْ عَملَ لِعَير الله ورجاه بطل سعيه، تفسيرها: كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه، فمن عمل لغير الله ورجاه بطل سعيه، والراجي يكون راجيًا تارة بعمل يعمله لمن يرجوه، وتارة باعتماد قلبه عليه والتجاثه إليه وسؤاله، فذاك نوع من العبادة له، وهذا نوع من الاستعانة به، ، وقد قال تعالى: ﴿ إِيّاكُ فَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] وقال: ﴿ قُلْ عُبْدُهُ وَتُوكُلُ عَلَيهٍ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال: ﴿ قُلْ مُنْ رَبِّي لا إِلّهَ إِلا هُو عَلَيْهُ وَلَوكُلُ عَلَيهٍ ﴾ [هود: ٢٣].

وبما يوضح ذلك: أن كل خير ونعمة تنال العبد فإنما هي من الله، وكل شر ومصيبة تندفع عنه أو تكشف عنه، فإنما يمنعها الله، وإنما يكشفها الله، وإذا جرى ما جرى من أسبابها على يد خلقه، فالله \_ سبحانه \_ هو خالق الأسباب كلها سواء كانت الأسباب حركة حي باختياره وقصده، كما يحدثه تعالى بحركة الملائكة والجن والإنس والبهائم، أو حركة جماد بما جعل الله فيه من الطبع، أو بقاسر يقسره كحركة الرياح والمياه ونحو ذلك، فالله خالق ذلك كله، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فالرجاء يجب أن يكون كله للرب، والتوكل عليه والدعاء له، فإنه إن شاء ذلك ويسره كان وتيسر، ولو لم يشأ الناس، وإن لم يشأه ولم ييسره لم يكن، وإن شاءه الناس.

وهذا واجب لو كان شيء من الأسباب مستقلا بالمطلوب، فإنه لو قدر مستقلا بالمطلوب ـ وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره ـ لكان الواجب ألا يرجى إلا الله، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يسأل إلا هو، ولا يستعان إلا به، ولا يستغاث إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى، وهو المستعان، وهو المستغاث ، ولا حول ولا قوة إلا به، فكيف وليس شيء من

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «هلك» ، و الصواب ما أثبتناه.

الأسباب مستقلاً بمطلوب ، بل لابد من انضمام أسباب أخر إليه، ولابد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه، حتى يحصل المقصود.

فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده، لم يحصل سببه، فالمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير ذلك، ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له، والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف المفسدات، والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك، فهو مع أن الله يخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ملكا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه، ولو كان ملكا مطاعًا، ولابد أن يصرف عن الأسباب المعاونة ما يعارضها ويمانعها ، فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى وعدم المانع، وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضيًا، وإن سمى مقتضيًا وسمى سائر ما يعينه شروطًا، فهذا نزاع لفظي. وحينئذ فيقال: لابد من وجود المقتضى والشروط، وانتفاء الموانع، وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، فهذا باطل.

ومن عرف هذا حق المعرفة ، انفتح له باب توحيد الله، وعلم أنه لا يستحق لأن يدعى غيره فضلاً عن أن يعبد غيره، ولا يتوكل على غيره، ولا يرجى غيره، وهذا مبرهن بالشرع والعقل، ولا فرق في ذلك بين الأسباب العلوية والسفلية، وأفعال الملائكة والأنبياء والمؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك من الأسباب، فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نبي أو رجل صالح أو نحو ذلك قيل له: هذا أيضًا سبب من الأسباب فهذا الشافع والداعي لا يفعل ذلك إلا بمشيئة الله وقدرته، بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن يرضاه، كما قال تعالى: ﴿ وَلا يَشْفُعُونَ إِلاً لِمَنِ ارْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨].

فليس أحد يشفع عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوني، فإن شفاعته من جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيئته وقدرته، فليس كالمخلوق الذي يشفع إليه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته، بل هو \_ سبحانه \_ خالق شفاعة الشافع كسائر التحولات، ولا حول ولا قوة إلا به، والحول يتضمن التحول من حال إلى حال بحركة أو إرادة أو غير ذلك، فالشافع لا حول له في الشفاعة ولا غيرها إلا به، ثم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى ، فلا يطلبون منه ما لا يحب أن يطلب منه، بل الملائكة الذين هم ملائكته كما قال فيهم : ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عَبَادً مُكْرَمُونَ . لا يَسْبِقُونَةُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ يَعْمَلُونَ . يَعَلّمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلا الله الله عَلْمُ وَلا يَشْفَعُونَ إلا الله عَلَاهُ الله عَلَى الله عَلَاهُ الله الله عَلَى الله عَلَاهُ الله عَلْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إلاً الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال

لَمَن ارْتَضَىٰ وَهُم مَّنْ خَشْيَته مُشْفَقُونَ ﴾[الأنبياء: ٢٦-٢٨].

والصادر عنهم إما قول وإما عمل، فالقول لا يسبقونه به بل لا يقولون حتى يقول، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وعلينا أن نكون معه ومع رسله هكذا، فلا نقول في الدين حتى يقول، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله ولا نعبده إلا بما أمر، وأعلى من هذا ألا نعمل إلا بما أمر، فلا تكون أعمالنا إلا واجبة أو مستحبة، وإذا كان هكذا في مثل هذه الأسباب فكيف بمن توكل أو رجا أسبابًا غير هذه من الكواكب أو غيرها، أو من أفعال الآدميين من الملوك والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والمماليك والاتباع وغير ذلك؟!

ومما ينبغي أن يعلم: ما قاله طائفة من العلماء، قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب: أن تكون أسبابًا، نقص في العقل والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع.

وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه، وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، لأنه ليس مستقلا، ولابد له من شركاء وأضداد، ومع هذا كله، فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر، وهذا بما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه، وأن السموات والأرض وما بينهما والأفلاك وماحوته لها خالق مدبر غيرها، وذلك أن كل ما يصدر عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك، فإنك تجده ليس مستقلا بإحداث شيء من الحوادث، بل لابد من مشارك ومعاون وهو مع ذلك له معارضات ومانعات.

ومن أعظم ذلك «الفلك الأطلس التاسع» الذي يظن كثير من المتفلسفة الإلهيين والمنجمين وغيرهم أن حركته هي السبب في حدوث الحوادث كلها، وإليها انتهى علمهم بأسباب الحوادث، ثم هم إما أن يجعلوه معلولاً لواجب الوجود بتوسط عقل أو نفس أو بغير توسط ذلك، وإما أن ينكروا أن يكون معلولا ويجعلونه واجب الوجود بنفسه، فقولهم هذا من أعظم الأقوال فسادًا، وإن كانوا مع ذكائهم لا يهتدون لذلك، ولا يهتدي كثير من الناس للرد عليهم في ذلك.

وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته ليست هي السبب في جميع الحركات العلوية، فإن كثيرًا ما يقال: إنه بحركته المشرقية يتحرك كل ما فيه من الأفلاك من المشرق إلى المغرب، لكن مع هذا لكل فلك حركة أخرى تخصه تخالف هذه الحركة فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرهما من الخنس الجواري الكنس، وهذه الحركات المختلفة ليست عن تلك الحركة تخالفها، ولا أفلاكها معلولة عن ذلك الفلك التاسع.

فلو قدر أن الحوادث تكون بحركة الكواكب، وما يحدث من الأشكال المختلفة بالتثليث والتربيع والتسديس والقران وغير ذلك ، فمن المعلوم أن تلك الأشكال المختلفة ليست معلولة عن حركة التاسع، بل حركة التاسع جزء السبب، كما أن حركة كل فلك جزء السبب، والشكل الفلكي حادث عن مجموع الحركتين، أو الحركات المختلفة، فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع حركات بل أكثر من ذلك عندهم بحسب الأفلاك الأخر الزوائل المستدل عليها بالحركات المختلفة، كالأفلاك البدرية وغيرها مما تكون به استقامة الكواكب ورجوعها، وغير ذلك من حركاته، وإذا كان كذلك فمن جعل حركة التاسع هي السبب في جميع الحوادث، كان قوله مخالفاً لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والمنجمين، وعند كل جميع الحوادث، كان قوله مخالفاً لما هو معلوم عند هؤلاء الفلاسفة بإحداث شيء من عاقل ، ثم إذا قدر أنها سبب حركة جميع الأفلاك فليست مستقلة بإحداث شيء من السحب والرعود والبروق والأمطار والنبات وأحوال الحيوان والمعدن؛ لأن حركات هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك، بل فيها قوى وأسباب توجب لها حركات أخر، كما في كل فلك مبتداً حركة ليست عن الفلك الآخر.

والحركات كلها: إما «طبيعية» وإما « إرادية» وإما « قسرية»، فالقسرية تابعة للقاسر، والطبيعية هي التي لا إحساس للمتحرك بها كحركة التراب إلى أسفل، والإرادية هي التي للمتحرك بها حس كحركة الحيوان، فما كان من هذه متحركًا بطبع فيه أو إرادة، فمبدأ حركته منه، وما كان مقسورًا فقاسره من المخلوقات إنما يقسره لما فيه من الاستعداد لقبول قسره، وذلك معنى ليس من القاسر، فحركات الأفلاك إذا اجتمعت ليست مستقلة بتحريك هذه الأجسام، وإن جاز أن تكون جزءًا للسبب، كما نشهد أن الشمس جزء سبب في نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويبسها ونحو ذلك، ثم بتقدير أن تكون أسبابًا فلها موانع ومعارضات؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي أو طبيعي، أو غير ذلك كالدعاء والصدقة والأعمال الصالحة، فإنها من أعظم الأسباب في دفع البلاء النازل من السماء، ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف وغيره من الآيات السماوية التي تكون سببًا للعذاب، كما قال النبي على الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة ولكنهما آيتان من الكسوف، بالصلاة والذكر والاستغفار والصدقة والعتاقة.

وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة، إذا نظرت إليها ـ واحداً واحداً ـ من الفلك التاسع وغيره، وجدته غير مستقل بإحداث شيء أصلا، بل لابد للحوادث من أسباب أخر، وإن كان هو جزء سبب، ولها معارضات أخر، علم بذلك أنه ليس في هذه

<sup>(</sup>١) البخاري في الكسوف ( ١٠٥٨ ) ومسلم في الكسوف (٩١٢ / ٢٤ ) .

الأمور ما يجوز أن يقال: هو المحدث للحوادث المشهودة، فضلاً عن أن يقال: هو المبدع للأجسام المتحركة حركة تخالف حركته، وتدفع موجبها، فإن الشيء لا يوجب ما يضاده ويخالفه، وإذا كان في الأجسام المتحركة، ما يخالف مقتضاه موجب الفلك التاسع ومقتضاه ويضاده، امتنع أن يكون أحدهما علة الآخر، لأن المعلول لا يضاد علته، كما لا يجوز أن يكون فاعلا لها، كما أن الشيء لا يكون ضداً لنفسه ولا فاعلاً لنفسه، فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعًا لوجوده، فيكون موجوداً معدومًا، وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على المعلول يوجب أن تكون نفسه موجودة معدومة.

ومن المعلوم أن «الفلك التاسع» إذا لم تكن الحوادث والحركات التي عن قوى الأجسام منه ، وإنما منه حركة عرضية لها، فألا تكون نفس الأجسام وقواها منه أولى وأحرى ! ويعلم بذلك أن المحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام المشهودة والمبدع لهذه الأجسام بسبب آخر رب غيرها ، هو الذي أبدعها على صورها المختلفة وحركها بالحركات المختلفة ، وهو المطلوب.

ثم هذه الكواكب إذا كانت جزء السبب من بعض الحوادث، فإنما تكون جزء السبب في حال دون حال، فإنها في حال ظهورها على وجه الأرض يظهر نورها وأثرها، فإذا أفلت انقطع نورها وأثرها، فلا تبقى حينئذ سببًا ولا جزءًا من السبب ؛ ولهذا قال الخليل على: ﴿لا أُحِبُ الآفلينَ﴾ [الأنعام: ٧٦] فإنها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية ، فلم تبق شبهة يستند إليها المتعلق بها، والرب الذي يدعي ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لابد أن يكون قيومًا يقيم العبد في جميع الأوقات والأحوال كما قال: ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْحَيِّ اللّذِي لا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨]، وقال: ﴿ والله ولا يتوكل إلا عليه. فهذا وغيره من أنواع النظر والاعتبار يوجب أن العبد لا يرجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه.

وأما كونه لا يخاف إلا ذنبه، فلما علم من أنه لا تصيبه مصيبة إلا بذنوبه، وهذا يعلم بآيات الآفاق والأنفس، وبما أخبر في كتابه كما هو مبسوط في غير هذا الموضع، وبينا سر ذلك بما لا يحتمله هذا الموضع.

وهذا تحقيق ما ثبت في الحديث الصحيح الإلهي حديث أبي ذر عن النبي على عن ربه أنه قال: «ياعبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (١). فبين أن كل ما يجده العبد من الخير فليحمد الله عليه، فإن الله هو الذي أنعم به، وإن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه.

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٧٧ / ٥٥ ) .

وفي الصحيح - أيضًا - عن النبي على أنه قال: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (١)، فقوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ» اعتراف وإقرار بالنعمة ، وقوله : «وأبوء بذنبي» إقرار بالذنب؛ ولهذا قال من قال من السلف: إني أصبح بين نعمة وذنب فأريد أن أحدث بالنعمة شكرًا وللذنب استغفارًا ، لكن الشكر يكون بعد النعمة والتوكل والرجاء يكون قبل النعمة، كما قال الخليل: ﴿ فَابْتَغُوا عِندُ اللهِ الرِّرْقَ وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ لَكُون قبل النعمة، كما قال الخليل: ﴿ فَابْتَغُوا عِندُ اللهِ الرِّرْقَ وَاعْبدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ لَكُون قبل النعمة، كما قال الخليل: ﴿ فَابْتَغُوا عِندُ اللهِ السّعفة، ونعوذ بالله من يكون قبل النعمة، عما قال الخليل؛ وهو ظلم وجهل، وهذه حال من دعا تبين أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، وهو ظلم وجهل، وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه.

وأما قولهم: محو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل ، فهو كذلك وهو طعن في الشرع أيضًا، فإن كثيرًا من أهل الكلام أنكروا الأسباب بالكلية وجعلوا وجودها كعدمها، كما أن أولئك الطبعيين جعلوها عللا مقتضية، وكما أن المعتزلة فرقوا بين أفعال الحيوان وغيرها، والأقوال الثلاثة باطلة؛ فإن الله يقول: ﴿وَهُوَ اللّهِ يُوسُلُ الرّيَاحَ بُشُوا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته حَتَىٰ إِذَا أَقَلْت سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد مّيت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِهِ مِن كُلّ التّمرَات ﴾ [الأعراف: ٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مَن السَّمَاء مِن مَاء فَأَخْرَجَنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْد مَوْتِها ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقال تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضُوانَهُ سَبُلَ السّلام ﴾ مَوْتِها ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقال تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَن البّع رَضُوانَهُ سَبُلَ السّلام ﴾ المائدة: ٢٦]، وقال تعالى : ﴿ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وأمثال ذلك ، فمن قال: يفعل عندها لا بها ، فقد خالف لفظ القرآن مع أن الحس والعقل يشهد أنها أسباب، ويعلم الفرق بين الجبهة وبين العين في اختصاص أحدهما بقوة ليست في الآخر، وبين الخبر والحصى في أن أحدهما يحصل به الغذاء دون الآخر.

وأما قولهم: الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، بل هو أيضاً قدح في العقل، فإن أفعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها، فمن جعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أو يجعل المتقين كالفجار، فهو من أعظم الناس جهلا وأشدهم كفراً، بل ما أمر الله به من العبادات والدعوات والعلوم والأعمال من أعظم الأسباب، فيما نيط بها من العبادات، وكذلك ما نهى عنه من الكفر والفسوق والعصيان

<sup>(</sup>١) البخاري في المدعوات ( ٦٣٢٣ ) وأبو داود في الآداب ( ٥٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) أبو داود في الصلاة (۱۰۹۷) والترملى فى النكاح ( ۱۱۰۵ ) والنسائي في الجمعة (۱٤٠٤) ، وأحمد (۲ ، ۳۹۲)

هي من أعظم الأسباب لما علق بها من الشقاوات.

ومع هذا ، فقد قال خير الخلق: " إنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله"، قالوا: ولا أنت يا رسول الله? قال: " ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قال: " ولا أنا ، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل قالوا: يا رسول لهم : " ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة، ومقعده من النار" قالوا: يا رسول الله ، أفلا نتكل على الكتاب وندع العمل ؟ قال: "لا ، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة" (٢).

وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب لما جعله الله سببًا له، فمن قال: ما قدر لي فهو يحصل لي دعوت أو لم أدع، وتوكلت أو لم أتوكل ، فهو بمنزلة من يقول: ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن، وأطعت أم عصيت، ومعلوم أن هذا ضلال وكفر، وإن كان الأول ليس مثل هذا في الضلال؛ إذ ليس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة بالإيمان، لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سببًا له، فهو بمنزلة ما جعل العمل الصالح سببًا له، وهو قادر على أن يفعله سبحانه \_ بدون هذا السبب، وقد يفعله بسبب آخر.

وكذلك من ترك الأسباب المشروعة المأمور بها أمر إيجاب أو استحباب من جلب المنافع أو دفع المضار قادح في الشرع خارج عن العقل، ومن هنا غلطوا في ترك الأسباب المأمور بها، وظنوا أن هذا من تمام التوكل، والتوكل مقرون بالعبادة في قوله: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، والعبادة فعل المأمور ، فمن ترك العبادة المأمور بها وتوكل ، لم يكن أحسن حالا ممن عبده ولم يتوكل عليه، بل كلاهما عاص لله تاركا لبعض ما أمر به.

والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمر، والتوكل عليه ليعطيه ما لا يقدر العبد عليه، فالاستعانة تكون على الأعمال، وأما التوكل فأعم من ذلك ويكون التوكل عليه العبد عليه، المنفعة ودفع المضرة، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُوْتِينَا اللّهُ مِن فَصْلُه وَرَسُولُهُ إِنّا إِلَى اللّه رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥]، وقال تعالى: ﴿ اللّه يَن قَالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ وَنعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣].

فمن لم يفعل ما أمر به، لم يكن مستعينًا بالله على ذلك، فيكون قد ترك العبادة

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق ( ٦٤٦٣ ) ومسلم في المنافقين ( ٢٨١٦ / ٧١ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الجنائز ( ١٣٦٢ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

والاستعانة عليها بترك التوكل في هذا الموضع أيضًا ، وآخر يتوكل بلا فعل مأمور وهذا هو العجز المذموم، كما في سنن أبي داود: أن رجلين اختصما إلى النبي على فحكم على أحدهما فقال المقضي عليه: حسبى الله ونعم الوكيل ، فقال النبي على الله ونعم الوكيل، فقال النبي على العجز، ولكن عليك بالكيس ، فإن غلبك أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل، (۱)، وفي صحيح مسلم عن النبي على أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان» (۲).

فإن الإنسان ليس مأمورًا أن ينظر إلى القدر عندما يؤمر به من الأفعال، ولكن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حيلة له في دفعها، فما أصابك بفعل الآدميين أو بغير فعلهم، اصبر عليه وارض وسلم، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِعَلْهِ مِن مُصِيبة إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْد قُلْبَه ﴾ [التغابن: ١١]. قال بعض السلف \_ إما ابن مسعود وإما علقمة \_: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

ولهذا قال آدم لموسى: « أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة فحج آدم موسى» (٣)؛ لأن موسى قال له : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلت بسبب فعله، لا لأجل كونها ذنبًا؛ ولهذا احتج عليه آدم بالقدر، وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف من الناس ، فليس مرادًا بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس.

وأيضًا، فإن آدم احتج بالقدر، وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين، وسائر أهل الملل، وسائر العقلاء، فإن هذا لو كان مقبولا، لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر، ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدى عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه بل يتناقض، وتناقض القول يدل على فساده، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول.

ومن ظن أن الإيمان بالقدر، أن الله خالق أفعال العباد كما يظنه المباحية المشركية،

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأقضية (٣٦٢٧) ، وأحمد ٦/ ٢٥، كلاهما عن عوف بن مالك.

<sup>(</sup>٢) مسلم في القدر ( ٢٦٦٤ / ٣٤ ) ،

<sup>(</sup>٣) البخاري في القدر ( ٦٦١٤ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٢ / ١٣ ــ ١٥ ) .

الذين يقرون بالقدر دون الأمر، والقدرية المجوسية الذين يقرون بالأمر دون القدر، أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول، ولكن الشارع أطيع فيه لمحض المشيئة الإلهية، وأن الله يفعل، وجعل ذلك حجة له في الأفعال لم يتضمن أسبابًا مناسبة للأمر والنهي، بل أنكر ما اشتملت عليه الشريعة من المصالح والمحاسن والمقاصد التي للعباد في المعاش والمعاد، وجعل ذلك الشرع مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة، وأنكر أن تكون الأفعال على وجوه لأجلها كانت حسنة مأمورًا بها، وكانت سيئة منهيًا عنها احتجاجًا على ذلك بالقدر، وأنه مع كون الرب هو الخالق يمتنع هذا كله فهو مخطئ ضال يعلم فساد قوله بالضرورة، وبما اتفق عليه العقلاء مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله.

فإن عامة بني آدم يؤمنون بالقدر، ويقولون: إنه لابد من عقوبة المعتدين حتى المجانين والبهائم، يؤدبون لكف عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة، وبعفو كمل الآدميين عن عدوانهم، وإن كانت أفعالهم مقدرة فالعبد عليه أن يصبر، وينبغي له أن يرضي بما قدر من المصائب، ويستغفر من الذنوب والمعائب ولا يحتج لها بالقدر، ويشكر ما قدر الله له من النعم والمواهب، فيجمع بين الشكر والصبر والاستغفار والإيمان بالقدر والشرع، والله أعلم.

ما تقول السادة أثمة المسلمين أثمة اللين \_ رضي الله عنهم أجمعين \_ في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا قَرْلُنَا (١) لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، فإن كان المخاطب موجودًا، فتحصيل الحاصل محال، وإن كان معدومًا فكيف بتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ فكيف بتصور خطاب المعدوم؟ وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنْ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، فإن كانت اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك، وإن كانت اللام للخلوقين عن عبادته، وليس كذلك، فكيف التخلص من هذا المضيق؟

وفيما ورد من الأخبار والآيات بالرضاء بقضاء الله تعالى، وفي قوله ﷺ : «جف القلم ما هو كائن» (٢)، وفي معنى قوله تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر : ٢٠]، فإن كان الدعاء أيضًا بما هو كائن، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟ .

فأجاب شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن تيمية \_ رحمه الله \_:

الحمد لله رب العالمين.

أما المسألة الأولى فهي مبنية على أصلين:

أحدهما: الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلاً من المخاطب، بل هو الذي يكون المخاطب به ويخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له، وبين خطاب التكليف الذي يطلب به من المأمور فعلاً أو تركًا يفعله بقدرة وإرادة \_ وإن كان ذلك جميعه بحول الله وقوته ؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله \_ وهذا الخطاب قد تنازع فيه الناس، هل يصح أن يخاطب به المعدوم بشرط وجوده أم لا يصح أن يخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولا نزاع بينهم أنه لا يتعلق به حكم الخطاب إلا بعد وجوده.

وكذلك تنازعوا في الأول، هل هو خطاب حقيقي ؟ أم هو عبارة عن الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة؟ والأول هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «أمرنا»، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) أحمد ٧/١، والطبراني في الكبير ١١/١٣٤ (١١٢٤٣) ، ٢١/ ٢٢٣ (١١٥٦٠)، كلاهما عن ابن عباس.

والأصل الثاني: أن المعدوم في حال عدمه، هل هو شيء أم لا؟ فإنه قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء في الخارج، وذات وعين، وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة، وأن وجودها زائد على حقيقتها ، وكذلك ذهب إلى هذا طوائف من المتفلسفة والاتحادية وغيرهم من الملاحدة.

والذي عليه جماهير الناس، وهو قول متكلمة أهل الإثبات والمنتسبين إلى السنة والجماعة، أنه في الخارج عن الذهن قبل وجوده ليس بشىء أصلاً ولا ذات ولا عين، وأنه ليس في الخارج شيئان: أحدهما حقيقته، والآخر وجوده الزائد على حقيقته، فإن الله أبدع الذوات التي هي الماهيات، فكل ما سواه سبحانه فهو مخلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى \_ لكن في هؤلاء من يقول: المعدوم ليس بشىء أصلا، وإنما سمى شيئًا باعتبار ثبوته في العلم فكان مجازًا.

ومنهم من يقول: لا ريب أن له ثبوتًا في العلم ، ووجودًا فيه، فهو باعتبار هذا الثبوت والوجود هو شيء وذات، وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود والثبوت، كما فرق من قال: المعدوم شيء، ولا يفرقون في كون المعدوم ليس بشيء بين الممكن والممتنع، كما فرق أولئك؛ إذ قد اتفقوا على أن الممتنع ليس بشيء، وإنما النزاع في الممكن.

وعمدة من جعله شيئًا إنما هو لأنه ثابت في العلم، وباعتبار ذلك صح أن يخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأمر به والنهي عنه، وغير ذلك قالوا: وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم المحض، فإن خص الفرق بين الوجود الذي هو الثبوت العيني وبين الوجود الذي هو الثبوت العلمي زالت الشبهة في هذا الباب.

وقوله تعالى: : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا (١) لِشَيْء إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]. ذلك الشيء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إليه، وبذلك كان مقدرًا مقضيًا، فإن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يقول ويكتب بما يعلمه ما شاء ، كما قال النبي على في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو : ﴿ إِن الله قدر مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة (٢)، وفي صحيح البخاري عن عمران ابن يحصين عن النبي على أنه قال: ﴿ كَانَ الله وَلم يكنَ شيء معه وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض (٣)، وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي على الله ولم الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ، ثم خلق السموات والأرض (٣)، وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَمَرِنَا ﴾ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) مسلم في القدر ( ٢٦٥٣ / ١٦ ) والترمذي في القدر ( ٢١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في بدء الخلق ( ٣١٩١ ) .

كائن إلى يوم القيامة»(١).

إلى أمثال ذلك من النصوص التي تبين أن المخلوق قبل أن يخلق كان معلومًا مخبرًا عنه مكتوبًا، فهو شيء باعتبار وجوده العلمي الكلامي الكتابي، وإن كانت حقيقته التي هي وجوده العيني ليس ثابتًا في الخارج ، بل هو عدم محض، ونفي صرف، وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات ، وقد ذكرها الله \_ سبحانه وتعالى \_ في أول سورة أنزلها على نبيه في قوله: ﴿ الْوَرْأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ اللَّهِي خَلَقَ . خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ . اللَّهِي عَلْمَ بِالْقَلْمِ . عَلْمَ الإنسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ [العلق: ١-٥]، وقد بسطنا الكلام في ذلك في غير هذا الموضع.

وإذا كان كذلك كان الخطاب موجها إلى من توجهت إليه الإرادة وتعلقت به القدرة وخلق وكون، كما قال: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [النحل: ٤٠]، فالذي يقال له : كن هو الذي يراد ، وهو حين يراد قبل أن يخلق له ثبوت وتميز في العلم والتقدير ، ولولا ذلك لما تميز المراد المخلوق من غيره، وبهذا يحصل الجواب عن التقسيم.

فإن قول السائل : إن كان المخاطب موجودًا ، فتحصيل الحاصل محال.

يقال له :هذا إذا كان موجودًا في الخارج وجوده الذي هو وجوده، ولا ريب أن المعدوم ليس موجودًا، ولا هو في نفسه ثابت، وأما ما علم وأريد وكان شيئًا في العلم والإرادة والتقدير، فليس وجوده في الخارج محالاً، بل جميع المخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة.

وقول السائل: إن كان معدومًا فكيف يتصور خطاب المعدوم؟!

يقال له: أما إذا قصد أن يخاطب المعدوم في الخطاب بخطاب يفهمه ويمتثله فهذا محال؛ إذ من شرط المخاطب أن يتمكن من الفهم والفعل، والمعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال عدمه، بمعنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل، وكذلك أيضًا يمتنع أن يخاطب المعدوم في الخارج خطاب تكوين، بمعنى أن يعتقد أنه شيء ثابت في الخارج ، وأنه يخاطب بأن يكون.

وأما الشيء المعلوم المذكور المكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين إليه مثل توجيه الإرادة إليه، فليس ذلك محالاً، بل هو أمر ممكن، بل مثل ذلك يجده الإنسان في نفسه فيقدر أمرا في نفسه يريد أن يفعله ويوجه إرادته وطلبه إلى ذلك المراد المطلوب الذي قدره في نفسه، ويكون حصول المراد المطلوب بحسب قدرته، فإن كان قادرًا على حصوله،

<sup>(</sup>١) أبو داود في السنة (٤٧٠٠) والترمذي في القدر ( ٢١٥٥ ) وقال : ﴿ غريبٍ ﴾ .

حصل مع الإرادة والطلب الجازم، وإن كان عاجزا لم يحصل، وقد يقول الإنسان: ليكن كذا ونحو ذلك من صيغ الطلب، فيكون المطلوب بحسب قدرته عليه، والله ـ سبحانه ـ على كل شيء قدير، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

## فصــل

وأما المسألة الثانية فقول السائل: قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبِدُونَ ﴾ [الذاريات:٥٦] إن كانت هذه اللام للصيرورة في عاقبة الأمر فما صار ذلك؟ وإن كانت اللام للغرض لزم ألا يتخلف أحد من المخلوقين عن عبادته؟ وليس الأمر كذلك فما التخلص من هذا المضيق؟!

فيقال: هذه اللام ليست هي اللام التي يسميها النحاة لام العاقبة والصيرورة ولم يقل ذلك أحد هنا ، كما ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا على قول من يفسر ﴿يَعبدُون﴾ بمعنى يعرفون ، يعنى المعرفة التي أمر بها المؤمن والكافر؛ لكن هذا قول ضعيف، وإنما رعم بعض الناس ذلك في قوله: ﴿وَلِلْاَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ [هود: ١١٩] التي في آخر سورة هود، فإن بعض القدرية زعم أن تلك اللام لام العاقبة والصيرورة، أي صارت عاقبتهم إلى الرحمة، وإلى الاختلاف ، وإن لم يقصد ذلك الخالق، وجعلوا ذلك كقوله: ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وَحَزَنًا ﴾ [القصص: ٨]، وقول الشاعر:

#### لدوا للموت وابنوا للخراب

وهذا ـ أيضًا ـ ضعيف هنا ؛ لأن لام العقبة إنما تجيء في حق من لا يكون عالمًا بعواقب الأمور ومصايرها، فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون، فأما من يكون عالمًا بعواقب الأفعال ومصايرها، فلا يتصور منه أن يفعل فعلا له عاقبة لا يعلم عاقبته، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون، فإن ذلك تمن وليس بإرادة.

وأما اللام فهي اللام المعروفة، وهي لام كي ولام التعليل، التي إذا حذفت انتصب المصدر المجرور بها على المفعول له، وتسمى العلة الغائية ، وهي متقدمة في العلم والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول، وهذه العلة هي المراد المطلوب المقصود من الفعل، لكن ينبغي أن يعرف أن الإرادة في كتاب الله على نوعين:

أحدهما: الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد، التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما لم يَشأ لم يكن، وهذه الإرادة في مثل قوله: ﴿فَمَن يُرِد اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا﴾ [الانعام: ١٢٥]، وقوله: ﴿ وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّه يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٣٥٧]، وقال تعالى: ﴿ وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكُ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ لا قُرَّةً إِلا باللّهِ وَالكهف: ٣٩]، وأمثال ذلك. وهذه الإرادة هي مدلول اللام في قوله: ﴿ وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلَفِينَ . إِلاَّ مَن رَّحَمَ رَبُّكَ وَلذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨، مدلول اللام في قوله: ﴿ وَقع المراد بها، فقوم اختلفوا، وقوم رحموا.

وأما النوع الثاني: فهو الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاهم بالحسنى، كما قال تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مَنْ حَرَج وَلَكَن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتِمُ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُم ﴾ [المائدة: ٦]، وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لَيْبَيْنَ لَكُمْ وَيَهُدِيكُم سُنَنَ اللّهَ مَن قَبْلَكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُم وَلَيْدِيدُ اللّهُ عَلَيْكُم وَاللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُم ويُرِيدُ اللّه يَا اللّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يُتُوبَ عَلَيْكُم ويُريدُ اللّه يَا اللّهُ عَليمٌ حَكيمٌ . وَاللّهُ عَليمٌ عَنكُم وَخُلقَ الإنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٦ - ٢٦]، فهذه الإرادة لا عظيمًا . يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَلّى به النوع الأول من الإرادة؛ ولهذا كانت الاقسام أربعة:

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان، وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة، فإن الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيه، وأراده إرادة كون فوقع، ولولا ذلك لما كان.

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع.

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط، وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر بها: كالمباحات والمعاصي فإنه لم يأمر بها ولم يرضها ولم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولما وجدت فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

والرابع: مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه، فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات والمعاصي، وإذا كان كذلك، فمقتضى اللام في قوله: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُ وَالإِنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات:٥٦]، هذه الإرادة الدينية الشرعية، وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع، والمعنى أن الغاية التي يحب لهم ويرضى لهم والتي أمروا بفعلها هي العبادة، فهو العمل الذي خلق العباد له، أي هو الذي يحصل كمالهم وصلاحهم الذي به يكونون مرضيين محبوبين، فمن لم تحصل منه هذه الغاية ؛ كان عادمًا لما يحب ويرضى ويراد له الإرادة الدينية التي فيها سعادته ونجاته، وعادمًا لكماله وصلاحه العدم المستلزم فساده وعذابه، وقول من قال: العبادة هي العزيمة أو الفطرية، فقولان ضعيفان فاسدان يظهر فسادهما من وجوه متعددة.

## فصــل

وأما المسألة الثالثة، فقوله: فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله، فإن كانت المعاصي بغير قضاء الله فهو محال وقدح في التوحيد ، وإن كانت بقضاء الله ـ تعالى ـ فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى .

فيقال: ليس في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله آية، ولا حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها وسيئها؛ فهذا أصل يجب أن يعتني به، ولكن على الناس أن يرضوا بما أمر الله به، فليس لاحد أن يسخط ما أمر الله به، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتّىٰ يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجدُوا في أَنفُسهمْ حَرَجًا مّمًا قضيت ويُسلّمُوا تَسليمًا ﴾ [النساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَكَ بِأَنّهُمُ اتّبَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وكرهُوا فَعَنّتُ وَيُسلّمُوا الله مِن فَضله ورسُولُهُ إِنّا إِلَى الله رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩]، وذكر الرسول هنا بين أن الإيتاء هو الإيتاء الديني الشرعي، لا الكوني القدري، وقال عَلِي في الحديث الصحيح: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا الله مُن أنها الله رباً، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا الله راكم.

وينبغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من المصائب التي ليست ذنوبًا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له، فإن الصبر على المصائب واجب، وأما الرضا بها فهو مشروع، لكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصحاب أحمد وغيرهم، أصحهما أنه مستحب ليس بواجب.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيان ( ٣٤ / ٥٦ ) .

ومن المعلوم أن أوثق عُرَي الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وقد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله، وننهي عن المنكر ونبغضه ونسخطه ونبغض أهله ونجاهدهم بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، فكيف نتوهم أنه ليس في المخلوقات ما نبغضه ونكرهه ؟ وقد قال تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات : ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْفُهُ عِنْدُ رَبِّكَ مَكُرُوها ﴾ [الإسراء: ٣٨]، فإذا كان الله يكرهها وهو المقدر لها، فكيف لا يكرهها من أمر الله أن يكرهها ويبغضها، وهو القائل: ﴿وَكَرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْكُ هُمُ اللّهُ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ اللّه وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ الرّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧]؟ وقال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنّهُمُ البّعُوا مَا أَسْخَطُ اللّهَ وَكَرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبُطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٨]، وقد قال تعالى : ﴿ فَلَمّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنهُمْ ﴾ [الفتح: ٦]، وقال الزخرف: ٥٥]، وقال تعالى : ﴿ فَلَمّا آسَفُونَا مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولِ ﴾ [النسون ولا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّه وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُبَيّؤُنَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقُولِ ﴾ [النساء: ٨٠]، فأخبر أن من القول الواقع ما لا يرضاه.

وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلُفَتُهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمكّنَنَ لَهُمْ دَيِنهُمُ الّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ ﴾ [النور:٥٥]، وقال: ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دَينًا ﴾ [المائدة:٣]، وقال: ﴿ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمُ ﴾ [الزمر:٧]، فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به، فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزني أمته (١)، ولابد في وقال: «إن الله يغار والمؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه (٢)، ولابد في الغيرة من كراهة ما يغار منه وبغضه وهذا باب واسع.

# فصــل

وأما المسألة الرابعة ، فقوله : « إذا جف القلم بما هو كائن »(٣) ، فما معنى قوله : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُم ﴾ [غافر : ٦٠] ، وإن كان الدعاء \_ أيضًا \_ بما هو كائن فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟

فيقال: الدعاء في اقتضائه الإجابة كسائر الاعمال الصالحة في اقتضائها الإثابة، وكسائر الاسباب في اقتضائها المسببات، ومن قال: إن الدعاء علامة ودلالة محضة على حصول المطلوب المسؤول ليس بسبب، أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودًا ولا

<sup>(</sup>۱) البخاري في الكسوف ( ۱۰۶۶ ) ومسلم في الكسوف ( ۹۰۱ / ۱ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في التوبة ( ٢٧٦١ / ٣٦ ) . (٣) سبق تخريجه ص ١١١ .

عدمًا، بل ما يحصل بالدعاء يحصل بدونه، فهما قولان ضعيفان ، فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٢٠]، وفي الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له من الخير مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها» قالوا: يارسول الله! إذا نكثر قال: « الله أكثر »(١)، فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والجزاء بالعمل المأمور به، وقال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه، وأمثال ذلك كثير.

وأيضًا ، فالواقع المشهود يدل على ذلك ويبينه ، كما يدل على ذلك مثله في ساثر الاسباب، وقد أخبر \_ سبحانه \_ من ذلك ما أخبر به في مثل قوله: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحَ فَلَنْهُم الْمُجِيبُونَ ﴾ [الصافات: ٧٥]، وقوله تعالى: ﴿وَذَا النُّونَ إِذْ ذُهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لُن نَقْدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتُ أَن لا إِلهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُمُ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتُ أَن لا إِلهَ إِلا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغُمُ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُوسُولُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ الأَرْضِ ﴾ [الانبياء: ٨٨ ، ٨٨] وقوله: ﴿أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشَفُ وَالنَّهُ وَوَهُمْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ رُوجُهُ ﴾ [الانبياء: ٨٨ ، ٢٠] ، وقوله تعالى عن زكريا : ﴿ رَبّ لا تَذَرْنِي فَرْدًا وَالنّ يَعْلَمُ مُؤْلِقُ اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ يَنْ فَلَمَا نَجَاهُمْ إِلَى الْبَرّ إِذَا هُمْ وَاللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ مُعْلَمُ وَلَا عَلْهُ مَنْ مُعْلِمُ وَلَا يَعْلَمُ مَلُولُ فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِ وَالْمَعْرَ وَلَا يَعْلَمُ مِنْ أَلُونِ وَاللّهُ مُعْلَمِ وَلَا لَعْلَمْ مَلّهُ وَلَا عَلْمُ مَنْ مُولِولِهُ فِي الْبَعْوِ كَالْأَعْلَامُ وَاكُونَ فِي آلْهُمْ مَنْ مُحِيصٍ ﴾ [المنورى: ٣٦-٣٥]. يُسْكُنِ الرِّيحَ فَيَظَلَلْنَ رَواكَدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتِ لَكُلُ صَبَّارِ شَكُورٍ . أَو يُوبَقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ مَن كَثِيرٍ . وَيَعْلَمُ اللّهِ مُعْرَفٍ مُ وَيَعْفُى مُعْرِقٍ فِي آلْهُمْ مَنْ مُحِيصٍ ﴾ [المنورى: ٣٣-٣٥].

فأخبر أنه إن شاء أوبقهن؛ فاجتمع أخذهم بذنوبهم وعفوه عن كثير منها مع علم المجادلين في آياته أنه ما لهم من محيص؛ لأنه في مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته ومشيئته ورحمته أنه لا مخلص له مما وقع فيه، كقوله في الآية الاخرى: ﴿وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُو شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ [الرعد: ١٣].

فإن المعارف التي تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أثبت وأرسخ من المعارف التي ينتجها مجرد النظر القياسي ـ الذي ينزاح عن النفوس في مثل هذه الحال ـ هل الرب موجب بذاته ، فلا يكون هو المحدث للحوادث ابتداء، ولا يمكنه أن يحدث شيئًا ولا يغير العالم حتى يدعي ويسأل؟ وهل هو عالم بالتفصيل والإجمال، وقادر على تصريف (١) الترمدي في الدعوات ( ٣٥٧٣ ) وقال : « حسن غريب » وأحمد ١٨/٣ ولم أقف عليه في الصحيحين .

الأحوال، حتى يسأل التحويل من حال إلى حال؟ أو ليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيرهم من الضلال، فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذي الجلال، علم أهل المراء والجدال، أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن جادلوا في آياته وهو شديد المحال، وقد تكلمنا على هذا وأشباهه وما يتعلق به من المقالات والديانات في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا أن يعلم أن الدعاء والسؤال هو سبب لنيل المطلوب المسؤول ليس وجوده كعدمه في ذلك، ولا هو علامة محضة، كما عليه الكتاب والسنة، وإن كان قد نارع في ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرهم، مع أن ذلك يقر به جماهير بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين، لكن طوائف من المشركين والصابئين من المتفلسفة المشائين أتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابي وابن سينا ومن سلك سبيلهما \_ ممن خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه \_ ونحو هؤلاء يزعمون أن تأثير الدعاء في نيل المطلوب كما يزعمونه في تأثير سائر المكنات المخلوقات من القوى الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والعقلية، فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق \_ سبحانه \_ بذلك علمًا مفصلا أو قدرة على تغيير العالم، أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل لأمكنه ذلك، فليس هو عندهم قادرًا على أن يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه، وهو \_ سبحانه \_ هو الخالق لها ولقواها، فلا حول ولا يجمع عظام الإنسان ويسوى بنانه، وهو \_ سبحانه \_ هو الخالق لها ولقواها، فلا حول ولا

وأما قوله: وإن كان الدعاء مما هو كائن ، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه؟

فيقال : الدعاء المأمور به لا يجب كونًا، بل إذا أمر الله العباد بالدعاء فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه، وينال طلبته، ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء والإجابة، ومنهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء، فيدل ذلك على أنه ليس في المعلوم المقدور الدعاء ولا الإجابة، فالدعاء الكائن هو الذي تقدم العلم بأنه كائن. والدعاء الذي لا يكون هو الذي تقدم العلم بأنه لا يكون.

فإن قيل: فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء؟ قيل: الأمر هو سبب أيضًا في امتثال المأمور به، كسائر الأسباب، فالدعاء سبب يدفع البلاء، فإذا كان أقوى منه دفعه، وإن كان سبب البلاء أقوي لم يدفعه، لكن يخففه ويضعفه؛ ولهذا أمر عند الكسوف والآيات بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق، والله أعلم.

سئل شيخ الإسلام \_ رحمه الله تعالى \_ عن الأقضية ، هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت. فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب:

الحمد لله رب العالمين ، قد أحاط ربنا \_ سبحانه وتعالى \_ بكل شيء علمًا، وقدرة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلمًا، فما من ذرة في السموات والأرض، ولا معنى من المعاني إلا وهو شاهد لله تعالى بتمام العلم والرحمة، وكمال القدرة والحكمة، وما خلق الخلق باطلاً، ولا فعل شيئًا عبئًا، بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله \_ سبحانه وتعالى \_ ثم من حكمته ما أطلع بعض خلقه عليه، ومنه ما استأثر سبحانه بعلمه.

وإرادته قسمان : إرادة أمر وتشريع، وإرادة قضاء وتقدير.

فالقسم الأول: إنما يتعلق بالطاعات دون المعاصي ، سواء وقعت أو لم تقع كما في قوله : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لَيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾[النساء: ٢٦]، وقوله : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾[البقرة: ١٨٥].

وأما القسم الثاني: وهو إرادة التقدير ، فهي شاملة لجميع الكائنات ، محيطة بجميع الحادثات، وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعني لا بالمعنى الأول، كما في قوله الحادثات، وقد أراد من العالم ما هم فاعلوه بهذا المعنى لا بالمعنى الأول، كما في قوله تعالى : ﴿فَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُهُ يَجْعُلُ صَدْرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وفي قوله: ﴿وَلا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُم ﴾ [هود : ٣٤]، وفي قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، ونظائره كثيرة.

وهذه الإرادة تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي، دون ما لم يحدث، كما أن الأولى تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث، والسعيد من أراد منه تقديرًا ما أراد به تشريعًا، والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعًا، والحكم يجري على وفق هاتين الإرادتين، فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان بصيرًا، ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القدر كان أعور، مثل قريش الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا أَسْمَا فَنْ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بِمُنْ عَلْم فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

فإن هؤلاء اعتقدوا أن كل ما شاء الله وجوده وكونه \_ وهي الإرادة القدرية \_ فقد أمر به ورضيه دون الإرادة الشرعية، ثم رأوا أن شركهم بغير شرع بما قد شاء الله وجوده قالوا: فيكون قد رضيه وأمر به، قال الله : ﴿ كَذَلك كَذَّب اللّهِ مَنْ عَلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ بأن الله شرع الشرك من الأمر والنهي: ﴿ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِنْ عَلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا﴾ بأن الله شرع الشرك وتحريم ما حرمتموه ﴿ إِن تَتَّبعُونَ ﴾ في هذا ﴿ إِلاَّ الطَّنَّ ﴾ وهو توهمكم أن كل ما قدره فقد شرعه ﴿ وَإِنْ أَنتُم إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ أي: تكذبون وتفترون بإبطال شريعته، ﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالْخَلَةُ ﴾ [الأنعام: ١٤٩] على خلقه حين أرسل الرسل إليهم فدعوهم إلى توحيده وشريعته، ومع هذا فلو شاء هدى الخلق أجمعين إلى متابعة شريعته، لكنه بمن على من يشاء فيهديه فضلاً منه وإحسانًا، ويحرم من يشاء ؟ لأن المتفضل له أن يتفضل ، وله ألا يتفضل ، فترك تفضله على من حرمه عدل منه وقسط ، وله في ذلك حكمة بالغة.

وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعية، وإن كان ذلك بإرادته القدرية، فإن القدر كما جرى بالمعصية جرى \_ أيضًا \_ بعقابها، كما أنه \_ سبحانه \_ قد يقدر على العبد أمراضًا تعقبة آلامًا، فالمرض بقدره والآلم بقدره، فإذا قال العبد: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم، وقد بالذنب فلا أعاقب، كان بمنزلة قول المريض: قد تقدمت الإرادة بالمرض فلا أتألم، وقد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا يحم مزاجي ، أو قد تقدمت بالضرب فلا يتألم المضروب، وهذا مع أنه جهل فإنه لا ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب ثان يعاقب عليه أيضًا، وإنما اعتل بالقدر إبليس حيث قال: ﴿ بَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ فِي الأَرْضِ ﴾ [الحجر: ٣٩]، وأما آدم فقال: ﴿ رَبّنا ظَلَمْنا أَنفُسنا وَإِن لَّمْ تَغفُولُنا وَتُرْحَمنا لَنكُونَنّ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

فمن أراد الله سعادته ، ألهمه أن يقول كما قال آدم ـ عليه السلام أو نحوه ـ ومن أراد شقاوته ، اعتل بعلة إبليس أو نحوها ، فيكون كالمستجير من الرمضاء بالنار ، مثله مثل رجل طار إلى داره شرارة نار ، فقال له العقلاء: أطفئها لئلا تحرق المنزل ، فأخذ يقول : من أين كانت ؟ هذه ريح ألقتها ، وأنا لا ذنب لي في هذه النار فما زال يتعلل بهذه العلل حتى استعرت وانتشرت وأحرقت الدار وما فيها ، هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المقادير ، ولا يردها بالاستغفار والمعاذير ، بل حاله أسوأ من ذلك بالذنب الذي فعله ، بخلاف الشرارة فإنه لا فعل له فيها ، والله سبحانه يوفقنا وإياكم وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه فإنها لا تنال طاعته إلا بمعونته ، ولا تترك معصيته إلا بعصمته ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فيما»، والصواب ما أثبتناه.

وسئل \_ قدس الله روحه \_ عن الأقضية ، هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ وإذا كانت مقتضية للحكمة، فهل أراد من الناس ما هم فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت ، فما معنى وجود العذر والحالة هذه؟

#### فأجاب:

الحمد لله رب العالمين . نعم ، لله حكمة بالغة في أقضيته وأقداره ، وإن لم يعلمه العباد، فإن الله علم علمًا وعلمه لعباده، أو لمن يشاء منهم، وعلم علمًا لم يعلمه لعباده فولا يُحيطُون بشيء مِن علمه إلا بِمَا شَاء وَسِع كُرسيّهُ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَلا يَقُودُهُ حِفْظُهُما ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وهو .. سبحانه .. أراد من العباد ما هم فاعلوه إرادة تكوين، كما اتفق المسلمون على أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن ، وكما قال: ﴿فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للْإِسْلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [الانعام: ١٢٥]، وكما قال: ﴿وَلا يَزَالُونَ مَخْتَلْفِينَ . إلا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، وكما قال: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَلُوا وَلَكِنُ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وكما قال: ﴿ يُشِبّتُ اللّهُ الذّينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ مَا اللّهُ الذّينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم : ٢٧].

ولكن لم يرد المعاصي من أصحابها إرادة أمر وشرع ومحبة ورضى ودين، بل ذلك كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيَبِينَ لَكُمْ وَيَهِدِيكُمْ مُنْنَ اللّهِينَ مِن قَبْلُكُم ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لَيبَيْنَ لَكُمْ وَيَهِدِيكُمْ مُنْنَ اللّهِينَ مِن قَبْلُكُم ﴾ [النساء: ٢٦]، ﴿ وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُولِدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ عَلَيْكُمْ وَيُولِدُ اللّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧، ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ولكن يُريدُ لِيطَهِرَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ لِيَجْعَلَ وَالإنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [المائدة: ٦]، وكما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اللّهِ يَرْعِدُ وَالإنسَ إِلاَ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]،

وبالتقسيم والتفصيل في المقال ، يزول الاشتباه، ويندفع الضلال، وقد بسطت الكلام في ذلك به على الموضع بسط ذلك.

وأما قول السائل: ما معنى وجود العذر؟ فالمعذور الذي يعرف أنه معذور هو من كان

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

عاجزًا عن الفعل مع إرادته له: كالمريض العاجز عن القيام، والصيام، والجهاد، والفقير العاجز عن الإنفاق، ونحو ذلك، وهؤلاء ليسوا مكلفين، ولا معاقبين على ما تركوه، وكذلك العاجز عن السماع والفهم: كالصبي والمجنون، ومن لم تبلغه الدعوة.

وأما من جعل محبا مختارًا راضيًا بفعل السيئات حتى فعلها، فليس مجبورًا على خلاف مراده، ولا مكرها على ما يرضاه، فكيف يسمى هذا معذورا ؟! بل ينبغي أن يسمى مغرورًا . ولكن بسط ذلك يحتاج إلى الحكمة في الخلق والأمر، فهذا مذكور في موضعه، وهذا المكان لا يسعه، والله أعلم وصلى الله على محمد.

# قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ:

في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس، وقوله: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، و قوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي النَّفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، فإنه ينفي التحريم عن غيرها، ويثبته لها، لكن هل أثبتها للجنس أو لكل واحد من العلماء كما يقال: إنما يحج المسلمون، وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى، أو شرط؟

ففي الآية وأمثالها هو مقتضى فهو عام؛ فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف، فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات، وكل عاص فهو جاهل ليس بتام العلم، تبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل وعدم العلم.

وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئًا موجودًا، بل هو مثل عدم القدرة وعدم السمع وعدم البصر، والعدم ليس شيئًا، وإنما الشيء الموجود ـ والله خالق كل شيء ـ فلا يضاف العدم المحض إلى الله تعالى، لكن قد يقترن به موجود ، فإذا لم يكن عالمًا، والنفس بطبعها تحركه فإنها حية، والحركة الإرادية من لوازم الحياة، ولهذا أصدق الأسماء: الحارث والهمام، وفي الحديث: « مثل القلب مثل ريشة ملقاة»(١) إلخ، وفيه : «القلب أشد تقلبًا من القدر إذا استجمعت غليانًا»(٢)، فإذا كان كذلك ، فإن هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرها، فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها، والله سبحانه تفضل على بني آدم بأمرين؛ هما أصل السعادة:

أحدهما: أن كل مولود يولد على الفطرة، كما في الصحيحين<sup>(٣)</sup>، ولمسلم عن عياض ابن حمار مرفوعًا : (إني خلقت عبادي حنفاء (٤)، فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت محبة لله تعبده لا تشرك به شيئًا، ولكن يفسدها من يزين لها من شياطين الإنس

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في المقدمة ( ٨٨ ) وأحمد ٤ / ٤٠٨ بنحوهما .

 <sup>(</sup>۲) أحمد ٦/٤، والطبراني في الكبير ٢٠/٢٥٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٨٩ وقال : « هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) البخارى في القدر ( ٦٥٩٩ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٨ / ٢٢ ) .

<sup>(</sup>٤) مسلم في الجنة ( ٢٨٦٥ / ٦٣ ) .

والجن، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾[الأعراف: ١٧٢]، وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع.

الثاني: أن الله تعالى هدى الناس هداية عامة، بما جعل فيهم من العقل، وبما أنزل إليهم من الكتب، وأرسل إليهم من الرسل، قال تعالى: ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبّكَ اللّذي خَلَقَ ﴾ إلى قوله : ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١-٥]، وقال تعالى : ﴿ الرّحْمَنُ . عَلّمَ القُرْآنَ . خَلَقَ الإِنسَان. عَلّمُهُ البّيَانَ ﴾ [الرحمن: ١-٤]، وقال تعالى : ﴿ سَبّح اسْمَ رَبّكَ الأَعْلَى . الّذي خَلَقَ فَسَوّىٰ . وَالّذي قَدْرَ فَهَدَىٰ ﴾ [الأعلى: ١-٣]، وقال : ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ [البلد: ١٠]، ففي كل واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل واحد ما يقتضي معرفته بالحق ومحبته له، وقد هداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الآخرة، وجعل في فطرته محبة لذلك.

لكن قد يعرض الإنسان عن طلب علم ما ينفعه وذلك الإعراض أمر عدمي، لكن النفس من لوازمها الإرادة والحركة فإنها حية حياة طبيعية، لكن سعادتها أن تحيا الحياة النافعة فتعبد الله، و متى لم تحى هذه الحياة كانت ميتة، وكان ما لها من الحياة الطبيعية موجبًا لعذابها، فلا هي حية متنعمة بالحياة، ولا ميتة مستريحة من العذاب، قال تعالى: ﴿ ثُمُّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى ﴾ [الاعلى: (١٣] ، فالجزاء من جنس العمل لما كان في الدنيا ليس بحي الحياة النافعة ولا ميتًا عديم الإحساس، كان في الآخرة كذلك، والنفس إن علمت الحق وأرادته، فذلك من تمام إنعام الله عليها، وإلا فهي بطبعها لابد لها من مراد معبود غير الله، ومرادات سيئة؛ فهذا تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم.

والقدرية يعترفون بهذا، وبأن الله خلق الإنسان مريدًا، لكن يجعلونه مريدًا بالقوة والقبول، أي قابلاً لأن يريد هذا وهذا، وأما كونه مريدًا لهذا المعين وهذا المعين، فهذا عندهم ليس مخلوقا لله، وغلطوا بل الله خالق هذا كله، وهو الذي ألهم النفس فجورها وتقواها، وكان على يقول: « اللهم آت نفسي تقواها » إلخ (١)، والله \_ سبحانه \_ جعل إبراهيم وأهل بيته أثمة يدعون بأمره، وجعل آل فرعون أثمة يدعون إلى النار، ولكن هذا. . . . (٢) إلى الله لوجهين من جهة علته الغائية ، ومن جهة سببه:

أما العلة الغائية، فإنه إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير، وإن كان شراً إضافيًا، فإذا أضيف مفردًا توهم المتوهم مذهب جهم بن صفوان: أن الله خلق الشر المحض الذي لا خير فيه لاحد، لا لحكمة ولا لرحمة، والكتاب والسنة والاعتبار يبطل هذا، كما إذا قيل:

<sup>(</sup>١) النسائي في الاستعادة (٥٤٥٨)، وأحمد ٤/ ٣٧١، وابن أبي شيبة (٩١٧٣)، كلهم عن زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض؛ كان هذا ذما لهم، وكان باطلاً، وإذا قيل: يجاهدون لتكون كلمة الله هي العليا ويقتلون من منعهم من ذلك ؛ كان هذا مدحًا لهم وكان حقًا.

فإذا قيل : إن الرب \_ تعالى \_ حكيم رحيم أحسن كل شيء خلقه وهو أرحم الراحمين، والخير بيديه والشر ليس إليه، لا يفعل إلا خيرًا، وما خلقه من ألم لبعض الحيوان، ومن أعماله المذمومة ، فله فيه حكمة عظيمة ونعمة جسيمة، كان هذا حقًا وهو مدح للرب.

وأما إذا قيل: يخلق الشر الذي لا خير فيه، ولا منفعة لأحد، ولا له فيه حكمة ولا رحمة، ويعذب الناس بلا ذنب، لم يكن مدحًا له بل العكس، وقد بينا بعض ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة وما لم نعلم أعظم، والله ـ سبحانه وتعالى ـ يستحق الحمد والحب والرضا لذاته ولإحسانه هذا حمد شكر، وذاك حمد مطلقا.

وقد ذكرنا في غير هذا أن ما خلقه فهو نعمة يستحق عليها الشكر، وهو من آلائه؛ ولهذا قال في آخر سورة النجم: ﴿ فَبَأَيِّ آلاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾ [النجم: ٥٥]، وفي سورة الرحمن يذكر: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [الرحمن يذكر: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [المفظ للبغوي ـ ثم ذكر قوله: ﴿ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَميم آن ﴾ وهو نعمة؛ لأنه يزجر عن المعاصي، وقال آخرون منهم: الزجاج، وابن الجوزي، في الآيات، أي: ﴿ فَبَأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذّبانِ ﴾ بهذه الأشياء ؛ لانها كلها نعم في دلالتها إياكم على توحيده ورزقه إياكم ما به قوامكم، هذا قالوه في سورة الرحمن، وقالوا في قوله: ﴿ فَبَأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما أَنكَذَبانِ ﴾ المبادي نعم ربك التي تدل على وحدانيته تشكك، وقبل: تشك وتجادل ، وقال ابن عباس: تكذب.

قلت: ضمن تتمارى معنى تكذّب؛ ولهذا عداه بالتاء، فإنه تفاعل من المراء، يقال: تمارينا في الهلال، ومراء في القرآن كفر، وهو يكون لتكذيب وتشكيك، ويقال: لما كان الخطاب لهم، قال: تتمارى، أي يتمارون، ولم يقل.: تمتري ؛ لأن التفاعل يكون بين اثنين. قالوا: ﴿وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، قيل: الوليد بن المغيرة، فإنه قال: ﴿ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي صُحُفَ مُوسَىٰ . وَإِبْرَاهِيمَ الّذِي وَقَىٰ . أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ قال: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ كما قال: ﴿ خَلَقَ النجم: ٣٦ - ٣٨]، ثم التفت إليه فقال: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ ﴾ كما قال: ﴿ خَلَقَ الْجَانُ مِن صَلْصَال كَالْفَخُارِ. وَخَلَقَ الْجَانُ مِن مَّارِجَ مِّن نَّارٍ. فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ١٣٤].

ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده يشكر عليه، وله فيه حكمة تعود إليه يستحق أن يحمد عليها لذاته، فجميع المخلوقات فيها إنعام إلى عباده كالثقلين المخاطبين بقوله: ﴿فَيَأْيُ اللهُ وَيَكُمَا تُكَدِّبَانِ مَ من جهة أنها آيات يحصل بها هدايتهم، وتدل على وحدانيته، وصدق أنبيائه؛ ولهذا قال عقيبه: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النَّدُرِ الأُولَىٰ ﴾ [النجم: ٥٦] قيل: محمد، وقيل: القرآن، وهما متلازمان، يقول: هذا نذير أنذر بما أنذرت به الرسل، والكتب الأولى. وقوله: ﴿ مِنَ النَّذُرِ الأُولَىٰ ﴾ أي: من جنسها، فأفضل النعم نعمة الإيمان، وكل مخلوق فهو من الأيات التي يحصل بها ما يحصل من هذه النعمة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال: ﴿تَبْصِرَةٌ وَذَكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْد مُنيب ﴾ قصَصِهِمْ عَبْرةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال: ﴿تَبْصِرَةٌ وَذَكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْد مُنيب ﴾

وما يصيب الإنسان إن كان يسره فهو نعمة بينة، وإن كان يسوؤه فهو نعمة؛ لأنه يكفر خطاياه ويثاب عليه بالصبر، ومن جهة أن فيه حكمة ورحمة لا يعلمها العبد، ﴿وعَسَىٰ أَن تَحبُوا شَيْعًا وَهُو شَرِّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وكلتا النعمتين تحرّهُوا شَيْعًا وَهُو أَشْر لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر، أما الضراء فظاهر، وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر؛ فلهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين، لكن لما كان في السراء اللذة، وفي الضراء الألم، اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراء، قال تعالى: ﴿وَلَكُن أَذَقُنَا الإِنسَانَ مِنّا رَحْمَةً أُمّ نَزَعْناهَا مِنْهُ إلى قوله: ﴿ إِلاَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ الآية [هود: ٩-١١].

وأيضًا ، صاحب السراء أحوج إلى الشكر، وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر، فإن صبر هذا وشكر هذا واجب، وأما صبر السراء فقد يكون مستحبًا، وصاحب الضراء قد يكون الشكر في حقه مستحبًا، واجتماع الشكر والصبر يكون مع تألم النفس وتلذذها، وهذا حال يعسر على كثير وبسطه له موضع آخر.

والمقصود أن الله \_ تعالى \_ منعم بهذا كله؛ وإن كان لا يظهر في الابتداء لأكثر الناس، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه، ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة، وهي نعمة على غيره لما يحصل له بها من الاعتبار، ومن هذا قوله: «اللهم لا تجعلني عبرة لغيري، ولا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني»، وفي دعاء القرآن : ﴿ رَبُّنا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١)﴾ [يونس: ٨٥] ، وكما فيه : ﴿ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ للظالمينِ ، والصواب ما أثبتناه .

[الفرقان: ٧٤]. واجعلنا أثمة لمن يقتدى بنا، ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا، والآلاء في اللغة هي النعم، وهي تتضمن القدرة .

والله \_ تعالى \_ في القرآن يذكر آياته الدالة على قدرته وربوبيته، ويذكر آياته التي فيها نعمه إلى عباده، ويذكر آياته المبينة لحكمته، وهي متلازمة، لكن نعمة الانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة النحل»، وتسمى «سورة النعم»، كما قاله قتادة وغيره. وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعم من الشكر من جهة أسبابه؛ فإنه يكون على نعمة وغيرها، والشكر أعم من جهة أنواعه، فإنه يكون بالقلب واللسان واليد، فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة ، لم يكن الحمد إلا على نعمة، والحمد لله على كل حال.

لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم، والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا، وكذلك القدرية الذين يقولون: لا تعود الحكمة إليه، بل ما ثم إلا نفع الخلق، فما عندهم إلا شكر، كما ليس عند الجهمية إلا قدرة، والقدرة المجردة عن نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد، وحقيقة مذهبهم: أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد، كما أن عند المعتزلة له نوع من الحمد بلا ملك، وعند السلف له الملك والحمد تامين.

قال تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَّهَ إِلا هُوَ الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقَسْطِ لا إِلَّهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]، فله الوحدانية في إلهيته، وله العدل وله العزة والحكمة، وهذه الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم ، فمن قصر عن معرفة السنة نقص الرب بعض حقه.

والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة، ولا توحيد إلهيته، بل توحيد ربوبيته، والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته، ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة، وإن قال: إنه يثبت حكمة ما، معناها يعود إلى غيره، فتلك لا تكون حكمة ، فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره، فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم، وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة، فقد ثبت أنه رأس الشكر، فهو أول الشكر والحمد، وإن كان على نعمة وعلى حكمة، فالشكر بالأعمال هو على نعمته، وهو عبادة له لإلهيته التي تتضمن حكمته، فقد صار مجموع الأمور داخلا في الشكر.

ولهذا عظم القرآن أمر الشكر، ولم يعظم أمر الحمد مجردًا إذ كان نوعًا من الشكر، وشرع الحمد الذي هوالشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد، ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد، والجاقيات الصالحات نوعان:

فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيم، ولا إله إلا الله والله أكبر فيها التوحيد والتكبير، وقد قال تعالى: ﴿ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ﴾ [غافر: ١٤]، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة : ٢] ، وهل الحمد على الأمور الاختيارية كما قيل في العزم، أم عام؟ فيه نظر ليس هذا موضعه.

وفي الصحيح أنه ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولامعطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد»(١) هذا لفظ الحديث. و«أحق» أفعل التفضيل، وقد غلط فيه طائفة فقالوا: حق ما قال العبد، وهذا ليس بسديد، فإن العبد يقول الحق والباطل؛ بل حق ما يقوله الرب، كما قال: ﴿ فَالْحَقُّ اللَّهِ اللَّهِ المعد، ولهذا وجب في كل صلاة.

وإذا قيل: يخلق ما هو شر محض، لم يكن هذا موجبًا لمحبة العباد له، وحمدهم ، بل العكس؛ ولهذا كثير من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم نظمًا ونثرًا، وكثير من شيوخهم وعلمائهم يذكر ذلك، وإن لم يقله بلسانه، فقلبه ممتلئ به، لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة، أو يخاف من المسلمين، وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا، ويقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله، وهو خلاف ما وصف به نفسه في قوله: ﴿وَمَا رَبُّكُ بِظَلَّامٍ للَّعَبِيدِ ﴿ [فصلت: ٤٦]، ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُم وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ﴾ [هود: ١٠١]، فقوله: أحق ما قال العبد؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو سبحانه... (٢).

ونفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر حكمة بالغة ونعمة سابغة.

فإذا قيل: فلم لا خلقها على غير هذا الوجه؟

قيل: كان يكون ذلك خلقًا غير الإنسان، وكانت الحكمة بخلقه لا تحصل ، وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فعلم من الحكمة في خلق هذا مالم تعلمه الملائكة، فكيف يعلمه آحاد الناس، ونفس الإنسان خلقت، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الإنسانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا

<sup>(</sup>١) مسلم في الصلاة ( ٤٧٧ / ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل.

مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾[المعارج: ١٩-٢١]، وقال: ﴿خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ﴾ [الانبياء: ٣٧]، فقد خلق خلقة تستلزم وجود ما خلق منها، لحكمة عظيمة ورحمة عميمة فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه.

وأما الوجه الثاني: من جهة السبب فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس، فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته، وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه؛ لكن النفس المدينة لما حصل لها من زين لها السيئات من شياطين الإنس والجن مالت إلى ذلك، وكان ذلك مركبًا من عدم ما ينفع، وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله ـ تعالى ـ وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها، خلقهم لحكمة، فلما كان عدم ما تصلح به هو أحد السببين ، والشر المحض هو العدم المحض، وهو ليس شيئًا، والله خالق كل شيء فكانت السيئات منها باعتبار أنها مستازمة للحركة الإرادية.

والعبد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله، فإن اعترف إقرارًا بخلق الله لكل شيء وبكلماته التامات، واعترافًا بفقره إليه، وأنه إن لم يهده فهو ضال، فخضع لعزته وحكمته، فهذا حال المؤمنين، وإن اعترف احتجاجًا بالقدر، فهذا الذنب أعظم من الأول، وهذا من أتباع الشيطان.

وهنا سؤال سأله طائفة: وهو أنه لا يقضي للمؤمن من قضاء إلا كان خيرًا له ، وقد قضى عليه السيئات، وعنه جوابان:

أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث؛ ولكن ما يصيبه من النعم والمصائب؛ ولهذا قال: « إن أصابته سراء شكر، فكان خيرًا له» إلخ(١). وهذا ظاهر اللفظ فلا إشكال.

والثاني: إن قدر دخولها، فقد قال على الله المراه المسيئة وساءته سيئته فهو المؤمن (٢)، فإذا قضى له بسيئة ، فهو إما يستحق المؤمن (٢)، فإذا قضى له بان يحسن فهو بما يسره، فإذا قضى له بسيئة ، فهو إما يستحق العقوبة إذا لم يتب، فإن تاب أبدلت حسنة فيشكر عليها، وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها فيصبرعليها فيكون ذلك خيرًا له وهو قال: لا يقضى الله للمؤمن، والمؤمن المطلق هو الذي لا يضره اللذب؛ بل يتوب منه فيكون حينئذ كما جاء في عدة آثار: إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ، يعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة (٣). والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره، وفاقته إليه سبحانه.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزهد ( ۲۹۹۹ / ۲۶) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الفتن ( ٢١٦٥ ) وقال : « حسن صحيح » والنسائي في الكبري في عشرة النساء (٢١٦/١) .

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ( ١٠١ ٨٨ ) وعزاه لابن المبارك عن الحسن مرسلاً .

وفي قوله: ﴿فَمِن نُفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩] من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه، فإن الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس وذمهم ، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له الخير ويدفع عنه الشر؛ ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: ﴿اهدنا الصّراط المستقيم صراط الدين أنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضّالِينَ ﴿ الفاتحة : ٢ ، ٧].

فإنه إذا هداه هذا الصراط، أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، والذنوب من لوازم النفس، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه؛ ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، وإنما يعرف بعض قدره من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل والظلم الذي يقتضى شقاءها في الدنيا، والآخرة، فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر.

ومما يبين ذلك أن الله \_ تعالى \_ لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبرها، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول، وكانا مشتركين في المقتضى والحكم، فلولا أن في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل \_ فرعون ومن قبله \_ لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط؛ لكن الأمر كما قال تعالى: ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قَيلَ للرُّسُلِ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا للرَّسُلِ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا للرَّسُلِ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال تعالى: ﴿ كَذَلِكُ قَالَ الذينَ مِن قَبْلِهِم مِنْ رَّسُولِ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ فَوْلُ اللّذينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهِ [التوبة: ٣٠]؛ وقال: ﴿ يُضَاهِبُونَ قَوْلُ اللّذينَ كَفَرُوا مِن قَبْلِهُ [التوبة: ٣٠]؛ ولهذا قال عَلَيْ : «لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ولهذا قال الله على الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن ؟ »(١)، وقال: « فمن ؟ »(١)، وقال: « فمن ؟ »(١)، وكلا الحديثين في الصحيحين . قالوا: يا رسول الله ، فارس والروم ؟ قال: « فمن ؟ » (١) ، وكلا الحديثين في الصحيحين .

ولما كان في غزوة حنين، كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال ﷺ: « الله أكبر

<sup>(</sup>۱) البخاري في الاعتصام ( ۷۳۲۰ ) ومسلم في العلم ( ۲٦٦٩ / ۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الاعتصام ( ٧٣١٩ ) .

قلتم \_ والذي نفسي بيده \_ كما قال أصحاب موسى: ﴿اجْعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ الللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ال

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمها جحود الخالق والشرك به، وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه، أو إلها من دونه، وكل هذين وقع، فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله، وهذا الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل، وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا، وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان، قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا أنه قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر.

وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأى الواحد يريد نفسه أن تطاع وتعلو بحسب الإمكان، والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجده يوالي من يوافقه على هواه، ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده، قال تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ التَّخَذَ إِلَهُ هُوَاهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهُ وَكِيلاً ﴾ [الفرقان: ٤٣]، والناس عنده كما هم عند ملوك الكفار من الترك وغيرهم: "يال، ياغي»، أي صديقي وعدوي، فمن وافق هواهم، كان وليًا وإن كان كافرًا، وإن لم يوافقه ، كان عدوا وإن كان من المتقين، وهذه حال فرعون.

والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع، وهؤلاء وإن أقروا بالصانع، فإذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادة الله المتضمنة ترك طاعتهم عادوه، كما عادى فرعون موسى عليه السلام وكثير من الناس عنده عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد، بل تطلب نفسه ما هو عنده، فإذا كان مطاعًا مسلمًا طلب أن يطاع في أغراضه، وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله، ويكون من أطاعه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه، وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل.

وإن كان عالمًا أو شيخًا أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره، وربما أبغض نظيره حسداً وبغيًا، كما فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه موسى قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنزِلَ اللّهُ قَالُوا نُوْمِن بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنا ﴾ الآية [البقرة: ٩١]، وقال: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ اللّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة: ٤٤]، وقال: ﴿ وَمَا

<sup>(</sup>۱) الترمذي في الفتن ( ۲۱۸۰ ) وقال : « حسن صحيح » وأحمد ٥ / ۲۱۸ .

تَفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤]؛ ولهذا أخبر عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون، وسلط عليهم من انتقم به منهم، فقال تعالى عن فرعون: ﴿ إِنَّ فِرْعُونَ عَلا فِي الأَرْضِ ﴾ الآية [القصص : ٤]؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ تِلْكَ اللَّارُ الآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِينِ ﴾ [القصص: ٨٣].

والله \_ سبحانه \_ إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحده، ويكون الدين كله لله، وتكون كلمة الله هي العليا، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكَ مِن رَسُولِ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال: ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلُكُ مِن رَسُلْنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [الإنبياء: ٢٥]، وقال: ﴿ وَاسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مَعْبَدُونِ كَلُهُم بَهذا، وألا يتفرقوا فيه فقال: ﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ [الانبياء: ٢٦]، وقال: ﴿ يَا أَيُهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ الآية [المؤمنون: ٥١، ٢٥].

قال قتادة: أي: دينكم واحد، وربكم واحد، والشريعة مختلفة، وكذلك قال الضحاك. وعن ابن عباس: أي دينكم دين واحد، قال ابن أبي حاتم، وروى عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك. قال الحسن: بين لهم ما يتقون، وما يأتون، ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة، وهكذا قال جمهور المفسرين، والأمة: الملة والطريقة ، كما قال: ﴿إِنَّا وَجَدْنًا آباءنًا عَلَىٰ أُمَّة ﴾ [الزخرف: ٢٣]، كما تسمى الطريق إمامًا، لأن السالك فيها يؤتم به، فكذلك السالك يؤمه ويقصده، والأمة أيضًا : معلم الخير الذي يأتم به الناس، وإبراهيم ـ عليه السلام ـ جعله الله إمامًا، وأخبر أنه كان أمة.

وأمر الله \_ تعالى \_ الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً، لا يتفرقون فيه كما في الصحيحين : « إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد» (١) ، وقال تعالى : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِنَ اللّهِينِ مَا وَصَيّى بِهِ نُوحًا ﴾ الآية [الشورى: ١٣] ؛ ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم ، فمن كان من المطاعين من الأمراء والعلماء والمشايخ متبعًا للرسول و أمر بما أمر به ودعا إليه ، وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه ، فإن الله يحب ذلك ، فيحب ما يحبه الله ؛ لأن قصده عبادة الله وحده ، وأن يكون الدين لله ، ومن كره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك ؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود ، وله نصيب من حال فرعون وأشباهه ، فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون ، ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من

<sup>(</sup>١) البخاري في الأنبياء ( ٣٤٤٣ ) ومسلم في الفضائل ( ٢٣٦٥ / ١٤٥ ) .

الناس أن يتخذوا من دون الله أندادًا يحبونهم كحب الله، والله ـ سبحانه ـ أمر ألا يعبد إلا إياه ولا يكون الدين إلا له، وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يستعان إلا به .

فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل؛ ليكون الدين لله لا له، فإذا أمر غيره بمثل ذلك، أحبه وأعانه وسر به ؛ وإذا أحسن إلى الناس ، فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنًا فيرى أن عمله لله وبالله، وهذا مذكور في الفاتحة : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، فلا يطلب بمن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، ولا بمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه إذ استعمله في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه، ومن الناس من يحسن إلى غيره ليمن عليه، أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إياه أو نفع آخر، وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت وفعلت بفلان فلم يشكر ونحو ذلك، فهذا لم يعبد الله ولم يستعنه ، فلا عمل لله ولا عمل به، فهو كالمرائي.

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي ، فقال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِ وَالأَذَىٰ كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهُ تَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَّهُ صَلْدًا لا يَقْدرُونَ عَلَىٰ شَيْء مِمّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدي الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ . وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مَنْ أَنفُسِهم كَمَثَلِ جَنَّة بِرَبُوة أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَت أَكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبُها وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة : ٢٦٤، أصابَهَا وَابِلٌ فَاتَت أَكُلَها ضِعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُصِبُها وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة : ٤٣٢، أصابَها وابل قاتدة : تثبيتًا من أنفسهم : احتسابًا من عند أنفسهم . وقال الشعبي : يقينًا وتصديقًا من أنفسهم . وقيل : يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد وتصديقًا من أنفسهم . وقيل : يخرجونها طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم مما تركوه . قلت : إذا كان المعطي محتسبًا للأجر من الله لا من الذي أعطاه فلا يمن عليه .

الفرق السادس: أن ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقًا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه، فإنه خلقه لعبادته وحده، ودل عليه الفطرة، فلما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه، عوقب على ذلك، بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، قال تعالى: ﴿ وَهُ هُمَ فُمَن تَبِعَكَ مَنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مُوفُورًا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلُّونَهُ ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِينَ الثَّهِ اللهِ عَلَى الدِينَ يَتَوَلُّونَهُ ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِينَ الثَّهُ عَلَى الدِينَ يَتَوَلُّونَهُ ﴾ [النحل: ٩٩، ١٠٠]،

بمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ﴾[الأعراف: ٢٠١، ٢٠١].

فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال تعالى : ﴿كَذَلكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا الْمُخْلَصِين﴾ [يوسف : ٢٤]، فكان إلهامه لفجوره عقوبة له وعدم فعل الحسنات ليس أمرًا موجودًا حتى يقال: إن الله خلقه، ومن تدبر القرآن ، تبين له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لذلك العمل، كقوله تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدُ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَدْرَهُ للإسلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضلّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيقًا حَرَجًا ﴾ الآية ﴿ فَمَن يُرِدُ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإسلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضلّهُ وَالصف: ٥]، وقال: ﴿ وَأَمّا مَنْ اللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى فعل محظور وترك مأمور، ولابد لهم من حركة وإرادة، فلما لم يتحركوا بالحسنات ، حركوا بالسيئات عدلاً من الله ، كما قيل : نفسك إن لم تشغلها يتحركوا بالحسنات ، حركوا بالسيئات عدلاً من الله ، كما قيل : نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل.

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون: خلقها لذلك، والتعذيب لهم ظلم، يقال لهم: إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة لهم، فما ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم ، يقال : ظلمته ، إذا نقصته حقه، قال تعالى: ﴿كُلَّتَا الْجَنَّيْنِ آتَتَ أُكُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيئًا ﴾ [الكهف: ٣٣].

وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل متقدم، ويقولون: خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئًا من الذنوب ابتداء ، بل جزاء ، فيقولون: أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله، وما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء، لكن أولها عقوبة على عدم فعله لما خلق له، والعدم لا يضاف إلى الله ، فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم، وسائرها قد يكون عقوبة على ما وجد ، وقد يكون عقوبة على استمراره على العدم، فما دام لا يخلص لله لا يزال مشركًا والشيطان مسلط عليه.

ثم تخصيصه \_ سبحانه \_ لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق له تخصيص بفضله، وهذا منه لا يوجب الظلم ولا يمنع العدل؛ ولهذا يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [البقرة: ١٠٥]، وكذلك الفضل هو أعلم به، كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها ، وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية ، وغير ذلك من حكمته، وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب.

ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئَدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلِ مَرَّةً ﴾ [الانعام: ١١٠] هذا من تمام قوله: ﴿وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا

يُوْمِنُونَ الانعام: ١٠٩]، فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة، وهذا عدم الإيمان، لكن يقال: هذا بعد دعاء الرسول على لهم، وقد كذبوا وتركوا الإيمان، وهذه أمور وجودية؛ لكن الموجب هو عدم الإيمان، وما ذكر شرط في التعذيب، كإرسال الرسول، فإنه قد يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة، إلا لأنه شغله عن الإيمان، ومن الناس من يقول ضد الإيمان هو تركه، وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك.

الفرق السابع: أن السيئات التي هي المصائب ليس لها سبب إلا ذنبه الذي من نفسه، وما يصير من الخير لا تنحصر أسبابه؛ لأنه من فضل الله يحصل بعمله وبغيره عمله، وعمله من إنعام الله عليه، وهو \_ سبحانه \_ لا يجزيه بقدر العمل ، بل يضاعفه ، فلا يتوكل إلا على الله ولا يرجع إلا إليه، فهو يستحق الشكر المطلق العام التام، وإنما يستحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على يديه من الخير، كشكر الوالدين، فإنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس؛ لكن لا يبلغ من قول أحد وإنعامه أن يشكر بمعصية الله أو يطاع بمعصيته، فإنه هو المنعم، قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مَن نَعْمَة فَمنَ الله ﴾ [النحل: ٥٠]، وجزاؤه على وقال: ﴿ وَسَحُر لَكُم مًا في السَّموات وما في الأرض جميعًا منه ﴾ [الجائية: ١٦]، وجزاؤه على الطاعة والشكر وعلى المعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله؛ فلهذا لم يجز أن يطاع مخلوق في معصية الخالق، وقال تعالى: ﴿ وَوَصَيْنًا الإنسَانَ بِوَالدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لَتَسْرِكُ مِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعهُما ﴾ الآية [العنكبوت : ٨] ، وفي الآية الاخرى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ لَتَسْرِكُ عِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعهُما ﴾ الآية [العنكبوت : ٨] ، وفي الآية الاخرى: ﴿ وَإِن جَاهَدَاكَ المَسْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطعهُما وصَاحِبُهُما فِي الدُّنيا مَعْرُوفًا ﴾ [لقمان: ١٥].

والمقصود أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله ، صار توكله ورجاؤه له سبحانه، وإذا علم ما يستحقه من الشكر الذي لا يستحقه غيره.... (١).

والشر انحصر سببه في النفس ، فعلم من أين يأتي ، فاستغفر واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل بعد؛ كما قال من قال من السلف: لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنب، وهذا خلاف قول الجهمية الذين يقولون: يعذب بلا ذنب، ويخافونه ولو لم يذنبوا ، فإذا صدق بقوله: ﴿مَا أَصَابِكَ مِن حَسنَة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيْعَة فَمِن نَفْسِكَ ﴾[النساء: الإن ملك به القول ، وقد تقدم قول أبن عباس وغيره : إن ما أصابهم يوم أحد كان بذنوبهم ، لم يستثن من ذلك أحدا ، وهذا من فوائد تخصيص الخطاب لئلا يظن أنه عام مخصوص.

الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس، والسيئة خبيثة مذمومة، ووصفها بالخبث

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل.

في مثل قوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾ [النور: ٢٦]، قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيثين، وقال بعضهم: الاقوال والاقعال الخبيثة للخبيثين، وقال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثْلاً كَلَمَةً طَبَينَةً ﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٦]، وقال: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر : ١٠]، والاقوال والافعال صفات القائل يَصْعُدُ الْكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالَحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر : ١٠]، والاقوال والافعال صفات القائل الفاعل، فإذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث، لم يكن محلها إلا ما يناسبها، فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس كالسنانير لم يصلح، ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهدا لم يصلح، وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلمًا، أو الاحمق سائسًا، الكذاب شاهدا لم يصلح أن تكون في الجنة الطيبة، بل إذا كان في النفس خبث طهرت، فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة، بل إذا كان في النفس خبث طهرت، وهذبت، كما في الصحيح: ﴿ إن المؤمنين إذا نجوا من النار وقفوا على قنطرة الحديث (١).

وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر، بل علم تحقيق قوله: ﴿ مَن يَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا بِهِ ﴾ [النساء: ١٢٣]، وقوله: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مُثْقَالَ ذَرَّة خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨]، وعلم أن الرب جارية أفعاله على قانون العدل والإحسان ، وفي الصحيح: «يمين الله ملاى» الحديث (٢)، وعلم فساد قول الجهمية اللدين يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة، وهو \_ سبحانه \_ قد شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط، وهم قصدوا مناقضة المعتزلة في القدر والوعيد؛ فلهذا والموعيد، مسلك جهم من ينتسب إلى السنة والحديث وأتباع السلف، وكذلك سلكوا في الإيمان والوعيد، مسلك المرجئة الغلاة، جهم وأتباعه، وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة:

نوع في الأسماء والصفات، فغلا في النفي ، ووافقه على ذلك الباطنية والفلاسفة ونحوهم، والمعتزلة في الصفات دون الأسماء ، والكلابية ومن وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث في نفي الصفات الاختيارية، والكرامية ونحوهم وافقوه على أصل ذلك، وهو امتناع دوام ما لا يتناهى ، وأنه يمتنع أن يكون لم يزل متكلمًا إذا شاء ، وفعالاً إذا يشاء لامتناع حوادث لا أول لها، وعن هذا الأصل نفي وجود ما لا يتناهي في المستقبل ، وقال بفناء الجنة والنار، ووافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذا لكن قال تتناهى الحركات.

فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية، وأما الكلابية في الصفات... (٣). وكذلك الأشعرية، ولكنهم كما قال أبو إسماعيل الأنصاري: الأشعرية الإناث هم مخانيث المعتزلة،

<sup>(</sup>١) البخاري في الرقاق (٦٥٣٥)، وأحمد ٣/١٣، ٥٧، كلاهما عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) البخاري في التفسير ( ٤٦٨٤ ) ومسلم في الزكاة ( ٩٩٣ / ٣٧ ) .

<sup>(</sup>٣) بياض بالأصل.

ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ لأنه لم يعلم أن جهما سبقهم إلى هذا الأصل، أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه، والشهرستاني يذكر أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة؛ لأنه إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم بخلاف أثمة السنة، فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية، وهم المشهورون عند السلف بنفي الصفات، وبهذا تميزوا عند السلف عن سائر الطوائف.

وأما المعتزلة ، فامتازوا بالمنزلة بين المنزلتين لما أحدثه عمرو بن عبيد ، وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة ، فيقول قتادة وغيره: أولئك المعتزلة ، وكان ذلك بعد موت الحسن.

وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهما، وابن عباس مات قبل ابن الزبير، وابن عمر مات عقب موته، وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين، فبقى الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق، وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة، وأقله كان بالحجاز فلما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمنزلة بين المنزلتين، وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد ، وأن النار لا يخرج منها من دخلها ضموا إلى ذلك القدر فإنه به يتم.

ولم يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئًا من نفي الصفات، إلى أن ظهر الجعد بن درهم وهو أولهم، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم؛ أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليما ـ تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ـ ثم نزل فذبحه، وهذا كان بالعراق.

ثم ظهر جهم من ناحية المشرق من ترمذ، ومنها ظهر رأى جهم؛ ولهذا كان علماء السنة بالمشرق أكثر كلامًا في رد مذهبهم من أهل الحجاز والشام والعراق، مثل إبراهيم بن طهمان(١)، وخارجة بن مصعب(٢)، ومثل عبد الله بن المبارك، وأمثالهم، وقد تكلم في

<sup>(</sup>۱) هو أبو الحجاج خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي السرخي الإمام، العالم المحدث ، شيخ خراسان مع إبراهيم بن طهمان، قال النسائي: « متروك الحديث» وقال يحيى: « ليس بثقة»، وقال الجوزجاني «يرمي بالإرجاء» - توفى سنة ١٦٨هـ وله ثمان وسبعون سنة . [سير أعلام النبلاء ٧/ ٣٢٦، وتهذيب التهذيب ٣٢٦].

 <sup>(</sup>۲) هو أبو ستعيد إبراهيم بن طهمان بن شعبة الخراساني ، ولد بهراه، وسكن بنيسابور وقدم بغداد ثم سكن مكة إلى أن مات . ثقة من علماء خراسان ، قال الجوزجاني : « فاضل رمى بالإرجاء» مات سنة ١٦٣هـ.
 [ميزان الاعتدال ٧/٨٣، وسير أعلام النبلاء ٧/٣٧٨، وتهذيب التهذيب ١/٢٩].

ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرهما، وكذلك الأوزاعي، وحماد بن زيد وغيرهم، وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد وغيره من علماء السنة، فإنهم في إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه قد كان بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمانية عشرة ومائتين، وفيها مات، وردوا أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين ومائتين، وفيها كانت محنته مع المعتصم، ومناظرته لهم، فلما رد عليهم ما احتجوا به، وذكر أن طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة ، فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة وخافوا فأطلقوه، وكان ابن أبي دؤاد قد جمع له نفاة الصفات من جميع الطوائف . وعلماء السنة: كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري يسمون هؤلاء جميعهم جهمية، وصار كثير من المتازلة نوع منهم.

والمقصود هنا أن جهما اشتهر عنه بدعتان: إحداهما: نفي الصفات. والثانية :الغلو في القدر والإرجاء. فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب، وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة، وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما، وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله، ولكن قد ينازعه منازعات لفظية.

وجهم لا يثبت شيئًا من الصفات، لا الإرادة ولا غيرها، فإذا قال: إن الله يحب الطاعات ويبغض المعاصي، فمعناه الثواب والعقاب، والاشعري يثبت الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيها هل هي المحبة أم لا؟ فقال: المعاصي يحبها الله ويرضاها كما يريدها، وذكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك، وأهل السنة قبله على أن الله لا يحب المعاصي.

وشاع هذا القول في كثير من الصوفية فوافقوا جهما في مسائل الأفعال والقدر، وخالفوه في الصفات كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام، فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات، وله كتاب في تكفير الجهمية ، ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة، وربما كان يلعنهم، وقال بعض الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية ؟ فقال: ألعن من يقول ليس في السموات إله، ولا في المصحف قرآن، ولا في القبر نبي، وقام من عنده مغضبًا، وهو مع هذا في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية، لا يثبت سببًا ولا حكمة، بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقى له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، والحكم عنده هو المشيئة؛ لأن العارف

عنده من يصل إلى مقام الفناء، والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه، والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس، ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق.

والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم ، فإنهم يدعون أن العارف لا يفرق، وغلطوا في حق العبد وحق الرب، أما العبد فيلزمهم أن يستوى عنده جميع الحوادث، وهذا محال قطعًا، فعزلوا الفرق الرحماني ، وفرقوا بالطبعي الهوائي الشيطاني، ومن هنا وقع خلق منهم في المعاصي ، وآخرون في الفسوق ، وأخرون في الكفر حتى جوزوا عبادة الأصنام ، ثم كثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود.

والمقصود الكلام على من نفى الحكم والأسباب والعدل في القدر موافقة لجهم ـ وهي بدعته الثانية بخلاف الإرجاء ، فإنه منسوب إلى طوائف غيره ـ فهؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ؛ ولهذا تجد من اتبعهم غير معظم للأمر والنهي، والوعد والوعيد، بل ينحل عنه أو عن بعضه، ويتكلف لما يعتقده، فإنهم إذا وافقوا جهما والأشعري في أن الحسن والقبيح كونه مأمورًا أو محظورًا ، وذلك فرق يعود إلى حظ العبد، وهم يدعون الفناء عن الحظوظ، فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي : إنه من مقام التلبيس، وتارة يقولون: يفعل هذا لأجل أهل المارستان، أي العامة ، كما يقوله الشيخ المغربي ، إلى أنواع أخر.

ومن سلك مسلكهم إذا عظم الأمر والنهي غايته أن يقول كما نقل عن الشاذلي: يكون الجمع في قلبك مشهودًا، والفرق على لسانك موجودًا، كما يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي؛ مثل دعوى أن الله يعطيه على المعصية أعظم مما يعطيه على الطاعة، ونحو هذا مما يوجب أنه يجوز عنده أن يجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أو أفضل، ويدعون بأدعية فيها اعتداء كما يوجد في حزب الشاذلي.

وآخرون من عوامهم يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكبر الأولياء من يكون فاجرًا، بل كافرًا، ويقولون : هذه موهبة وعطية، ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء ، وتكون من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان، قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَّنْ عَد الله مُصَدّقٌ لَمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ الله وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ . وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشّياطِينُ عَلَىٰ مُلَك سُلَيْمَانُ وَمَا كَفُرُ سُلَيْمَانُ وَلَكَنَّ الشّياطِينَ كَفُرُوا يُعَلّمُونَ السَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلّمُونَ السَّيَاطِينَ كَفُرُوا يُعَلّمُونَ السَّيَّولَ المُلكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا رُوتَ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّىٰ يَقُولا يُعَلّمُونَ السَّيَحْرَ وَمَا أُنْوِلَ عَلَى الْمُلكَيْنِ بَبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلّمُونَ مِنْ أَحَد حَتَّىٰ يَقُولا

إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةً فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَارِيْنَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدَّ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاَهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقً وَلَبُئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُواْ لَمَثُوبَةً مِّنْ عَندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠١-٣]

وقد قال ﷺ : « لتتبعن سَنَن من كان قبلكم حذو القُذَّة بالقُذَّة ، حتى لو دخلوا جحر ضَبّ لدخلتموه» الحديث (١).

والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن عدل كثير بمن أضله الشيطان من المنتسبين إليهم إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره، واتبع ماتتلوه الشياطين، فلا يعظم من أمر القرآن بمعاداته، بل يعظم من رآه يأتي ببعض الخوارق التي تأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين لهم، وهي تحصل بما تتلوه الشياطين.

ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين ، ولكن يعظمه لهواه ويفضله على طريقة القرآن، وهؤلاء كفار، كالذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يُوْمِئُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوت وَيَقُولُونَ لَلْذِينَ كَفَرُوا هَوُلاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً . أُوتُكَا الذينَ لَعَنهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥١، ٢٥]، وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَكَنُ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ١٠١، ٢٠١]

ومنهم من لا يعرف أنه من الشياطين، وقد يقع في هذا طوائف من أهل الكلام والعلم، وأهل العبادة والتصوف، حتى جوزوا عبادة الكواكب والأصنام لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة التي تعينهم عليها الشياطين، لما يحصل بها بعض أغراضهم من الظلم والفواحش، فلم يبالوا بشركهم بالله وبكفرهم به وبكتابه إذا نالوا ذلك، ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال ينالونه، وإن كانوا قد علموا الكفر والشرك ودعوا إليه، بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول عليه ، واعتقاد أنه خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن للمصلحة، كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنية، ودخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء، وهذا بما ضاهوا به فارس والروم.

فإن فارس كانت تعظم الأنوار، وتسجد للشمس وللنار، والروم كانوا قبل النصرانية مشركين، يعبدون الكواكب والأصنام، فهؤلاء شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى، فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ، وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۳۱ .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقال ـ رحمه الله تعالى ـ : فالنفوس مفطورة على علم ضروري موجود فيها بالخالق الذي خلق السموات ، وأنه خلق السموات والأرض ليس شيء منها خلق الناس، كما قال موسى لفرعون لما قال له : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوسَى لفرعون لما قال له : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ . قَالَ رَبُّ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُوسَى لفرعون لما قال له : ﴿ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٣، ٢٤]، وقال: ﴿ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ . قَالَ رَبُنَا الذي أعْطَىٰ كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ [طه: ٤٩، ٥٠].

سبئل \_ رحمه الله تعالى \_ عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان، وأن الشر هو بيد العبد، إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فإذا أنكر عليه في هذه يقول: قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الاعراف: ٢٨]، ﴿ وَلا يَرْضَىٰ لِعبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾ [الزمر: ٧]، وإن عقيدة هذا: أن الخير من الله وأن الشر بيده، فإذا أراد أن يفعل الشر فعله، فإنه قال: إن لي مشيئة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته، فهل له مشيئة فعالة أم لا؟

# فأجاب:

الحمد لله ، أصل هذا الكلام له مقدمتان:

إحداهما: أن يعلم العبد أن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات ويرضاها، ويكرم أهلها، ويثيبهم ويواليهم، ويرضى عنهم، ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون، وحزب الله الغالبون، وهم أولياؤه المتقون، وحزبه المفلحون، وعباده الصالحون أهل الجنة، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأن الله نهى عن السيئات من الكفر والفسوق والعصيان، وهو يبغض ذلك ويمقت أهله، ويلعنهم ويغضب عليهم، ويعاقبهم ويعاديهم، وهم أعداء الله ورسوله، وهم أولياء الشيطان، وهم أهل النار وهم الأشقياء، لكنهم يتقاربون في هذا ما بين كافر وفاسق، وعاص ليس بكافر ولا فاسق.

والمقدمة الثانية: أن يعلم العبد أن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، لارب غيره ، ولا خالق سواه، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه على كل شيء قدير، فجميع ما في السموات والأرض: من الأعيان وصفاتها، وحركاتها ، فهي مخلوقة له، مقدورة له، مصرفة بمشيئته، لا يخرج شيء منها عن قدرته وملكه، ولا يشركه في شيء من ذلك غيره، بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير، فالعبد فقير إلى الله في كل شيء، يحتاج إليه في كل شيء لا يستغنى عن الله طرفة عين، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، فإذا ثبت هاتان المقدمتان فنقول : إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته، أعانه وهداه، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة، وإذا خلل العبد فلم يعبد الله، ولم يستعن به، ولم يتوكل عليه، وكل إلى حوله

وقوته، فيوليه الشيطان، وصد عن السبيل، وشقي في الدنيا والآخرة، وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره، لا يخرج أحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ، وليس لأحد على الله حجة؛ بل ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل.

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر ، وليس له أن يحتج به على الله ، فالإيمان به هدى ، والاحتجاج به على الله ضلال وغي ، بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صبارًا شكورًا ، صبورًا على البلاء ، شكورًا على الرخاء ، إذا أصابته نعمة علم أنها من عند الله فشكره ، سواء كانت النعمة حسنة فعلها ، أو كانت خيرًا حصل بسبب سعيها ، فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات ، وهو الذي تفضل بالثواب عليها ، فله الحمد في ذلك كله ، وإذا أصابته مصيبة صبر عليها ، وإن كانت تلك المصيبة قد جرت على يد غيره ، فالله هو الذي سلط ذلك الشخص ، وهو الذي خلق أفعاله ، وكانت مكتوبة على العبد ، كما قال تعالى : ﴿ هَمَا أَصَابَ مِن مُصِيبة فِي الأَرْضِ وَلا فِي أَنفُسكُم ۚ إلا فِي كتاب مِن قبل أن نَبراَها إن ذلك على الله يسيرٌ . لكيلًا تأسواً على ما فاتكم ولا تَفْر حُوا بما آتاكم ﴾ [الخديد : ٢٢ ، ٢٣] ، وقال تعالى : ﴿ هَا أَصَابَ مِن مُصِيبة إلا بإذن الله ومن يُؤمن بالله يهد قلبه ﴾ [التغابن: ١١] ، قالوا : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم .

وعليه، إذا أذنب أن يستغفر ويتوب، ولا يحتج على الله بالقدر، ولا يقول: أي ذنب لي وقد قدر علي هذا الذنب، بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب، وإن كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته ،؛ إذ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه، لكن العبد هو الذي أكل الحرام، وفعل الفاحشة، وهو الذي ظلم نفسه، كما أنه هو الذي صلى وصام وحج وجاهد، فهو الموصوف بهذه الأفعال، وهو المتحرك بهذه الحركات، وهو الكاسب بهذه المحدثات، له ما كسب وعليه ما اكتسب ، والله خالق ذلك وغيره من الأشياء، لما له في ذلك من الحكمة البالغة بقدرته التامة ومشيئته النافذة، قال تعالى : ﴿ وَاللَّهُ حَقٌّ وَاسْتَغْفُر للذَّبِكَ ﴾ [غافر: ٥٥]، فعلى العبد أن يصبر على المصائب ، وأن يستغفر من المعائب .

والله \_ تعالى \_ لا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد، وهو \_ سبحانه \_ خالق كل شيء، وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومشيئة العبد للخير والشر موجودة، فإن العبد له مشيئة للخير والشر، وله قدرة على هذا وهذا ، وهو العامل لهذا وهذا ، والله خالق ذلك

كله وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

وقد أثبت الله المشيئتين: مشيئة الرب ، ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِه تَذْكُرَةً فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّه سَبِيلاً . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣] ، وقال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لَلْعَالَمِينَ . لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: للْعَالَمِينَ . لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٧-٢٩]، وقد قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُم الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُم فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندَكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِندَ اللَّه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندكَ قُلْ كُلُّ مَن عِند اللَّه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عِندكَ قُلْ كُلُّ مَن عِند اللَّه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيْعَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عَندكَ قُلْ كُلُّ مِن سَيّعَة فَمَالِ هَوْلاءِ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمِن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمَن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمَن اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمَن اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّعَة فَمَن نَقْسَكَ ﴾ [النساء: ٧٨، ٧٩].

وبعض الناس يظن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي ، فيتنازعون ، هذا يقول: قل كل من عند الله ، وهذا يقول :الحسنة من الله ، والسيئة من نفسك ، وكلاهما أخطأ في فهم الآية ؛ فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات : النعم والمصائب، كما في قوله : ﴿وَبَلُونْاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيْئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]، أي امتحناهم والخبرناهم بالسراء والضراء.

ومعنى الآية في المنافقين؛ كانوا إذا أصابتهم حسنة مثل النصر والرزق والعافية ، قالوا: هذا من الله، وإذا أصابتهم سيئة \_ مثل ضرب ومرض وخوف من العدو \_ قالوا: هذا من عندك يا محمدا أنت الذي جثت بهذا الدين الذي عادانا لأجله الناس، وابتلينا لأجله بهذه المصائب، فقال الله تعالى : ﴿ فَمَالِ هَوُلاءِ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٧٨]، أنت الله، نعمة العروف ونهيتهم عن المنكر، وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فمن الله، نعمة أنعم الله بها عليك، وما أصابك من سيئة: فقر وذل وخوف ومرض وغير ذلك، فمن نفسك وذنوبك وخطاياك، كما قال في الآية الأخرى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبةً فَد أَصَبّتُم مَثْلَيّها أَنْ هَدَا قُلْ هُو مِنْ عِند أَنفُسكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ أَو لَمّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَد أَصَبّتُم مَثْلَيّها فَيَا الله بها عليك، ﴿ إِلَى عمران: ١٦٥]، وقال تعالى : ﴿ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيّئةٌ بِمَا قَدْمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنْ الْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى: ٤٨].

فالإنسان إذا أصابته المصائب بلنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه، فإذا تاب واستغفر، جعل الله له من كل هم فرجا ، ومن كل ضيق مخرجًا ، ورزقه من حيث لا يحتسب، والذنوب مثل أكل السم، فهو إذا أكل السم مرض أو مات فهو الذي يمرض ويتألم ويتعذب ويموت، والله خالق ذلك كله ، وإنما مرض بسبب أكله، وهو الذي ظلم نفسه بأكل السم،

فإن شرب الترياق النافع عافاه الله فالذنوب كأكل السم، والترياق النافع كالتوبة النافعة، والعبد فقير إلى الله تعالى في كل حال، فهو بفضله ورحمته يلهمه التوبة، فإذا تاب تاب عليه ، فإذا سألك عبادي عبي فَإنِي قريبٌ عليه ، فإذا سألك عبادي عبي فَإنِي قريبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُوْمِنُوا بِي لَعَلَّهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ومن قال: لا مشيئة له في الخير ولا في الشر فقد كذب، ومن قال: إنه يشاء شيئًا من الخير أو الشر بدون مشيئة الله فقد كذب، بل له مشيئة لكل ما يفعله باختياره من خير وشر، وكل ذلك إنما يكون بمشيئة الله وقدرته، فلابد من الإيمان بهذا وهذا، ليحصل الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، والإيمان بالقدر خيره وشره، وإن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه.

ومن احتج بالقدر على المعاصي فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول، بل هؤلاء الضالون ، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري. أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فإن هؤلاء إذا ظلمهم ظالم، بل لو فعل الإنسان ما يكرهونه، وإن كان حقًا ، لم يعذروه بالقدر، بل يقابلوه بالحق والباطل، فإن كان القدر حجة لهم فهو حجة لهؤلاء، وإن لم يكن حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم، وإنما يحتج أحدهم بالقدر عند هواه ومعصية مولاه، لا عندما يؤذيه الناس ويظلمونه.

وأما المؤمن فهو بالعكس في ذلك، إذا آذاه الناس نظر إلى القدر، فصبر واحتسب، وإذا أساء هو تاب واستغفر، كما قال تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنْ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ﴾ [غافر: ٥٥]، فالمؤمن يصبرعلى المصائب ويستغفر من الذنوب والمعايب، والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل يحتج بالقدر، ولا يصبر على ما أصابه؛ فلهذا يكون شقيا في الدنيا والآخرة، والله سبحانه أعلم.

سئل أبو العباس بن تيمية عن الخير والشر، والقدر الكوني والأمر والنهي الشرعي.

### فأجاب:

الحمد لله، اعلم أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهي عن معصية الله ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم بها عليه، وكان له الأجر والثواب بفضل الله ورحمته، وإن عصى كان مستحقًا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة ولا حجة لأحد على الله، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكنه يحب الطاعة ويأمر بها، ويثيب أهلها عليها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها عليها ويهينهم.

وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم بها عليه ، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبة فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠] ، وقال تعالى : ﴿مَا أَصَابَكُ مِنْ حُسَنة فَمِنَ اللّه وَمَا أَصَابَكُ مِن سَيْئة فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، وقال تعالى : ﴿مَا أَصَابَكُ مِن حَسَب ونصر وهدى فالله أنعم بها عليك، وما أصابك من جدب وذل أي: ما أصابك من خصب ونصر وهدى قائنة بمشيئته وقدرته وخلقه فلابد أن يؤمن العبد وشماء الله وقدره، وأن يؤمن بشرع الله وأمره.

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، كان مشابها للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر، كان مشابها للمجوسيين، ومن آمن بهذا وهذا ، وإذا أحسن حمد الله، وإذا أساء استغفر الله ، وعلم أن ذلك كله بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين.

فإن آدم ـ عليه السلام ـ لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واستكبر واحتبح بالقدر، فلعنه وأقصاه ، فمن تاب كان آدميًا ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيًا، فالسعداء يتبعون أباهم آدم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس.

فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين، والشهداء والصالحين، والله أعلم.

# وقال الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_:

حديث علي \_ رضي الله عنه \_ المخرج في الصحيح لما طرقه النبي كلي وفاطمة \_ وهما نائمان \_ فقال : «ألا تصليان؟» ، فقال علي : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن يمسكها وإن شاء أن يرسلها ، فولي النبي كلي وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول : «وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً ﴾ [الكهف: ٤٥] » (١) ، هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر ، فإن قوله : أيما أنفسنا بيد الله » إلى آخره ، استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمر ، وهي في نفسها كلمة حق ، لكن لا تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه : ﴿وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْء جَدَلاً ﴾ ، وهؤلاء أحد أقسام القدرية ، وقد وصفهم الله في غير هذا الموضع بالمجادلة الباطلة .

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير (٤٧٢٤) ، وفي الاعتصام (٧٣٤٧)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٧٥/ ٢٠٦).

#### سؤال عن القدر

أورده أحد علماء الذمين نقال:

إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلستى دعاني وسد الباب عني فهل إلسى دخولي سبيل بينوا لي قضيمستي قضى بضلالى ثم قال ارض بالقضا فما أنا راض بالذي فيه شقىسوتى فإن كنت بالمقضى يا قوم راضييًا فربي لا يرضى بشؤم بليسيتى فهل لى رضا ما ليس يرضاه سيدي فقد حرت دلوني على كشف حيرتي إذا شاء ربي الكفر مني مشيسئة فهل أنا عاص في اتباع المشيسئة؟ وهل لى اختيار أن أخالف حكمه؟ فبالله فاشفوا بالبراهين غلتمسمى

أيا علماء الدين ذمسي دينكسم تحير دلوه بأوضم حسبجة

فأجاب شيخ الإسلام الشيخ الإمام العلامة أحمد بن تيمية مرتجلاً:

الحمد لله رب العالمين.

مخاصم رب العرش بارى البرية قديما به إبليس أصل البليــــة على أم رأس هاويًا في الحفسيرة إلى النار طرا معشر القدريـــة به الله أو ماروا به للشريعـــة هو الخوض في فعل الإله بعلـة فصاروا على نوع من الجاهليــة مشيئة رب الخلق بارى الخليقة لها من صفات واجبات قديمة لوازم ذات الله قاضي القضية بها حكمة فيه وأنواع رحمة من المنكري آياته المستقيمـــة

سؤالك يا هذا سيؤال معانسد فهذا سؤال خاصم الملأ العـــــلا ومن يك خصما للمهيمن يرجعن ويدعى خصوم الله يوم معادهمم سواء نفوه، أو سعوا ليخاصمــوا وأصل ضلال الخلق من كل فرقــة فإنهمو لم يفهموا حكسمة لسه فإن جميع الكون أوجب فعلمم وذات إله الخلــق واجـــــبة بمــــا مشيئته مع علمه ثم قــــــدرة وإبداعه ما شاء من مبدع\_\_\_اته 

له الخلق والأمر الذي في الشريعـــة له الملك من غير انتقاص بشركـــة يكون ومالا لا يكون بحــــــلة يعم فلا تخصيص في ذي القضية بقدرته كانت ومحض المشيئة له الحمد حمدًا يعتلى كل مدحــة ومن حكم فوق العقول الحكيمة من الحكم العليا وكل عجيبة وخلق وإبرام لحكم المشميئة ونثبت ما في ذاك من كل حكمـــة نفوه وكروا راجعين بحسسيرة وتحرير حق الحق في ذي الحقيقـــة وذا عسر في نظم هذي القصيدة لأوصاف مولانا الإله الكريمية وأفعاله في كل هذى الخليق\_\_\_ة وإلهامه للخلق أفضل نعمية بيان شفاء للنفوس السقيــــمة يقول فلم قد كان في الأزلــــية وتحريمه قد جاء في كل شرعـــــة له نــوع عقـــل أنــه بإرادة أو القول بالتجويز رمية حيــــرة عا قبله من علة موجبية وإصدارها عن حكم محض المشيئة أزل عقول الخلق في قعر حفـــرة

بل الحق أن الحكم لله وحــــده هو الملك المحمود في كل حالـــة فما شاء مو لانا الإله فإنـــــه وقدرته لا نقص فيها وحكمـــــه أريد بذا أن الحوادث كلــــها فإن له في الخلق رحمته ســـرت أموراً يحار العقل فيسها إذا رأى فنؤمن أن الله عز بقــــــدرة فنثبت هذا كله لإله\_\_\_\_نا وتحقيق ما فيه بتبـــــيين غــــــوره هو المطلب الأقصى لورَّاد بحــره لحاجته إلى بيان محـــــقق وأسمائه الحسني وأحكام ديــــنه وهذا بحمد الله قد بان ظاهــــرًا وقد قیل فی هذا وخط کتابـــــه فقولك لم قد شاء ؟ مثل سؤال من وذاك سؤال يبطل العقل وجـــهه وفي الكون تخصيص كثير يدل من ولا ریب فی تعلیق کل مسبب بل الشأن في الأسباب أسباب ما ترى 

لنفع ورب مبـــدع للمضـــــرة أوائلهم في شبهة الثنويـــــة يقولون بالفعل القديم لعلـــــة فلم يجدوا ذاكم فضلوا بضلمسة ذوي ملة ميمونة نبويــــــــة وجاء دروس البينات بفـــــترة من العذر مردود لدى كل فطـــرة عليك وترميهم بكل مذمـــــة وتبغض من ناواك من كل فرقـــة كحالك يا هذا بأرجح حجــــة وكل غوى خارج عن محجـــة على الناس في نفس ومال وحرمــة ولا سارق مالا لصاحب فاقــــة ولا ناكح فرجا على وجه غيــــة ولا مفسد في الأرض في كل وجهة ولا قاذف للمحصنات بزنــــــة ولا حاكم للعالمين برشـــوة ولا تأخذن ذا جرمة بعقوبـــــة على ربهم من كل جاء بفريــــة بروم فساد النوع ثم الرياســــة فأغرق في اليم انتقاما بغضــــــة وآخر طاغ كافر بنــــــــــــــوة وقوم لنوح ثم أصحاب الأيكـــة

سؤالهم عن علة السر أوقعـــت بغوا علة للكون بعد انعدامــــه وإن مبادي الشر في كل أمـــــة بخوضهمو في ذاكم صار شركهم فأنت تعيب الطاعنين جميعه \_\_\_\_م وتنحل من والاك صفو مــــودة وحالهم في كل قول وفعلــــة وهبك كففت اللوم عن كل كافر فيلزمك الإعراض عن كل ظالـــم ولا تغضبن يومًا على سافك دمــــا ولا قاطع للناس نهج سبيل هم ولا شاهد بالزور إفكًا وفريــــة ولا مهلك للحرث والنسل عامــــدًا وكف لسان اللوم عن كل مفســــد وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم وجادل عن الملعون فرعون إذ طغى وكل كفور مشـــــرك بإلهــه كعاد ونمروذ وقوم لصالــــــح

من الأنبياء محييًا للشريع\_\_\_ة ونالوا من المعاصى بليغ العقوبة ولحظة عين أو تحرك شعيرة وكل حراك بل وكل سكيـــنة كما أنت فيما قد أتيت بحجـة فعال ردي طردًا لهذي المقيسة عن الناس طراً عند كل قبيحة؟ وترك الورى الإنصاف بين الرعية ولا يعقبن عاد بمثل الجريمـــــة قبول لقول النذل ما وجه حيلتي؟ صبى ومجنون وكل بهيمــــــة وفيما يشاء الله أكمل حكم \_\_\_\_ة يظن بخلق الفعل ثم العقوب....ة؟ عن الفعل فعل العبد عند الطبيعة؟ وكل بتقدير لرب البريـــــة وتعذيب نار مثل جرعة غصـــة يعاقب إما بالقضا أو بشرعــــة؟ كذلك في الأخرى بلا مثنويــــة لتقدير عقبى الذنب إلا بتوب\_\_ة عواقب أفعال العباد الخبيث\_\_\_ة تجاب من الجانى ورب شفاعــــة على كقول الذئب هذي طبيعتى كتقديره الأشياء طرًّا بعلـــــة

وخاصم لموسى ثم سائر من أتـــــى على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا وإلا فكل الخلق في كل لفظـــــة وبطشة كف أو تخطى قديمـــــة همو تحت أقدار الإلبه وحكميسه وهبك رفعت اللوم عن كل فاعــــل فهل يمكن رفع الملام جميعـــــه وترك عقوبات الذين قد اعتــــدوا فلا تضمنن نفس ومال بمثلـــــه وهل في عقول الناس أو في طباعهم ویکفیك نقضًا ما بجسم ابــــن آدم من الألم المقضى في غير حيلــــة إذا كان في هذا له حكمة فمـــــا كآكل سم أوجب الموت أكلــــــه فكفرك يا هذا كسم أكلت\_\_\_\_ه ألست تري في هذه الدار من جــني ولاعذر للجانى بتقدير خالـــــــق وتقدير رب الخلق للذنب موجـــب وما كان من جنس المتاب لرفعــــه كخير به تمحي الذنوب ودعــــوة وقول حلیف الشر إنی مقــــــدر وتقديره للفعل يجلب نقميية

كذا طبعه أم هل يقال لعثــــ ة؟ طبيعته فعل الشرور الشنيعة؟ ينجيك من نار الإله العظيـــمة مريدًا لأن يهديك نحو الحقيقة ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة ولا تعص من يدعو لأقوم شرعة وعج عن سبيل الأمة الغضبــــية وزن ما عليه الناس بالمعدلــــية ودين رسول الله خير البريـــــة به جاءت الرسل الكرام السجية حوى كل خير في عموم الرسالــة غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبــة وأما هداه فهو فعل الربوب\_\_\_ية غدا عنه بل يجزى بلا وجه حجة تزيد عذابًا كاحتجاج مريضــــة أمرنا بأن نرضى بمثل المسيبة وما كان من مؤذ بدون جريمـــة فلا ترتضى مسخوطة لمشمسيئة بفعل المعاصى والذنوب الكبيرة ولا نرتضى المقضى أقبح خصلة إليه وما فينا فنلقى بسخـــطة لمخلوقة ليست كفعل الغريسزة ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة

فهل ينفعن عذر الملوم بأنـــــه أم الذم والتعذيب أوكد للهذي فإن كنت ترجو أن تجاب بما عسى فدونك رب الخلق فاقصده ضارعًا وذلل قياد النفس للحق واسمىعن وما بان من حــق فــلا تتركــنه ودع دين ذا العادات لاتتبعــــنه ومن ضل عن حــق فلا تقفــونه هنالك تبدو طالعات من الهـــدى عملة إبراهي مناك إمام المسا وأخبر عن رب العــــباد بأن مــن فهذى دلالات العباد لحائسر وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من وحجة محتسج بتقسدير ربسسه وأما رضانا بالقضاء فإنما كسقم وفقر ثم ذل وغربــــــة فأما الأفاعيل التي كرهست لنسسا وقد قال قوم من أولى العلم لا رضا وقال فريق نرتضيى بقضائه وقال فريق نرتضي بإضافيية كما أنها للرب خلق وإنسها فنرضى من الوجه الذي هو خلــــقه لما أمر المولى وإن بمشيئـــــة بأن العباد في جحيم وجنــة بل البهم في الآلام أيضًا ونعمة الفروق بعلم ثم أيد ورحمـــة يقدره نحو العذاب بعــــزة بأعمال صدق في رجاء وخشية يسوق أولى التنعيم نحو السعادة أوامره فيه بتيسيير صنعية بأمر ولا نهى بتقدير شقـــوة ولكنه مختار حسن وسيوأة ولكينه شاء بخليق الإرادة بها صار مختار الهدى بالضلالة كقولك هل أختار ترك المشيئة ؟ ولو نلت هذا الترك فزت بتوبسة على ما يشاء الله من ذي المشيئة معان إذا انحلت بفهم غريـــزة ولله رب الخلق أكمل مدحـــة على المصطفى المختار خير البرية ومعصة العبد المكليف تركيسه فإن إله الخلق حــق مقالـــــه وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من يسوق أولى التعذيب بالسبب السذي ويهدي أولى التنعيم نحو نعيمـــهم وأمر إلم الخلمق بين ما بـــــه فمن كان من أهل السعادة أثـــرت ومن كان من أهل الشقاوة لم ينــل فليس بمج بور عديم الإرادة ومن أعجب الأشياء خلق مشيئـــة فقولك هل اختار تركًا لحكمــــة؟ وأختار ألا أختار فعل ضلالـــــة وذا ممكن لكنــه متوقـــــــف فدونك فافهم ما به قد أجبت من أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى وصلى إله الخلق جل جلالـــه

## قال شيخ الإسلام:

#### فصــل

قد ذكرت في غير موضع أن القدرية ثلاثة أصناف:

قدرية مشركية، وقدرية مجوسية ، وقدرية إبليسية.

فأما الأولون: فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر، وزعموا أن ذلك يوافق الأمر والنهي، وقالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرِّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٤٨]، إلى آخر الكلام في سورة الانعام، ﴿ وَقَالَ اللّٰذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا (١) مِن دُونِه مِن شَيْءٍ ﴾ في سورة النحل [الآية: ٣٥]، وفي سورة الزخرف: ﴿ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ [الآية: ٢٠].

فهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي ، مع الاعتراف بالربوبية العامة لكل مخلوق، وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وهو الذي يبتلى به كثيرًا \_ إما اعتقادًا، وإما حالا \_ طوائف من الصوفية والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات وإسقاط الواجبات ورفع العقوبات ، وإن كان ذلك لا يستتب لهم، وإنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم؛ كفعل المشركين من العرب، ثم إذا خولف هوى أحد منهم ، قام في دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد، كما كانت تفعل المشركون أيضًا؛ إذ هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر، فهذا يريد أمرًا والآخر يريد ضده، وكل من الإرادتين مقدرة ، فلابد من ترجيح إحداهما أو غيرهما، أو كل منهما من وجه، وإلا لرم الفساد.

وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله، كما قد ذكر في غير هذا الموضع، ويتمسكون بموافقة الإرادة القدرية في السيئات الواقعة منهم ومن غيرهم، كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى، وقول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له: هو مكاس، فقال: إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة، وقول ابن إسرائيل:

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات

وقد يسمون هذا حقيقة باعتبار أنه حقيقة الربوبية، والحقيقة الموجودة الكائنة أو الحقيقة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «وقالوا لو شاء الله ما عبدنا» ، والصواب ما أثبتناه.

الخبرية، ولما كان في هؤلاء شوب من النصارى ، والنصارى فيهم شوب من الشرك، تابعوا المشركين فيما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع، هذا مع أنهم يعبدون غير الله الذي قدر الكائنات، كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك.

وإذا اتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم قالوا: ما نعبد إلا الله؛ إذ لا موجود غيره، وقال رئيس لهم: إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا، فيشرعون عبادة كل موجود بهذا الاعتبار ، ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجار، لكنهم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان، ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين، فإنهم متفننون في الآلهة التي يعبدونها وإن اشتركوا في الشرك، هذا يعبد الشمس، وهذا يعبد القمر، وهذا يعبد اللات ، وهذا يعبد العزى، وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى، فكل منهم يتخذ إلهه هواه ويعبد ما يستحسن، وكذلك في عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن.

والقدرية الثانية: المجوسية الذين يجعلون لله شركاء في خلقه كما جعل الأولون لله شركاء في عبادته، فيقولون: خالق الخير غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا: ولا يعلمها أيضًا، ويقولون: إن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة ، وقدرته الشاملة؛ ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر، تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده، ويزعمون أن هذا هو العدل ويضمون إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد، كما يسمى الأولون التلحيد التوحيد، فيلحد كل منهما في أسماء الله وصفاته، وهذا يقع كثيرًا إما اعتقادًا وإما حالا في كثير من المتفقهة والمتكلمة، كما وقع اعتقاد ذلك في المعتزلة والشيعة المتأخرين، وابتلى ببعض ذلك طوائف من المتقدمين من البصريين والشاميين، وقد يبتلى به حالا لا اعتقادًا بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والنهى من غير ملاحظة للقضاء والقدر.

ولما بين الطائفتين من التنافي تجد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية ، ويميلون إلى اليهود، وينفرون عن النصاري، ويجعلون إثبات الصفات هو قول النصارى بالأقانيم؛ ولهذا تجدهم يذمون النصارى أكثر، كما يفعل الجاحظ وغيره، كما أن الأولين يميلون إلى النصارى أكثر.

ولهذا كان هؤلاء في الحروف والكلام المبتدع كما كان الأولون في الأصوات والعمل المبتدع، كما اقتسم ذلك اليهود والنصارى، واليهود غالبهم قدرية بهذا الاعتبار، فإنهم

أصحاب شريعة، وهم معرضون عن الحقيقة القدرية؛ ولهذا تجد أرباب الحروف والكلام المبتدع كالمعتزلة يوجبون طريقتهم ويحرمون ما سواها ، ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقة من خالفها ، حتى إنهم يقولون بتخليد فساق أهل الملل، ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة، وهذا التشديد والآصار والأغلال شبه دين اليهود.

وتجد أرباب الصوت والعمل المبتدع لا يوجبون ولا يحرمون، وإنما يستحبون ويكرهون، فيعظمون طريقهم ويفضلونه ويرغبون فيه حتى يرفعوه فوق قدره بدرجات، فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاً، كما أن الأول رهبة في الغالب برغبة يسيرة، وهذا يشبه ما عليه النصاري من الغلو في العبادات التي يفعلونها مع انحلالهم من الإيجاب والاستحباب، لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة، ويبقون أزمانا كثيرة على سبيل الاستحباب، والفلاسفة يغلب عليهم هذا الطريق، كما أن المتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول.

والقسم الثالث: القدرية الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه الأمران، لكن عندهم هذا تناقض، وهم خصماء الله كما جاء في الحديث، وهؤلاء كثير في أهل الاقوال والأفعال من سفهاء الشعراء ونحوهم من الزنادقة، كقول أبي العلاء المعري:

أنهيت عن قتل النفوس تعمدًا وزعمت أن لها معادًا آتيا ما كان أغناها عن الحالين ....(١)

وقول بعض السفهاء الزنادقة : يخلق نجومًا ويخلق بينها أقمارًا، يقول: ياقوم غضوا عنهم الأبصار، ترمى النسوان، وتزعق معشر الحضار، اطفوا الحريق ، وبيدك قد رميت النار.

ونحو ذلك مما يوجب كفر صاحبه وقتله.

فتدبر كيف كانت الملل الصحيحة الذين آمنوا والذين هادوا والنصاري والصابئون، ليس فيها في الأصل قدرية، وإنما حدثت القدرية من الملتين الباطلتين: المجوس، والذين أشركوا، لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى الصابئة، واليهود ومن ضارعهم (٢).

<sup>(</sup>١) سقط بعض قول المعري لخرم في الأصل.

<sup>(</sup>٢) خرم في الأصل.

سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام بقية السلف أبو العباس أحمد بن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ عن أقوام يحتجون بسابق القدر ، ويقولون : إنه قد مضي الأمر ، والشقي شقي ، والسعيد سعيد ، محتجين بقول الله سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠١] قائلين: بأن الله قدر الخير والشر ، والزنا مكتوب علينا ، ومالنا في الأفعال قدرة ، وإنما القدرة لله ، ونحن نتوقي ما كتب لنا ، وأن من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة ، محتجين بقوله ﷺ : "من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة ، وإن رنى وإن سرق " (١) فبينوا لنا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة؟

## فأجاب ـ رحمه الله تعالى ـ:

الحمد لله رب العالمين، هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد كانوا أكفر من اليهود والنصارى، فإن اليهود والنصارى يؤمنون بالأمر والنهي، والوعد والوعيد ، والثواب والعقاب، لكن حرفوا وبدلوا وآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللّهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ اللّهِ وَرُسُلهِ وَيَقُولُونَ نَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بَعْنَ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً . أُولْقِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهْ الْكَافِرُونَ مَقًا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَهْ الله وَلَه بَوْلَ الله عَلَى الله وَلَه بَن كَفُر الله وَلَه بَن كَفر ببعض فهو كافر حقًا، فكيف بَن كفر ببعض فهو كافر حقًا، فكيف بمن كفر بالجميع، ولم يقر بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، بل ترك ذلك محتجًا بالقدر ، فهو أكفر بمن آمن ببعض وكفر ببعض .

#### وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه:

أحدها: أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبد، وإما ألا يراه حجة للعبد، فإن كان القدر حجة للعبد، فهو حجة لجميع الناس، فإنهم كلهم مشتركون في القدر، وحينئذ فيلزم ألا ينكر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريمه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل، وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون ، فإن أحدهم لا يزال يذم هذا، ويبغض هذا، ويخالف هذا، حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط ( ٢٩٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ يَفْرَقُونَ ﴾، والصواب ما أثبتناه.

عليه، فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات؛ لزمهم ألا يذموا أحدًا، ولا يبغضوا أحدًا، ولا يبغضوا أحدًا، ولا يقولوا في أحد: إنه ظالم، ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله، ولو فعل الناس هذا لهلك العالم، فتبين أن قولهم فاسد في العقل، كما أنه كفر في الشرع، وأنهم كذابون مفترون في قولهم: إن القدر حجة للعبد.

الوجه الثاني: أن هذا يلزم منه أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من أهلكه الله بذنوبه معذورًا، وهذا من الكفر الذي اتفق عليه أرباب الملل.

الوجه الثالث: أن هذا يلزم منه ألا يفرق بين أولياء الله وأعداء الله، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا أهل الجنة وأهل النار، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتُوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ. وَلا الظَّلُمَاتُ وَلا النُّورُ. وَلا الظَّلُ وَلا الْحَرُورُ. وَمَا يَسْتُوِي الْأَحْيَاءُ وَلا الأَمْوَاتُ ﴾ [فاطر: ١٩-٢٧] وقال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ اللَّهُ اللهُ الل

وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق، وكتب الله مقاديرهم قبل أن يخلقهم ، وهم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإيمان والعمل الصالح، وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان، فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على معاصي الله .

الوجه الرابع: أن القدر نؤمن به ولا نحتج به، فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول ، ولو كان الاحتجاج مقبولا ؛ لقبل من إبليس وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد؛ لم يعذب أحد من الخلق، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق، ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد على ذي جريمة، ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف، ولا نهي عن المنكر.

الوجه الخامس: أن النبي على سئل عن هذا فإنه قال: " ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة، ومقعده من النار» فقيل: يارسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب قال: " لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم (١)، وفي حديث آخر في الصحيح أنه قيل: يارسول الله! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أفيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف؟ أم فيما يستأنفون مما جاءهم به؟ \_ أو كما قيل \_ فقال: "بل فيما جفت به الأقلام، وطويت به الصحف»، فقيل: ففيم العمل؟ فقال: "اعملوا فكل

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز ( ١٣٦٢ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

ميسر لما خلق له» (١).

الوجه السادس: أن يقال: إن الله علم الأمور وكتبها على ما هي عليه، فهو سبحانه قد كتب أن فلانًا يؤمن، ويعمل صالحًا فيدخل الجنة، وفلانا يعصى ويفسق فيدخل النار، كما علم وكتب أن فلانًا تزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلانًا يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلانا يبذر البذر فينبت الزرع، فمن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولاً باطلاً متناقضاً؛ لأنه علم أنه يدخل الجنة بعمله الصالح، فلو دخلها بلا عمل، كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره.

ومثال ذلك من يقول: أنا لا أطأ امرأة ، فإن كان قد قضى الله لي بولد فهو يولد، فهذا جاهل ، فإن الله إذا قضى بالولد قضى أن أباه يطأ امرأة فتحبل فتلد ، وأما الولد بلا حبل ولا وطء ، فإن الله لم يقدره ولم يكتبه، كذلك الجنة إنما أعدها الله للمؤمنين ، فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً ، وإذا اعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها، كان كافراً، والله قد حرم الجنة على الكافرين، فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه النار.

#### فصل

وأما قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَقِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: المن سبقت له من الله الحسنى ، فلابد أن يصير مُؤمنا تقيًا، فمن لم يكن من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى، ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة، كمن سبق له من الله أن يولد له ولد، فلابد أن يطأ امرأة يحبلها، فإن الله سبحانه قدر الأسباب والمسببات، فسبق منه هذا وهذا، فمن ظن أن أحداً سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل، بل هو \_ سبحانه \_ ميسر الأسباب والمسببات، وهو قد قدر فيما مضى هذا وهذا.

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٤٨ / ٨ ) .

#### فصــل

وأما قول القائل: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة فقد كذب، فإن الله ـ سبحانه ـ فرق بين المستطيع القادر وغير المستطيع، فقال: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦]، وقال: ﴿ وَاللّهُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلا﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهُ سَبِيلا﴾ [آل عمران: ٩٥]، وقال تعالى: ﴿ اللّهُ قَدْ أَتْبِ لَعْد فَعُلْ وَشَيْبَةٌ ﴾ [الروم: ٥٤]، والله قد أثبت للعبد مشيئة وفعلا، كما قال تعالى: ﴿ لَمَن شَاءَ مَنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]، وقال: ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) إلا أن يَشاءَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩]؛ لكن الله سبحانه خالقه وخالق كل ما فيه من قدرة ومشيئة وعمل، فإنه لا رب غيره، ولا إله سواه، وهو خالق كل شيء وربه ومليكه.

#### فصــل

وأما قول القائل: الزنا وغيره من المعاصي مكتوب علينا، فهو كلام صحيح، لكن هذا لا ينفعه الاحتجاج به، فإن الله كتب أفعال العباد خيرها وشرها، وكتب ما يصيرون إليه من الشقاوة والسعادة، وجعل الأعمال سببًا للثواب والعقاب، وكتب ذلك، كما كتب الأمراض وجعلها سببًا للموت، وكما كتب أكل السم وجعله سببًا للمرض والموت، فمن أكل السم فإنه يمرض أو يموت، والله قدر وكتب هذا وهذا، كذلك من فعل ما نهى عنه من الكفر والفسق والعصيان، فإنه يعمل ما كتب عليه، وهو مستحق لما كتبه الله من الجزاء لمن عمل ذلك.

وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصي، من جنس حجة المشركين، الذين قال الله عنهم : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء نَحْنُ وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء نَحْنُ وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْء كَذَلكَ فَعَلَ الّذينَ مَن قَبْلِهِم ﴿ [النحل: ٣٥]، وقال تعالى : ﴿ سَيقُولُ الذينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء ﴾ [الانعام: ١٤٨]، قال الله تعالى: ﴿ كَذَلكَ كَذَّبَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا الله تعالى: ﴿ كَذَلكَ كَذَّبَ اللَّهُ مَنْ عَلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبْعُونَ إِلاّ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاّ اللَّه الْحُجَّةُ الْبَالغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانعام: ١٤٨، ١٤٩].

<sup>(</sup>١)في المطبوعة : ﴿ بما كنتم تعملون ﴾ ، والصواب ما أثبتناه.

#### فصــل

ومن قال: إن آدم ماعصى فهو مكذب للقرآن، ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإن الله قال: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغُوكَ ﴾ [طه: ١٢١] والمعصية: هي مخالفة الأمر الشرعي، فمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه فقد عصى، وإن كان داخلا فيما قدره الله وقضاه، وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج عن قدر الله، وهذا لا يمكن، فإن أحدًا من المخلوقات لا يخرج عن قدر الله، فإن لم تكن المعصية إلا هذا، فلا يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وثمود وجميع الكفار عصاة أيضًا؛ لأنهم داخلون في قدر الله، ثم قائل هذا يضرب ويهان، وإذا تظلم عمن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليس بعاص ، فإنه داخل في قدر الله كسائر الحلق، وقائل هذا القول متناقض لا يثبت على حال.

#### فصــل

وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة؟ واحتجاجه بالحديث المذكور.

فيقال له: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد، وقد قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوال اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن وَقَال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالْكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مّنكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رَحِيمًا . وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرًا ﴾[النساء: ٢٩، ٣]، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، والعبد عليه أن يصدق بهذا وبهذا، لا يؤمن ببعض ويكفر ببعض ، فهؤلاء المشركون أرادوا أن يصدقوا بالوعد، ويكذبوا بالوعيد.

والحرورية والمعتزلة: أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد، وكلاهما أخطأ، والذي عليه أهل السنة والجماعة، الإيمان بالوعد والوعيد، فكما أن ما توعد الله به العبد من العقاب، قد بين \_ سبحانه \_ أنه بشروط: بألا يتوب، فإن تاب تاب الله عليه، وبألا يكون له حسنات تمحو ذنوبه، فإن الحسنات يذهبن السيئات وبألا يشاء الله أن يغفر له ف ﴿إن الله لا يَعْفُرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لَمَن يَشَاء ﴾ [النساء: ١٨]، فهكذا الوعد له تفسير وبيان، فمن قال بلسانه: ١ لا إله إلا الله، وكذب الرسول، فهو كافر باتفاق المسلمين،

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكذلك إن جحد شيئًا مما أنزل الله.

فلابد من الإيمان بكل ما جاء به الرسول، ثم إن كان من أهل الكبائر فأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، فإن ارتد عن الإسلام ومات مرتدًا، كان في النار ، فالسيئات تجبطها الردة، ومن كان له حسنات وسيئات، فإن الله لا يظلمه، بل من يعمل مثقال ذرة شرًا يره، والله \_ تعالى \_ قد يتفضل عليه، ويحسن إليه بمغفرته ورحمته.

ومن مات على الإيمان فإنه لا يخلد في النار، فالزاني والسارق لا يخلد في النار، بل لابد أن يدخل الجنة، فإن النار يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وهؤلاء المسؤول عنهم يسمون :القدرية المباحية المشركين، وقد جاء في ذمهم من الآثار ما يضيق عنه هذا المكان، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

سئل شيخ الإسلام \_ قلس الله روحه \_ عن قوم قد خصوا بالسعادة، وقوم قد خصوا بالسعادة، وقوم قد خصوا بالشقاوة، والسعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وفي الأعمال لا تراد لذاتها، بل لجلب السعادة، ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، ولا كفها عن ملذوذ، فإن المكتوب في القدم واقع لا محالة بينوا ذلك؟

## فأجاب\_رحمه الله\_:

الحمد لله، هذه المسألة قد أجاب فيها رسول الله على في غير حديث، ففي الصحيحين عن عمران بن حصين قال: قيل : يارسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: "كل ميسر لما خلق له" (١) ، وفي رواية البخاري : قلت: يا رسول الله ، كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له . رواه مسلم في صحيحه عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به عما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت : بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم قال: فقال: أفلا يكون ذلك ظلمًا؟ قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فقال: يرحمك الله! إني لم أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك، إن رجلين من مُزينة أتيا رسول الله عليهم ومضى فيهم من قدر الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق، أو فيما يستقبلون به عما أتاهم به نبيهم، وثبتت الحجة عليهم ؟ فقال: لا ، بل شيء قضى عليهم، ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوّاهَا . الشمس : ٧، ٨]» (٢).

وروى مسلم في صحيحه عن زهير، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : جاء سُرَاقة بن مالك بن جُعشُم فقال: يا رسول الله ، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما يستقبل؟ قال: "لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير" ، قال : ففيم العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم أفهمه فسألت : عما قال ؟ فقال: "اعملوا فكل ميسر" (")، وفي لفظ آخر: فقال

<sup>(</sup>١) البخاري في القدر ( ٢٥٩٦ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٩ / ٩ ) .

<sup>.</sup> (۲) مسلم في القدر ( ۲۲۵۰ / ۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في القدر ( ٢٦٤٨ / ٨ ) .

رسول الله ﷺ: «كل عامل ميسر بعمله» (١).

وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد . فأتانا رسول الله ﷺ فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس فجعل ينكت بحضرته، ثم قال: لا ما منكم من أحد ، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ، فقال رجل: يا رسول الله ، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسرون إلى عمل أهل السعادة أمل السعادة فسيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: فسيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: فسيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: فسيسرون لعمل أهل الشقاوة ثم وكذب فسيسرون الى عمل أهل الشقاوة ثم قرأ: فقام من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى . فسنيسرة لليسرى . وأما من بخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيسرة للهسرى : «أفلا نتكل على بالحسنى . فسنيسرة المن السعادة ومن كان من أهل السعادة سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل السعادة المنادة من أهل السعادة المنادة المنادة المنادة المنادة السعادة المنادة ا

وفي رواية في الصحيحين عن علي قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه فقال: ﴿ مَا مَنكُم مَن نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار»، فقالوا يارسول الله! فلم نعمل ، أولا نتكل؟ قال: ﴿لا ! اعملوا ، فكل ميسر لما خلق له» ثم قرأ : ﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ . وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنّيسَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ . وَأَمًّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَفْنَىٰ . وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنّيسَرُهُ لِلْقُسْرَىٰ ﴾ (٣) .

فقد أخبر النبي على في هذه الأحاديث وغيرها بما دل عليه القرآن \_ أيضًا \_ من أن الله \_ سبحانه \_ وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه بما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاوة، كما تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد وغيرهم، كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله على \_ وهو الصادق المصدوق \_: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكًا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره! إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار عنيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها بعمل أهل النار فيدخلها بعمل أهل النار فيد في المراح في ال

<sup>(</sup>۱) مسلم في القدر ( ۲٦٤٨ / ۸ ) مكرراً .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الجنائز ( ١٣٦٢ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في القدر ( ٦٦٠٥ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٧ ) .

الجنة فيدخلها»(١)، وفي الصحيحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال: « إن الله وكل بالرحم ملكًا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال الملك: أي رب، ذكر أو أنثى؟ شقي أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب ذلك في بطن أمه»(٢).

وهذا المعنى في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضًا (٣).

والنصوص والآثار في تقدم علم الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل خلقها، وأنواعها كثيرة جدًا.

وقد بين النبي على أن ذلك لا ينافى وجود الأعمال التي بها تكون السعادة والشقاوة ، وإن من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل السعادة السابق ويدع العمل؛ ولهذا ييسر لعمل أهل الشقاوة، وقد نهى أن يتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل؛ ولهذا كان من اتكل على القدر السابق وترك ما أمر به من الأعمال هو من الأخسرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ، وكان تركهم لما يجب عليهم من العمل من جملة المقدور الذي يسروا به لعمل أهل الشقاوة، فإن أهل السعادة هم الذين يفعلون المأمور ويتركون المحظور، فمن ترك العمل الواجب الذي أمر به وفعل المحظور متكلاً على القدر، كان من جملة أهل الشقاوة الميسرين لعمل أهل الشقاوة.

وهذا الجواب الذي أجاب به النبي على في غاية السداد والاستقامة، وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها؟ ورقى نسترقي بها ؟ وتقاة نتقيها ، هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله الله» وذلك لأن الله سبحانه وتعالى - هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابًا، وهذا عام في جميع الحوادث.

مثال ذلك: إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال الماء المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجور أن يكون

<sup>(</sup>۱) البخارى في يدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( ۲۲۶۳ / ۱ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء (٣٣٣٣)، ومسلم في القدر (٢٦٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) مسلم في القدر (٢٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الطب ( ٢٠٦٥ ) وقال : ١ حسن صحيح ٧ .

وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت نوعين معتادة ، وغريبة.

فالمعتادة : كولادة الآدمي من أبوين ، والغريبة: كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد عيسى، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم أبو البشر من طين.

فجميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها، وتقديره إياها، وقضاؤه بها، كما تقدم ربط ذلك بالمسببات، كذلك أيضًا الأسباب التي بها يخلق النبات من إنزال المطر وغيره من هذا الباب، كما قال تعالى : ﴿وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن السَّمَاءِ مِن مَّاء فَأَحْياً بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤]، وقال: ﴿فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَن كُلِّ الشَّمرَات ﴾ [الأعراف: ٧٥]، وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْء حَي ﴾ [الأنبياء: ٣٠] وأمثال ذلك، فجميع ذلك مقدر معلوم، مقضى مكتوب قبل تكوينه، فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب، فهو جاهل ضال ضلالاً مبينًا؛ من وجهين:

أحدهما: من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم، ويتعلق به على ما هو عليه ، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب؛ لأن ذلك هو الواقع، فمن قال: إنه يعلم شيئًا بدون الأسباب ، فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال: إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين، وأن هذا النبات نبت بلا ماء ، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، فكما أن من أخبر عن الماضي بعلم الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلاً ، فكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل: إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين، وعلم أنه يتناسل الناس من غير تناكح، وأنه أنبت الزروع من غير ماء ولا تراب فهو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد، وكذلك إخباره عن المستقبل.

وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل: إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب، وإنه قدر ذلك، أو قال: إنه غفر لآدم بلا توبة، وإنه علم ذلك، كان هذا كذبًا وبهتانًا بخلاف ما إذا قال: ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّه كُلمات فَتَابَ عَلَيه ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُما وَطَفَقًا يَخْصَفَانِ عَلَيْهِما مِن وَرَقُ الْجَنَّة ﴾ [طه: ١٢١]، فإنه يكون صادقًا في ذلك ، والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان.

وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء ، فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم، وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم،

كما قال: ﴿ فَلَمّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ أَنَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذَنَا الّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥]، وقال: ﴿ فَكُلاَّ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمَنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ [العنكبوت: ٤٠]، وقال: ﴿ فَأَخْذَهُمُ اللّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاق ﴾ [غافر: ٢١]، وقال: ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وقال: ﴿ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وقال: ﴿ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدَهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ آلَيْهُ لَقُومٌ يَعْلَمُونَ . وَأَنجَيْنَا الّذِينَ اللّهُ مِن وَاق ﴾ [النمل: ٢٥]، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ آخُذُ لَاكَ أَخُذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَالَمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ [النمل: ٢٥]، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبُوأُ مِنْهَا مَنْ نَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتَنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُصِيعُ آجُرَ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [يوسَف: ٢٥]، وقال: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبُوأُ مِنْهَا مَنْ نَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتَنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُصِيعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسَف: ٢٥]، وقال: ﴿ وَلَكَذَلِكَ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبُوأُ مِنْهَا مَنْ خَمَلْنَا مَع نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣] وَقال: ﴿ وَلَا آلَ لُوط نَجَيْنَاهُم بِسَحْر . مَنْ شَكْرَ ﴾ [القمر: ٣٤] وقال: ﴿ وقال: ﴿ وقال: ﴿ وَلَكُنْ بَنِي إِسْرَائِلَ بَمَا مَنْ شَكْرَ ﴾ [القمر: ٣٤] وأمثال ذلك في القرآن كثير . الْحُسْرُول ﴾ [العمراء: ٣٤] وأمثال ذلك في القرآن كثير .

وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله: ﴿ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا السَّفْتُمْ فِي الأَيَّامِ الْخَالِيةِ ﴾ [الحاقة: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَتُلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا النَّهُمْ مَنْ شَيْء ﴾ [الطور: ٢١]، وقوله: ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١] وقوله: ﴿ وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةُ وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢]، وقوله: ﴿ هَلْ ثُوبِ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [المطففين: ٣٦]، وقوله: ﴿ وَكُنّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنّا نَكُمُ فِي سَقَرَ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمَسْكِينَ . وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنّا نَكُمُ فِي سَقَرَ . اللّهُ اللّهُ عَنْ أَتَانَا الْيَقِينُ . فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٤٢-٤]، وأمثال هذا في القرآن كثير جدًا.

بين \_ سبحانه \_ فيما يذكره من سعادة الآخرة، وشقاوتها: أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها، كما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمثوبات في الدنيا أيضًا.

والوجه الثاني: أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها؛ كالفاعل وقدرته ومشيئته، فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، إذ هذا العلم ليس موجبًا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء،

بل هو مطابق له على ما هو عليه لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجدونا؛ مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم؛ إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلى له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم.

فإن من الناس من يقول: العلم: صفة انفعالية لا تأثير له في المعلوم، كما يقوله طوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول: بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم، كما يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام.

والصواب أنه نوعان ، كما بيناه ، وهكذا علم الرب \_ تبارك وتعالى \_ فإن علمه بنفسه \_ سبحانه \_ لا تأثير له في وجود المعلوم، وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته مما له تأثير في وجود معلوماته، والقول في الكلام والكتاب كالقول في العلم، فإنه \_ سبحانه وتعالى \_ إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزمًا للعلم ودليلاً عليه، كما قال تعالى : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤]، وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه:

أحدها: أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي.

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق ليس هو ما يستلزم الخبر، وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري.

الثالث: أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة ، فلا يكون مجرد العلم موجبًا له بدون القدرة والإرادة، فتبين أن العلم والخبر والكتاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد، مما يدل على ذلك أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك، ومع ذلك ، فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابًا له.

إذا تبين ذلك فقول السائل: السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد، كلام صحيح، أي من قدر الله أن يكون سعيدًا يكون سعيدًا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها، والشقي لا

يكون شقيًا إلا بالإعمال التي جعله يشقى بها، التي من جملتها الاتكال على القدر، وترك الأعمال الواجبة.

وأما قوله: والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة وقد سبقنا وجود الأعمال، فيقال له: السابق نفس السعادة والشقاوة، أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتابًا، هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير، وبين ثبوته في الوجود والتحقيق.

فإن الأول هو العلم به والخبر عنه، وكتابته، وليس شيء من ذلك داخلاً في ذاته ولا في صفاته القائمة به.

ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة قال: قلت: يارسول الله ، متى كنت نبيًا؟ وفي رواية : متى كتبت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»(١). فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ ، وهذا جهل ، فإن الله إنما نبأه على رأس أربعين من عمره، وقد قال له : ﴿ بِمَا (٢) أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْفَافِلِينَ ﴾ [يوسف : ٣] وقال: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالاً فَهَدَى ﴾ [الضحى: ٧] وفي الصحيحين : أن الملك قال له \_ حين جاءه \_ : اقرأ فقال: « لست بقارئ » ثلاث مرات (٣) .

ومن قال: إن النبي على كان نبيًا قبل أن يوحي إليه ، فهو كافر باتفاق المسلمين، وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده، وقبل نفخ الروح فيه، كما في حديث العرباض بن سارية الذي رواه أحمد وغيره عن النبي الله أنه قال: " إني عبد الله وخاتم النبيين " (3) ، وفي رواية : " إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين، ورؤيا أن آدم لمجندل في طينته، وسأنبثكم بأول ذلك: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام "(٥).

وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يرويه: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»، «وآدم

<sup>(</sup>۱) الترمذي في المناقب ( ٣٦٠٩ ) وقال : « حسن صحيح ١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « وكذلك» ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير (٤٩٥٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠/٢٥٢). كلاهما عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) أحمد ٢٧/٤، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٨/٢٢٦، وقال: «رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه».

<sup>(</sup>٥) أحمد ٤ / ١٢٧ .

لا ماء ولا طين، ويجعلون ذلك وجوده بعينه، وآدم لم يكن بين الماء والطين، بل الماء بعض الطين لا مقابله.

وإذا كان كذلك، فإن قال: السابق نفس السعادة والشقاوة ، فقد كذب، فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد، وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود الشقي، كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقًا إلا بعد وجود المرتزق ، وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه، وإذا كان كذلك فالعمل أيضًا \_ سابق كسبق السعادة والشقاوة، وكلاهما معلوم مقدر ، وهما متأخران في الوجود، والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به، وهذا يعمل كذا فيشقى به، وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة، كما يعلم سائر الأسباب والمسببات، كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع، ويشرب الشراب فيروى، وظهر فساد قول السائل : فلا وجه لإتعاب النفس في عمل، ولا لكفها عن ملذوذات، والمكتوب في القدم واقع لا محالة.

وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيئ، ليس المكتوب أحدهما دون الآخر، فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادة، والمقدر المكتوب هو السعادة والعمل الذي به ينال السعادة، وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الكتاب، كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيًا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل، وإلا لم يحصل، أو يقول: لا أجامع امرأتى، فإن كان الله قضى لى بولد فإنه يكون.

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظانًا أن ذلك من مقامات الحاصة ناظرًا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالون؛ ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي على أنه قال: ( المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان»(١).

فأمره بالحرص على ما ينفعه، والاستعانة بالله ، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال

<sup>(</sup>۱) مسلم في القدر ( ٢٦٦٤ / ٣٤ ) .

على القدر، ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك وكما قال بعض العقلاء: الأمور أمران : أمر فيه حيلة، وأمر لا حيلة فيه لا يجزع منه.

وفي سنن أبي داود أن رجلين اختصما إلى النبي على أحدهما، فقال المقضي على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال : النبي على الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل (١)، وفي الحديث الآخر: « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني " . رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن (١).

وعن شدّاد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل (٣). ومن الناس من يصحفه فيقول: الفاجر، وإنما هو العاجز في مقابلة الكيس، كما في الحديث الآخر: «كل شيء بقدر حتى العجز والكيس» (٤).

وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس وهو: أنه إذا كان المكتوب واقعًا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول ، يقال: لو لم يقتل، هل كان يموت؟ ونحو ذلك.

فيقال: هذا لو لم يعمل عملاً صالحًا لما كان سعيدا، ولو لم يعمل عملا سيئًا لما كان شقيًا، وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون لو كان كيف يكون، كقوله: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلْهَةٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الانبياء: ٢٢]، وقوله: ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما نُهُوا عَنّهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨]، وقوله: ﴿ وَلَوْ عَلَمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لاَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٣٣]، وأمثال ذلك، كما روى أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، ويقال: هذا منزلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منز لا آخر.

<sup>(</sup>١) أبو داود في الأقضية ( ٣٦٢٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٥٩)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠) كلاهما عن شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٣) انظر: تخريج الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) مسلم في القدر (٨/٢٦٥٥)، وأحمد ٢/١١٠ كلاهما عن عبد الله بن عمر.

وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت بل كان يعيش إلا أن يقدر له سبب آخر يموت به، واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، والتقدير للممتنع قد يلزمه حكم ممتنع ولا محذور في ذلك.

ومما يشبه هذه المسألة أن النبي ﷺ خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال: «هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلانَ »، ثم إنه دخل العريش، وجعل يجتهد في الدعاء، ويقول: « اللهم انجز لي ما وعدتني» (١)؛ وذلك لأن علمه بالنصر، لا يمنع أن يفعل السبب الذي به ينصر، وهو الاستغاثة بالله.

وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة ، وهذا كقول بعضهم: إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة؛ لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع.

فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سببًا لنيل المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهو نظير قولهم : أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟

ومما يوضح ذلك: أن الله قد علم وكتب أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم، فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مغن لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته، فكذلك علم الله بما يكون من أفعال العباد، وأنهم يسعدون بها، ويشقون كما يعلم ـ مثلاً ـ أن الرجل يمرض أو يموت بأكله السم أو جرحه نفسه ونحو ذلك.

وهذا الذي ذكرناه مذهب سلف الأمة وأثمتها ، وجمهور الطوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم ، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين:

فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم بذلك قضاء وقدر وكتاب، وهؤلاء نبغوا في أواخر عصر الصحابة ، فلما سمع الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم، ورد عليهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع وغيرهم، وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم.

والفريق الثاني: من يقر بتقدم علم الله وكتابه، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر (١) مسلم في الجهاد والسير (١٧٦٣)، والترمذي في تفسير القرآن (٢٠٨١)، وأحمد ١/ ٣٠، ٣٢.

والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، بل من قضى له بالسعادة دخل الجنة، بلا عمل أصلا، ومن قضى عليه بالشقاوة شقى بلا عمل، فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات، وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وهؤلاء أكفر من أولئك وأضل سبيلا، ومضمون قول هؤلاء: تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم.

وأما جمهور القدرية ، فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم ، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد، وإرادة الكائنات، وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون: ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال.

وشر من هؤلاء من يجعل خلق الأفعال وإرادة الله الكاثنات مانعة من الأمر والنهي كالمشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا (١) مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى، ومضمون قولهم: تعطيل جميع ما جاءت به الرسل كلهم من الأمر والنهي.

ثم قولهم متناقض ، معلوم الفساد بالضرورة لا يمكن أن يحيى معه بنو آدم لاستلزامه فساد العباد، فإنه إذا لم يكن على العباد أمر ونهي، كان لكل أحد أن يفعل ما يهواه، كما قال تعالى : ﴿وَلُو التُّبعَ الْحَقُ أَهُواءَهُم (٢) لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [المؤمنون: ٧١]، فإذا قيل: إنه يمكن كل أحد مما يهواه من قتل النفوس وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغير ذلك؛ كان ذلك غاية الفساد ؛ ولهذا لا تعيش أمة من بني آدم إلا بنوع من الشريعة التي فيها أمر ونهي ، ولو كانت بوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى.

فإن قيل: هذا الذي ذكرتموه يبين أن تقدم علم الله وكتابه بالسعادة والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا يمنع توقف ذلك على الأعمال والأسباب التي جعل الله بها تلك الأمور، وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عاملا للعمل الصالح الذي به يسعده الله، وأن يكون قادرًا على ذلك مريدًا له، وإن كان ذلك كله بتيسير الله للعبد \_ وإن تنازع الناس في تسمية ذلك جبرًا \_ لكن هل يكون العبد قادرًا على غير الفعل الذي فعله، الذي سبق به العلم والكتاب؟ فهذا مما تنازع فيه الناس، كما تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب أن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ حرنا ﴾ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « أهواهم»، والصواب ما أثبتناه.

تكون مع الفعل أو يجب أن تتقدمه؟ فمن قال من أهل الإثبات: إن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، يقول العبد: لا يستطيع غير ما يفعله، وهو ما تقدم به العلم والكتاب، ومن قال: إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل ، وقد توجد دون الفعل ، فإنه يقول: إنه يكون مستطيعًا لما لم يفعله، ولما علم وكتب أنه لا يفعله.

وفصل الخطاب : أن الاستطاعة جاءت في كتاب الله على نوعين:

الاستطاعة المشترطة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي كقوله تعالى : ﴿ وَلِلّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعْ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله : ﴿ فَاتَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ٢٦]، وقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ الآية إلى الله وقوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: ٢٥]، ﴿ فَمَن لُمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرِيْنِ مُتَّابِعَيْنِ [ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا] (أ) فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإَطْعَامُ سَتِينَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤]، وقوله : ﴿ وَعَلَى اللّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ٤٨٤]، وقوله النبي ﷺ لعمران بن حصين : ﴿ صَلَ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٢٠). فإن الاستطاعة في هذه النصوص لو كانت لا توجد إلا مع الفعل ؛ لوجب ألا يجب الحج إلا على من حج، ولا يجب صيام شهرين إلا على من طعام، ولا القيام في الصلاة إلا على من قام، وكان المعنى: على الذين يصومون الشهر طعام مسكين، والآية إنما أنزلت لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام في شهر رمضان.

والاستطاعة التي يكون معها الفعل، قد يقال: هي المقترنة بالفعل الموجبة له، وهي النوع الثاني، وقد ذكروا فيها قوله تعالى : ﴿اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ فِي غَطَاء عَن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، ونحو ذلك قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِيَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴾ [هود: ٢٠]، ونحو ذلك قوله: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلالاً فَهِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُشْورُونَ ﴾ [يس: ٨، ٩].

فإن الاستطاعة المنفية هنا \_ سواء كان نفيها خبراً أو ابتداء \_ ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، والوعد والوعيد، والحمد والذم، والثواب والعقاب، ومعلوم أن هؤلاء في هذه الحال مأمورون منهيون موعودون متوعدون، فعلم أن المنفية هنا ليست المشروطة في الأمر والنهي المذكورة في قوله: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) البخاري في تقصير الصلاة ( ١١١٧ ) .

لكن قد يقال: الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية في قول الخضر لموسى: ﴿ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُواً ﴾ [الكهف: ٢٧، ٢٧، ٧٥] ، فإن هذه الاستطاعة المنفية، لو كان المراد بها مجرد المقارنة في الفاعل والتارك؛ لم يكن فرق بين هؤلاء المذمومين وبين المؤمنين، ولا بين الخضر وموسى، فإن كل أحد فعل أو لم يفعل لا تكون المقارنة موجودة قبل فعله، والقرآن يدل على أن هذه الاستطاعة إنما نفيت عن التارك لا عن الفاعل، فعلم أنها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التي تصد قلبه عن إرادة الفعل وعمله، وبكل حال فهذه الاستطاعة منتفية في حق من كتب عليه أنه لا يفعل ، بل وقضى عليه بذلك.

وإذا عرف هذا التقسيم ، أن إطلاق القول : بأن العبد لا يستطيع غير ما فعل ، ولا يستطيع خلاف المعلوم المقدر، وإطلاق القول بأن استطاعة الفاعل والتارك سواء، وأن الفاعل لا يختص عن التارك باستطاعة خاصة عرف أن كلا الإطلاقين خطأ وبدعة.

ولهذا اتفق سلف الأمة وأثمتها وجمهور طوائف أهل الكلام على أن الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون ، وعلى ما يمتنع صدوره عنه لعدم إرادته، لا لعدم قدرته عليه ، وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل الضلال من الجهمية والقدرية والمتفلسفة الصابئة الذين يزعمون انحصار المقدور في الموجود، ويحصرون قدرته فيما شاءه وعلم وجوده، دون ما أخبر أنه لا يكون كما رجحه النظام والأسواري، وكما يقوله من يزعم : أنه ليس من المقدور غير هذا العالم، ولا في المقدور ما يكن أن يهدي به الضال، وقد قال الله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَن لُن نَجْمَع عِظَامَة . بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّي بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٣، ٤] مع أنه \_ سبحانه \_ لا يسوى بنانه، وقال تعالى : ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوقَكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسكُمْ شِيعًا وَيُدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقد ثبت في الصحيح عن جابر: أنه لما نزلت هذه الآية: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقَكُمْ ﴾ قال النبي ﷺ: «أعوذ بوجهك» ، ﴿أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلُكُمْ ﴾ قال: «أعوذ بوجهك» ، ﴿أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلُكُمْ ﴾ قال: «أماتان أمون» (١) ، وقال الله تعالى : ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجدة: ١٣].

ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن العبد ليس قادرًا على غير ما فعل الذي هو خلاف المعلوم، فإنه مخطئ فيما نقله عنهم من نفي القدرة مطلقًا، وهو مصيب فيما نقله عنهم من نفي القدرة التي اختص بها الفاعل دون التارك، وهذا من أصول نزاعهم في جواز تكليف ما لا يطاق.

<sup>(</sup>١) البخاري في التفسير ( ٤٦٢٨ ) والترمذي في التفسير ( ٣٠٦٥ ) .

فإن من يقول: الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فالتارك لا استطاعة له بحال، يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله مالا يطيقه، كما قد يقولون: إن جميع العباد كلفوا مالا يطيقون، ومن يقول: إن استطاعة الفعل هي استطاعة الترك، يقول: إن العباد لم يكلفوا إلا بما هم مستوون في طاقته وقدرته واستطاعته، لا يختص الفاعل دون التارك باستطاعة خاصة، فإطلاق القول: بأن العبد كلف بما لا يطيقه؛ كإطلاق القول: بأنه مجبور على أفعاله، إذا سلب القدرة في المأمور نظير إثبات الجبر في المحظور، وإطلاق القول: بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معلوم الله ومقدوره.

وسلف الأمة وأئمتها ينكرون هذه الإطلاقات كلها، لا سيما كل واحد من طرفي النفي والإثبات على باطل، وإن كان فيه حق أيضًا، بل الواجب إطلاق العبارات الحسنة وهي المأثورة التي جاءت بها النصوص، والتفصيل في العبارات المجملة المشتبهة، وكذلك الواجب نظير ذلك في سائر أبواب أصول الدين أن يجعل ما يثبت بكلام الله ـ عز وجل ـ ورسوله وإجماع سلف الأمة هي النص المحكم، وتجعل العبارات المحدثة المتقابلة بالنفي والإثبات المشتملة في كل من الطرفين في حق وباطل من باب المجمل المشتبه المحتاج إلى تفصيل الممنوع من إطلاق طرفيه.

وقد كتبنا في غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي ، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من الأثمة من كراهة إطلاق الجبر ومن منع إطلاق نفيه أيضًا.

وكذلك أيضًا القول بتكليف مالا يطاق ، لم تطلق الأثمة فيه واحدًا من الطرفين. قال أبو بكر عبد العزيز، صاحب الخلال في «كتاب القدر» الذي في مقدمة «كتاب المقنع» له، لم يبلغنا عن أبي عبد الله في هذه المسألة قول فنتبعه، والناس فيه قد اختلفوا ، فقال قائلون: بتكليف ما لا يطاق، ونفاه آخرون ومنعوا منه، قال : والذي عندنا فيه أن القرآن شهد بصحة ما إليه قصدناه، وهو أن الله \_ عز وجل \_ يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون. ثم قال في آخر الفصل: ولعل قائلاً أن يعارض قولنا فيقول : لو جاز أن يكلف الله العبد مالا يطيق جاز أن يكلف الأعمى صنعة الألوان، والمقعد المشي، ومن لا يد له البطش وما أشبه ذلك فيقال له : قد قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يُومُ الْفِيامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٩٧]: هو مشيهم على وجوههم، وسقط السؤال في كل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس في المشي على الوجوه.

ثم قال: وقد أبان أبو الحسن \_ يعنى الأشعري \_ فيما قدمنا ذكره عنه في هذه المعانى بما

فيه كفاية ، قال القاضي أبو يعلي : لما حكى كلام أبي الحسن ـ يعني أبا الحسن الأشعري ـ قد فصل بين ما يقدر على فعله لا لاستحالته فيجوز تكليفه، وما يستحيل لا يجوز، قال: وظاهر كلام أبي الحسن الأشعري الاحتمال فيما يستحيل وجوده هل يصح تكليفه أم لا ؟ قال : والصحيح ما ذكرناه من التفصيل ، وهو أن ما لا يقدر على فعله لاستحالته كالأمر بالمحال، وكالجمع بين الضدين وجعل المحدث قديًا ، والقديم محدثًا ،أو كان مما لا يقدر على الكلام، عليه للعجز عنه كالمقعد الذي لا يقدر على القيام، والأخرس الذي لا يقدر على الكلام، فهذا الوجه لا يجوز تكليفه.

والوجه الثاني: ما لا يقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده، كالكافر كلفه الإيمان في حال كفره؛ لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل منه، فهوكالذي لا يقدر على العلم لاشتغاله بالمعيشة، فهذا الذي ذكره القاضي أبو يعلى هو قول جمهور الناس من الفقهاء والمتكلمين وهو قول جمهور أصحاب الإمام أحمد، وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري ـ فيما ذكره القاضي عنه ـ وقد ذكر أن أبا بكر عبد العزيز، ذكر كلام أبي الحسن في ذلك كما يذكر المصنف كلام أبي الحسن في ذلك، وكما يذكر المصنف كلام أبي الحسن إلى الإمام أحمد وسائر أثمة السنة كما ذكر ذلك في كتبه.

وأما أتباع أبى الحسن فمنهم من وافق نفس الذي ذكره القاضي كأبي على ابن شاذان وأتباعه، ومنهم من خالفه كأبي محمد اللبان، والرازي وطوائف، قالوا: إنه يجوز تكليف الممتنع كالجمع بين الضدين والمعجوز عنه.

والقول الثالث: الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجوه، ونقط الأعمى المصحف.

وذكر أبوعبد الله بن حامد شيخ القاضي أبي يعلى في أصوله: قولي التفريق والإطلاق عن أصحاب أحمد فقال:

#### فصــل

لأنه ما وجد في الأمر ولو وجد بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به كأمر الأطفال ومن لا عقل له والأعمى البصر، والفقير النفقة، والزمن أن يسير إلى مكة، فكل ذلك ما جاءت به الشريعة، ولو جاءت به لزم الإيمان به والتصديق فلا يقيد الكلام فيه. قال:

وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق الاسم من جواز تكليف ما لا يطاق من زمن وأعمى وغيرهم، وهو مذهب جهم وبرغوث.

الوجه الثاني: سلامة الآلة ، لكن عدم الطاقة لعدم التوفيق والقبول ، وذلك يجوز وجها واحدًا في معنى هذا أنه يجوز التكليف لمن قدر علم الله فيه أنه لا يفعله، وأبي ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَي ﴾ المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَي ﴾ [ص: ٧٥]، وقوله: ﴿ أَلا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْتُك ﴾ الآيات [الأعراف: ١٢]، فأمر وقد سبق من علمه أنه لا يقع منه فعله، فكان الأمر متوجهًا إلى ما قد سبق من علم الله أنه لا يطيقه.

القول الثاني: منقول عن أبى الحسن أيضًا ، وزعم أبو المعالي الجويني أنه الذي مال إليه أكثر أجوبة أبي الحسن، وأنه الذي ارتضاه كثير من أصحابه، وقد توقف أبو الحسن عن الجواب في هذه المسألة في الموجز، وكان أبو المعالي يختاره أولا، ثم رجع عنه وقطع أن تكليف مالا يطاق محال، وهذا القول الأول قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الجوزي، وأبي عبد الله الرازي وغيره، وهذا الثاني هو مذهب أبي إسحاق الاسفرائيني وأبي بكر بن فورك، وأبي القاسم الأشعري، والغزالي ، وادعى أبو إسحاق الاسفرائيني أنه مذهب شيخه أبي الحسن ، وأنه مذهب أهل الحق، فأما القاضي أبو بكر فقد قال: بجوازه في بعض كتبه، وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز، وبين تكليف القادر على الترك ، كما هو قول الجمهور.

وفي المسألة قول ثالث: وهو الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز أنه يجوز تكليف كل ما يمكن وإن كان ممتنعًا في العادة كالمشي على الوجه، ونقط الأعمى المصحف دون الممتنع كالجمع بين الضدين.

وفصل الخطاب في هذه المسألة : إن النزاع فيها في أصلين :

أحدهما: التكليف الواقع الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسوله من الإيمان به وتقواه هل يسمى هذا أو شيء منه تكليف ما لا يطاق ؟ فمن قال: بأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول: إن العاصي كلف مالا يطيقه، ويقول: إن كل أحد كلف حين كان غير مطيق، وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء يمنع أن يقدر على خلافه، وقال: إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف ما لا يطيقه، وكذلك من يقول: إن العرض لا يبقى زمانين ، يقول: إن الاستطاعة المتقدمة لا تبقى إلى حين الفعل.

وهذا في الحقيقة ليس نزاعًا في الأفعال التي أمر الله بها ونهى عنها، هل يتناولها

التكليف؟ وإنما هو نزاع في كونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير مقدورة قبل فعلها، وقد قدمنا أن القدرة نوعان، وأن من أطلق القول بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل، فإطلاقه مخالف لما ورد في الكتاب والسنة وما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها \_ كإطلاق القول بالجبر \_ وإن كان قد أطلق ذلك طوائف من المنتسبين إلى السنة في ردهم على القدرية من المنتسبين إلى الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كأبي الحسن، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي عبد الله بن حامد ، والقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى ، وأبي المعالي، وأبي الحسن بن الزاغوني وغيرهم ، فقد منع من هذا الإطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس ابن سريج (١)، وأبي العباس القلانسي، وغيرهما ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه، وهو مقتضى قول جميع الأمة.

ولهذا امتنع أبو إسحاق بن شاقلا من إطلاق ذلك، وحكى فيه القولين: فقال: - فيما ذكره عنه القاضي أبو يعلى ـ : الاستطاعة مع الفعل أو قبله، حجة من قال: إن الصلاة والحج والجهاد، لا يجوز أن يأمر به غير مستطيع، وحجة من قال: إن الفعل خلق من خلق الله عز وجل، فإذا خلق فيه فعلاً فعله.

وهذا كما أن من قال: إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر بها على الفعل والترك، وأنه مستغن في حال الفعل عن معونة من الله تعالى يفعل بها، وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر، فهو مبطل وهم من القدرية الذين حاد منهم في الأيام المشهورة حيث كان قولهم: إن العبد لا يفتقر إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قبل الفعل (Y) وأنه ليس لله تعالى نعمة أنعم بها على من آمن به وأطاعه أكبر من نعمته على من كفر به وعصاه، فهذا القول خطأ قطعًا؛ ولهذا اتفق أهل السنة والجماعة على تضليل صاحب هذا القول.

ثم النزاع بينهم بعد ذلك في هذه الأمور كثير: منه لفظي، ومنه ما هو اعتباري، كتنازعهم في أن العرض هل يبقى أم لا يبقى، وبنوا على ذلك بقاء الاستطاعة ، ولكن أحسن الألفاظ والاعتبارات ما يطابق الكتاب والسنة، واتفاق سلف الأمة وأثمتها والواجب أن يجعل نصوص الكتاب والسنة هى الأصل المعتمد الذي يجب اتباعه ويسوغ إطلاقه،

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، الفقيه الشافعي، له من المصنفات أربعمائة مصنف ، قام بنصرة مذهب الشافعي، ورد على المخالفين ، وفرع على كتب محمد بن الحسن الحنفي، ولد سنة بضع وأربعين ومائتين، ومات سنة ٣٠٦هـ.[وفيات الأعيان ٢/١٦، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/١٤، وشذرات اللهب ٢/٤٧].

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل.

ويجعل الألفاظ حتى تنازع فيها الناس نفيًا أو إثباتًا موقوفة على الاستفسار والتفصيل، ويمنع من إطلاق نفى ما أثبته الله ورسوله، وإطلاق إثبات ما نفى الله ورسوله.

والأصل الثاني: فيما اتفق الناس على أنه غير مقدور للعبد، وتنازعوا في جواز تكليفه، وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه والطيران ونحو ذلك، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، فهذا في جوازه عقلاً ثلاثة أقوال كما تقدم، وأما وقوعه في الشريعة وجوازه شرعًا فقد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوني فقال:

#### فصل

تكليف ما لا يطاق وهو على ضربين :

أحدهما: تكليف ما لا يطاق لوجود ضده من العجز، وذلك مثل أن يكلف المقعد القيام، والأعمى الخط ونقط الكتاب، وأمثال ذلك، فهذا مما لا يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجماع عليه، وذلك لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك يوجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله.

والثاني: تكليف مالا يطاق لا لوجود ضده من العجز مثل أن يكلف الكافر الذي سبق في علمه أنه لا يستحب التكليف كفرعون وأبى جهل وأمثالهم، فهذا جائز، وذهبت المعتزلة إلى أن تكليف مالا يطاق غير جائز، قال: وهذه المسألة كالأصل لهذه.

قلت: وهذا الإجماع هو إجماع الفقهاء وأهل العلم، فإنه قد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذاته واقع في الشريعة، وهذا قول الرازي وطائفة قبله، وزعموا أن تكليف أبي لهب وغيره من هذا الباب حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من جملتها الإخبار بأنه لا يؤمن، وهذا غلط، فإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلي النار بعد دعاء النبي لله لله إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب، كالذي يعاين الملائكة وقت الموت لم يبق بعد هذا مخاطبًا من جهة الرسول بهذين الأمرين المتناقضين.

وكذلك من قال: تكليف العاجز واقع محتمًا بقوله: ﴿ يُومْ يُكْشَفُ عَن سَاقَ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾ [القلم: ٤٢]، فإنه يناقض هذا الإجماع ، ومضمون الإجماع نفي وقوع ذُلك في الشريعة، وأيضًا فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على وجه

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سالمون يعاقبون على ترك العبادة في حال قدرتهم بأن أمروا بها حال عجزهم على سبيل العقوبة لهم، وخطاب العقوبة والجزاء من جنس خطاب التكوين، لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله، وإذا تبينت الأنواع والأقسام زال الاشتباه والإبهام.

# قال شيخ الإسلام \_ قدس الله روحه \_ :

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا.

### فصــل

في قوله ﷺ : « فحج آدم موسى » لما احتج عليه بالقدر.

وبيان أن ذلك في المصائب لا في الذنوب، وأن الله أمر بالصبر والتقوى فهذا في الصبر لا في التقوى ، وقال: ﴿ فَاصْبُو إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [خافر: ٥٥]، فأمر بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب.

وذلك أن بني آدم اضطربوا في هذا المقام \_ مقام تعارض الأمر والقدر \_ وقد بسطنا الكلام على ذلك في مواضع.

والمقصود هنا أنه قد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة، عن النبي الله بده، ونفخ الحتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم ؟ أنت أبو البشر الذي خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، و أسجد لك ملائكته فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي كلمك الله تكليمًا وكتب لك التوراة. فبكم تجد فيها مكتوبًا : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَنَوَىٰ ﴾ [طه: ١٢١]، قبل أن أخلق ، قال: بأربعين سنة، قال فحج آدم موسى (١).

وهو مروي .. أيضًا .. من طريق عمر بن الخطاب بإسناد حسن، وقد ظن كثير من الناس أن آدم احتج بالقدر السابق على نفي الملام على الذنب، ثم صاروا لأجل هذا الظن ثلاثة أحزاب:

فريق كذبوا بهذا الحديث : كأبي على الجباثي (٢) وغيره؛ لأنه من المعلوم بالاضطرار أن

<sup>(</sup>۱) البخاري في القدر ( ٦٦١٤ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٥٢ / ١٣ \_ ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي، من أثمة المعتزلة ، رئيس علماء الكلام في عصره، وإليه نسبت الطائفة «الجبائية»، له تصانيف ، نسبته إلى جبي (من قرى البصرة) اشتهر في البصرة، ولد سنة ٢٣٥، وتوفى في شعبان سنة ٣٠٣هـ. [ وفيات الأعيان ٢٧/٤، وسير أعلام النبلاء ١٨٣/١٤ ، وشذرات الذهب ٢/ ٢٤١].

هذا خلاف ما جاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا مراد الحديث، ويجب تنزيه النبي ﷺ بل وجميع الأنبياء وأتباع الأنبياء أن يجعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله.

وفريق تأولوه بتأويلات معلومة الفساد: كقول بعضهم: إنما حجه لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه، وقول بعضهم: لأن الذنب كان في شريعة ، والملام في أخرى ، وقول بعضهم: لأن الملام كان بعد التوبة، وقول بعضهم: لأن هذا تختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة.

وفريق ثالث جعلوه عمدة في سقوط الملام عن المخالفين لأمر الله ورسوله، ثم لم يمكنهم طرد ذلك ، فلا بد في نفس معاشهم في الدنيا أن يلام من فعل ما يضر نفسه وغيره، لكن منهم من صار يحتج بهذا عند أهوائه وأغراضه، لا عند أهواء غيره كما قيل في مثل هؤلاء: أنت عند الطاعة قدري، وعند المعصية جبري ، أي مذهب وافق هواك تمذهب به فالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر، ولو أذنب غيره أو ظلمه لم يعذره، وهؤلاء ظالمون معتدون.

ومنهم من يقول: هذا في حق أهل الحقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية وفنوا عما سوي الله ، فيرون ألا فاعل إلا الله ، فهؤلاء لا يستحسنون حسنة ولا يستقبحون سيئة، فإنهم لا يرون لمخلوق فعلاً، بل لا يرون فاعلاً إلا الله، بخلاف من شهد لنفسه فعلاً فإنه يذم ويعاقب، وهذا قول كثير من متأخري الصوفية المدعين للحقيقة، وقد يجعلون هذا نهاية التحقيق، وغاية العرفان والتوحيد، وهذا قول طائفة من أهل العلم.

قال أبو المظفر السمعاني (١): وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من المحاجة في هذا الشأن، فإنما ساغ لهما الحجاج في ذلك؛ لأنهما نبيان جليلان خصا بعلم الحقائق، وأذن لهما في استكشاف السرائر، وليس سبيل الحلق الذين أمروا بالوقوف عند ما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلها، وليس قوله: "فحج آدم موسى" إبطال حكم الطاعة، ولا إسقاط العمل الواجب، ولكن معناه ترجيح أحد الأمرين، وتقديم رتبة العلة على السبب، فقد تقع الحكمة بترجيح معني أحد الأمرين، فسبيل قوله: " فحج آدم موسى "، هذا السبيل، وقد ظهر هذا في قضية آدم، قال الله تعالى: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِفَةَ ﴾ [البقرة: ٣٠].

<sup>(</sup>۱) هو أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، مفسر، من العلماء بالحديث، من أهل مرو ، كان مفتى خراسان ، قدمه نظام الملك على أقرائه في مرو له «تفسير السمعاني» ثلاث مجلدات ، ولد بمرو سنة ٤٢٦هـ ، وتوفى بها سنة ٤٨٩هـ [سير أعلام النبلاء ٩١/٤١٤، وشذرات الذهب ٣٩٣/٣، والأعلام ٧/٣٠٣].

إلى أن قال: فجاء من هذا أن آدم لم يتهيأ له أن يستديم سكنى الجنة إلا بألا يقرب الشجرة؛ لسابق القضاء المكتوب عليه في الخروج منها، وبهذا صال على موسى عند المحاجة، وبهذا المعنى قضى له على موسى فقال: فحج آدم موسى.

قلت: ولهذا يقول الشيخ عبد القادر \_ قدرس الله روحه \_ : كثير من الرجال إذا وصلوا إلي القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعًا للقدر لا موافقًا له، وهو \_ رضي الله عنه \_ كان يعظم الأمر والنهي، ويوصي باتباع ذلك، وينهي عن الاحتجاج بالقدر، وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك لما رأوه في كثير من السالكين من الوقوف عند القدر المعارض للأمر والنهي، والعبد مأمور بأن يجاهد في سبيل الله ويدفع ما قدر من المعاصي بما يقدر من الطاعة، فهو منازع للمقدور المحظور بالمقدور المأمور لله \_ تعالى \_ وهذا هو دين الله الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين.

وممن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن يشهد سر القدر ، والرازي يقرر ذلك؛ لأنه كان جبريًا محضًا.

وفي الجملة ، فهذا المعني دائر في نفوس كثير من الخاصة من أهل العلم والعبادة فضلاً عن العامة، وهو مناقض لدين الإسلام.

ومن هؤلاء من يقول: الخضر إنما سقط عنه الملام ؛ لأنه كان مشاهدًا لحقيقة القدر، ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول: لو قتلت سبعين نبيًا لما كنت مخطئًا، ومنهم من يقول بطرد قوله بحسب الإمكان فيقول: كل من قدر على فعل شيء وفعله فلا ملام عليه، فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه، والأقوى منهما يقمر الأخر، فأيهما أعانه القدر فهو المصيب، باعتبار أنه غالب وإلا فما ثم خطأ.

ومن هؤلاء الاتحادية الذين يقولون: الوجود واحد، ثم يقولون: بعضه أفضل من بعض والأفضل يستحق أن يكون ربًا للمفضول، ويقولون: إن فرعون كان صادقًا في قوله: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]، وهذا قول طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية، كالتلمساني، والقول بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود، هو قول ابن عربي الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم، لكن لهم في المعاد والجزاء نزاع، كما أن لهم نزاعًا في أن الوجود هل هو شيء غير الذوات أم لا؟ وهؤلاء ضلوا من وجوه: منها جهة عدم الفرق بين الوجود الخالق والمخلوق.

وأما شهود القدر فيقال: لا ريب أن الله \_ تعالى \_ خالق كل شيء ومليكه، والقدر هو

قدرة الله، كما قال الإمام أحمد: وهو المقدر لكل ما هو كائن ، لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه، فيحصل له به نعيم، ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب ، فنحن لا ننكر اشتراك الجميع من جهة المشيئة والربوبية وابتداء الأمور، لكن نثبت فرقًا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور، فإن العاقبة للتقوى، لا لغير المتقين، وقد قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ (١) اللّهِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصّالِحَاتِ كَالْمُهُسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتّقِينَ كَالْهُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ أَفُحَلُ الْمُتّقِينَ كَالْهُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿ أَفْحَلُ الْمُتّقِينَ كَالْهُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨]، وقال تعالى:

وإذا كان كذلك فحقيقة الفرق: أن من الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له فيحصل له به اللذة، ومنها ما هو مضاد له ضار له يحصل به الألم، فرجع الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم، وأسباب هذا وهذا، وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل، والشرع مجمع عليه بين الأولين والآخرين، بل هو معلوم عند البهائم، بل هذا موجود في جميع المخلوقات، وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات والسيئات، وهو الفرق بين الحسن والقبيح، فالفرق يرجع إلى هذا.

والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائمًا للإنسان ، وبعضها منافيًا له، إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا الحسن والقبح مما يعلم بالعقل باتفاق العقلاء. وتنازعوا في الحسن والقبح ، بمعنى كون الفعل سببًا للذم والعقاب، هل يعلم بالعقل أم لا يعلم إلا بالشرع، وكان من أسباب النزاع أنهم ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول، وليس هذا خارجًا عنه ، فليس في الوجود حسن إلا بمعنى الملائم ، ولا قبيح إلا بمعنى المنافي ، والمدح والثواب ملائم ، والذم والعقاب مناف، فهذا نوع من الملائم والمنافي .

يبقى الكلام في بعض أنواع الحسن والقبيح لا في جميعه، ولا ريب أن من أنواعه من ما لا يعلم إلا بالشرع، ولكن النزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق، كالظلم والكذب، نحو ذلك.

#### والنزاع في أمور:

منها : هل للفعل صفة صار بها حسنًا وقبيحًا، وأن الحسن العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العالم، والقبح العقلي بخلافه، فهل في الشرع زيادة على ذلك؟ وفي أن العقاب في الدنيا والآخرة هل يعلم بمجرد العقل؟ وبسط هذا له موضع آخر.

 صفة كمال أو صفة نقص، وهذا القسم لم يذكره عامة المتقدمين المتكلمين في هذه المسألة، ولكن ذكره بعض المتأخرين : كالرازي، وأخذه عن الفلاسفة.

والتحقيق: أن هذا القسم لا يخالف الأول، فإن الكمال الذي يحصل للإنسان ببعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والمخالفة، وهو اللذة أو الألم، فالنفس تلتذ بما هو كمال لها، وتتألم بالنقص فيعود الكمال، والنقص إلى الملائم والمنافي، وهذا مبسوط في موضع آخر.

والمقصود هنا أن الفرق بين الأفعال الحسنة التي يحصل لصاحبها بها لذة، وبين السيئة التي يحصل له بها ألم أمر حسي يعرفه جميع الحيوان، فمن قال من المدعين للحقيقة القدرية، والفناء في توحيد الربوبية، والاصطلام: إنه يبقي في عين الجمع بحيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما يلذ،، كان هذا مما يعلم كذبه فيه، إن كان يفهم ما يقول، وإلا كان ضالا يتكلم بما لايعرف حقيقته، وهو الغالب على من يتكلم في هذا.

فإن القوم قد يحصل لأحدهم هذا المشهد ـ مشهد الفناء في توحيد الربوبية ـ فلا يشهد فرقًا ما دام هذا المشهد، وقد يغيب عنه الإحساس بما يوجب الفرق مدة من الزمان، فيظن هذا الفناء مقامًا محمودًا، ويجعله إما غاية، وإما لازمًا للسالكين، وهذا غلط، فإن عدم الفرق بين ما ينعم ويعذب أحيانًا هو مثل عدم الفرق بين النوم والنسيان، والغفلة والاشتغال بشيء عن آخر وهو لا يزيل الفرق الثابت في نفس الأمر، ولا يزيل الإحساس به إذا وجد سببه.

والواحد من هؤلاء لابد أن يجوع أو يعطش ، فلا يسوى بين الخبز والشراب، وبين الملح الأجاج ، والعذب الفرات ، بل لابد أن يفرق بينهما ويقول : هذا طيب وهذا ليس بطيب، وهذا هو الفرق بين كل ما أمر الله ورسوله به ونهى عنه، فإنه أمر بالطيب من القول والعمل، ونهى عن الخبيث.

وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع، ويوجب اللذة والنعيم، ومنها ما يضر ويوجب الألم والعذاب ، فبعض هذه الأمور تدرك بالحس، وبعضها يدركه الناس بعقولهم لأمور الدنيا، فيعرفون ما يجلب لهم منفعة في الدنيا وما يجلب لهم مضرة، وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان، فإنه يدرك من عواقب الأفعال مالا يدركه الحس ، ولفظ العقل في القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة.

والله \_ تعالى \_ بعث الرسل بتكميل الفطرة، فدلوهم على ما ينالون به النعيم في الأخرة وينجون من عذاب الآخرة، فالفرق بين المأمور والمحظور هو كالفرق بين الجنة والنار، واللذة والآلم، والنعيم والعذاب، ومن لم يدرك هذا الفرق، فإن كان لسبب أزال

عقله هو به معذور، وإلا كان مطالبًا بما فعله من الشر وتركه من الخير.

ولا ريب أن في الناس من قد يزول عقله في بعض الأحوال، ومن الناس من يتعاطى ما يزيل العقل؛ كالخمر وكسماع الأصوات المطربة، فإن ذلك قد يقوى حتى يسكر أصحابها، ويقترن بهم شياطين ، فيقتل بعضهم بعضًا في السماع المسكر، كما يقتل شراب الخمر بعضهم بعضا إذا سكروا ، وهذا مما يعرفه كثير من أهل الأحوال ، لكن منهم من يقول : المقتول شهيد، والتحقيق : أن المقتول يشبه المقتول في شرب الحمر، فإنهم سكروا سكرًا غير مشروع، لكن غالبهم يظن أن هذا من أحوال أولياء الله المتقين، فيبقى القتيل فيهم كالقتيل في الفتنة ، وليس هو كالذي تعمد قتله، ولا هو كالمقتول ظلمًا من كل وجه.

فإن قيل: فهل هذا الفناء يزول به التكليف ؟

قيل: إن حصل للإنسان سبب يعذر فيه، زال به عقله الذي يميز به، فكان بمنزلة النائم والمغمي عليه، والسكران سكراً لا يأثم به، كمن سكر قبل التحريم أو أوجر الخمر، أو أكره على شربها عند الجمهور، وأما إن كان السكر لسبب محرم، فهذا فيه نزاع معروف بين العلماء.

والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد الخاص، ونفي الفرق ويعذرونه في ذلك يقولون: إنه غاب عقله حتى قال: أنا الحق وسبحاني وما في الجبة إلا الله، ويقولون: إن الحب إذا قوى على صاحبه وكان قلبه ضعيفًا يغيب بمحبوبه عن حبه وبموجوده عن وجده، وبمذكوره عن ذكره حتي يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، ويحكون أن شخصًا ألقى بنفسه في الماء فألقى محبه نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت ، فلم وقعت أنت؟ فقال: غبت بك عني فظننت أنك أني. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد، وبين المأمور والمحظور ليست علمًا ولا حقًا، بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق به بين هذا وهذا، وغايته أن يعذر ، لا أن يكون قوله تحقيقًا.

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقًا وتوحيدًا، كما فعله صاحب منازل السائرين، وابن العريف وغيرهما، كما أن الاتحاد العام جعله طائفة تحقيقًا وتوحيدًا، كابن عربى الطائى.

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين :

حزب يقول: وقع في ذلك الفناء فكان معذورًا في الباطن، ولكن قتله واجب في الظاهر، ويقولون: القاتل مجاهد، والمقتول شهيد، ويحكون عن بعض الشيوخ أنه قال:

عثر عثرة لو كنت في زمنه لأخذت بيده، ويجعلون حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء.

وحزب ثان: وهم الذين يصوبون حال أهل الفناء في توحيد الربوبية ، ويقولون: هو الغاية ، يقولون: بل الحلاج كان في غاية التحقيق والتوحيد.

ثم هؤلاء في قتله فريقان:

فريق يقول: قتل مظلومًا وما كان يجوز قتله، ويعادون الشرع وأهل الشرع لقتلهم الحلاج، ومنهم من يعادي جنس الفقهاء وأهل العلم ، ويقولون: هم قتلوا الحلاج، وهؤلاء من جنس الذين يقولون: لنا شريعة ولنا حقيقة تخالف الشريعة، والذين يتكلمون بهذا الكلام لا يميزون ما المراد بلفظ الشريعة في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس، ولا المراد بلفظ الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد في كلام الله ورسوله وكلام سائر الناس، بل فيهم من يظن الشرع عبارة عما يحكم به القاضي.

ومن هؤلاء من لا يميز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل والقاضي الظالم، بل ما حكم به حاكم سماه شريعة، ولا ريب أنه قد تكون الحقيقة في نفس الأمر التي يحبها الله ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم، كما قال النبي على الله ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم، كما قال النبي على الله ورسوله خلاف ماحكم به الحاكم، كما قال النبي قضي الي نحو مما أسمع، فمن ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضى على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النارا(۱). فالحاكم يحكم بما يسمعه من البينة والإقرار، وقد يكون للآخر حجج لم يبينها، وأمثال هذا.

فالشريعة في نفس الأمر هي الأمر الباطن، وما قضى به القاضي ينفذ ظاهرًا، وكثير من الأمور قد يكون باطنها بخلاف ما يظهر لبعض الناس، ومن هذا قصة موسى والخضر فإنه كان الذي فعله مصلحة ، وهو شريعة أمره الله بها، ولم يكن مخالفًا لشرع الله، لكن لما لم يعرف موسى الباطن، كان في الظاهر عنده أن هذا لا يجوز ، فلما بين له الخضر الأمور وافقه ، فلم يكن ذلك مخالفًا للشرع.

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمر في الباطن بخلاف ما يظهر ، وهذا صحيح، لكن تسمية الباطن حقيقة، والظاهر شريعة، أمر اصطلاحي.

ومن الناس من يجعل الحقيقة هي الأمر الباطن مطلقا، والشريعة الأمور الظاهرة.

<sup>(</sup>١) البخاري في الشهادات ( ٢٦٨٠ ) ومسلم في الأقضية ( ١٧١٣ / ٤ ) .

وهذا كما أن لفظ الإسلام إذا قرن بالإيمان أريد به الأعمال الظاهرة، ولفظ الإيمان يراد به الإيمان الذي في القلب ، كما في حديث جبريل، فإذا جمع بينهما فقيل: شرائع الإسلام وحقائق الإيمان، كان هذا كلامًا صحيحًا، لكن متى أفرد أحدهما تناول الآخر، فكل شريعة ليس لها حقيقة باطنة، فليس صاحبها من المؤمنين حقًا، وكل حقيقة لا توافق الشريعة التي بعث الله بها محمدًا على فصاحبها ليس بمسلم، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين.

وقد يراد بلفظ الشريعة ما يقوله فقهاء الشريعة باجتهادهم، وبالحقيقة ما يذوقه ويجده الصوفية بقلوبهم، ولا ريب أن كلا من هؤلاء مجتهدون: تارة مصيبون ، وتارة مخطئون، وليس لواحد منهما تعمد مخالفة الرسول على أن أن أن أن أن تأتي بحجة شرعية توجب موافقتها.

فمن الناس من يظهر أن الحلاج قتل باجتهاد فقهى يخالف الحقيقة الذوقية التي عليها هؤلاء، وهذا ظن كثير من الناس ، وليس كذلك، بل الذي قتل عليه إنما هو الكفر، وقتل باتفاق الطائفتين، مثل دعواه أنه يقدر أن يعارض القرآن بخير منه، ودعواه أنه من فاته الحج أنه يبني بيتًا يطوف به، ويتصدق بشيء قدره، وذلك يسقط الحج عنه، إلى أمور أخرى توجب الكفر باتفاق المسلمين الذين يشهدون أن محمدًا رسول الله، علماؤهم وعبادهم وفقهاؤهم وفقراؤهم وصوفيتهم.

وفريق يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق الذي ما كان ينبغي أن يبوح به، فإن هذا من الأسرار التي لا يتكلم بها إلا مع خواص الناس، وهي مما تطوى ولا تروى وينشدون :

من باح بالسر كان القتل شيمته من الرجال ولم يأخذ له ثار باحوا بالسر تباح دماؤهـــم وكذا دماء البائحين تباح (١)

وحقيقة قول هؤلاء يشبه قول قائل : إن ما قاله النصارى في المسيح حق، وهو موجود لغيره من الأنبياء والأولياء، لكن ما يمكن التصريح به ؛ لأن صاحب الشرع لم يأذن في ذلك، وكلام صاحب منازل السائرين وأمثاله يشير إلى هذا، وتوحيده الذي قال فيه :

ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحــد توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحــــد توحيده إياه توحيده إياه توحيده إلا عــد

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل.

فإن حقيقة قول هؤلاء: أن الموحد هو الموحد ، وأن الناطق بالتوحيد على لسان العبد هو الحق، وأنه لا يوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد، ويفرقون بين قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [النازعات: ٢٤]، وبين قول الحلاج: أنا الحق وسبحاني ، فإن فرعون قال ذلك وهو يشهد نفسه، فقال عن نفسه، وأما أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم ، وكان الناطق على لسانهم غيرهم.

وهذا مما وقع فيه كثير من المتصوفة المتأخرين، ولهذا رد الجنيد \_ رحمه الله \_ على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فقال: هو الفرق بين القديم والمحدث، فبين الجنيد \_ سيد الطائفة أن التوحيد لا يتم إلا بأن يفرق بين الرب القديم، والعبد المحدث، لا كما يقوله هؤلاء الذين يجعلون هذا هو هذا، وهؤلاء أهل الاتحاد والحلول الخاص والمقيد، وأما القائلون بالحلول والاتحاد العام المطلق ، فأولئك هم الذين يقولون: إنه بذاته في كل مكان، أو أنه وجود المخلوقات، وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع.

والمقصود هنا أن الحلاج لم يكن مقيدًا بصنف من هذه الأصناف، بل كان قد قال من الأقوال التي توجب الكفر والقتل باتفاق طوائف المسلمين ما قد ذكر في غير هذا الموضع، وكذلك أنكره أكثر المشايخ، وذموه: كالجنيد، وعمر بن عثمان المكي، وأبي يعقوب النهرجوري(١).

ومن التبس عليه حاله منهم فلم يعرف حقيقة ما قاله \_ إلا من كان يقول بالحلول والاتحاد مطلقًا أو معينًا \_ فإنه يظن أن هذا كان قول الحلاج وينصر ذلك؛ ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رجال الظلم جماعة منهم الحلاج، وعند جماهير المشايخ الصوفية، وأهل العلم أن الحلاج لم يكن من المشايخ الصالحين، بل كان زنديقًا وزهده لأسباب متعددة يطول وصفها، ولم يكن من أهل الفناء في توحيد الربوبية، بل كان قد تعلم السحر وكان له شياطين تخدمه إلى أمور أخرى مبسوطة في غير هذا الموضع.

وبكل حال آدم لما أكل هو وحواء من الشجرة، لم يكن زائل العقل ولا فانيا في شهود القدر العام، ولا احتج على موسى بذلك، بل قال: لم تلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن أخلق؟ فاحتج بالقدر السابق لا بعدم تمييزه بين المأمور والمحظور.

<sup>(</sup>۱) هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري، من علماء الصوفية، نسبته إلى نهرجور( قرية بالقرب من الأهواز)، رحل إلى الحجاز، وصحب الجنيد ، وأقام مجاورًا بالحرم سنين كثيرة ومات بمكة سنة ٣٣٠هـ. [سير أعلام النبلاء ١٥/ ٢٣٢، وشذرات الذهب ٢/ ٣٢٥، والأعلام ١/ ٢٩٦].

#### فصيار

إذا عرف هذا ، فنقول : الصواب في قصة آدم وموسى، أن موسى لم يلم آدم إلا من جهة المصيبة التي أصابته وذريته بما فعل ، لا لأجل أن تارك الأمر مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يقل : لماذا خالفت الأمر؟ ولماذا عصيت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعالهم بالتسليم للقدر ، وشهود الربوبية ، كما قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةً إِلاً بِإِذْنِ اللّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللّه يَهِد قَلْبَه ﴾ التغابن : 11]. قال ابن مسعود أو غيره : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ، وفي الحديث الصحيح عن النبي على النبي على ما ينفعك ، واستعن فيرضى ويسلم ، وفي الحديث الصحيح عن النبي على الله ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت ، لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان (۱).

فأمره بالحرص على ما ينفعه وهو طاعة الله ورسوله ، فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله، وأمره إذا أصابته مصيبة مقدرة ألا ينظر إلى القدر ولا يتحسر بتقدير لا يفيد ، ويقول: قدر الله وما شاء فعل، ولا يقول: لو أني فعلت لكان كذا، فيقدر ما لم يقع، يتمني أن لو كان وقع؛ فإن ذلك إنما يورث حسرة وحزنًا لا يفيد ، والتسليم للقدر هو الذي ينفعه، كما قال بعضهم: الأمر أمران: أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه.

ومازال أئمة الهدى من الشيوخ وغيرهم يوصون الإنسان بأن يفعل المأمور ويترك المحظور، ويصبر على المقدور، وإن كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي.

فلو أن رجلاً أنفق ماله في المعاصي حتى مات ، ولم يخلف لولده مالا، أو ظلم الناس بظلم صاروا لأجله يبغضون أولاده، ويحرمونهم ما يعطونه لأمثالهم، لكان هذا مصيبة في حق الأولاد حصلت بسبب فعل الأب، فإذا قال أحدهم لأبيه: أنت فعلت بنا هذا ، قيل للابن : هذا كان مقدورًا عليكم، وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصيبكم، والأب عاص لله فيما فعله من الظلم والتبذير، ملوم على ذلك ، لا يرتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ، فإن كان الأب قد تاب توبة نصوحًا وتاب الله عليه وغفر له ، لم

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٦٤ / ٣٤ ) .

يجز ذمه ولا لومه بحال، لا من جهة حق الله، فإن الله قد غفر له، ولا من جهة المصيبة التي حصلت لغيره بفعله؛ إذ لم يكن هو ظالًا لأولئك، فإن تلك كانت مقدرة عليهم.

وهذا مثال قصة آدم: فإن آدم لم يظلم أولاده، بل إنما ولدوا بعد هبوطه من الجنة، وإنما هبط آدم وحواء، ولم يكن معهما ولد حتى يقال: إن ذنبهما تعدي إلى ولدهما، ثم بعد هبوطهما إلى الأرض جاءت الأولاد، فلم يكن آدم قد ظلم أولاده ظلمًا يستحقون به ملامه، وكونهم صاروا في الدنيا دون الجنة أمر كان مقدرًا عليهم لا يستحقون به لوم آدم، وذنب آدم كان قد تاب منه، قال الله تعالى: ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ . ثُمَّ اجْتَبّاهُ رَبّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢] ، وقال: ﴿ فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِن رّبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧]، فلم يبق مستحقًا لذم ولا عقاب.

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحق الله على ذنب قد علم أنه تاب منه، فموسى أيضًا فد تاب من ذنب عمله، وقد قال موسى: ﴿ أَلتَ وَلَيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَلتَ خَيْرُ الْفَافِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه، فكيف وقد علم أن إبليس لعنه الله بسبب ذنبه وهو \_ أيضًا \_ كان مقدرًا عليه، وآدم قد تاب من الذنب واستغفر ، فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر.

وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به، وهذا مما لا يصدق به لو كان محتملا، فكيف إذا خالف أصول الإسلام، بل أصول الشرع والعقل، نعم إن كان ذكر القدر مع التوبة فهذا مكن، لكن ليس فيما أخبر الله به عن آدم شيء من هذا، ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما ثبت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله، فإن النبي على قد قال: ﴿إذَا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم (١).

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له فلماذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟! فإن قيل : وهو قد تاب، فلماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟

قيل: التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته، قال الله تعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [آل عمران: [۸۹] في التائب من الردة ، وقال في كاتم العلم: ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ

<sup>(</sup>١) أحمد ٤ / ١٣٦ ، وابن حبان في موارد الظمآن (١١٠) ، والسيوطي في الدر المنثور ٥ /١٤٧ وعـزاه إلى عبد الرزاق ،وابن جرير، كلهم عن أبي نملة.

أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التُوَّابُ الرَّحِيمِ ﴾ [البقرة: ١٦٠]، وقال: ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةَ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقال في القذف: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الانعام: ٥٥]، وقال : ﴿ إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالَحًا عَمَلًا صَالَحًا فَأُولُكِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّفَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالَحًا فَإِنَّ اللَّهُ مَتَابًا﴾ [الفرقان: ٧٠، ٧١]، وقال: ﴿ وَإِنِي لَغَفًارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه : ٨٢].

ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه، أمر رسول الله على المسلمين بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة، وقال النبي على في الغامدية لما رجمها: « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله (١). وقد أخبر الله عن توبته على بني إسرائيل حيث قال لهم موسى : ﴿ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُم فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُم فَالْمُتُمْ أَنفُسَكُم فَالْمُتُهُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ البقرة: ٥٤].

وإذا كان الله ـ تعالى ـ قد يبتلى العبد من الحسنات والسيئات، والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره، أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته فالتائب أحق بالابتلاء، فآدم أهبط إلى الأرض ابتلاء له، ووفقه الله في هبوطه لطاعته فكان حاله بعد الهبوط، خيرًا من حاله قبل الهبوط، وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له، فإنه لا يكون عليه ملام البتة ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء .

وأيضًا فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار: مثل قوم نوح وهود وصالح وقوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حجة لأحد في القدر، وأيضًا فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل المرتد وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما يبين ذلك.

## فصـــل

فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم من كان سببًا في مصيبتهم ، وبهذا جاء الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِنْ باللَّه يَهُدِ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن: ١١]، وقال تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كَتَابٍ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرٌ ﴾ [الحديد : ٢٢].

<sup>(</sup>١) مسلم في الحدود ( ١٦٩٥ / ٢٣ ) .

وقد قيل في معناه: اصبر لما يحكم به عليك ، وقيل :اصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت، والأول أصح.

وحكم الله نوعان : خلق ، وأمر.

فالأول: ما يقدره من المصائب.

والثاني: ما يأمر به وينهى عنه، والعبد مأمور بالصبر على هذا وعلى هذا، فعليه أن يصبر لما أمر به، ولما نهى عنه، فيفعل المأمور ، ويترك المحظور ، وعليه أن يصبر لما قدره الله عليه.

وبعض المفسرين يقول: هذه الآية منسوخة بآية السيف، وهذا يتوجه إن كان في الآية النهى عن القتال، فيكون هذا النهي منسوخًا، ليس جميع أنواع الصبر منسوخة، كيف والآية لم تتعرض لذلك هنا لا بنفي ولا إثبات؟! بل الصبر واجب لحكم الله ما زال واجبًا، وإذا أمر بالجهاد فعليه أيضًا أن يصبر لحكم الله، فإنه يبتلى من قتالهم بما هو أعظم من كلامهم، كما ابتلى به يوم أحد والخندق، وعليه حينئذ أن يصبر ويفعل ما أمر به من الجهاد.

والمقصود هنا قوله: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ﴾ [الطور: ٤٨] ، فإن ما فعلوه من الأذى هو مما حكم به عليك قدرًا، فاصبر لحكمه وإن كانوا ظالمين في ذلك ، وهذا الصبر أعظم من الصبرعلى ما جرى وفعل بالأنبياء، وقوله: ﴿فَاصْبُرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [القلم: ٤٨]، وقال: ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نُقَدْرَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أرسلنا رسلا» ، و الصواب ما أثبتناه.

فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ﴾[الأنبياء: ٨٧] وسواء كان مغاضبًا لقومه أو لربه، فكانت مغاضبته من أمر قدر عليه، وبصبره صبر لحكم ربه الذي قدره وقضاه، وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس له.

وقالت الرسل لقومهم : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَا نَتُوكُلُ عَلَى اللّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلُنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ الْمُتُوكِلُونَ ﴾ [إبراهيم: ١٢] ، وقال موسى لقومه لما قال فرعون: ﴿ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَلَسَتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ . قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ . قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ . قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ . قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُوا إِنّا فَوْقَهُمْ قَاهُرُونَ . قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٧ ، ١٢٧] ، وقال: ﴿ فَاصْبُرُ إِنَّ وَعُدْ وَاسْتَغْفُرْ لَلْدَبْكَ ﴾ [غافر: ٥٥].

وقال تعالى : ﴿وَاللَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلاَجُرُ الآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [النحل : ٤١، ٤١]، فهؤلاء ظلموا فصبروا على ظلم الظالم لهم، وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله ﷺ، وهي عامة في كل ما اتصف بهذه الصفة.

و أصل المهاجر، من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي كلي الله عنه كما ثبت ذلك عن النبي كلي الله عنه بعض هجر السوء فظلمه الناس على ترك الكفر والفسوق والعصيان حتى أخرجوه ـ لا هجر بعض أمور في الدنيا ـ فصبر على ظلمهم، فإن الله يبوئه في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى ألجأه ذلك هجر منزله. واللبث في السجن بعد ما ظلم، فمكنه الله حتى تبوأ من الأرض حيث يشاء.

وقال الذين لقوا الكفار: ﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً ﴾ [البقرة: ٢٥٠، الأعراف: ٢١٦] ، وقال: ﴿ إِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ يَفْلُبُوا أَلْفًا مِّن الَّذِينَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ يَفْلُبُوا أَلْفًا مِّن الَّذِينَ كَفُرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ . الآنَ خَفُفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلَم أَنْ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مَّاثَةٌ صَابِرةٌ يَغْلُبُوا مَاثَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلُبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهُ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الانفال: ٦٥، ٦٦]، وقال: ﴿كَم مِن فِيهَ قَليلَة عَلَبَتْ فِيهَ كَثيرةً بِإِذْنِ اللّهَ وَاللّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [الإنفال: ٦٥، ٦٦]، فهذا كله صبر على ما قدر من أفعال الخلق، والله سبحانه مدح في كتابه الصبار الشكور، قال تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سبا: ١٩، الشورى: ٣٣] في غير موضع.

 بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله، فيشهد القدر عند فعله للطاعات، وعند إنعام الله عليه فيشكره ويشهده عند المصائب فيصبر، وأما عند ذنوبه فيكون مستغفرا تائبًا، كما قال: ﴿فَاصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَاسْتَغْفِرْ لِلدَّنْبِك﴾ [غافر: ٥٥].

وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه، وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين ، ومن شهد فعله فيهما فهو قدري ، ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين.

وأما المؤمن فيقول: أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي ، كما في الحديث الصحيح الإلهي: «يا عبادي ، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ، ثم أوفيكم إياها ، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» (١).

وكان نبينا على متبعًا ما أمر به من الصبر على أذى الخلق، ففي الصحيحين عن عائشة قالت: «ما ضرب رسول الله على بيده خادمًا له، ولا دابة ، ولا شيء قط؛ إلا أن يجاهد في سبيل الله ، ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه ، إلا أن تنتهك محارم الله ، فإذا انتهكت محارم الله ، ندمت رسول التهكت محارم الله، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله (٢) وقال أنس : خدمت رسول الله على عشر سنين، فما قال لشيء فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله : لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: «دعوه، دعوه، فلو قضى شيء لكان» (٣)، وكان بعض أهله إذا عتبني على شيء يقول: «دعوه، دعوه، فلو قضى شيء لكان» (٣)، وفي السنن عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه ذكر للنبي على قول بعض من آذاه وفي السنن عن ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ أنه ذكر للنبي أنه فكان يصبر على أذى الناس فقال: «دعنا منك ، فقد أوذي موسي بأكثر من هذا فصبر (٤)، فكان يصبر على أذى الناس له من الكفار والمنافقين وأذى بعض المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِي فَيَسْتَحْيى منكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥] وكان يذكر : أن هذا مقدر.

والمؤمن مأمور بأن يصبر على المقدور، ولذلك قال: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتُقُوا لا يَضُرّكُمْ كَمْ مُسْفًا ﴾ [آل عمران: ١٢٠]، فالتقوى فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على أذاهم، ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَقِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ للصَّابِرِينَ . وَاصْبِرُ وَمَا صَبَرُكَ إِلا بِاللّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمًا يَمكُرُونَ ﴾ والنحل: ١٢٦، ١٢٧، ١٢٦].

<sup>(</sup>١) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٧٧ / ٥٥ ) . (٢) مسلم في الفضائل ( ٢٣٢٨ / ٢٩ ) .

<sup>(</sup>٣، ٤) الْبِعَدَّرِي فِي الْأَنبِيَاء (٣٤٠٥)، وفي قرض الحمس (٣١٥٠)، وفي الأدب (٢٠٥٩)، ومسلم في الزكاة (٣٠)، ١٤١، ١٤١)، والترمذي في المناقب (٣٨٦٩)، وأحمد ١/ ٣٨٠، ٣٩٦، كلهم عن عبد الله بن مسعود.

فأخبر أن صبره بالله، فالله هو الذي يعينه عليه، فإن الصبر على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفس ، لكن صبره بالله كما أمره أن يكون لله في قوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر:٧] ، لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره، وهنا ذكره في الخبرية فقال: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلاّ بِاللّه﴾ [النحل:١٢٧]، فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله، ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون، فمالا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم، ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبر لا يكون إلا بالله، لكن يقال: استعينوا بالله واصبروا فنستعين بالله على الصبر.

وكما أن الإنسان مأمور بشهود القدر وتوحيد الربوبية عند المصائب ، فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاعات، فيشهد قبل فعلها حاجته وفقره إلى إعانة الله له، وتحقق قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِينُ﴾[الفاتحة: ٥].

ويدعو بالأدعية التي فيها طلب إعانة الله له علي فعل الطاعات، كقوله: "أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (١). وقوله: "يامقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك، ويا مصرف القلوب ، اصرف قلبي إلى طاعتك وطاعة رسولك" (٢)، وقوله: ﴿رَبُّنَا لا تُزغْ قُلُوبَنَا بعُدَ إِذْ هَدَيْتُنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ [آل عمران: ٨]، وقوله: ﴿رَبُّنَا آتِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ ﴿ [آل عمران: ٨]، وقوله: ﴿رَبُّنَا آتِنا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مَن أَمْرِنَا رَشَداً ﴾ [الكهف: ١٠]، ومثل قوله: "اللهم ألهمني رشدي واكفني شر نفسي (٣).

ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢، ٧] ، فهذا الدعاء أفضل الأدعية وأوجبها على الحلق، فإنه يجمع صلاح العبد في الدين والدنيا والآخرة، وكذلك الدعاء، بالتوبة فإنه يتضمن الدعاء بأن يلهم العبد التوبة، وكذلك دعاء الاستخارة ، فإنه طلب تعليم العبد ما لم يعلمه وتيسيره له، وكذلك الدعاء الذي كان النبي عليه يدعو به إذا قام من الليل وهو في

<sup>(</sup>۱) أبو داود في الصلاة (۲۵۲۲)، والنسائي في السهو (۱۳۰۳)، وأحمد ۲٤٥/٥، ۲٤٧، کلهم عن معاذ بن جيل.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي في الدعوات (٣٥٢٢)، (٣٥٨٧) وقال: « حديث غريب»، وابن ماجه في المقدمة (١٩٩)، وفي
 الدعاء (٣٨٣٤)، وأحمد ٢/ ٢٥١، ٢٥١٠.

<sup>(</sup>٣) الترمذي في الدعوات (٣٤٨٣) وقال : ﴿ هَذَا حَدَيْثُ غُرِيبٍ ﴾.

الصحيح: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(١).

وكذلك الدعاء الذي فيه: « اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ماتهون به علينا مصائب الدنيا» (٢)، وكذلك الدعاء باليقين والعافية كما في حديث أبي بكر (٣)، وكذلك قوله: «اللهم أصلح لي قلبي ونيتي»، ومثل قول الخليل وإسماعيل: ﴿وَاجْعُلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمةً لَكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وهذه أدعية كثيرة تتضمن افتقار العبد إلى الله في أن يعطيه الإيمان والعمل الصالح، فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب، فإذا حصل بدعاء أو بغير دعاء، شهد إنعام الله فيه، وكان في مقام الشكر والعبودية لله، وإن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته.

فشهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد، وغيبته عن ذلك من أضر الأمور به، فإنه يكون قدريا منكرًا لنعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح، وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال، وذلك يورث العجب والكبر، ودعوى القوة والمنة بعمله، واعتقاد استحقاق الجزاء على الله به، فيكون من يشهد العبودية مع الذنوب والاعتراف بها لا مع الاحتجاج بالقدر \_ عليها خيرًا من هذا الذي يشهد الطاعة منه، لا من إحسان الله إليه، ويكون أولئك المذنبون بما معهم من الإيمان ، أفضل من طاعة بدون هذا الإيمان.

وأما من أذنب وشهد ألا ذنب له أصلا لكون الله هو الفاعل، وعند الطاعة يشهد أنه الفاعل، فهذا شر الخلق، وأما الذي يشهد نفسه فاعلا للأمرين، والذي يشهد ربه فاعلاً للأمرين، ولا يرى له ذنبًا؛ فهذا أسوأ عاقبة من القدري، والقدري أسوأ بداية منه، كما هو مبسوط في موضع آخر.

<sup>(</sup>١) مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧٠ / ٢٠٠ ) والترمذي في الدعوات ( ٣٤٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢) وقال: « هذا حديث حسن غريب»، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة ٢/ ١٠٤(٢٣٤)، والسيوطي في الجامع الصغير (١٥٠٥) ورمز له بالحسن.

<sup>(</sup>٣) أحمد ١ / ٣ وقال الأستاذ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ١ .

والناس في هذا المقام أربعة أقسام: من يغضب لربه لا لنفسه، وعكسه، ومن يغضب لهما ، ومن لا يغضب لهما ، كما أنهم في شهود القدر أربعة أقسام: من يشهد الحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه، وعكسه، ومن يشهد الثنتين من فعل دبه، ومن يشهد الثنتين من فعل نفسه، فهذه الأقسام الأربعة في شهود الربوبية ، نظير تلك الأقسام الأربعة في شهود الإلهية، فهذا تقسيم العباد فيما لله ولهم، وذاك تقسيمهم فيما هو بالله وبهم، والقسم المحض أن يعمل لله بالله، فلا يعمل لنفسه ولا بنفسه.

والمقصود هنا، تقسيمهم فيما لله، فأعلاهم حال النبي كلي ومن اتبعه: أن يصبروا على أذى الناس لهم باليد واللسان، ويجاهدون في سبيل الله، فيعاقبون ويغضبون وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون؛ لأن الله يأمر بعقوبة ذلك الشخص، ويحب الانتقام منه، كما في جهاد الكفار وإقامة الحدود، وأدناهم عكس هؤلاء يغضبون وينتقمون ويعاقبون لنفوسهم، لا لربهم، فإذا أوذى أحدهم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب، ولو انتهكت محارم الله أو ضيعت حقوقه؛ لم يهمه ذلك، وهذا حال الكفار والمنافقين.

وبين هذين وهذين قسمان: قسم يغضبون لربهم ولنفوسهم، وقسم يميلون إلى العفو في حق الله وحقوقهم ، فموسى في غضبه على قومه لما عبدوا العجل كان غضبه لله، وقد مثل النبي علي في حقوق الله أبا بكر وعمر بإبراهيم وعيسى ونوح وموسى، فقال: إن الله يلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، ويشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجر، ومثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم وعيسى، ومثلك يا عمر كمثل نوح وموسى»(۱).

وأما عفو الإنسان عن حقوقه، فهذا أفضل ، وإن كان الاقتصاص جائزًا، وكذلك غضبه لنفسه، تركه أفضل، وإن كان الاقتصاص جائزًا، وأما ما كان من باب المصائب الحاصلة بقدر الله ولم يبق فيها مذنب يعاقب، فليس فيها إلا الصبر والتسليم للقدر.

وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب، فإن موسى لامه لأجل ما أصابه والذرية، وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له، والمصيبة كانت مقدرة، فحيج آدم موسى.

وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين تابوا، مثل كافر يقتل مسلمًا ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولاً لبدعة ثم يتوب من المبدعة، أو يكون مجتهدًا، أو مقلدًا مخطئًا، فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم، فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي.

<sup>(</sup>١) أحمد ١/ ٣٨٣، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٨٩، ٩٠ وقال: ﴿ رُواهُ أَحَمَّدُهُ.

ومن هذا الباب: القتال في الفتنة . قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر، وكذلك، قتال البغاة المتأولين ، حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسًا وأموالاً لم تكن مضمونة عند جماهير العلماء: كأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وهذا ظاهر مذهب أحمد.

وكذلك المرتدون إذا صار لهم شوكة فقتلوا المسلمين، وأصابوا من دمائهم وأموالهم، كما اتفق الصحابة في قتال أهل الردة: أنهم لا يضمنون بعد إسلامهم ما أتلفوه من النفوس والأموال، فإنهم كانوا متأولين، وإن كان تأويلهم باطلاً، كما أن سنة رسول الله على المتواترة عنه مضت بأن الكفار إذا قتلوا بعض المسلمين وأتلفوا أموالهم ثم أسلموا، لم يضمنوا ما أصابوه من النفوس والأموال، وأصحاب تلك النفوس والأموال كانوا يجاهدون، قد اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعوض ما أخذ منهم على الله لا على أولئك الظالمين الذين قاتلهم المؤمنون.

وإذا كان هذا في الدماء والأموال فهو في الأعراض أولى، فمن كان مجاهداً في سبيل الله باللسان: بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان الدين وتبليغ مافي الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخير، وبيان الأقوال المخالفة لذلك، والرد على من خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار، فإذا أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَعْهُوا يُغْفَرُ لَهُم مًا قَدْ سَلَفَ ﴾ جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها ﴿قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَعْهُوا يُغْفَرُ لَهُم مًا قَدْ سَلَفَ ﴾ ورسوله، والحق في ذنوبه لله ولرسوله، وإن كان أيضًا للمؤمنين حق تبعًا لحق الله، وهذا إذا عوقب عوقب لحق الله ولتكون كلمة الله هي العليا، ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط.

والكفار إذا اعتدوا على المسلمين مثل أن يمثلوا بهم، فللمسلمين أن يمثلوا بهم كما مثلوا، والصبر أفضل، وإذا مثلوا كان ذلك من تمام الجهاد، والدعاء على جنس الظالمين الكفار مشروع مأمور به، وشرع القنوت والدعاء للمؤمنين، والدعاء على الكافرين.

وأما الدعاء على معينين، كما كان النبي ﷺ يلعن فلانًا وفلانًا (١)، فهذا قد روى أنه

<sup>(</sup>١) البخاري في المغاري ( ٤٠٦٩ ) .

منسوخ بقوله: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءً ﴾ [آل عمران: ١٢٨]، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، فيما كتبته في قلعة مصر؛ وذلك لأن المعين لا يعلم أن رضى الله عنه أن يهلك، بل قد يكون بمن يتوب الله عليه، بخلاف الجنس، فإنه إذا دعى عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وقمعهم كان هذا دعاء بما يحبه الله ويرضاه، فإن الله يحب الإيمان وأهل الإيمان وعلو أهل الإيمان وذل الكفار، فهذا دعاء بما يحب الله، وأما الدعاء على المعين بما لا يعلم أن الله يرضاه فغير مأمور به، وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لأن الله قد يتوب عليه أو يعذبه.

ودعاء نوح على أهل الأرض بالهلاك، كان بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن ، ومع هذا فقد ثبت في حديث الشفاعة في الصحيح أنه يقول: «إني دعوت على أهل الأرض دعوة لم أومر بها» فإنه وإن لم ينه عنها فلم يؤمر بها، فكان الأولى أن لا يدعو إلا بدعاء مأمور به واجب أو مستحب، فإن الدعاء من العبادات ، فلا يعبد الله إلا بمأمور به واجب أو مستحب، وهذا لو كان مأموراً به لكان شرعًا لنوح، ثم نظر في شرعنا هل نسخه أم لا؟

وكذلك دعاء موسى بقوله: ﴿ وَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرُوا الْعَدَابَ الْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٨٨] إذا كان دعاء مأموراً به، بقى النظر في موافقة شرعنا له، والقاعدة الكلية في شرعنا: أن الدعاء إن كان واجبًا أو مستحبًا فهو حسن يثاب عليه الداعي، وإن كان محرمًا كالعدوان في الدماء فهو ذنب ومعصية، وإن كان مكروها فهو ينقص مرتبة صاحبه، وإن كان مباحًا مستوى الطرفين فلا له ولا عليه، فهذا هذا، والله سبحانه أعلم.

### فص\_ل

وكلا الطائفتين ، الذين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة والدنو والقرب منه من غير اعتبار بالأمر والنهي المنزلين من عند الله، الذين ينتهون إلى الفناء في توحيد الربوبية، يقولون بالجمع والاصطلام في توحيد الربوبية، ولا يصلون إلى الفرق الثاني، ويقولون: إن صاحب الفناء لا يستحسن حسنة، ولا يستقبح سيئة ، ويجعلون هذا غاية السلوك.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان ( ١٩٤٠ / ٣٢٧ ) .

والذين يفرقون بين ما يستحسنونه، ويستقبحونه ويحبونه ويكرهونه، ويأمرون به وينهون عنه، لكن بإرادتهم ومحبتهم وهواهم لا بالكتاب المنزل من عند الله، كلا الطائفتين متبع لهواه بغير هدى من الله، وكلا الطائفتين لم يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي ألا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، ولا يوالي إلا لله، ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله، ويبغض ما أبغضه، ويأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه، وإنك لا ترجو إلا الله، ولا تخاف إلا الله،

والفناء في هذا هو الفناء المأمور به، الذي جاءت به الرسل، وهو أن يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه، وبرجائه وخوفه عن رجاء ما سواه وخوفه ، فيكون مع الحق بلا خلق ، كما قال الشيخ عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس.

ولا تسأل إلا الله، هذا ملة إبراهيم ، وهذا الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين.

وتحقيق الشهادة بأن محمدًا رسول الله ، يوجب أن تكون طاعته طاعة الله وإرضاؤه إرضاء الله، ودين الله ما أمر به، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، ولهذا طالب الله المدعين لمحبته بمتابعته، فقال: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحَبُّونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ الله فَاتَبِعُونِي يُحبِبُكُمُ الله فَالله فَله فَالله فَ

فهذا محبوب الحق، ومن اتبع الرسول فهو محبوب الحق وهو المتقرب إلى الله بما دعا إليه الرسول من فرض ونفل، ومعلوم أن من كان هكذا فهو يحب طاعة الله ورسوله، ويبغض معصية الله ورسوله، فإن الفرائض والنوافل كلها من العبادات التي يحبها الله ورسوله، ليس فيها كفر ولا فسوق، والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق، فإن الجزاء من جنس العمل، فلما لم يزل متقربًا إلى الحق بما يحبه من النوافل بعد الفرائض أحبه الحق (١) البخارى في الرقاق (٢٥٠٢).

فإنه استفرغ وسعه في محبوب الحق، فصار الحق يحبه المحبة التامة التي لا يصل إليها من هو دونه في التقرب إلى الحق بمحبوباته، حتى صار يعلم بالحق ويعمل بالحق، فصار به يسمع ويه يبصر وبه يبطش وبه يمشي.

وأما الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فهذا لم تبق عنده الأمور نوعان محبوب للحق، ومكروه، بل كل مخلوق فهو عنده محبوب للحق، كما أنه مراد، فإن هؤلاء أصل قولهم: هو قول جهم بن صفوان من القدرية، فهم من غلاة الجهمية الجبرية في القدر، وإن كانوا في الصفات يكفرون الجهمية نفاة الصفات، كحال أبي إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين، وذم الكلام، والفاروق وتكفير الجهمية وغير ذلك، فإنه في باب إثبات الصفات في غاية المقابلة للجهمية والنفاة، وفي باب الأفعال والقدر قوله يوافق الجهم ومن اتبعه من غلاة الجبرية، وهو قول الأشعري وأتباعه، وكثير من الفقهاء أتباع الاثمة الأربعة ومن أهل الحديث والصوفية.

فإن هؤلاء أقروا بالقدر موافقة للسلف وجمهور الأثمة، وهم مصيبون في ذلك، وخالفوا القدرية من المعتزلة وغيرهم في نفي القدر، ولكن سلكوا في ذلك مسلك الجهم بن صفوان وأتباعه فزعموا: أن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب. وقالوا: الإرادة والمحبة والرضا سواء ، فوافقوا في ذلك القدرية ، فإن الجهمية والمعتزلة كلاهما يقول: إن القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بلا مرجح، وكلاهما يقول: لا فرق بين الإرادة والمحبة والرضا.

ثم قالت القدرية: وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله يحب الإيمان والعمل الصالح، ولا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، ويكره الكفر والفسوق والعصيان، قالوا: فيلزم من ذلك أن يكون كل ما في الوجود من المعاصي واقعًا بدون مشيئته وإرادته كما هو واقع على خلاف أمره، وخلاف محبته ورضاه وقالوا: أن محبته ورضاه لأعمال عباده هو بمعنى أمره بها، فكذلك إرادته لها بمعنى أمره بها، فلا يكون قط عندهم مريدًا لغير ما أمر به، وأخذ هؤلاء يتأولون ما في القرآن من إرادته لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العباد بتأويلات محرفة.

وقالت الجهمية ومن اتبعها من الأشعرية وأمثالهم: قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ولا يكون خالقًا إلا بقدرته ومشيئته؛ فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وكل ما في الوجود فهو بمشيئته وقدرته، وهو خالقه، سواء في ذلك أفعال

العباد وغيرها ، ثم قالوا: وإذا كان مريدًا لكل حادث والإرادة هي المحبة والرضا ، فهو محب راض لكل حادث، وقالوا: كل مافي الوجود من كفر وفسوق وعصيان فإن الله راض به محب له، كما هو مريد له.

فقيل لهم : فقد قال تعالى: ﴿لا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧]. فقالوا: هذا بمنزلة أن يقال: لا يريد الفساد، ولا يريد لعباده الكفر، وهذا يصح على وجهين:

وإما أن يكون خاصًا بمن لم يقع منه الكفر والفساد، ولا ريب أن الله لا يريد ولا يحب مالم يقع عندهم ، فقالوا : معناه لا يحب الفساد لعباده المؤمنين، ولا يرضاه لهم.

وحقيقة قولهم: أن الله \_ أيضًا \_ لا يحب الإبمان ولا يرضاه من الكفار. فالمحبة والرضا عندهم كالإرادة عندهم متعلقة بما وقع دون مالم يقع ، سواء كان مأمورًا به أو منهيًا عنه. وسواء كان من أسباب سعادة العباد أو شقاوتهم ، وعندهم أن الله يحب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان، ولا يحب ما لم يوجد من الإيمان والطاعة، كما أراد هذا دون هذا.

والوجه الثاني: قالوا: لا يحب الفساد دينا، ولا يرضاه دينا، وحقيقة هذا القول أنه لا يريده دينا، فإنه إذا أراد وقوع الشيء على صفة لم يكن مريدًا له علي خلاف تلك الصفة، وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء لم يرد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيدًا من عمرو لم يرد أن يخلقه من غيره. وإذا أراد أن ينزل مطرًا فتنبت الأرض به، فإنه أراد إنزاله على تلك الصفة، وإذا أراد أن يركب البحر قوم فيغرق بعضهم، ويسلم بعضهم، ويربح بعضهم، فإنما أراده على تلك الصفة، فكذلك الإيمان والكفر، قرن بالإيمان نعيم أصحابه، و بالكفر عذاب أصحابه، وإن لم يكن عندهم جعل شيء لشيء سببًا، ولا خلق شيء لحكمة ، لكن جعل هذا مع هذا.

وعندهم جعل السعادة مع الإيمان، لا به كما يقولون: أنه خلق الشبع عند الأكل ، لا به ، فالدين الذي أمر به هو ما قرن به سعادة صاحبه في الآخرة، والكفر والفسوق والعصيان عندهم أحبه ورضيه كما أراده ، لكن لم يحبه مع سعادة صاحبه ، فلم يحبه دينا، كما أنه لم يرده مع سعادة صاحبه دينا.

وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء في توحيد الربوبية ، فإنهم رأوا الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد، و ولا سبب عندهم لشيء ولا حكمة، بل كل الحوادث تحدث بالإرادة.

ثم الجهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم لا يثبتون إرادة قائمة بذاته، بل إما أن ينفوها ، وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأمر، وإما أن يقولوا : أحدث إرادة لا في محل .

وأما مثبتة الصفات، كابن كلاب والأشعري وغيرهما - بمن يثبت الصفات، ولا يثبت الا واحدًا معينًا متعلقًا إلا واحدًا معينًا - فلا يثبت إلا إرادة واحدة تتعلق بكل حادث، وسمعًا واحدًا معينًا متعلقًا بكل مسموع، وبصرًا واحدًا معينًا متعلقًا بكل مرثي، وكلامًا واحدًا بالعين يجمع جميع أنواع الكلام، كما قد عرف من مذهب هؤلاء ، فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك الإرادة الواحدة العين المفردة التي ترجح أحد المتماثلين لا بمرجح، وهي المحبة والرضا وغير ذلك.

وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم يبق عندهم فرق بين جميع الحوادث في الحسن والقبح إلا من حيث موافقتها للإنسان، ومخالفة بعضها له، فما وافق مراده ومحبوبه كان حسنًا عنده، وما خالف ذلك كان قبيحًا عنده ، فلا يكون في نفس الأمر حسنة يحبها الله ولا سيئة يكرهها إلا بمعنى أن الحسنة هي ما قرن بها لذة صاحبها، والسيئة ما قرن بها ألم صاحبها من غير فرق يعود إليه. ولا إلى الأفعال أصلاً؛ ولهذا كان هؤلاء لا يثبتون حسنًا ولا قبيحًا. لا بمعنى الملائم للطبع والمنافى له، والحسن والقبح الشرعي هو ما دل صاحبه على أنه قد يحصل لمن فعله لذة، أو حصول ألم له.

ولهذا يجوز عندهم أن يأمر الله بكل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان، وينهى عن كل شيء حتى عن الإيمان والتوحيد، ويجوز نسخ كل ما أمر به بكل ما نهى عنه، ولم يبق عندهم في الوجود خير ولا شر، ولا حسن ولا قبيح ، إلا بهذا الاعتبار، فما في الوجود ضر ولا نفع، والنفع والضر أمران إضافيان، فربما نفع هذا ما ضر هذا. كما يقال: مصائب قوم عند قوم فوائد.

فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين:

حزبًا من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي ، وقالوا: ما ثم فرق إلا الفرق الطبيعي، ليس هنا فرق يرجع إلى الله بأنه يحب هذا ويبغض هذا.

ثم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد، إما لقوله بالإرجاء ، وإما لظنه أن ذلك لمصالح الناس في الدنيا إقامة للعدل، كما يقول: ذلك من يقوله من المتفلسفة، فلا يبقى عنده فرق بين فعل وفعل إلا ما يحبه هو ويبغضه، فما أحبه هو كان الحسن الذي ينبغى

فعله، وما أبغضه كان القبيح الذي ينبغي تركه، وهذا حال كثير من أهل الكلام والرأي؛ الذين يرون رأي جهم والأشعري ونحوهما في القدر، تجدهم لا ينتهون في المحبة والبغضة والموالاة والمعاداة إلا محض أهوائهم وإرادتهم، وهو الفرق الطبيعي.

ومن كان منهم مؤمنًا بالوعد فإنه قد يفعل الواجبات، ويترك المحرمات لكن لأجل ما قرن بهما من الأمور الطبيعية في الآخرة من أكل وشرب ، ونكاح، وهؤلاء ينكرون محبة الله، والتلذذ بالنظر إليه، وعندهم إذا قيل: إن العباد يتلذذون بالنظر إليه فمعناه أنهم عند النظر يخلق لهم من اللذات بالمخلوقات ما يتلذذون به، لا أن نفس النظر إلى الله يوجب لذة، وقد ذكر هذا غير واحد منهم أبو المعالي في الرسالة النظامية . وجعل هذا من أسرار التوحيد وهو من إشراك التوحيد، الذي يسميه هؤلاء النفاة توحيدًا، لا من أسرار التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، فإن المحبة لا تكون إلا لمعنى في المحبوب يحبه الله به وليس عندهم في الموجودات شيء يحبه الرب إلا بمعنى يريده، وهو مريد لكل الحوادث، ولا في الرب عندهم معني يحبه العبد، وإنما يحب العبد ما يشتهيه، وإنما يشتهي الأمور الطبعية الموافقة لطبعه، ولا يوافق طبعه عندهم إلا اللذات البدنية كالأكل والشرب والنكاح.

والحزب الثاني: من الصوفية الذي كان هذا المشهد هو منتهي سلوكهم، عرفوا الفرق الطبيعي، وهم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعي، وإنهم يزهدون في حظوظ النفس وأهوائها لا يريدون شيئًا لأنفسهم، وعندهم أن من طلب شيئًا للأكل والشرب في الجنة ، فإنما طلب هواه وحظه، وهذا كله نقص عندهم ينافي حقيقة الفناء في توحيد الربوبية وهو بقاء مع النفس وحظوظها.

والمقامات كلها عندهم - التوكل والمحبة، وغير ذلك - إنما هي منازل أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة، فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللا في الحقيقة، إما لنقص المعرفة والشهود، وإما لأنه ذب عن النفس وطلب حظوظها، فإنه من شهد أن كل مافي الوجود فالرب يحبه ويرضاه ويريده، لا فرق عنده بين شيء وشيء، إلا أن من الأمور ما معه حظ لبعض الناس من لذة يصيبها، ومنها ما معه ألم لبعض الناس، فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرى أن كل من فرق بين شيء وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته، وشهوده أن الله رب كل شيء ومريد لكل شيء ومحب - على قولهم - لكل شيء، وإنما لفرق يرجع إلى حظه وهواه، فيكون طالبًا لحظه ذابًا عن نفسه، وهذا علة وعيب عندهم.

فصار عندهم كل من فرق ، إما ناقص المعرفة والشهادة، وإما ناقص القصد والإرادة.

وكلاهما علة، لخلاف صاحب الفناء في مشهد الربوبية، فإنه يشهد كل مافي الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندهم، لا فرق بين شيء وشيء، فلا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، كما قاله صاحب منازل السائرين.

ولهذا في الكلام المنقول عن الذبيلي، وأبي يزيد أنه قال : إذا رأيت أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وأهل النار يعذبون في النار، فوقع في قلبك فرق، خرجت عن حقيقة التوكل، أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل، ومعلوم أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائمًا بل لابد له منه يميل إلى ما لا بد له منه من أكل وشرب، لكنه في حال الفناء قد يكون مستغرقًا في ذلك المشهد، ولكن لابد أن يميل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها، وأمور تضره فيكرهها وهذا فرق طبيعي لا يخلو منه بشر.

لكن قد يقولون بالفرق في الأمور الضرورية التي لا يقوم الإنسان إلا بها من طعام ولباس ونحو ذلك، فيكتفون في الدنيا والآخرة بما لابد منه من طعام ولباس، ويرون هذا الزهد هو الغاية ، فيزهدون في كل شىء، بمعنى أنهم لا يريدونه ولا يكرهونه ، ولا يحبونه ولا يبغضونه، ويكون زهدهم في المساجد كزهدهم في الحانات ، ولهذا إذا قدم الشيخ الكبير منهم بلدًا يبدأ بالبغايا في الحانات ويقول: كيف أنتم في قدر الله، فإنه لا فرق عنده في هذا المشهد بين المساجد والكنائس والحانات، وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن وأهل الكفر وقطاع الطريق والمشركين بالرحمن.

ولا ريب أن فناءهم وغيبتهم عن شهود الإلهية والنبوة ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمدًا رسول الله، وما تضمنه من الفرق يرجع إلى نقص العلم والشهود والإيمان والتوحيد، فشهدوا نعتًا من نعوت الرب، وغابوا عن آخر وهذا نقص.

وقد يرون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أكمل، ويقولون: شهود الأفعال ، ثم شهود الشاني للقلب، شهود الصفات ، ثم شهود الذات المجردة، وربما جعلوا الأول للنفس ، والثاني للقلب، والثالث للروح، ويجعلون هذا النقص من إيمانهم ومعرفتهم وشهودهم هو الغاية ، فيكونون مضاهين للجهمية نفاة الصفات، حيث أثبتوا ذاتًا مجردة عن الصفات ، وقالوا: هذا هو الكمال، لكن أولئك يقولون: بانتفائها في الخارج، فيقولون: إنهم يشهدون أنها منتفية وهؤلاء يثبتونها في الخارج علمًا واعتقادًا، ولكن يقولون: الكمال في أن يغيب عن شهودها ولا يشهدون نفيها، لكن لا يشهدون ثبوتها، وهذا نقص عظيم وجهل عظيم.

أما أولاً ، فلأنهم شهدوا الأمر على خلاف ما هو عليه، فذات مجردة عن الصفات لا حقيقة لها في الخارج. وأما الثاني ، فهو مطلوب الشيطان من التجهم ونفي الصفات، فإن عدم العلم والشهود لثبوتها يوافق فيه الجهمي المعتقد لانتفائها، ومن قال: أعتقد أن محمدا ليس برسول، وقال الآخر: وإن كنت أعلم رسالته فأنا أفنى عنها فلا أذكرها ولا أشهدها، فهذا كافر كالأول. فالكفر عدم تصديق الرسول ، سواء كان معه اعتقاد تكذيب أم لا، بل وعدم الإقرار بما جاء به والمحبة له، فمن ألزم قلبه أن يغيب عن معرفة صفات الله كما يعرف ذاته، وألزم قلبه أن يشهد ذاتًا مجردة عن الصفات، فقد ألزم قلبه أن لا يحصل له مقصود الإيمان بالصفات وهذا من أعظم الضلال.

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا فعل الرب فيه فلا إثم عليه، وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة، وقال: أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني، فلا يضرني، وهذا جهل عظيم، فإن الذنوب والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم، وشهوده أن الله فاعل ذلك لا يدفع ضررها، ولو كان هذا دافعًا لضررها لكان أنبياء الله، وأولياؤه المتقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب.

ومن هؤلاء من يظن أن الحق ، إذا وهبه حالاً يتصرف به وكشفا لم يحاسبه على تصرفه به، وهذا بمنزلة من يظن أنه إذا أعطاه ملكًا لم يحاسبه على تصرفه فيه، وقد قال النبي على اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجديد أنه مع أنه المعطي المانع، فلا ينفع المجدود جده، إنما ينفعه الإيمان و العمل الصالح.

فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فيه خلق كثير، حتى آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقاتلون أنبياءه، ويعاونون أعداءه، وأنهم مأمورون بذلك، وهو أمر شيطاني قدري ، ولهذا يقول من يقول منهم: أن الكفار لهم خفراء من أولياء الله، كما للمسلمين خفراء من أولياء الله، ويظن كثير منهم أن أهل الصفة قاتلوا النبي على في بعض المغازي فقال: إيا أصحابي، تخلوني وتذهبون عني ؟! فقالوا: نحن مع الله، من كان مع الله كنا معه.

ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم \_ كما قال شيخ مشهور منهم \_ كان بالشام \_: لو قتلت سبعين نبيًا ما كنت مخطئًا فإنه ليس في مشهدهم لله محبوب مرضى مراد إلا ما وقع، فما

<sup>(</sup>١) البخاري في الأذان ( ٨٤٤ ) ومسلم في الصلاة ( ٤٧١ / ١٩٤ ) .

وقع فالله يحبه ويرضاه، ومالم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه، والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته ، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فهم من غلب كانوا معه؛ لأن من غلب كان القدر معه، والمقدور عندهم هو محبوب الحق ، فإذا غلب الكفار كانوا معهم، وإذا غلب المسلمون كانوا معهم، وإذا كان الرسول منصورًا كانوا معه، وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار الذين غلبوهم.

وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا يعرف وعيد الآخرة، فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون معاونًا للكفار مواليا لهم على ما يوجب وعيد الآخرة، لكن قد يقولون بسقوطه مطلقًا، وقد يقولون: بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية، وكان في هذه الحقيقة القدرية، وهذا يقوله طائفة من شيوخهم ، كالشيخ المذكور وغيره.

فلهذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر المحض، وليس عندهم غيره إلا ما هو قدر أيضًا من نعيم أهل الطاعة ، وعقوبة أهل المعصية ملا يأمرون بالمعروف ، ولا ينهون عن المنكر، ولا يجاهدون في سبيل الله، بل ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار، بل إذا رأى أحدهم من يدعو، قال الفقير أو المحقق أو العارف: ما له ؟! يفعل الله ما يشاء ، وينصر من يريد ، فإن عنده أن الجميع واحد بالنسبة إلى الله، و بالنسبة إليه أيضًا، فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة ربه، فإنه لا فرق على رأيه عند الله متعالى منهما، ولا من جهة نفسه، فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار، بل كثير منهم تكون حظوظه الدنبوية مع استيلاء الكفار والمنافقين والظالمين أعظم، فيكون هواه أعظم.

وعامة من معهم من الخفراء هم من هذا الضرب، فإن لهم حظوظًا ينالونها باستيلائهم، لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين. وشياطينهم تحب تلك الحظوظ المذمومة، وتغريهم بطلبهم، وتخاطبهم الشياطين بأمر ونهي وكشف يظنونه من جهة الله، وإن الله هو أمرهم ونهاهم، وأنه حصل لهم من المكاشفة، ما حصل لأولياء الله المتقين، ويكون ذلك كله من الشياطين، وهم لا يفرقون بين الأحوال الرحمانية، والشيطانية؛ لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جهة الرب \_ تعالى \_ وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله \_ تعالى \_ إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحدًا، فلا يحب شيئًا ولا يبغض شيئًا.

ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثير مافي النفوس، من الحب والوجد والذوق، فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه، وأهواؤهم متفرقة ، فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله، إذ كان محبوب الحق ـ على أصل قولهم ـ هو ما قدره فوقع،

وإذا اختلفت أهواؤهم في الوجد، اختلفت أهواء شياطينهم، فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه؛ لأنها أقوى من شياطين ذاك وقد يسلبه ما معه من الحال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له بسبب شياطينهم، فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك. فيضعف أمره، ويسلب حاله، كمن كان ملكًا له أعوان فأخذت أعوانه، فيبقى ذليلاً لا ملك له،

فكثير من هؤلاء كالملوك الظلمة الذين يعادي بعضهم بعضًا، إما مقتول وإما مأسور، وإما مهزوم. فإن منهم من يأسر غيره فيبقى تحت تصرفه، ومنهم من يسلبه غيره، فيبقى لا حال له ، كالملك المهزوم ، فهذا كله من تفريع أصل الجهمية الغلاة في الجبر في القدر.

وإنما يخلص من هذا كله من أثبت لله محبته لبعض الأمور وبغضه لبعضها، وغضبًا من بعضها، وفرحًا ببعضها، وسخطًا لبعضها، كما أخبرت به الرسل ، ونطقت به الكتب، وهذا هو الذي يشهد ، أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويعلم أن التوحيد الذي بعثت به الرسل أن يعبد الله وحده لا شريك له ، فيعبد الله دون ما سواه.

وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له ، كما قال تعالى: ﴿وَٱلْبِيُوا إِلَىٰ رَبِكُمْ وَٱسْلُمُوا لَهُ ﴾ [الزمر: ٥٤] ، فينيب قلبه إلى الله ويسلم له ، ويتبع ملة إبراهيم حنيفًا ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] ، ويعلم أن ما أمر الله ورسوله به فإن الله يحبه ويرضاه ، وما نهى عنه فإنه يبغضه وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله ، فصار يشهد الفرق من جهة الحق تعالى .

ويعلم أن الله ـ تعالى ـ يحب أن يعبد وحده لا شريك له ، ويبغض من يجعل له أندادًا يحبونهم كحب الله، وإن كانوا مقرين بتوحيد الربوبية كمشركي العرب وغيرهم وإن هؤلاء القدرية الجبرية الجهمية أهل الفناء في توحيد الربوبية ، حقيقة قولهم من جنس قول المشركين الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٤٨] قال الله تعالى : ﴿ كَذَلك كَذَّب اللّهِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأَسَنَا قُلْ هَلْ عِيدَكُم مِنْ عِلْم فَتَخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَ الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ . قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانعام: ١٤٨].

فإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعثت به الرسل من الأمر والنهي ، وأنكروا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، وهم يقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء، ما بقى عندهم من فرق من جهة الله \_ تعالى \_ بين مأمور ومحظور ، فقالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وهذا حق، فإن الله لو شاء ألا يكون هذا لم يكن، لكن أي فأئدة لهم في هذا، هذا غايته أن هذا الشرك والتحريم

بقدر، ولا يلزم إذا كان مقدورًا أن يكون محبوبًا مرضيًا لله، ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل ليسوا في ذلك إلا على ظن وخرص.

فإن احتجوا بالقدر ، فالقدر عام لا يختص بحالهم.

وإن قالوا: نحن نحب هذا، ونسخط هذا، فنحن نفرق الفرق الطبيعي؛ لانتفاء الفرق من جهة الحق، قال تعالى: لا علم عندكم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى، والجهمية المثبتة للشرع تقول: بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد قرن به النعيم، والشرك قرن به العذاب وهو الفرق الذي جاء به الرسول على وهو عندهم يرجع إلى علم الله بما سيكون وإخباره، بل هؤلاء لا يرجع الفرق عندهم إلى محبة منه، لهذا وبغض لهذا.

وهؤلاء يوافقون المشركين في بعض قولهم لا في كله، كما أن القدرية من الأمة ـ الذين هم مجوس الأمة ـ يوافقون المجوس المحضة في بعض قولهم لافي كله، وإلا فالرسول قد دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى محبة الله دون ما سواه، وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما، والمحبة تتبع الحقيقة فإن لم يكن المحبوب في نفسه مستحقًا أن يحب لم يجز الأمر بمحبته فضلاً عن أن يكون أحب إلينا من كل ما سواه.

وإذا قيل: محبته ، محبة عبادته وطاعته، قيل: محبة العبادة والطاعة فرع على محبة العبود المطاع، وكل من لم يحب في نفسه لم تحب عبادته وطاعته؛ ولهذا كان الناس يبغضون طاعة الشخص الذي يبغضونه، ولا يمكنهم مع بغضه محبة طاعته، إلا لغرض آخر محبوب، مثل عوض يعطيهم على طاعته، فيكون المحبوب في الحقيقة هو ذلك العوض ، فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما، إلا بمعنى أن العوض الذي يحصل من المخلوقات أحب إليهم من كل شيء.

ومحبة ذلك العوض مشروط بالشعور به ، فما لا يشعر به تمتنع محبته ، فإذا قيل: هم قد وعدوا على محبة الله ورسوله بأن يعطوا أفضل محبوباتهم المخلوقة ، قيل: لامعنى لمحبة الله ورسوله عندكم إلا محبة ذلك العوض ، والعوض غير مشعور به حتي يحب وإذا قيل : بل إذا قال : من قال: لا يحب غيره إلا لذاته . المعنى: أنك إذا أطعتني أعطيتك أعظم ما تحبه صار محبًا لذلك الأمر له ، قيل : ليس الأمر كذلك بل يكون قلبه فارغًا من محبة ذلك الآمر ، وإنما هو معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء والخياطة والنساجة وغير ذلك ما يطلبون به أجورهم ، فهم قد لا يعرفون صاحب العمل أو لا يحبونه ولا لهم غرض فيه ، إنما غرضهم في العوض الذي يحبونه .

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذي ينكرون محبة الله ـ تعالى ـ ولهذا قالت المعتزلة ومن اتبعها من الشيعة: إن معرفة الله وجبت لكونها لطفًا في أداء الواجبات العقلية فجعلوا أعظم المعارف تبعًا لما ظنوه واجبًا بالعقل ، وهم ينكرون محبة الله والنظر إليه فضلاً عن لذة النظر.

وابن عقيل لما كان في كثير من كلامه طائفة من كلام المعتزلة سمع رجلاً يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: يا هذا ! هب أن له وجها أفتتلذذ بالنظر إليه؟! وهذا اللفظ مأثور عن النبي على الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن عمار عن النبي أله قال في الدعاء: « اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الحلق، أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي ، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين (١٠).

وقد روى هذا اللفظ من وجه آخر عن النبي ﷺ أظنه من رواية زيد بن ثابت ـ ومعناه في الصحيح من حديث صهيب عن النبي ﷺ قال: ﴿ إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو ؟ ألم يبيض وجوهنا، ويثقل موازيننا، ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة " يعني قوله: ﴿ لللَّهِ مِن النظر الله وهي الزيادة " يعني قوله: ﴿ للَّهُ مِن النظر الله وهي الزيادة " يعني قوله: ﴿ لللَّهُ مِن النظر الله وهي الزيادة " ويونس: ٢٦] (٢).

فقد أخبر أنه ليس فيما أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر، وإذا كان النظر إليه أحب الأشياء إليهم، وإلا لم يكن النظر أحب أنواع النعيم إليهم، فإن محبة الرؤية تتبع محبة المرثي، وما لا يحب ولا يبغض في نفسه لا تكون رؤيته أحب إلى الإنسان من جميع أنواع النعيم.

وفي الجملة، فإنكار الرؤية والمحبة والكلام ـ أيضًا ـ معروف من كلام الجهمية والمعتزلة

<sup>(</sup>١) النسائي في السهو (١٣٠٥) ، وأحمد ٤/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم في الإيمان ( ۱۸۱ / ۲۹۷ ) .

ومن وافقهم، والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على نفي المحبة ويخالفونهم في إثبات الرؤية ولكن الرؤية التي يثبتونها لا حقيقة لها.

وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم، وأن الله يحب عباده: الجعد ابن درهم، ولهذا أنكر أن يكون اتخذ الله إبراهيم خليلاً، أو كلم موسى تكليمًا، فضح به خالد بن عبد الله القسري، وقال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، أنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليمًا، تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا كبيرًا. ثم نزل فذبحه.

وأما الصوفية، فهم يثبتون المحبة بل هذا أظهر عندهم من جميع الأمور، وأصل طريقتهم إنما هي الإرادة والمحبة، وإثبات محبة الله مشهور في كلام أوليهم وآخريهم، كما هو ثابت بالكتاب والسنة واتفاق السلف.

والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة فكل عابد محب لمعبوده، فالمشركون يحبون آلهتهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لَلّه﴾ [البقرة: ١٦٥]، وفيه قولان:

أحدهما: يحبونهم كحب المؤمنين لله، والثاني: يحبونهم كما يحبون الله؛ لأنه قد قال: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فلم يمكن أن يقال: إن المشركين يعبدون الهتهم كما يعبد الموحدون الله، بل كما يحبون - هم - الله، فإنهم يعدلون آلهتهم برب العالمين، كما قال: ﴿ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدُلُونَ ﴾ [الانعام: ١]، وقال: ﴿ تَاللَّهِ إِن كُنّا لَهِي ضَلال مُبِينِ . إِذْ نُسَوِيكُم بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٧].

وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الجواب عن حجة القول الثاني قال المفسرون: قوله: ﴿وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَّهُ ، أي: أشد حبًا لله من المشركين لآلهتهم. فيقال له: ما قاله هؤلاء المفسرون مناقض لقولك، فإنك تقول: أنهم يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، وهذا يناقض أن يكون المؤمنون أشد حبًا لله من المشركين لأربابهم، فتبين ضعف هذا القول وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم ، لأن أولئك أشركوا في المحبة ، والمؤمنون أخلصوها كلها لله.

وأيضًا ، فقوله: ﴿كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ أضيف فيه المصدر إلى المحبوب المفعول ، وحذف فاعل الحب ، فإما أن يراد كما يحب الله من غير تعيين فاعل من فيبقى عامًا في حق الطائفتين، وهذا يناقض قوله : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حَبًّا لِلَّه ﴾ ، وإما أن يراد كحبهم لله ،

ولا يجوز أن يراد كما يحب غيرهم لله، إذ ليس في الكلام ما يدل على هذا بخلاف حبهم، فإنه قد دل عليه قوله: ﴿وَمِنِ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، فأضاف الحب المشبه إليهم فكذلك الحب المشبه لهم إذ كان سياق الكلام يدل عليه إذا قال: يحب زيدًا كحب عمرو، أو يحب عليا كحب أبي بكر، أو يحب الصالحين من غير أهله كحب الصالحين من أهله، أو قيل: يحب الباطل كحب الحق، أو يحب سماع المكاء والتصدية كحب سماع القرآن، وأمثال ذلك لم يكن المفهوم إلا أنه هو المحب للمشبه والمشبه به، وأنه يحب هذا كما يحب هذا، لا يفهم منه أنه يحب هذا كما يحب غيره هذا. إذ ليس في الكلام ما يدل على محبة غيره أصلا.

والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله، وقد قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اللَّهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾[الجاثية: ٢٣]، فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، فما هويه هويه إلهه، فهو لا يتأله من يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه وهذا المتخذ إلهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم، و محبة عباد العجل له، وهذه محبة مع الله لا محبة لله، وهذه محبة أهل الشرك.

والنفوس قد تدعي محبة الله، وتكون في نفس الأمر محبة شرك تحب ما تهواه، وقد أشركته في الحب مع الله، وقد يخفى الهوى على النفس فإن حبك الشيء يعمي ويصم.

وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان ، أنه يعملها لله، وفي نفسه شرك قد خفى عليه ، وهو يعمله، إما لحب رياسة، وإما لحب مال، وإما لحب صورة، ولهذا قالوا: يارسول الله، الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(١).

فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة، ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة، دخل فيها نوع من الشرك، واتباع الأهواء والله تعالى قد جعل محبته موجبة لاتباع رسوله. فقال : ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحبُونَ اللّه فَاتَّبِعُونِي يُحبِبُكُمُ اللّه ﴾ [آل عمران: ٣١]؛ وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه، وليس شيء يحبه الرب ومدعو الرسول متلازمين، بل هذا هو هذا في ذاته، وإن تنوعت الصفات.

 بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، فإنما يتبع ما يهواه كدعوي اليهود والنصارى محبة الله، فإنهم لو أخلصوا له المحبة لم يحبوا إلا ما أحب، فكانوا يتبعون الرسول، فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت محبتهم من جنس محبة المشركين.

وهكذا أهل البدع، فمن قال: أنه من المريدين لله المحبين له، وهو لا يقصد اتباع الرسول والعمل بما أمر به، وترك ما نهى عنه، فمحبته فيها شوب من محبة المشركين واليهود والنصارى، بحسب ما فيه من البدعة ، فإن البدع التي ليست مشروعة وليست مما دعا إليه الرسول لا يحبها الله فإن الرسول دعا إلى كل ما يحبه الله، فأمر بكل معروف ونهى عن كل منكر.

وأيضًا ، فمن تمام محبة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، لقوله تعالى : ﴿ لا تَجدُ قُومًا يُؤْمنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشيرَتَهُمْ أُولئكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وأيَّدَهُم برُوحٍ مَنْهُ المَاجَادلة : ٢٧] ، وقال تعالى : ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مَنْهُمْ يَتَوَلُّونَ النَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدْمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالدُونَ . وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنّبِي وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتّخذُوهُمْ أُولِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسقُونَ ﴾ [المائدة : ٨٠ ، ٨١] ، وقال تعالى : ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَاءُ منكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبُدًا حَتَىٰ تُومُوا بِاللّهُ وَحُدَهُ ﴿ اللّهِ وَمُدَانَا عَبْدُونَ مِن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبُدًا حَتَىٰ تُومُوا بِاللّهُ وَحُدَهُ ﴿ المُتحتَدَة : ٤] .

فأمر المؤمنين أن يتأسوا بإبراهيم ، ومن معه، حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده، فأين هذا من حال من لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ؟!

وهؤلاء سلكوا طريق الإرادة والمحبة ، مجملا من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، كما سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث ، من غير اعتصام بالكتاب والسنة ، فوقع هؤلاء في ضلالات وهؤلاء في ضلالات ، كما قال تعالى : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَينَّكُم مّتّي هُدًى فَمن اتّبَعَ هُدًايَ فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنْ لَهُ مَعيشةً ضَنكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقيامة اتّبَعَ هُداي فَلا يَضِلُ ولا يَشْقَىٰ . وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذكري فَإِنْ لَهُ مَعيشةً ضَنكًا وَنَحْشُرَهُ يَوْمَ الْقيامة أَعْمَىٰ وقد كُنتُ بَصِيراً . قَالَ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي [طه: ٣٧١ - ١٢١] ، وقال: ﴿وأَنَّ هَذَا صَراطي مُسْتَقيمًا فَاتَبْعُوهُ وَلا تَتَبْعُوا السّبُلُ فَتَفَرَّقَ بَكُمْ عَن سَبِيلِهِ [الانعام: ١٥٣] ، وقال: ﴿إِنَّ هَذَا اللَّهُ اللهُ يَهْدِي لِلّتِي هِي آقُومَ ﴾ [الإسراء: ٩] ، وقال : ﴿وَالَى هَذَا صَراطي اللّهَ اللهُ الله

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وقد بسط الكلام على هذا الأصل في غير هذا الموضع.

فإن قيل: صاحب الفناء في توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق كل شيء، وقد يكون بمن يثبت الحكمة، فيقول: إنما خلق المخلوقات لحكمة، وهو يحب تلك الحكمة ويرضاها، وإنما خلق ما يكرهه لما يحبه، والذين فرقوا بين المحبة والإرادة، قالوا: المريض يريد الدواء ولا يحبه، وإنما يحصل به وهو العافية وزوال المرض، فالرب تعالي خلق الأشياء كلها بمشيئته فهو مريد لكل ما خلق، ولما أحبه من الحكمة، وإن كان لا يحب بعض المخلوقات من الأعيان والأفعال، لكنه يحب الحكمة التي خلق لأجلها، فالعارف إذا شهد هذا أحب أيضًا أن يخلق لتلك الحكمة وتكون الأشياء مرادة محبوبة له كما هي للحق فهو وإن كره الكفر والفسوق والعصيان، لكن ما خلقه الله منه خلقه لحكمة، وإرادة، فهو مراد محبوب باعتبار غايته لا باعتباره في نفسه.

قيل: من شهد هذا المشهد ، فهو يستحسن ما حسنه الله وأحبه ورضيه ، ويستقبح ما كرهه الله وسخطه ، ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه لحكمة يحبها ، فالعارف هو أيضًا يكرهه ويبغضه كما كرهه الله ، ولكن يحب الحكمة التي خلق لأجلها ، فيكون حبه وعلمه موافقًا لعلم الله وحبه ، لا مخالفًا . والله عليم حكيم ، فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه ، وهو حكيم فيما يحبه ويريده ، ويتلكم به وما يأمر به ويفعله ، فإن كان يعلم أن الفعل الفلاني والشيء الفلاني متصف بما هو مذموم لأجله ، مستحق للبغض والكراهة كان من حكمته أن يبغضه ويكرهه ، وإذا كان يعلم أن في وجوده حصول حكمة محبوبة محمودة ، كان من حكمته أنه يخلقه ويريده ؛ لأجل تلك الحكمة المحبوبة التي هي وسيلة الى حصوله .

وإذا قيل: إن هذا الوسط يحب باعتبار أنه وسيلة إلى محبوب لذاته، ويبغض باعتبار ما اتصف به من الصفات المذمومة كان هذا حسنا كما تقول: إن الإنسان قد يبغض الدواء من وجه ويحبه من وجه، وكذلك أمور كثيرة تحب من وجه وتبغض من وجه.

وأيضًا يجب الفرق بين أن يكون مضرًا بالشخص مكروهًا له بكل اعتبار، وبين أن يكون الله خلقه لحكمة في ذلك.

وإذا كان الله خلق كل شيء لحكمة له في ذلك، فإذا شهد العبد أن له حكمة ورأي هذا مع الجمع الذي يشترك فيه المخلوقات، فلا يمنعه ذلك أن يشهد ما بينهما من الفرق الذي فرق الله به بين أهل الجنة ، وأهل النار، بل لابد من شهود هذا الفرق في ذلك الجمع وهذا الشهود مطابق لعلم الله وحكمته. والله أعلم.

وقد قال تعالى: ﴿ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَآبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَآزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَآمْوَالًّ الْقَرَقْتُمُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا آَحَبُ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَثَىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [التوبة: ٤٢]، فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من الله ورسوله والجهاد في سبيله، فهو من أهل الوعيد، وقال في الذين يحبهم ويحبونه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقُومٍ يُحِبّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةً عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِزَةً عَلَى الْكُافِونَ لَوْمَةً لاَيْمٍ ﴾ [المائدة: ٤٥].

فلابد لمحب الله من متابعة الرسول، والمجاهدة في سبيل الله ، بل هذا لازم لكل مؤمن. قال تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ أُولَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾[الحجرات: ١٥] ، فهذا حب المؤمن لله.

وأما المحبة الشركية، فليس فيها متابعة للرسول، ولا بغض لعدوه ومجاهدة له، كما يوجد في اليهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله، ولا يتابعون الرسول، ولا يجاهدون عدوه.

وكذلك أهل البدع المدعون للمحبة لهم، من الإعراض عن اتباع الرسول بحسب بدعتهم، وهذا من حبهم لغير الله، وتجدهم من أبعد الناس عن موالاة أولياء الرسول، ومعاداة أعدائه، والجهاد في سبيله لما فيهم من البدع التي هي شعبة من الشرك.

والذين ادعوا المحبة من الصوفية وكان قولهم في القدر من جنس قول الجهمية المجبرة هم في آخر الأمر، لا يشهدون للرب محبوبًا إلا ما وقع وقدر، وكل ما وقع من كفر وفسوق وعصيان فهو محبوبه عندهم ، فلا يبقى في هذا الشهود فرق بين موسى، وفرعون، ولا بين محمد، وأبى جهل، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين عبادة الله وحده، وعبادة الأوثان، بل هذا كله عند الفاني في توحيد الربوبية سواء، ولا يفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما يهواه ويحبه، وهذا هو الذي اتخذ إلهه هواه، إنما يأله ويحب ما يهواه وهو وإن كان عنده محبة لله ، فقد اتخذ من دون الله أندادًا يحبهم كحب الله، وهم من يهواه، هذا ما دام فيه محبة لله، وقد ينسلخ منها حتي يصير إلى التعطيل، كفرعون وأمثاله الذي هو أسوء حالاً من مشركي العرب ونحوهم.

ولهذا هؤلاء يحبون بلا علم ، ويبغضون بلا علم، والعلم ما جاء به الرسول، كما قال: ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٦١]، وهوالشرع المنزل؛ ولهذا كان الشيوخ العارفون كثيرًا ما يوصون المريدين باتباع العلم والشرع، كما قد ذكرنا قطعة من

كلامهم في غير هذا الموضع، لأن الإرادة والمحبة إذا كانت بغير علم وشرع، كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم ، فهؤلاء السالكون المريدون الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون ، الذين سلكوا طريق المحبة والإرادة إن لم يتبعوا الشرع المنزل، والعلم الموروث عن النبي عليه فيحبون ما أحب الله ورسوله، ويبغضون ما أبغض الله ورسوله، وإلا أفضى بهم الأمر إلى شعب من شعب الكفر والنفاق.

ولا يتم الإيمان والمحبة لله، إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمر.

ومن الإيمان بما أخبر، الإيمان بما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله، فمن نفى الصفات فقد كذب خبره.

ومن الإيمان بما أمر فعل ما أمر وترك ما حظر، ومحبة الحسنات وبغض السيئات، ولزوم هذا الفرق إلى الممات، فمن لم يستحسن الحسن المأمور به، ولم يستقبح السيئ المنهي عنه لم يكن معه من الإيمان شيء ، كما قال ولي في الحديث الصحيح: « من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (۱). وكما قال في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله والله قال: «ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب ، يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» . رواه مسلم (۲).

فأضعف الإيمان الإنكار بالقلب ، فمن لم يكن في قلبه بغض المنكر الذي يبغضه الله ورسوله، لم يكن معه من الإيمان شيء؛ ولهذا يوجد المبتدعون الذين يدعون المحبة المجملة المشتركة التي تضاهى محبة المشركين، يكرهون من ينكر عليهم شيئًا من أحوالهم، ويقولون: فلان ينكر، وفلان ينكر، وقد يبتلون كثيرًا بمن ينكر ما معهم من حق وباطل، فيصير هذا يشبه النصراني الذي يصدق بالحق والباطل، ويحب الحق والباطل، كالمشرك الذي يحب الله ويحب الأنداد، وهذا كاليهودي الذي يكذب بالحق والباطل، ويبغض الحق والباطل، فلا يحب الله، ولا يحب الأنداد، بل يستكبر عن عبادة الله، كما استكبر فرعون وأمثاله.

 <sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان (٧٨/٤٩)، والترمذي في الفتن (٢١٧٢) وقال: «حديث حسن صحيح»، وأحمد ٣/ ٢٠،
 ٤٩، كلهم عن أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان (٥٠/ ٨٠).

وهذا موجود كثيرا في أهل البدع من أهل الإرادة، والبدع من أهل الكلام، هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى، وهؤلاء يكذبون بالحق والباطل مضاهاة لليهود، وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن والإيمان إنكار ما يبغضه الله ورسوله، ومحبة ما يحبه الله ورسوله والتصديق بالحق، والتكذيب بالباطل، فهم في تصديقهم ومحبتهم معتدلون يصدقون بالحق، ويكذبون بالباطل، ويحبون الحق ويبغضون الباطل، يصدقون بالحق الموجود ويكذبون بالباطل المفقود، ويحبون الحق الذي يحبه الله ورسوله، وهو المعروف الذي أمر الله ورسوله به، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه، وهذا هو الصراط الذي أمر الله ورسوله به، ويبغضون المنكر الذي نهى الله ورسوله عنه، وهذا هو الصراط طريق المغضوب عليهم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، لا طريق المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق، فلا يصدقون به ولا يحبونه، ولا الضالين الذين يعتقدون ويحبون مالم ينزل الله به سلطانًا.

والمقصود هنا: أن المحبة الشركية البدعية هي التي أوقعت هؤلاء في أن آل أمرهم إلى الا يستحسنوا حسنة، ولا يستقبحوا سيئة؛ لظنهم أن الله لا يحب مأمورًا ولا يبغض محظورًا، فصاروا في هذا من جنس من أنكر أن الله يحب شيئا ويبغض شيئًا، كما هو قول الجهمية نفاة الصفات، وهؤلاء قد يكون أحدهم مثبتًا لمحبة الله ورضاه، وفي أصل اعتقاده إثبات الصفات، لكن إذا جاء إلى القدر لم يثبت شيئًا غير الإرادة الشاملة، وهذا وقع فيه طوائف من مثبتة الصفات، تكلموا في القدر بما يوافق رأي جهم والأشعرية، فصاروا مناقضين لما أثبتوه من الصفات، كحال صحاب «منازل السائرين» وغيره.

وأما أثمة الصوفية ، والمشايخ المشهورون من القدماء مثل الجنيد بن محمد وأتباعه، ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله، فهؤلاء من أعظم الناس لزومًا للأمر والنهي، وتوصية باتباع ذلك، وتحذيرًا من المشي مع القدر، كما مشى أصحابهم أولئك ، وهذا هو الفرق الثاني الذي تكلم فيه الجنيد مع أصحابه، والشيخ عبد القادر كلامه كله يدور على اتباع المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور، ولا يثبت طريقًا تخالف ذلك أصلا لا هو ولا عامة المشايخ المقبولين عند المسلمين، ويحذر عن ملاحظة القدر المحض بدون اتباع الأمر والنهي، كما أصاب أولئك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية، وغابوا عن الفرق الإلهي الديني الشرعي المحمدي، الذي يفرق بين محبوب الحق ومكروهه، ويثبت أنه لا إله الإلهي

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك، فإن كثيرًا من المتأخرين زاغ عنه فضل سواء السبيل، وإنما يعرف هذا من توجه بقلبه وانكشفت له حقائق الأمور، وصار

يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة، فإن لم يكن معه نور الإيمان والقرآن الذي يحصل به الفرقان، حتى يشهد الإلهية التي تميز بين أهل التوحيد والشرك، وبين ما يحبه الله وما يغضه، وبين ما أمر به الرسول، وبين ما نهى عنه، وإلا خرج عن دين الإسلام بحسب خروجه عن هذا، فإن الربوبية العامة قد أقر بها المشركون الذين قال فيهم : ﴿وَمَا يُؤْمِنُ اللَّهِ إِلا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].

وإنما يصير الرجل مسلمًا حنيفًا موحدًا إذا شهد أن لا إله إلا الله. فعبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحدًا في تألهه، ومحبته له وعبوديته وإنابته إليه، وإسلامه له، ودعائه له، والتوكل عليه، وموالاته فيه، ومعاداته فيه، ومحبته ما يحب؛ وبغضه ما يبغض ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك، وهذا فناء يقارنه البقاء فيفنى عن تأله ما سوى الله بتأله الله تحقيقًا لقوله: لا إله إلا الله، فينفي ويفنى من قلبه تأله ما سواه، ويثبت، ويبقى في قلبه تأله الله وحده، وقد قال النبي على الحديث الصحيح - : « من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة»(١)، وفي الحديث الآخر: «من كان آخر كلامه، لا إله إلا الله دخل الجنة»(١)، وقال في الصحيح: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله »(٣)، فإنها حقيقة دين الإسلام فمن مات عليها مات مسلمًا.

والله \_ تعالى \_ قد أمرنا ألا نموت إلا على الإسلام في غير موضع. كقوله تعالى: ﴿ اللّهُ حَقَّ تُقَاتِه وَلا تَمُوتُنَ إِلا وَأَنتُم مُسْلُمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠١]، وقال الصديق: ﴿ تَوَفّي مُسْلُمُ وَ أَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١]، والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت، ولم يتمنه، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة لا الموصوف كما أمر الله بذلك، وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل ، وهكذا قال غير واحد من العلماء، منهم ابن عقيل وغيره، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۲) أبو داود في الجنائز ( ٣١١٦ ) .

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان ( ٢٦ / ٤٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مسلم في الجنائز ( ٩١٧ / ٢ ) .

# قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_: فصل

قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد، هل هي مع فعله أم قبله؟ وجعلوها قولين متناقضين ، فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط، وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب الأشعري، ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم.

وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل، وهو الغالب علي النفاة من المعتزلة والشيعة، وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد، إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه، وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين، ولا تقارن الفعل أبدا، والقدرية أكثر انحراقًا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال، فإن عندهم أن المؤثر لابد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال، سواء في ذلك القدرة والإرادة والأمر.

والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة، أن الاستطاعة متقدمة على الفعل، ومقارنة له أيضًا. وتقارنه ـ أيضًا ـ استطاعة أخرى لا تصلح لغيره.

فالاستطاعة نوعان متقدمة صالحة للضدين، ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل، فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له، وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له.

قال الله تعالى في الأولى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، ولو كانت هذه الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل ، لما وجب الحج إلا على من حج، ولما عصى أحد بترك الحج، ولا كان الحج واجبًا على أحد قبل الإحرام به، بل قبل فراغه. وقال تعالى: ﴿فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ٢٦]، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ، ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أعد من التقوي، إلا ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة، وقال تعالى: ﴿لا يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلا وسعها ﴾ [البقرة: ٢٨٦] والوسع الموسوع ، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط، دون ما تركه من الواجبات. وقال تعالى : ﴿فَمَن لُمْ يَجِدُ فَصَيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَّابِعَيْنِ [مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا] (١) فَمَن لَمْ يَستَطِعْ فَإِطْعَامُ سَتِينَ مِسْكينًا ﴾ فصيامُ شهرين مُتَّابِعيْنِ [مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا] (١) فَمَن لَمْ يَستَطِعْ فَإِطْعَامُ سَتِينَ مِسْكينًا ﴾ [المجادلة: ٤]، والمراد به الاستطاعة المتقدمة، وإلا كان المعنى، فمن لم يفعل الصيام فإطعام المناء ا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من المطبوعة ، والصواب ما أثبتناه .

ستين، فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم يصم، ولا يكون الصوم واجبًا على أحد حتى يفعله ، وقال النبي على إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (۱). ولو أريد به المقارنة فقط لكان المعنى: فأتوا منه ما فعلتم ، فلا يكونون مأمورين إلا بما فعلوه، وكذلك قال النبي لله لعمران بن حصين: اصل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلي جنب (۲). ولو أريد المقارنة لكان المعني، فإن لم تفعل فتكون مخيرًا، ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة و جوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها ، وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور.

وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة، فمثل قوله تعالى : ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا لا كَانُوا يَسْطيعُونَ ﴿ وَكَانُوا لا كَانُوا يَسْطيعُونَ سَمْعًا ﴾ [هود: ٢٠]، وقوله: ﴿ اللَّذِينَ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ فِي غَطّاءٍ عَن ذَكْرِي وَكَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعًا ﴾ [الكهف: ١٠١]، فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة، إذ الاخرى لابد منها في التكليف.

فالأولى: هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس .

والثانية: هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر، وبها يتحقق وجود الفعل، فالأولى للكلمات الخلقيات الكونيات. كما قال: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكُلْمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ﴾[التحريم: ١٢].

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده ، والتحقيق أنه قد يكون قادرًا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل. فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد، وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله. وليس العبد قادرًا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل، فإنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك قول الحواريين : ﴿هَلْ يُستَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِل عَلَيْنَا مَائِدةً مِّن السَّماء﴾ يشأ لم يكن، وكذلك قول الحواريين : ﴿هَلْ يُستَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِل عَلَيْنَا مَائِدةً مِّن السَّماء﴾ والمائدة: ١١٢]، وإنما استفهموا عن هذه القدرة، وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة، كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس.

ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل، وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيًا عن الله حين الفعل، كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل،

<sup>(</sup>١) البخاري في الاعتصام ( ٢٧٨٨ ) ومسلم في الفضائل ( ١٣٣٧ / ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في تقصير الصلاة ( ١١١٧ ) .

فإذا كان الله قد جعل العبد مريدًا مختارًا شائيًا، امتنع أن يقال هو مجبور مقهور مع كونه قد جعل مريدًا. وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة. فإذا قيل هو مجبور على أن يختار مضطرًا إلى أن يشاء، فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله.

ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض. وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه، فأبو الحسين البصري، ومن وافقه من القدرية يزعمون، أن العلم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته، علم ضروري وإن جحد ذلك سفسطة.

وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأن المكن المتساوى الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، وكلا القولين صحيح، لكن دعوي استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح، فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها، وهذا الإحداث مفتقر إلى محدث، فالعبد فاعل صانع محدث، وكونه فاعلا صانعًا محدثًا، بعد أن لم يكن، لابد له من فاعل كما قال: ﴿ لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ ، فإذا شاء الاستقامة صار مستقيمًا، ثم قال: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ﴾ .

فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق؛ ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله، والعبد فقير إلى الله فقرًا ذاتيًا له في ذاته وصفاته وأفعاله، مع أن له ذاتًا وصفاتًا وأفعالاً، فنفى أفعاله كنفي صفاته وذاته وهو جحد للحق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق، أو جعل شيء منه مستغنيا عن الله أو كائنًا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴾ [ النازعات: ٢٤]، وقال: إنه خلق نفسه، وإنما الحق ما عليه أهل السنة والجماعة.

وإنما الغلط في اعتقاد تناقضه بطريق التلازم، وإن ثبوت أحدهما مستلزم لنفي الآخر، فهذا ليس بحق، وسببه كون العقل يزيد على المعلوم المدلول عليه ما ليس كذلك، وتلك الزيادة تناقض ما علم ودل عليه.

## وقال الشيخ ـ قدس الله روحه ـ: فصــل

وأما السؤال: عن تعليل أفعال الله.

فالذي عليه جمهور المسلمين ـ من السلف والخلف ـ أن الله تعالى يخلق لحكمة، ويأمر لحكمه، وهذا مذهب أئمة الفقه والعلم، ووافقهم على ذلك أكثر أهل الكلام، من المعتزلة والكرامية وغيرهم.

وذهب طائفة من أهل الكلام، ونفأة القياس، إلى نفي التعليل في خلقه وأمره، وهو قول الأشعري، ومن وافقه وقالوا: ليس في القرآن لام تعليل في فعل الله وأمره، ولا يأمر الله بشيء لحصول مصلحة، ولا دفع مفسدة، بل ما يحصل من مصالح العباد ومفاسدهم بسبب من الأسباب، فإنما خلق ذلك عندها، لا أنه يخلق هذا لهذا، ولا هذا لهذا، واعتقدوا أن التعليل يستلزم الحاجة والاستكمال بالغير، وأنه يفضي إلى التسلسل.

والمعتزلة، أثبتت التعليل، لكن علي أصولهم الفاسدة في التعليل، والتجويز، و أما أهل الفقه والعلم، وجمهور المسلمين. الذين يثبتون التعليل ، فلا يثبتونه على قاعدة القدرية، ولا ينفونه نفي الجهمية، وقد بسطت الكلام على هذه المسألة في مواضع.

لكن قول الجمهور: هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، والمعقول الصريح، وبه يثبت أن الله حكيم، فإنه من لم يفعل شيئًا لحكمة لم يكن حكيمًا، والكلام في هذا يبني على أصول.

أحدها: إثبات محبة الله ورضاه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته، ويحب لذاته ، وليس شيء سواه يستحق أن يحب إلا هو، وكل محبة لغيره فهي فاسدة ، وهذا من معاني الإلهية فإن الإله هو المألوه الذي يستحق من يؤله فيعبد ، والعباد تجمع غاية الذل، وغاية الحب، وهذا لا يستحقه إلا هو ، وهو \_ سبحانه \_ يحمد نفسه، ويثنى على نفسه، ويمجد نفسه، ويفرح بتوبة التائبين، ويرضى عن عباده المؤمنين.

والحمد : هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة لها. فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة لها لم يكن حامداً ولو أحبها ولم يخبر بها لم يكن حامداً. والرب \_ سبحانه وتعالى \_ إذا حمد نفسه، فذكر أسماءه الحسنى وصفاته العلى، وأفعاله الجميلة، وأحب نفسه المقدسة ، فكان هو الحامد والمحمود، والمثني والمثنى عليه، والممجد والممجد، والمحب

والمحبوب، كان هذا غاية الكمال، الذي لا يستحقه غيره، ولا يوصف به إلا هو .

وهو ـ سبحانه ـ رب كل شيء ، فلا يكون شيء إلا به، وهو الإله الذي لا إله إلا هو، ولا يجوز أن نعبد إلا هو، فما لا يكون به لا يكون ، ومالا يكون له لا ينفع ولا يدوم، وكل عمل لم يرد به وجهه فهو باطل، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفُعُه﴾ [فاطر: ١٠].

وهو الذي جعل المسلم مسلمًا، والمصلي مصليًا، والنائب تائبًا، والحامد حامدًا، فإذا يسر عبده لليسرى ، فتاب إليه وفرح الله بتوبته، وشكره فرضي بشكره وعمل صالحًا فأحبه، لم يكن المخلوق هو الذي جعل الحالق راضيًا محبًا فرحًا بتوبته، بل الرب هو الذي جعل المخلوق فاعلا لما يفرحه ويرضيه ويحبه ، وكل ذلك حاصل بمشيئته وقدرته لا شريك له في إحداث شيء من المحدثات، ولا هو مفتقر إلى غيره بوجه من الوجوه ، بل هو الغني عن كل ما سواه من كل وجه، وكل ما سواه فقير إليه من كل وجه، فإذا خلق شيئًا لحكمة يحبها ويرضاها لم يجز أن يقال: هو مفتقر إلى غيره، إلا إذا كان هناك خالق غيره يفعل ما يحبه ويرضاه، وهذا يجيء على قول القدرية، الذين يزعمون أنه لم يخلق أفعال العباد، وإن الطاعات وجدت بدون قدرته وخلقه، فإذا قيل: إنه يحبها ويرضاها ، لزم أن يكون المخلوق جعله كذلك.

وأما على قول أهل السنة الذين يقولون: إنه خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، فلم يوجد إلا ما خلقه هو، وله في ذلك من الحكمة البالغة ما يعلمه هو علي وجه التفصيل، وقد يعلم بعض عباده من ذلك ما يعلمه إياه إذ لا يحيطون بشيء من علمه إلا يما شاء.

وأما كون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته، فهذا قول السلف، وأثمة الحديث والسنة، وكثير من أهل الكلام.

وأما كون ذلك يستلزم التسلسل في المستقبل، فإنه إذا خلق شيئًا لحكمة توجد بعد وجوده، وتلك الحكمة لحكمة أخري لزم التسلسل في المستقبل، فهذا جائز عند المسلمين وغيرهم ممن يقول بدوام نعيم أهل الجنة، وإنما يخالف في ذلك من شك، كالجهم بن صفوان الذي يقول بفناء الجنة والنار، وكأبي الهذيل الذي يقول بانقطاع حركات أهل الجنة والنار. فإن هذين ادعيا امتناع وجود ما لا يتناهى في الماضي والمستقبل. وخالفهم جماهير المسلمين.

والجواب الثاني : أن يقال: التسلسل نوعان:

أحدهما: في الفاعلين وهو أن يكون لكل فاعل فاعل. فهذا باطل بصريح العقل، واتفاق العقلاء.

والثاني: التسلسل في الآثار، مثل أن يقال: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، ويقال: إن كلمات الله لا نهاية لها. فهذا التسلسل يجوزه أثمة أهل الملل، وأئمة الفلاسفة ، ولكن الفلاسفة يدعون قدم الأفلاك، وأن حركات الفلك لابداية لها، ولا نهاية لها. هذا كفر مخالف لدين الرسل. وهو باطل في صريح المعقول.

وكذلك القول: بأن الرب لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته، ثم صار يمكنه الكلام، والفعل بمشيئته كما يقول ذلك الجهمية والقدرية ، ومن وافقهم من أهل الكلام قول باطل. وهو الذي أوقع الاضطراب بين ملاحدة المتفلسفة ومبتدعة أهل الكلام. في هذا الباب، والكلام علي هذه الأمور مبسوط في موضعه وهذه مطالب غالية، إنما يعرف قدرها من عرف مقالات الناس والإشكالات اللازمة علي كل قول حتى أوقعت كثيراً من فحول النظار في بحور الشك والارتياب، وهي مبسوطة في غير هذا الموضع.

### قال شيخ الإسلام ـ رحمة الله ـ : فصل

حدثني بعض ثقات أصحابنا، أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن عبد الوهاب ، عاد شيخنا أبا زكريا بن الصرمي وعنده جماعة فسألوه الدعاء.

فقال في دعائه: اللهم بقدرتك التي قدرت بها أن تقول بها للسموات والأرض ائتيا طوعًا أو كرهًا ، قالتا أتينا طائعين. افعل كذا وكذا. قال أبو عبد الوهاب: ولم أخاطبه فيه بحضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لا يقال لو قلت : قدرت بها علي خلقك جاز ، فإما قدرت بها أن تقول ، فلا يجوز ؛ لأن هذا يقتضي أن يكون قوله مقدورًا له مخلوقًا، وذكر لي الحاكي \_ وهو من فضلاء أصحاب الشافعي \_ أنه بلغ الإمام أبا زكريا النواوي فلم يتفطن لوجه الإنكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرف ذلك.

قلت : هذه المسألة مثل مسألة المشيئة ، وهو قولنا: يتكلم إذا شاء ، فإن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ، فإن ما شاء الله كان ولا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته ، وما جاز القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة ، فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته ، وما جاز أن تتعلق به المشيئة ، وكذلك بالعكس، وما لا فلا ؛ ولهذا قال : ولهذا قال الله عَلَىٰ كُلِّ شيء قديرٌ [البقرة: ٢٠] ، والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيئًا كنال ينال نيلاً ، ثم وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئًا ، كما يسمى المنيل نيلاً ، فقالوا: نيل المعدن ، وكما يسمى المقدور قدرة ، والمخلوق خلقا ، فقوله : ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم عنى أنه قابل لأن يشاء وقوله : ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم أو ما كان شيئًا في الحارج والعلم، أو ما كان شيئًا في العلم فقط ، بخلاف مالاً يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته ، أو المتنع لنفسه ، فإنه غير داخل في العموم ؛ ولهذا اتفق الناس على أن المتنع لنفسه ، وتنازعوا في المعدوم المكن:

فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة، وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية، إلي أنه شيء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا غلط، وإنما هو معلوم لله

ومراد له إن كان مما يوجد، وليس له في نفسه لا موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا، بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحد، وماهيته وحقيقته في الخارج هي نفس وجوده، وحصوله وثبوته ليس في الخارج شيئان ، وإن كان العقل يميز الماهية المطلقة عن الوجود

إذا عرف ذلك فهذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله، ونحو ذلك من صفاته، هل هي قديمة لازمة لذاته لا يتعلق شيء منها بفعله وبمشيئته ولا قدرته؟ أو يقال: إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وإنها مع ذلك صفات فعليه؟ وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة. قلت: وهذا الدعاء الذي دعا به الشيخ أبو زكريا مأثور عن الإمام أحمد، ومن هناك حفظه الشيخ، والله أعلم. فإنه كان كثير المحبة لأحمد وآثاره، والنظر في مناقبه وأخباره وقد ذكروه في مناقبه. ورواه الحافظ البيهقي في مناقب أحمد وهي رواية الشيخ أبى زكريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إجازة، و قد سمعوها عليه عنه إجازة، قال البيهقى: وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة. حدثني أبو بكر محمد بن إسماعيل بن العباس، حدثني أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، حدثنا أبو جعفر محمد ابن يعقوب الصفار قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقلنا: ادع الله لنا، فقال: اللهم إنك تعلم أنا نعلم أنك لنا على أكثر ما نحب، فاجعلنا نحن لك على ما تحب، قال: ثم جلست ساعة، فقيل له : يا أبا عبد الله زدنا، فقال: اللهم إنا نسألك بالقدرة التي قلت للسموات والأرض اثتيا طوعًا أو كرهًا قالتا أتينا طائعين، اللهم وفقنا لمرضاتك، اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ونعوذ بك من الذل إلا لك، اللهم لا تكثر فنطغي ، ولا تقل علينا فننسى، وهب لنا من رحمتك ، وسعة من رزقك تكون بلاغًا في دنياك وغني من فضلك. قلت: هذا على المعنى المتقدم موافق لقوله: يتكلم إذا شاء، فجعله معلقًا بالقدرة والمشيئة. وإن جعل القول هنا عبارة عن سرعة التكوين بلا قول حقيقي، فهذا خلاف ما احتج به أحمد في كتاب الرد على الجهمية في هذه، فإنه احتج بهذه الآية على أن الكلام لا يقف على لسان وأدوات .

ما قول أهل الإسلام الراسخين في جذر الكلام، الباسقين في فن الأحكام، حياكم العلام في صدور دار السلام وحباكم القيام بتوضيح ما استبهم على الأفهام في معتقد أهل السنة والجماعة نضر الله أرواح السلف، وكثر أعداد الخلف وأمدهم بأنواع اللطف، بأن الأفعال الاختيارية من العباد تحصل بخلق الله ـ تعالى ـ ويخلق العبد، فحقيقة كسب العبد ما هي ؟ وبعد هذا هل هو مؤثر في وجود الفعل؟ أم غير مؤثر؟ فإن كان فيصير العبد مشاركا للخالق في خلق الفعل، فلا يكون العبد كاسبًا بل شريكا خالقا ـ وأهل السنة بررة برآء من هذا القول ـ وإن لم يكن مؤثراً في وجود الفعل فقد وجد الفعل بكماله بالحق سبحانه وتعالى، وليس للعبد في ذلك شيء، فلزم الجبر الذي يطوي بساط الشرع، وأهل السنة الغراء والمحجة البيضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة العوراء، ولم ينسب إلى العبد الطاعة والعصيان والكفر والإيمان، حتى يستحق الغضب والرضوان، فكيف السلوك أيها الهداة الأدلاء على اللحب المستقيم والمنهج القويم ؟ وطرفي قصد الأمور ذميم.

فبينوا بيانًا يطلق العقول من هذا العقال، ويشفى القلوب من هذا الداء العضال. أيدكم بروح القدس من له صفات الكمال.

فأجاب الشيخ الإمام العالم الرباني ، المقذوف في قلبه النور الإلهي ، الجامع أشتات الفضائل، مفتى المسلمين ، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ قال ـ رضي الله عنه ـ:

تلخيص الجواب: إن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر، كما قال تعالى : ﴿ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فبين سبحانه أن كسب النفس لها أو عليها ، والناس يقولون: فلان كسب مالا أو حمدًا أو شرقًا كما أنه ينتفع بذلك، ولما كان العباد يكملون بأفعالهم ويصلحون بها، إذ كانوا في أول الخلق خلقوا ناقصين صح إثبات السبب، إذ كمالهم وصلاحهم عن أفعالهم، والله \_ سبحانه وتعالى \_ فعله وصنعه عن كماله وجلاله، فأفعاله عن أسمائه وصفاته ومشتقة منها، كما قال سبحانه وتعالى : هأنا الرحمن، خلقت الرحم، وشققت لها من اسمي (١)، والعبد أسماؤه وصفاته عن

<sup>(</sup>١) أبو داود في الزكاة ( ١٦٩٤ ) والترمذي في البر ( ١٩٠٧ ) وقال : ﴿ صحيح ﴾ .

أفعاله فيحدث له اسم العالم والكامل بعد حدوث العلم والكمال فيه.

ومن هنا ضلت القدرية حيث شبهوا أفعاله ـ سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرًا ـ بأفعال العباد، وكانوا هم المشبهة في الأفعال، فاعتقدوا إنما حسن منهم حسن منه مطلقًا، وما قبح منهم قبح منه مطلقًا بقدر علمهم وعقلهم، أو ما علموا أنها إنما حسنت منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم، وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم، والله سبحانه متعال عن أن يلحقه مالا يليق به سبحانه.

وأما قوله : هل هو مؤثر في وجود الفعل أو غير مؤثر؟

فالكلام في مقامين:

أحدهما: أن هذا سؤال فاسد ، إن أخذ على ظاهره؛ لأن كسب العبد هو نفس فعله وصنعه، فكيف يقال: هل يؤثر كسبه في فعله، أو هل يكون الشيء مؤثرًا في نفسه؟ وإن حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والمباشرة وقصد الشيء ومحاولته، فهذه كلها أفعال يقال في أفعال البدن من قيام وقعود.

وأظن السائل فهم هذا وتشبث بقول من يقول: إن فعل العبد يحصل بخلق الله ـ عز وجل ـ وكسب العبد.

وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله \_ عز وجل \_ وكسب للعبد، إلا أن يراد أن أفعال بدنه تحصل بكسبه، أي بقصده وتآخيه، وكأنه قال: أفعاله الظاهرة تحصل بأفعاله الباطنة، وغير مستنكر عدم تجديد هذا السؤال، فإنه مزلة أقدام، ومضلة إفهام، وحسن المسألة نصف العلم . إذا كان السائل قد تصور السؤال . وإنما يطلب إثبات الشيء أو نفيه، ولو حصل التصور التام لعلم أحد الطرفين.

والمقام الثاني \_ في تحرير السؤال وجوابه \_ : وهو أن يقال: هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت مؤثرة لزم الشرك، وإلا لزم الجبر، والمقام مقام معروف، وقف فيه خلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والمكاشفين، وعامتهم فهموا صحيحًا ولكن قل منهم من عبر فصيحًا.

فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد بالاختراع، فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة، فحاشا لله لم يقله سنى ، وإنما هو المعزو إلى أهل الضلال.

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما في صفة من صفات الفعل ، أو في وجه من وجوهه كما قاله كثير من متكلمي أهل الإثبات. فهو أيضًا باطل بما به بطل التأثير في ذات الفعل،

إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل. وهل هو إلا شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق.

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط القدرة المحدثة. بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله ـ سبحانه وتعالى ـ الفعل بهذه القدرة . كما خلق النبات بالماء، وكما خلق الغيث بالسحاب، وكما خلق جميع المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب، فهذا حق وهذا شأن جميع الأسباب والمسببات. وليس إضافة التأثير بهذا التفسير إلى قدرة العبد شركا، وإلا فيكون إثبات جميع الأسباب شركا. وقد قال الحكيم الخبير: ﴿فَأَنزُلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَراتِ ﴿ آلاعراف: ٥٧] ﴿فَأَنْزُلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَراتِ ﴾ [الأعراف: ٥٧] ﴿فَأَنْزُلْنَا بِهِ النَّهَ بِاللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ [النمل: ٢٠]، وقال تعالى : ﴿فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ [التوبة: ١٤].

فبين أنه المعذب ، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إليهم، وقال على الله على الله على الله جاعل بصلاتي عليه بركة ورحمة (٢). فالله مسبحانه مد الذي يجعل الرحمة ، وذلك إنما يجعله بصلاة نبينا على ، وعلى هذا التحرير فنقول:

خلق الله ـ سبحانه ـ أعمال الأبدان بأعمال القلوب، ويكون لأحد الكسبين تأثير في الكسب الآخر بهذا الاعتبار، ويكون ذلك الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب الثاني، فإن القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به لا محالة، من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك، ولهذا وجب أن تكون مقارنة للفعل، وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان.

وأما القدرة التي هي مناط الأمر والنهي، فذاك حديث آخر ليس هذا موضعه.

وبالتمييز بين هاتين القدرتين يظهر لك قول من قال: القدرة مع الفعل، ومن قال: قبله، ومن قال: الافعال كلها تكليف ما لا يطاق، ومن منع ذلك، وتقف على أسرار المقالات. وإذا أشكل عليك هذا البيان فخذ مثلاً من نفسك، أنت إذا كتبت بالقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم. هل يكون القلم شريكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال: به فعل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أُنبِتنا ؛ وهو خطأ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) الحاكم في المستدرك ٣ / ٥٩١ .

وبه صنع ـ ولله المثل الأعلى ـ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج إليها لا يتمكن إلا بها، والله ـ سبحانه ـ خلق الأسباب ومسبباتها، وجعل خلق البعض شرطًا وسببًا في خلق غيره ، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب، ونظم بعضها ببعض، لكن لحكمة تتعلق بالأسباب ، وتعود إلها والله عزيز حكيم.

وأما قوله: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله ـ سبحانه ـ بالفعل ، ولزم الجبر، وطي بساط الشرع الأمر والنهي.

فنقول : إن أردت بالتأثير المنفي ، التأثيرعلى سبيل الانفراد في نفس الفعل، أو في شيء من صفاته، فلقد قلت الحق، وإن كان بعض أهل الاستنان يخالفك في القسم الثاني.

وإن أردت به أن القدرة وجودها كعدمها، وإن الفعل لم يكن بها ولم يصنع بها، فهذا باطل كما تقدم بيانه، وحينتذ لا يلزم الجبر بل ينبسط بساط الشرع، وينشر علم الأمر والنهي، ويكون لله الحجة البالغة.

فقد بان لك أن إطلاق القول ، بإثبات التأثير أو نفيه دون الاستفصال ، وبيان معنى التأثير ركوب جهالات واعتقاد ضلالات ، ولقد صدق القائل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وبان لك ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ، ارتباط الأسباب عسبباتها، ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله ـ تعالى ـ في السموات والأرض والدنيا والآخرة، فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال، دخول في الضلال ، واعتقاد نفي أثرها وإلغاؤه ركوب المحال، وإن كان لقدرة الإنسان شأن ليس لغيرها كما سنومئ إليه إن شاء الله تعالى.

فلعلك أن تقول بعد هذا البيان: أنا لا أفهم الأسباب ، ولا أخرج عن دائرة التقسيم والمطالبة بأحد القسمين، وما أنت إن قلت هذا إلا مسبوق بخلق من الضلال: ﴿كَلَلِكَ قَالَ اللَّهِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ (١) ﴾ [البقرة: ١١٣]، وموقفك هذا مفرق طرق، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيراً من حيث هي سبب، كتأثير القلم وليس لها تأثير من حيث الابتداع والاختراع، ونضرب لك الأمثال، لعلك تفهم صورة الحال، ويبين لك أن إثبات الأسباب مبتدعات هو الإشراك، وإثباتها أسبابًا موصولات هو عين تحقيق التوحيد. عسي الله أن يقذف بقلبك نوراً ترى هذا البيان ﴿وَمَن لُمْ عَرْصُ لَمْ أَوْرِ ﴾ [النور: ٤٠].

فإن قلت: إثبات القدرة سبب نفي للتأثير في الحقيقة ، فما بال الفعل يضاف إلى (١) في المطبوعة : « تشابهت قلوبهم »، والصواب ما اثبتناه.

العبد؟ وما باله يؤمر وينهى ؟ ويثاب ويعاقب وهل هذا إلا محض الجبر؟ وإذا كنت مشبهًا لقدرة الإنسان بقلم الكاتب، وعصا الضارب ، فهل رأيت القلم يثاب أو العصا تعاقب؟ وأقول لك الآن إن شاء الله وجب هداك بمعونة مولاك، وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر وألق السمع وأنت شهيد، عسى الله أن يمدك بالتأييد.

اعلم أن العبد فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة، وله إرادة جازمة وقوة صالحة، وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية كقوله: ﴿لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨، ٢٩] ﴿فَمَن شَاءَ اللَّهُ هُو اَهْلُ التَّقُونَى وَاَهْلُ [الإنسان: ٢٩]. ﴿فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ . وَمَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُو اَهْلُ التَّقُونَى وَأَهْلُ الْمَغْفَرةَ ﴾ [الإنسان: ٢٩].

ونطق بإثبات فعله في عامة آيات القرآن يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يحافظون ، يتقون.

وكما أنا فارقنا مجوس الأمة بإثبات أنه تعالى خالق ، فارقنا الجبرية بإثبات أن العبد كاسب فاعل صانع عامل، والجبر والمعقول الذي أنكره سلف الأمة وعلماء السنة هو أن يكون الفعل صادرًا علي الشيء، من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، مثل حركة الأشجار بهبوب الرياح، وحركة... (١) بإطباق الأيدي . ومثله في الأناسي حركة المحموم والمفلوج والمرتعش فإن كل عاقل يجد تفرقة بديهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلاته وجهاده، وزناه وسرقته وبين انتعاش المفلوج وانتفاض المحموم، ونعلم أن الأول قادر على الفعل مريد له مختار. وأن الثاني غير قادر عليه ولا مريد له ولا مختار.

والمحكي عن جهم وشيعته الجبرية أنهم زعموا ، أن جميع أفاعيل العباد قسم واحد، وهو قول ظاهر الفساد، وبما بين القسمين من الفرقان انقسمت الأفعال، إلى اختياري، واضطراري ، واختص المختار منها بإثبات الأمر والنهي عليه، ولم يجئ في الشرائع ولا في كلام حكيم أمر الأعمى بنقط المصحف ، والمقعد بالاشتداد أو المحموم بالسكون، وشبه ذلك، وإن اختلفوا في تجويزه عقلاً أو سمعا فإنما منع وقوعه بإجماع العقلاء أولى العقل من جميع الأصناف.

فإن قيل : هب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقع بمشيئتي وإرادتي أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأمر الموجب للفعل. فهل يتأتى

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

ترك الفعل معه؟ أقصى مافي الباب أن الأول جبر بغير توسط الإرادة من العبد، وهذا جبر بتوسط الإرادة.

فنقول: الجبر المنفي هو الأول كما فسرناه، وأما إثبات القسم الثاني، فلا ربب فيه عند أهل الاستنان والآثار، و أولى الألباب والأبصار، لكن لا يطلق عليه اسم الجبر خشية الالتباس بالقسم الأول، وفراراً من تبادر الأفهام إليه، وربحا سمى جبراً إذا أمن من اللبس وعلم القصد، قال علي ـ رضي الله عنه ـ في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على النبي وعلم المهم داحي المدحوات، وباري المسموكات، جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها.

فين أنه \_ سبحانه \_ جبر القلوب على ما فطرها عليه ، من شقاوة أو سعادة وهذه الفطرة الثانية ليست الفطرة الأولى، وبكلا الفطرتين ، فسر قوله ﷺ : « كل مولود يولد على الفطرة» (١). وتفسيره بالأولى واضح قاله محمد بن كعب القرطي \_ وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة وأعيانهم ، وربما فضل على أكثرهم \_ في قوله: الجبار، قال جبر العباد على ما أراد ، وروى ذلك عن غيره، وشهادة القرآن والأحاديث، ورؤية أهل البصائر والاستدلال التام لتقليب الله \_ سبحانه وتعالى \_ قلوب العباد، وتصريفه إياها وإلهامه فجورها وتقواها، وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم، في أدنى من لمح البصر على قلوب العالمين، حتى تتحرك الجوارح بما قضي لها وعليها بين غاية البيان، إلا لمن أعمى الله بصره وقلبه.

فإن قلت: أنا أسألك علي هذا التقدير بعد خروجي عن تقدير الجبر الذي نفوه وأبطلوه وثباتي على ما قالوه وبينوه كيف انبنى الثواب والعقاب على فعله، وصح تسميته فاعلا على حقيقته وانبنى فعله على قدرته؟

فأقول \_ والله الهادي إلى سواء الصراط \_ : اعلم أن الله \_ تعالى \_ خلق فعل العبد سببًا مقتضيًا لآثار محمودة أو مذمومة، والعمل الصالح مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه وأخلص فيها وراقب، وفقه ما بنيت عليه من الكلمات الطيبات، والأعمال الصالحات، يعقبه في عاجل الأمر نور في قلبه، وانشراح في صدره، وطمأنينة في نفسه ومزيد في علمه، وتثبيت في يقينه، وقوة في عقله إلى غير ذلك من قوة بدنه، و بهاء وجهه، وانتهائه عن الفحشاء والمنكر، وإلقاء المحبة له في قلوب الخلق، ودفع البلاء عنه وغير ذلك مما يعلمه ولا نعلمه.

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز ( ١٣٨٥ ) ، وأبو داود في السنن ( ٤٧١٤ ) ، وأحمد ٢ / ٣٧٠ .

ثم هذه الآثار التي حصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك أسباب مفضية إلى آثار أخر من جنسها ومن غير جنسها أرفع منها وهلم جرا، ولهذا قيل: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وكذلك العمل السيئ مثل الكذب \_ مثلاً \_ يعاقب صاحبه في الحال بظلمة في القلب وقسوة وضيق في صدره، ونفاق واضطراب

ونسيان ما تعلمه، وانسداد باب علم كان يطلبه، ونقص في يقينه وعقله، واسوداد وجهه وبغضه في قلوب الخلق، واجترائه على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه، وهلم جرا، إلا

أن يتداركه الله برحمته.

فهذه الآثار هي التي تورثها الأعمال، هي الثواب والعقاب، وإفضاء العمل إليها واقتضاؤه إياها، كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله \_ سبحانه وتعالى \_ أسبابًا إلى مسبباتها، والإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الري والشبع، وقد ربط الله \_ سبحانه وتعالى \_ الري والشبع بالشرب والأكل ربطًا محكمًا، ولو شاء ألا يشبعه ويرويه مع وجود الأكل والشرب فعل. أما ألا يجعل في الطعام قوة، أو يجعل في المحل قوة مانعة، أو بما يشاء \_ سبحانه وتعالى \_ ولو شاء أن يشبعه ويرويه بلا أكل ولا شرب أو بأكل شيء غير معتاد فعار.

كذلك في الأعمال: المثوبات والعقوبات حذو القذة بالقذة، فإنه إنما سمى الثواب ثوابًا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله، أي يرجع . والعقاب عقابًا؛ لأنه يعقب العمل، أي يكون بعده، ولو شاء الله ألا يثيبه على ذلك العمل، إما بألا يجعل في العمل خاصة تفضي إلى الثواب، أو لوجود أسباب تنفي ذلك الثواب، أو غير ذلك لفعل \_ سبحانه وتعالى \_ وكذلك في العقوبات.

وبيان ذلك : أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته. التي هي من فعل الله ـ سبحانه وتعالى ـ أيضًا، و حصول الشبع عقب الأكل ليس للعبد فيه صنع البتة، حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم يطق، وكذلك نفس العمل هو بإرادته واختياره، فلو شاء أن يدفع أثر ذلك العمل وثوابه بعد وجود موجبه لم يقدر.

فهذه حكمة الله \_ تعالى \_ ومشيئته في جميع الأسباب في الدنيا والآخرة، لكن العلم بالأعمال النافعة في الدار الآخرة، والأعمال الضارة أكثره غيب عن عقول الخلق، وكذلك مصير العباد ومنقلبهم بعد فراق هذه الدار، فبعث الله \_ سبحانه وتعالى \_ رسله ، وأنزل كتبه مبشرين ومنذرين ؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وحكمته في ذلك تضارع حكمته في جميع خلق الأسباب والمسببات.

وما ذاك إلا أن علمه الأزلى ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما اقتضته،

وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلى الجنة، بأعمال موجبة لذلك منهم. وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه، وكذلك أهل النار كما قال: الصادق المصدوق على المحتاب ؟ فقال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة، فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة ، فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة ، فييسر لعمل أهل المحار أهل الشقاوة ،

فبين على أن السعيد قد ييسر للعمل الذي يسوقه الله \_ تعالى \_ به إلى السعادة ، وكذلك الشقي، وتيسيره له هو نفس إلهامه ذلك العمل وتهيئة أسبابه، وهذا هو تفسير خلق أفعال العباد، فنفس خلق ذلك العمل هو السبب المفضي إلى السعادة أو الشقاوة، ولو شاء لفعله بلا عمل بل هو فاعله. فإنه ينشئ للجنة خلقًا لما يبقى فيها من الفضل.

يبقى أن يقال: فالحكمة الكلية التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول وحقائق ما الأمر صائر إليه في العواقب، والتخصيصات والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان، إلي غير ذلك من كليات القدر، التي لا تختص بمسألة خلق أفعال العباد. وليس هذا الاستفتاء معقودًا لها، وتفسير جمل ذلك لا يليق بهذا الموضع، فضلا عن بعض تفصيله.

ويكفي العاقل أن يعلم أن الله \_ عز وجل \_ عليم حكيم رحيم، بهرت الألباب حكمته ووسعت كل شيء رحمته، وأحاط بكل شيء علمه، وأحصاه لوحه وقلمه وإن لله \_ تعالى \_ في قدره سراً مصونًا ، وعلمًا مخزونًا احترز به دون جميع خلقه، واستأثر به على جميع بريته، وإنما يصل به أهل العلم وأرباب ولايته إلى جمل من ذلك، وقد لا يؤذن لهم في ذكر ما، وربما كلم الناس في ذلك على قدر عقولهم، وقد سأل موسى وعيسى وعزير ربنا \_ تبارك وتعالى \_ عن شيء من سر القدر، و أنه لو شاء أن يطاع لأطبع وأنه مع ذلك يعصى، فأخبرهم \_ سبحانه وتعالى \_ أن هذا سره.

وفي هذا المقام ، تاهت عقول كثير من الخلائق ، وفيه ضل القائلون بقدم العالم، وأن صانعه موجب بذاته، ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول، وأنه ليس في الإمكان أبدع ما صنع، ودب بعض هذا الداء إلى بعض أهل الكتاب واتباع الرسل، فقد قرروا انحصار الممكن في الموجود وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤمنة تعليل الأفعال الإلهية ، ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة، وعلله أهل القدر بعللهم العائلة في التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصالح، أو الأصلح، ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم، ولم يطرد لهم.

<sup>(</sup>١) البخارى في القدر ( ٦٥٩٦ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين، والقول بقدم النور والظلمة، وسلم بعض السلامة ـ وإن كان فيه نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء ـ أكثر متكلي أهل الإثبات حيث ردوا الأمر إلى محض المشيئة، وصرف الإرادة، وإن إنشاءها جميع الجائزات واقتضاءها كل المكنات على نحو واحد ووتيرة واحدة وإنها بذاتها تخصص وتميز.

ولو خلط بهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة، وأنواع الحكمة ـ علمناها أو جهلناها ـ لكان أقرب إلى القبول.

وبكل حال فلام التعليل في فعله \_ سبحانه وتعالى \_ ليست على ما يعقله أكثر الخلق من لام التعليل في أفعالهم، ووراء ما يعلمه هؤلاء ويقولون: مما أنار الله \_ سبحانه وتعالى \_ به قلوب أوليائه ، وقذف في أفئدة أصفيائه، ممن استمسك فيما يظهر من الكلام بسبيل أهل الأثار، واعتصم فيما يبطن عن الإفهام ، بحبل أهل الإبصار.

وفي هذا المقام تعرف أولو الألباب سر قوله : «سبقت رحمتي غضبي» (١) ، وقوله : «الشر ليس إليك» (٢) ، وقوله: ﴿ بِيَدِكَ الْخَيْرِ ﴾ [آل عمران : ٢٦] ، وقوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَق ﴾ [الفلق: ٢] ، وقوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَق ﴾ [الفلق: ٢] ، وقوله: ﴿ وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌ أَرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠] ، وما شاكل ذلك من أن الشر إما أن يحذف فأعله، أو يضاف إلى الأسباب، أو يندرج في العموم، وأما إفراده بالذكر مضافًا إلى خالق كل شيء، فلا يقتضيه كلام حكيم ، لما توجبه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسس لا لمحض . . . (٣) متميز .

وهنا يعرف سبب دخول خلق كثير الجنة بلا عمل. وإنشاء خلق لها، وأما النار فلا تدخل إلا بعمل، ولن يدخلها إلا أهل الدنيا، ويعرف حقيقة : ﴿وَمَا أَصَابِكُ مِن سَيِّعَة فَمِن لَقُسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، ﴿وَمَا أَصَابِكُم مِّن مُصِيبة فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُم ﴾ [الشورى: ٣٠]، مع أن السيئة من القدر، وقول الصديق وغيره من الصحابة: إن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطئًا فمنى ومن الشيطان، إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ كل ناظر منه شعبة من الحق، وتعلق بسبب من الصواب وما يتبع وجوه الحق، ويؤمن بالكتاب كله ، إلا أولو الألباب وقليل ما هم، فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير.

وأما كون قدرة العبد، وكسبه له شأن من بين سائر الأسباب، فإن الله \_ عز وجل \_

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد ( ٧٤٢٢) ومسلم في التوبة ( ٢٧٥١ / ١٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧١ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط بالأصل .

خص الإنسان بأن علمه يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالاً وآثاراً. وفي الآخرة أيضاً أموراً أخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقاته، والوجوه التي خص بها الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخصًا ونوعًا أكثر من أن تحصى، وما من عاقل إلا وعنده منها طرف ؛ ولهذا حسن توجيه الأمر والنهي إليه، وصح إضافة الفعل إليه حقيقة وكسبًا، مع أنه خلق الله تعالى، فإن الله \_ تعالى \_ خلق العبد وعمله وجعل هذا العمل له عملاً قام به وصدر عنه، وحدث بقدرته الحادثة.

وأدنى أحوال الفعل، أن يكون بمنزلة الصفات ، والأخلاق المخلوقة في العبد، إذا جعلت مفضية إلى أمور أخر، فهل يصح تجريد العبد عنها؟ كلا ولما .

وأما الأمر، فإنه في حق المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل منهم، فإنه يبعث داعيتهم ، ثم أنه يوجب لهم الطاعة ومحض الانقياد والاستسلام فهو من جملة القدر السابق لهم إلي السعادة، وفي حق العاصين هو السبب الذي يستحقون به العصيان، إذ لولا هو لما تميز مطيع من عاص.

وأيضًا، في حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصية؛ ليضل به كثيرًا ويهدي به كثيرًا، عن إدخال الأمر والنهي في جملة المقادير... (١)، يحل عقدة كثيرة هذا... (٢) سبحانه وتعالى ؛ لعلمه بالعواقب، وأما أمر العباد فظاهر العدم... (٣) من المعاصي في علمهم وإن قصدهم نفس صدور الفعل من الجميع فهو... (3) في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرسلين بالكتب المنزلة والله كله... (0) مظهر أمر وحكم يمضيه، فالإرادة والأمر كل منهما منقسم... (7) عام الوقوع جامع للقسمين، وإلى شرع وبما بعد وربما وقف... (7) القدر له والخير كل الخير في نفوذه، وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين، واضع الأشياء في مراتبها.

وإذا صح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه، ولو أنه بخلق الصفات. أفيحسن بالإنسان أن يقول: أسود وأحمر وطويل، وقصير، وذكي، وبليد، وعربي، وعجمي، فيضيف إليه جميع الصفات التي ليس للإنسان فيها إرادة أصلا البتة لقيامها به. وتأثيرها فيه، تارة بما يلائمه وتارة بما ينافره، ثم يستبعد أن يضاف إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته المخلوقين أيضًا؟ ثم يقول: ليس للعبد في السيئ شيء، فهل الجميع إلا له؟ بل ليست لأحد غيره، لكن الله \_ سبحانه وتعالى \_ خلقها له، وإضافة الفعل إلى خالقه بل

<sup>(</sup>١-٧) هكذا بالأصل .

ومبدعه لا تنافى إضافته إلى صاحبه، ومحله الذي هو فاعله وكاسبه وقد بينا الجبر المذموم ما هو .

> ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب. فنقول: الخلق يجمع معنيين: أحدهما: الإبداع والبرء، والثاني :التقدير والتصوير.

فإذا قيل: خلق، فلا بد أن يكون أبدع إبداعًا مقدرًا، ولما كان سبحانه وتعالى أبدع جميع الأشياء من العدم وجعل لكل شيء قدرًا، صح إضافة الخلق إليه بالقول المطلق. والتقدير في المخلوق لازم، إذ هو عبارة عن تحديده والإحاطة به وهذا لازم لجميع الكائنات، لا كما زعم ، من حسب أن الخلق في . . . (1) ذوات المساحة وهي الأجسام مفرقًا بين الخلق والأمر بذلك، فإنه قول باطل مبتدع والأمر هو كلامه كما فسره الأولون، والخلق مفسر . . (1) يجعل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية . . (1) اختلاقًا إذ هو صور ذهنية ليس لها حقيقة خارجة عن الذهن و . . . (1) جعل الخلق بمعنى التقدير فقط مقطوعًا عنه النظر إلى الإبداع بما قال . . . (1) سدى ما خلقت، وكما قال على في تمثال صنعه: أنا خلقته والفرق . . . (1) الأولى، من حيث أن تلك الصورة مبتدعة، لكان قو (1) بيكون إلا الله \_ سبحانه وتعالى \_ صح وصفه سبحانه ، بأنه خالق كل شيء .

وأما الكسب فقد ذكرنا أنه إنما ينظر فيه إلى تأثيره في محله، ولو لم يكن له عليه قدرة حتى يقال: الثوب قد اكتسب من ريح المسلك، والمسجد قد اكتسب الحرمة من أفعال العابدين، والجلد قد اكتسب الحرمة لمجاورة المصحف، والثمرة قد اكتسبت لونًا وريحًا وطعمًا، فكل محل تأثر عن شيء مؤثر، وملائمًا، ومنافرًا صح وصفه بالاكتساب بناء على تأثره، وتغيره، وتحوله من حال إلى حال، والإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية، ولا يتأثر عن الأفعال الاضطرارية، فتورثه أخلاقًا وأحوالاً على أي حال كان، حتى على رأى من يطلق اسم الجبر على مجموع أفعاله، فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه، بخلاف الاضطرارية أمرًا في نفسه، بخلاف الاضطرارية أمرًا في نفسه، فيكون ذلك اختيارًا.

ثم اعلم أن الاضطرار، إنما يكون في بدنه دون قلبه، إما بفعل الله ـ تعالى ـ كالأمراض والأسقام، وإما بفعل العباد كالقيد والحبس، وإما أفعال روحه المنفوخة فيه، إذا

<sup>(</sup>١- ٧) بياض بالأصل.

حركت يديه فهي كلها اختيارية، ومن وجه قد بيناه كلها اضطرارية، فاضطرارها هو عين... (١)، واختيارها إنما هو بالاضطرار، وحقيقة الاضطرار هو أن اضطرار... (٢) وربما أحبت من وجه وكرهت من وجه آخر، وهذا كله لا يمنع ورود التكليف، واقتضاء الثواب

هذا الذي تيسر كتابته في الحال: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُو يَهْدِي السَّبِيلَ ﴾ [ الأحزاب : ٤ ] ، والحمد لله وحده.

<sup>(</sup>١، ٢) بياض بالأصل.

سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام بن تيمية ـ رحمه الله ـ:

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ في أفعال العباد: هل هي قديمة، أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من يقول: إن سائر أفعال العباد من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ وفيمن لم يستئن في الأفعال الماضية، كقول القائل: هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعًا، لم يقل شيء إلا ويسترجع فيه المشيئة، ويسأل البسط في ذلك.

#### فأجاب \_ رضى الله عنه \_:

الحمد لله رب العالمين، أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأثمتها ، كما نص علي ذلك سائر أثمة الإسلام، الإمام أحمد ومن قبله وبعده، حتى قال بعضهم: من قال: إن أفعال العباد غير مخلوقة ، فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة، وقال يحيى بن سعيد العطار (١): ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة.

وكان السلف قد أظهروا ذلك لما أظهرت القدرية، أن أفعال العباد غير مخلوقة لله، ورعموا أن العبد يحدثها أو يخلقها دون الله، فبين السلف والأثمة أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها.

ثم لما أظهر طائفة من المنتسبين إلى السنة، أن ألفاظ العباد بالقرآن غير مخلوقة ، وأنكر الإمام أحمد ذلك وبدع من قاله، ثم لما مات قام بعده صاحبه أبو بكر المروذي ، فصنف في ذلك مصنفًا، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب «السنة» وذكر مسألة أبي طالب لما أنكر عليه أحمد القول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق، والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق، ورواه عنه ابناه صالح وعبد الله، وحنبل ابن عمه، والمروذي وفوران وغيرهم من أجلاء أصحابه.

وأنكر الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم من علماء السنة من قال: إن أصوات العباد

<sup>(</sup>۱) هو أبو زكريا يحيى بن سعيد الحمصي العطار الأنصاري، ويقال: الدمشقي، ضعفه ابن معين والدارقطني، ووثقه ابن مصفى، وقال أبو داود: «جائز الحديث»، وقال ابن عدي : « له مصنف في حفظ اللسان فيه أحاديث لا يتابع عليها وهو بين الضعف». [ميزان الاعتدال ٤/ ٣٧٩، وسير أعلام النبلاء ٩/ ٤٧٢، وتهذيب التهذيب ١١/ ٢٢٠].

وأفعالهم غير مخلوقة ، وصنف البخاري في ذلك مصنفًا، كما أنهم بدعوا وجهموا من قال: أن الله لا يتكلم بصوت ، أو أن حروف القرآن مخلوقة. أو قالوا: أن اللفظ بالقرآن مخلوق، فرد الأثمة هذه البدعة كما ذكرنا ذلك مبسوطًا في غير هذا الموضع. ولم يقل قط أحد لا من أصحاب أحمد المعروفين، ولا من غيرهم من العلماء المعروفين، أن أفعال العباد قديمة.

وإنما رأيت هذا قولا لبعض المتأخرين بأرض العجم، وأرض مصر. من المنتسبين إلى مذهب الشافعي أو أحمد، فرأيت بعض المصريين يقولون: أن أفعال العباد من خير وشر قديمة، ويقولون: ليس مرادنا بالأفعال نفس الحركات، ولكن مرادنا الثواب الذي يكون عليها، كما جاء في الحديث: «أن المؤمن يرى عمله في صورة رجل حسن الوجه طيب الربح»(١).

واحتجوا على ذلك بأن الأفعال من القدر ، والقدر سر الله وصفة من صفاته، وصفاته قديمه.

واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة؛ لأنها أمر الله وكلامه، والأفعال هي الشرائع، فتكون قديمة، وهذا قول في غاية الفساد، وهو مخالف لنصوص أثمة الإسلام كلهم، وأحدهم الإمام أحمد، فإنه نص هو وغيره من الأثمة على أن الثواب الذي يعطيه الله على قراءة القرآن مخلوق. فكيف بالثواب الذي يعطيه على سائر أعمال العباد.

ولما احتج الجهمية على الإمام أحمد ، وغيره من أهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول النبي ﷺ : «تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طبر صواف، ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب» (٢) ونحو ذلك قالوا: ومن يأتي ويذهب لا يكون إلا مخلوقًا، أجابهم الإمام أحمد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجىء والإتيان، بقوله: ﴿هُلُ يُنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلائكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيات رَبِك [الانعام: ١٥٨]، وقال: ﴿وَجَاءَ رَبُك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴾ [الفجر: ٢٧]، ومع هذا فلم يكن هذا دليلاً على أنه مخلوق بالاتفاق، بل قد يقول القائل: جاء أمره، وهكذا تقوله المعتزلة الذين يقولون: القرآن مخلوق، ويتأولون هذه الآية على أن المراد بمجيئه مجيء أمره، فلم لا يجوز أن يتأول مجيء القرآن على مجيء ثوابه؟ ويكون المراد بقوله تجيء البقرة وآل عمران بمجيء

<sup>(</sup>۱) أحمد ٤ / ۲۸۷ .

<sup>(</sup>٢) مسلم في صلاة المسافرين (٤٠٨/٢٥٢)، والدارمي في فضائل القرآن ٢/ ٤٥٠، وأحمد ٥/٣٤٨، ٣٥٢، واللفظ للدارمي.

ثوابها، وثوابها مخلوق.

وقد ذكر هذا المعنى غير واحد، وبينوا أن المراد بقوله: « تجىء البقرة وآل عمران» أي ثوابهما، ليجيبوا الجهمية الذين احتجوا بمجىء القرآن وإتيانه على أنه مخلوق، فلو كان الثواب أيضًا الذي يجىء في صورة غمامة أو صورة شاب غير مخلوق، لم يكن فرق بين القرآن والثواب، ولا كان حاجة إلى أن يقولوا: يجىء ثوابه، ولا كان جوابهم للجهمية صحيح، بل كانت الجهمية تقول: أنتم تقولون ؛ إنه غير مخلوق، وأن ثوابه غير مخلوق، فلا ينفعكم هذا الجواب.

فعلم أن أئمة السنة مع الجهمية كانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن مخلوق، فكيف يكون ثواب سائر الأعمال، وهذا بين ، فإن الثواب والعقاب هو ما وعد الله به عباده، وأوعدهم به فالثواب هو الجنة بما فيها ، والعقاب هو النار بما فيها، والجنة بما فيها مخلوق، وقد ذكر الإمام أحمد هذه الحجة، فيما كتبه في الرد على الزنادقة والجهمية فقال:

باب: ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت « أن القرآن يجيء في صورة الشاب الشاحب، فيأتي صاحبه فيقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت ؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك، وأسهرت ليلك، قال: فيأتي به الله ؛ فيقول: يأرب » (١) فادعوا أن القرآن مخلوق، فقلنا لهم: إن القرآن لا يجيء بمعني أنه قد جاء: «من قرأ: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ﴾ ، فله كذا وكذا »(٢) ، ألا ترون من قرأ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدٌ ﴾ لا يجيء ، ولا يتغير من حال إلى لا يجيء ، ولا يتغير من حال إلى حال.

فبين أحمد أن الثواب هو الذي يجيء، وهو المخلوق من العمل ، فكيف بعقوبة الأعمال الذي تتغير من حال إلى حال، فإذا كان هذا ثواب ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وهو ثواب القرآن، فكيف ثواب غيره!!.

وأما احتجاج المحتج ، بأن الأفعال قدر الله فيقال له : لفظ القدر يراد به التقدير ، ويراد به المقدر. فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير الله الذي هو علمه وكلامه ومشيئته

<sup>(</sup>١) ابن ماجه في الأدب (٣٧٨١) وقال البوصيري في الزوائد: ﴿إسناده صحيح، رجاله ثقات، والدارمي في فضائل القرآن ٢/ ٤٥١، وأحمد ٥/ ٣٥٢.

 <sup>(</sup>۲) الترمذى في فضائل القرآن ( ۲۸۹۳ ) وقال : ﴿ غريب ﴾ وأحمد ٥/ ١٤١، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والله إذ (١٠٥٢١، ١٠٥٢٢).

ونحو ذلك من صفاته، فهذا غلط وباطل، فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات الله يتعالى \_ وإن أردت أنها مقدرة قدرها الله تعالى ، فهذا حق، فإنها مقدرة كما أن سائر المخلوقات مقدرة، وقد ثبت في الصحيح، أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكل تلك المقدورات مخلوقة.

وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله على \_ وهو الصادق المصدوق \_ : «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح الرق والأجل قدره كما قدر عمله، ومعلوم أن الرزق الذي يأكله مخلوق مع أنه مقدر. فكذلك عمله، وكذلك سعادته وشقاؤه، وسعادته وشقاؤه هي ثواب العمل وعقابه، وكل ذلك مقدر، كما أن الرزق مقدر، والمقدر مخلوق.

وأما قولهم: إن الأعمال هي الشرائع، والشرائع غير مخلوقة، فيقال لهم أيضًا: لفظ الشرع يراد به كلام الله الذي شرع به الدين، ويراد به الأعمال المشروعة، فإن هذه الألفاظ يراد بها المصدر، ويراد بها المفعول، كلفظ الخلق ونحوه.

فإن قلتم : إن أعمال العباد هي الشرع الذي هو كلام الله، فهذا باطل ظاهر البطلان.

وإن أردتم أن الأعمال هي المشروعة بأمر الله بها فهذا حق، لكن أمر الله غير مخلوق، وأما المأمور به المكون بأمر الله أو الممتثل بأمر الله ، فإنه مخلوق ، كما أن العبد المأمور مخلوق.

ولفظ الأمر يراد به المصدر، والمفعول ، فالمفعول مخلوق، كما قال: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللّهِ ﴾ [النحل: ١]، وقال: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مُقْدُورًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]. فهنا المراد به المأمور به ، ليس المراد به أمره الذي هو كلامه، وهذه الآية التي احتج بها هؤلاء تضمنت الشرع، وهو الأمر والقدر، وقد ضل في هذا الموضع فريقان:

الجهمية الذين يقولون: كلام الله مخلوق، ويحتجون بقوله: ﴿وَكَانَ أُمْرُ اللَّهِ قَلْرًا مُقْدُورًا ﴾ ، ويقولون: ما كان مقدور فهو مخلوق. وهؤلاء الحلولية الضالون، الذين يجعلون فعل العباد قديمًا بأنه أمر الله وقدره، وأمره وقدره، غير مخلوق.

ومثار الشبهة أن اسم القدر ، والأمر، والشرع، يراد به المصدر ويراد به المفعول ففي

<sup>(</sup>١) البخاري في بدء الحلق ( ٣٢٠٨ ) ومسلم في القدر ( ٣٦٤٣ / ١ ) .

قوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ [ الأحزاب : ٣٨ ] ، المراد به المأمور به المقدور ، وهذا مخلوق ، وأما في قوله: ﴿ وَلَكَ أَمْرُ اللّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٥]، فأمره كلامه إذ لم ينزل إلينا الأفعال التي أمرنا بها وإنما أنزل القرآن، وهذا كقوله: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلَهَا ﴾ [النساء: ٥٨]، فهذا الأمر هو كلامه.

فإذا احتج الجهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً في المخلوقات بقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ إلله النحل: ١]، وكما يقال عن الحوادث التي يحدثها الله: هذا أمر عظيم، وإذا احتج الحلولي الذي يجعل صفات الرب تقارن ذاته، وتحل في المخلوقات بقوله: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مُقْدُورًا ﴾ ، وقال الافعال قدره وأمره، وأمره غير مخلوق، وقدره غير مخلوق، قيل له: أمره وقدره الذي هو صفته كمشيئته وكلامه غير مخلوق، فأما أمره الذي هو قدر مقدور فمخلوق، فالمقدور مخلوق، والمأمور به مخلوق، وإن سميا أمرًا وقدرًا.

ثم يقال لهؤلاء الضالين: هب أن المأمور به يسمى أمرًا وشرعًا ، فالمنهي عنه ليس هو مأمورًا به ولا مشروعًا، وإنما هو مخالفة للأمر والشرع، وهو منهي عنه، فكيف سميتم الكفر، والفسوق، والعصيان شرائع، وليست من الشرائع؟! ولكن هي مما نهت عنه الشريعة، ولما قال سبحانه: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَة مِنَ الأَمْرِ فَاتَبِعَهَا ﴾ [الجاثية: ١٨]، هل دخل في هذه الشريعة الكفر، والفسوق، والعصيان؟! وهل أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه؟!.

وأما قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات، وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فيقال له: من قال هذا القول فقد أحسن وأصاب وليس عليه حجة، بل هذا الكلام حجة على نقيض مطلوبه، فإن لفظ رسول الله على الذي رواه مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو عنه على قال: "إن الله قدر مقادير الخلائق، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة "(١) فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورهم وألوانهم، وكل ذلك مخلوق ، فدل ذلك على أن الأعمال من المقدورات المخلوقة، وهل يقول عاقل: إن عمل العبد كان موجودًا قبل وجوده، وعمل العبد حركته التي نشأت عنه، فكيف يكون ذلك موجودًا قبله.

ومن فسر كلامه وقال: إنا لم نرد الحركة، ولكن أردنا ثوابها ، فيقال له : كل ما سوى الله فهو مخلوق، وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مسماه، بل كلامه داخل في

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٥٣ / ١٦ ) .

مسمى اسمه، ولو قال قائل: ما سوى الله وصفاته فهو مخلوق، ليزيل هذه الشبهة، كان قد قصد معنى صحيحًا، وكذلك إذ قال \_ كما قال من قال من السلف \_: الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن، فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، فهؤلاء استثنوا القرآن لئلا يتوهم المستمع أن القرآن المنزل مخلوق.

فإن الجهمية كانوا يقولون للناس: القرآن هو الله أو غير الله، فيجيبهم من لا يفهم مقصودهم بأنه غير الله، فيقولون: كل ما سوى الله مخلوق، فقال من قال من السلف هذه العبارة؛ لئلا يظن من لم يعرف مقاصد الجهمية أن القرآن مخلوق؛ لظنه أن ذلك يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إن ذلك لا يدخل في عموم قوله: وما سوى الله مخلوق، فقالوا: إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق، وإن أدخله من أدخله في قول القائل وما سوى الله مخلوق، فلما كان لفظ الغير والسوى فيهما اشتراك، فصفة الشيء تدخل تارة في لفظ الغير والسوى، وتارة لا تدخل، والمخاطب عمن يفهم دخول القرآن في لفظ السوى، استثناه السلف.

فأما أفعال العباد، فلم يستثنها أحد من عموم المخلوقات، إلا القدرية الذين يقولون: إن الله لم يخلقها ـ من المعتزلة ونحوهم.

لكن هؤلاء يقولون : إنها محدثة كائنة بعد أن لم تكن، إلا هؤلاء الحلولية، وما علمت أحدًا من المتقدمين قال: إن أفعال العباد من الخير أو الشر قديمة، لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري المصريين، وبلغني نحو ذلك عن بعض متأخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ هؤلاء من الشاميين توقفوا عنها، فقالوا : نقول: هي مقضية مقدرة ، ولا نقول : مخلوقة ولا غير مخلوقة، وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان، وكلام السلف في الإيمان مذكور في غير هذا الموضع.

وهذه الأقوال الثلاثة، بقدمها أو قدم أفعال الخير، والتوقف في ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئمة المشهورين، ولا يقولها من يتصور ما يقول، وإنما أوقع هؤلاء فيها ما ظنوه في مسألة اللفظ بالقرآن، ومسألة التلاوة والمتلو، ومسألة الإيمان. وقد أوضحنا مذاهب الناس في مسألة القرآن، وبينا القول الحق والوسط الذي كان عليه السلف، والأئمة الموافق للمنقول والمعقول، وبينا انحراف المنحرفين من المثبتة والنفاة في غير هذا الموضع.

وقد آل الأمر بطائفة ممن يجعلون بعض صفات العبد قديمًا ، إلى أن جعلوا الروح التي فيه قديمة ، وقالوا: بقدم النور القائم بالشمس والقمر، ونحو ذلك من المقالات ، التي بينا فسادها ومخالفتها للسلف والأثمة في غير هذا الموضع.

وهؤلاء يشتركون في القول بحلول بعض صفات الخالق في المخلوق، وأما الجهمية الذين هم شر من هؤلاء ، فيؤول الأمر بهم إلى أن يجعلوا الخالق نفسه يحل في المخلوقات كلها، أو يجعلونه عين وجود المخلوقات، وكان قد اجتمع شيخ هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أولئك الحلولية الصفاتية.

وبسبب هذه البدع وأمثالها، وغيرها من مخالفة الشريعة جرى ما جرى من المصائب على الأثمة.

والإمام أحمد وغيره من الأثمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء بالنصارى، وقال فيما كتبه من الرد على الزنادقة والجهمية قال .. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله ، أنه كان من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان له خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقى أناسًا من المشركين يقال لهم : السمنية، فعرفوا الجهم ، فقالوا له : نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم، فقالوا له : فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ قال: لا. قالوا: فشممت له رائحة ؟ قال: لا. قالوا: فرجدت له مجسًا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: لا. قالوا: في عيسى مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى ابن مريم هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء، وينهي عما يشاء ، وهو روح غائب عن الأبصار.

فاستدرك الجهم حجة، فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسًا أو مجسًا ؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا ترى له وجهًا ولا تسمع له صوتًا ، ولا تشم له رائحة ، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان، وتكلم في الرد عليهم إلى أن قال:

ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: إنا وجدنا آية من كتاب الله تدل على القرآن أنه مخلوق، فقلنا: أي آية؟ فقال: قول الله: ﴿ إِنَّمَا الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلَّمَتُهُ [النساء: ١٧١]، وعيسى مخلوق. فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن، عيسى تجري عليه الفاظ، لا تجري على القرآن؛ لانه يسميه مولودًا وطفلا وصبيًا، وغلاما يأكل ويشرب وهو مخاطب بالأمر والنهي يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح، ومن ذرية إبراهيم، ولا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى ، هل سمعتم الله يقول في القرآن ما قال في عيسى؟!.

ولكن المعنى في قول الله جل ثناؤه : ﴿إِنَّمَا الْمُسْيِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلَمْتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمٌ ﴾ [النساء: ١٧١]، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له : كن فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن، ولكن كان بكن، فالكن من الله قول، وليس الكن من الله مخلوقًا.

وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى، وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله، وكلمته، إلا أن الكلمة مخلوقة. وقالت النصارى: عيسى روح الله من ذات الله، وكلمة الله من ذات الله، كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة كان. وليس عيسي هو الكلمة . وأما قول الله وروح منه. يقول: من أمره كان الروح فيه، كقوله: ﴿وَسَخَّرُ لَكُم مَّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مُنهُ ﴾ كان الروح فيه، كقوله: ﴿وَسَخَّرُ لَكُم مًّا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مُنهُ ﴾ [الجاثية: ١٣]. يقول : من أمره ، و تفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله، كما يقال: عبد الله وسماء الله.

وبين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق، فضلاً عن أعمالهم فقال:

بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى، فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئًا فعبر عن الله وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. فقلنا: فهل يجوز لمكون غير الله، أن يقول: يا موسى، أنا ربك أو يقول: ﴿ إِنِّي أَنَا اللّهُ لا إِلّهُ إِلا أَنَا فَاعَبْدُنِي وَأَقَمِ الصّلاةَ للْكُرِي ﴾ [طه: ١٤]، فمن رعم أن ذلك غير الله، فقد ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئًا كان يقول ذلك المكون: يا موسى إن الله رب العالمين، لا يجوز له أن يقول: ﴿ إِنِّي أَنَا اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠]، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَكُلّمَ اللّهُ مُوسَىٰ لَمِيقَاتِنَا وَكُلّمُهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، وقال: ﴿ وَلَمّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلّمُهُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٤]، القرآن.

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم ، ولا يكلم ، فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله عليها الله عليها من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان (١). وبسط الكلام عليهم إلى أن قال:

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم، فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله؛ لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك، ولا تزول من مكان إلى مكان، فلما

<sup>(</sup>۱) البخارى في التوحيد ( ٧٤٤٣ ) ومسلم في الزكاة ( ١٠١٦ / ٦٧ ) .

ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم، ولكن كلامه مخلوق، قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فقد شبهتم الله بخلقه، حين رعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة. بل نقول: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء، ولا نقول: إنه كان، ولا يتكلم حتى خلق، وذكر تمام كلامه.

فقد بين أن كلام الأدميين مخلوق خلقه الله، وذلك أبلغ من نصه على أن أفعال العباد مخلوقة، مع نصه على الأمرين.

وقال: إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله، حين زعم أنه في كل مكان، ولا يكون في مكان دون مكان، فقل: أليس الله كان ولا شيء؟! فيقول: نعم، فقل له: حين خلق خلقه، خلقه في نفسه أو خارجًا عن نفسه، فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل: واحدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه، كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضًا كفرًا حين زعم أنه دخل في مكان وحش قدر ردى.. وإن قال: خلقهم خارجًا من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة.

فقد بين أحمد أن كلام الآدميين مخلوق، ونص في غير موضع على أن أفعالهم مخلوقة ، والنص على كلامهم أبلغ، فإن الشبه فيه أظهر. فمن قال: إن كلام الآدميين ، أو أفعالهم قديمة ، فهو مبتدع مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأثمتها.

#### فصـــل

وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن، مثل قوله: هذه شجرة إن شاء الله، أو هذا إنسان إن شاء الله، أو السماء فوقنا إن شاء الله، أو لا إله إلا الله إن شاء الله، أو الامتناع من أن يقول: محمد رسول الله قطعًا، وأن يقول: هذه شجرة قطعًا. فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين.

ولم يبلغنا عن أحد من أهل الإسلام إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو ابن مرزوق (١) ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه. ولكن حدثني بعض

<sup>(</sup>١) هو أبو عمرو عثمان بن مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي فقيه حنبلي زاهد، سكن مصر وتوفى بها عن نيف وسبعين عامًا، له كتاب: «صفوة الصفوة» اختصر به « حلية الأولياء» وهو غير «صفة الصفوة» لابن الجوزي، توفى سنة ٦٤هـ. [الأعلام ٢١٤/٤].

الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له: حازم وعبد الملك، فابتدع حازم هذه البدعة في الاستثناء في الأمور الماضية المقطوع بها، وترك القطع بذلك، وخالفه عبد الملك في ذلك موافقة لجماعة المسلمين وأثمة الدين.

وأما الشيخ أبو عمرو ، فكان أعقل من أن يدخل في مثل هذا الهذيان، فإنه كان له علم ودين، وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال العباد من خير وشر يعزى إليه. وقد أراني بعضهم خطه بذلك. فقد قيل: إنه رجع عن ذلك، وكان يسلك طريقة الشيخ أبي الفرج المقدسي الشيرازي، ونقل عنه أنه كان يقف ويقول: هي مقضية مقدرة. وأمسك.

والشيخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبي يعلي، ولكن القاضي أبو يعلي لا يرضى بمثل هذه المقالات، بل هو ممن يجزم بأن أفعال العباد مخلوقة ، ولو سمع أحدًا يتوقف في الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق \_ فضلا عن أن يقول: إن أفعال العبد من خير وشر قديمة \_ لأنكرعليه أعظم الإنكار.

وإن كان في كلام القاضي مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقص فيها وذكر في موضع كلامًا بني عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة، فالعالم قد يتكلم بالكلمة التي يزل فيها فيفرع أتباعه عليها فروعًا كثيرة، كما جرى في مسألة اللفظ وكلام الأدميين ومسألة الإيمان وأفعال العباد.

فإن السلف والأثمة ـ الإمام أحمد وغيره ـ لم يقل أحد منهم أن كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا: إنه قديم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة، ولا أنها قديمة . ولا قالوا أيضًا: إن الإيمان قديم ولا إنه غير مخلوق. ولا قالوا: إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق، ولا أيضًا في مخلوق من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق، وأن اللفظ بالقرآن مخلوق، لما يدخل في ذلك من صفات الله تعالى، ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الحالق مخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ، ومنعوا أن يقال: حروف الهجاء مخلوقة الأن القائل هذه المقالات يلزمه أن لا يكون القرآن كلام الله، وأنه لم يكلم موسى.

فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن غير مخلوق، فبدع الإمام أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك.

وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإيمان غير مخلوق. حتى صار يفهم من ذلك أن أفعال العباد التي هي إيمان غير مخلوقة، فجاء أخرون فزادوا على ذلك فقالوا كلام الآدميين مؤلف من الحروف التي هي غير مخلوقة. فيكون غير مخلوق. وقال آخرون: فأفعال العباد كلها غيرمخلوقة. والبدعة كلما فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحًا وشناعة، وأفضت

بصاحبها إلى أن يخالف ما يعلم بالاضطرار من العقل والدين.

وقد بسطنا الكلام في هذا، وبينا اضطراب الناس في هذا في مسألة القرآن وغيرها.

وهذا كما أن أقوامًا ابتدعوا: أن حروف القرآن ليست من كلام الله ، وأن كلام الله الما ألما هو معني قائم بذاته هو الأمر والنهي والخبر، وهذا الكلام فاسد بالعقل الصريح، والنقل الصحيح، فإن المعني الواحد لا يكون هو الأمر بكل مأمور، والخبر عن كل مخبر، ولا يكون معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدًا، وهم يقولون: إذا عبر عن ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية صار توراة، وهذا غلط ، فإن التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيها ليست هي معاني القرآن، والقرآن يعبر عنه بالعبرية وليست معانيه هي معاني التوراة.

وهذا القول أول من أحدثه ابن كلاب، ولكنه هو ومن اتبعه عليه، كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك: إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة ، متلو بالألسن حقيقة، مكتوب في المصاحف حقيقة.

ومنهم من يمثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب كما أن الله معلوم بالقلوب، ومتلو بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن ، ومكتوب في المصاحف ، كما أن الله مكتوب في المصاحف، وهذا غلط في تحقيق مذهب ابن كلاب والأشعري فإن القرآن عندهم معنى عبارة عنه، والحقائق لها أربع مراتب: وجود عيني ، وعلمي ، ولفظي، ورسمي . فليس العلم بالمعنى له المرتبة الثانية ، وليس ثبوته في الكتاب كثبوت الأعيان في الكتاب. فزاد هؤلاء قول ابن كلاب والأشعري قبحًا.

تم تبع أقوام من أتباعهم أحد أهل المذهب، وأن القرآن معنى قائم بذات الله فقط، وأن الحروف ليست من كلام الله، بل خلقها الله في الهواء أو صنفها جبريل أو محمد، فضموا إلى ذلك أن المصحف ليس فيه إلا مداد وورق، وأعرضوا عما قاله سلفهم من أن ذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه، لما رأوا أن مجرد كونه دليلاً لا يوجب الاحترام، كالدليل على الخالق المتكلم بالكلام، فإن الموجودات كلها أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاء يمتهنون المصحف حتى يدوسوه بأرجلهم، ومنهم من يكتب أسماء الله بالعذرة إسقاطاً لحرمة ما كتب في المصاحف والورق من أسماء الله وآياته.

وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف، مثل أن يلقيه في الحش، أو يركضه برجله إهانة له، إنه كافر مباح الدم. فالبدع تكون في أولها شبرًا، ثم تكثر في الاتباع حتى تصير أذرعًا وأميالاً وفراسخ. وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب، فإنه مبسوط في غيره.

وهؤلاء الذين يستئنون في هذه الأشياء الماضية المقطوع بها ، مبتدعة ضلال جهال، وأحدهم يحتج على ذلك، فإذا قيل له: هذه شجرة، قال إن شاء الله أن يقلبها حيوانًا فعل. فيقال له: هي الآن شجرة قطعًا، وإما إذا قلت: قد انتقلت كما أن الإنسان يكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم لحما، ثم يحيى فبعد نفخ الروح فيه حي قطعًا ، وإذا شاء الله أن يميته أماته، فالله إذا كان قادرًا على تحويل الخلق من حال إلي حال لم يمنع ذلك أن يكونوا في كل وقت على الحال التي خلقهم عليها . فالسماء سماء بمشيئة الله وقدرته وخلقه، والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته وخلقه، والفرس فرس بمشيئة الله وقدرته وخلقه، وإذا شاء الله أن يغير ما شاء غيره بمشيئته إن شاء وقدرته وخلقه.

ولم يجئ في الكتاب والسنة استثناء في الماضي ، بل في المستقبل كقوله: ﴿وَلا تَقُولَنّ الْمَسْجِدَ الشّيء إِنِّي فَاعِلّ ذَلِكَ غَدًا . إِلا أَن يَشَاء اللّه ﴾ [الكهف: ٢٧، ٢٤] وقوله: ﴿ لَتَدْخُلُنّ الْمَسْجِدَ الْحَوَامُ إِن شَاء اللّه بكم اللّه وقوله : ﴿إِن سليمان قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله، فلم يقل. فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد ». قال: ﴿ فلو قال: إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين (٢) ، وقال على : (من حلف فقال: إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك (٢) ، وقال على يحلف على مستقبل ليفعلن هو أوغيره كذا، أو لا يفعل هو أو غيره كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإن وقع الفعل كان كذا فيقول: إن شاء الله لأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فإن وقع الفعل كان الله شاءه، فلا حنث عليه؛ لأنه إنما التزمه الله شاءه فلا حنث عليه؛ لأنه إنما التزمه فلا يحنث.

والاستثناء في الإيمان مأثور عن ابن مسعود وغيره من السلف والأثمة لا شكا فيما يجب عليهم الإيمان به، فإن الشك في ذلك كفر. ولكنهم استثنوا في الإيمان خوقًا ألا يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلّةٌ ﴾ يكونوا قاموا بواجباته وحقائقه، وقد قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلّةٌ ﴾ [المؤمنون: ٢٠] قال النبي ﷺ: « هوالرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه (٤٠).

<sup>(</sup>١) مسلم في الطهارة ( ٢٤٩ / ٣٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء ( ٣٤٢٤ ) ومسلم في الأيمان ( ١٦٥٤ / ٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) النسائي في الأيمان والنذور (٣٨٣٠) ، وابن ماجه في الكفارات ( ٢١٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي في تفسير سورة المؤمنون ( ٣١٧٥ ) ، ابن ماجه في الزهد ( ١٩٨ ) .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

واستثنوا أيضًا لعدم علمهم بالعاقبة والإيمان النافع هو الذي يموت المرء عليه، واستثنوا خوفًا من تزكية النفس ونحو ذلك من المعاني الصحيحة.

وكذلك من استثنى في أعمال البر كقوله: صليت إن شاء الله ونحو ذلك ، فهذا كله استثناء في أفعال لم يعلم وقوعها على الوجه المأمور المقبول ، فهو استثناء فيما لم تعلم حقيقته ، أو في مستقبل علق بمشيئة الله ، ليبين أن الأمور كلها بمشيئة الله، فأما الاستثناء في ماض معلوم فهذه بدعة بخلاف العقل والدين.

# وقال ـ رحمه الله ـ:

#### فصــل

وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه ، ففيها نزاع مشهور، بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير من المالكية، والشافعية والحنبلية، يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، وهو قول الكرامية والمعتزلة، وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين، واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك، وهو قول الاشعرية، لكن أهل السنة متفقون على إثبات القدر، وإن الله على كل شيء قدير، خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.

والمعتزلة وغيرهم من القدرية، يخالفون في هذا، فإنكار القدر بدعة منكرة، وقد ظن بعض الناس أن من يقول: بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر، ويدخل مع المعتزلة في مسائل التعديل والتجويز، وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك، ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب، بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون القدر، ويقولون: إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ويقولون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.

وأما الإقرار بتقدم علم الله وكتابه لأفعال العباد، فهذا لم ينكره إلا الغلاة من القدرية وغيرهم ، وإلا فجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم يقرون بأن الله علم ما العباد فاعلون قبل آن يفعلوه، ويصدقون بما أخبر به الصادق المصدوق من أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم ، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي في قال: "إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» (۱)، وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين، عن النبي في قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض »، وفي لفظ: «ثم خلق السموات والأرض» (۱).

وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله على الصادق المصدوق ـ «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب

<sup>(</sup>۱) مسلم في القدر ( ٢٦٥٣ / ١٦ ) . (٢) البخاري في بدء الخلق ( ٣١٩١ ) .

رزقه ، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي نفسي بيده ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المنار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة»(١). والآثار مثل هذا كثيرة.

فهذا يقر به أكثر القدرية، وإنما ينكره غلاتهم، كالذين ذكروا لعبد الله بن عمر في الحديث الذي رواه مسلم في أول صحيحه بحيث قيل له: « قبلنا أقوام يقرؤون القرآن، ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر وإن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برىء منهم، وأنهم منى برآء» (٢) ، ولهذا كفر الأثمة : كمالك والشافعي وأحمد، من قال: إن الله لم يعلم أفعال العباد حتى يعملوها، بخلاف غيرهم من القدرية.

والمقصود هذا: أن جماهير المسلمين يخالفون القدرية من المعتزلة وغيرهم، وجماهير المسلمين أيضًا يقرون بالأسباب التي جعلها الله أسبابًا في خلقه وأمره، ويقرون بحكمة الله التي يريدها، في خلقه وأمره، ويقولون: كما قال الله في القرآن حيث قال: ﴿ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْد مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ١٦٤]. وقال: ﴿ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمْرات ﴾ [الأعراف: ٥٧]، ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة، وجمهور المسلمين على ذلك يقولون: إن هذا فعل بهذا، لا يقولون كما يقول نفاة الأسباب: فعل عندها لا بها، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.

والمقصود هنا : أن مسألة التحسين والتقبيح ، ليست ملازمة لمسألة القدر. وإذا عرف هذا فالناس في مسألة التحسين والتقبيح على ثلاثة أقوال : طرفان ، ووسط.

الطرف الواحد ، قول من يقول: بالحسن والقبح، ويجعل ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ولا يجعل الشرع إلا كاشفًا عن تلك الصفات، لا سببًا لشيء من الصفات فهذا قول المعتزلة \_ وهو ضعيف \_ وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه، فقيل : ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، ترتب على ذلك أقوال القدرية الباطلة. وما ذكروه في التجويز والتعديل. وهم مشبهة الأفعال، يشبهون الخالق بالمخلوق ، والمخلوق بالخالق في الأفعال، وهذا قول باطل، كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في الصفات باطل.

<sup>(</sup>۱) البخارى في بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( ۲۲٤۳ / ۱ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الإيمان ( ٨/١) ، والترمذي في الإيمان (٢٦١٠) وقال: ١ حديث حسن صحيح،

فاليهود وصفوا الله بالنقائص التي يتنزه عنها، فشبهوه بالمخلوق، كما وصفوه بالفقر والبخل، واللغوب، وهذا باطل، فإن الرب تعالى منزه عن كل نقص، وموصوف بالكمال الذي لا نقص فيه، وهو منزه في صفات الكمال أن يمائل شيء من صفاته شيئًا من صفات المخلوقين، فليس له كفؤًا أحد في شيء من صفاته، لا في علمه، و لا قدرته، ولا إرادته، ولا رضاه، ولا غضبه، ولا خلقه، ولا استوائه، ولا إتيانه، ولا نزوله، ولا غير ذلك مما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله. بل مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فلا ينفون عنه ما أثبته لنفسه من الصفات، ولا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين، فالنافي معطل، والمعطل يعبد عدماً. والمشبه ممثل، والممثل يعبد صنمًا.

ومذهب السلف إثبات بلا تمثيل ، وتنزيه بلا تعطيل، كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى: ١١]، وهذا رد على الممثلة . وقوله: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] رد على المعطلة . وأفعال الله لا تمثل بأفعال المخلوقين، فإن المخلوقين عبيده، يظلمون ويأتون الفواخش، وهو قادر على منعهم ولو لم يمنعهم ؛ لكان ذلك قبيحًا منه وكان مذمومًا على ذلك ، والرب تعالى لا يقبح ذلك منه، لما له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة، هذا على قول السلف والفقهاء والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره.

ومن قال : إنه لا يخلق شيئًا بحكمة، ولا يأمر بشىء بحكمة، فإنه لا يثبت إلا محض الإرادة التي ترجح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرجح، كما هو أصل ابن كلاب، ومن تابعه، وهو أصل قولي القدرية والجهمية.

وأما الطرف الآخر في مسألة التحسين والتقبيح، فهو قول من يقول: إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر، لمحض الإرادة، لا لحكمة، ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر.

ويقولون: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك بالله، وينهي عن عبادته وحده ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش، وينهي عن البر والتقوى، والأحكام التي توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط، وليس المعروف في نفسه معروفًا عندهم، ولا المنكر في نفسه منكرًا عندهم، بل إذا قال: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرِ وَيُحِلِّ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، فحقيقة ذلك عندهم أنه يأمرهم بما يأمرهم ، وينهاهم عما ينهاهم ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم، بل الأمر والنهي

والتحليل والتحريم، ليس في نفس الأمر عندهم لا معروف ، ولا منكر، ولا طيب، ولا خبيث، إلا أن يعبر عن ذلك بما يلائم الطباع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر.

فهذا القول ولوازمه، هو أيضًا قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضًا للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء، فقال: ﴿ إِنَّ اللّٰهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [الأعراف: ٢٨]، كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبُ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيْفَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ [الجاثية : ٢١]، وقال: ﴿ أَفْنَجْعَلُ الْمُسْلَمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ . مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥، ٣٦]، وقال: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجّارِ ﴾ [ص: ٢٨].

وعلى قول النفاة: لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء. وبين تفضيل بعضهم علي بعض، ليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر، وهذا خلاف المنصوص والمعقول. وقد قال الله تعالى: ﴿الله أعلّم حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾[الأنعام: ١٢٤]، وعندهم تعلق الإرسال بالرسول، كتعلق الخطاب بالأفعال لا يستلزم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده، والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت، فمعنا شيئان: إيجاب وتحريم، وذلك كلام الله وخطابه، والثاني وجوب وحرمة و ذلك صفة للفعل، والله تعالى عليم حكيم، علم بما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل، وأما صفته، فقد تكون ثابتة بدون الخطاب، وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع:

أحدها: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم، والظلم يشتمل على فسادهم، فهذا النوع هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة إذا لم يرد شرع بذلك وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح، فإنهم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث إليهم رسولاً، وهذا خلاف النص قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا أَفعالهم القبيحة، ولو لم يبعث إليهم رسولاً، وقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاً يكُونَ مُعَذَّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ رُسُلاً مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلاً يكُونَ

للنَّاسِ عَلَى اللَّه حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ اللَّهُ وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص : وَقَلْ يَبْعَثُ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ [القصص : 90]، وقال تعالى: ﴿ كُلُما أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَاتُكُمْ نَدِيرٌ . وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَا فِي ضَلال كَبِيرٍ . وَقَالُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ٨-١٠].

وفي الصحيحين عن النبي على أنه قال: « ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين (١) ، والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة، ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح، أن الحلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم.

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشىء صار حسنًا، وإذا نهى عن شىء صار قبيحًا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع.

والنوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء؛ ليمتحن العبد، هل يطيعه أم يعصيه، ولا يكون المراد فعل المأمور به، كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ [الصافات: ٣٠١]، حصل المقصود، فقداه بالذبح، وكذلك حديث أبرص وأقرص وأعمى، لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك: أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم، فرضى عنك، وسخط على صاحبيك(٢).

فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به، وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة، ورحمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك، بدون أمر الشارع، والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وإن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ، وأما الحكماء والجمهور ، فأثبتوا الأقسام الثلاثة ، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد (٧٤١٦) ، ومسلم في اللعان(١٧/١٤٩)، كلاهما عن المغيرة بن شعبة .

<sup>(</sup>٢) البخاري في الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد (٤ ٢٩٦/ ١٠)، كلاهما عن أبي هريرة.

وسئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس بن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ عن العبد ، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد أن يترك المعصية يكون قادراً على تركها أم لا ؟ وإذا فعل الخير نسبه إلى الله، وإذا فعل الشر نسبه إلى نفسه ؟ فأجاب:

الحمد لله ، نعم إذا أراد العبد الطاعة التي أوجبها الله عليه إرادة جازمة كان قادرًا على ذلك، عليها، وكذلك إذا أراد ترك المعصية التي حرمت عليه إرادة جازمة كان قادرًا على ذلك، وهذا مما اتفق عليه المسلمون وسائر أهل الملل، حتى أئمة الجبرية، بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وإنما ينازع في ذلك بعض غلاة الجبرية الذين يقولون: إن الأمر الممتنع لذاته واقع في الشريعة ، ويحتجون بأمره أبا لهب بأنه يؤمن بما يستلزم عدم إيمانه. وهذا القول خلاف ما أجمع عليه أئمة الإسلام، كالأئمة الأربعة وغيرهم، وأئمة الحديث والتصوف وغيرهم، وخلاف ما أجمع عليه أئمة الكلام من أهل النفي والإثبات.

فأما إجماع المعتزلة ، ونحوهم على ذلك فظاهر ، وكذلك أثمة المتكلمين المثبتة : كأبي محمد بن كلاب، وأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي بكر بن فورك، أبي إسحاق الإسفرائيني ، والأستاذ أبي المعالي الجويني، وأبي حامد الغزالي، وكذلك أبو عبد الله محمد بن كرام وأصحابه: كابن الهيصم، وسائر متكلمي أصحاب أبي حنيفة: كأبي منصور الماتريدي، وغيره وأمثال هؤلاء كلهم متفقون . وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد ، كأبي الحسن بن الزاغوني ، وإنما نارع في ذلك بعضهم، واتبعه أبو عبد الله الرازي.

واحتجاجهم بقصة أبي لهب حجة باطلة، فإن الله أمر أبا لهب بالإيمان قبل أن تنزل السورة، فما أصر وعاند استحق الوعيد، كما استحق قوم نوح حين قيل له: ﴿أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَن ﴾ [هود: ٣٦]، وحين استحق الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه ، ولم يكن حينئذ مأموراً أمراً يطلب به منه ذلك، والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي على لعمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب»(١).

<sup>(</sup>١) البخاري في تقصير الصلاة ( ١١١٧ ) .

وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها، كالقيام ، أو القراءة أو الركوع ، أو السجود، أو ستر العورة، أو استقبال القبلة، أو غير ذلك، سقط عنه ما عجز عنه. وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله ، وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل : الشيخ الكبير ، والعجوز الكبيرة ؛ الذين يعجزون عنه أداء وقضاء . وإنما تنازعوا هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام؟ فأوجبها الجمهور: كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ، ولم يوجبها مالك، وكذلك الحج: فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه وقد قال تعالى: ﴿وَلِلّهُ عَلَى النّاسِ حِجُّ البّيْتِ مَنِ استَطاعَ إليه سبيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧] وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال؟ كما هو مذهب الشافعي وأحمد، أو مجرد القدرة ولو بالبدن كما هو مذهب مالك؟ أو لابد منهما كمذهب أبي حنيفة؟ والأولون يوجبون على المغصوب أن يستنيب بماله، بخلاف الآخرين.

بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي ، لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرًا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة: كالتطهر بالماء، والصيام في المرض، والقيام في الصلاة، وغير ذلك تحقيقًا لقوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ النّيسَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ النّيسَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ النّيسَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النّيسَ وَلا يُريدُ بِكُمُ النّيسَ عَن المسرك [المقرة: ١٥]، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي اللّهِ بِن مَن حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، ولقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ فِي اللّهِ بِن الصحيح عن أنس عن النبي عَلَيْكُمُ اللهُ لِيجَعَلَ عَلَيكُمُ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المائدة: ٦] وفي الصحيح عن أنس عن النبي عليه بوله \_ فإنما النبي عليه على المعاذ وأبى بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين (١٠)، وكذلك في الصحيح أن النبي عليه قال لمعاذ وأبى موسى \_ حين بعثهما إلى اليمن \_ : «يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا» (٢)، وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر.

فمن قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه، إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله ، وهو من المفترين الذين قال الله فيهم : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ النَّجُرُ سَيْنَالُهُمْ عَضَبٌ مِّن رَبِّهِمْ وَذَلْةً فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتُويِنَ ﴾ [الأعراف: ١٥٢]، قال أبو قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة.

لكن مع قوله ذلك ، فيجب أن تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وإن الله خالق كل شيء فهو خالق العباد، وقدرتهم وإرادتهم وأفعالهم، فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته ، وإذنه وقضائه وقدره وقدرته، وفعله، وقد جاءت الإرادة في كتاب الله على نوعين:

<sup>(</sup>١) البخاري في الوضوء (٢١٩) عن أنس و (٢٢٠) عن أبى هريرة .

<sup>(</sup>٢) البخاري في المغاري (٤٣٤١، ٤٣٤٤) عن أبي بردة.

أحدهما: الإرادة الدينية، كما قال تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] ، ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لَيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سَنَنَ الّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ العُسْرَ ﴾ [البقرة: ٢٦، ٢٦] ، وقال تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الله ليَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتُمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٢].

والثاني : الإرادة الكونية ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الانعام: ١٢٥]، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتُلُوا وَلَكُنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال نوح: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمّ إِن كَانَ اللّه يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]، وقال: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمّ إِن كَانَ اللّه يُرِيدُ أَن يُغُويكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]، وقال: ﴿ وَلَا يَنفُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [يس: ٨٢]، وهذا التقسيم تقسيم شريف، وهو أيضًا وارد في كتاب الله في الإذن والأمر، والكلمات والتحريم والحكم والقضاء ، كما قد بيناه في غير هذا الموضع، وبمعرفته تندفع شبهات عظيمة.

ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط: تنازع الناس في القدرة هل يجب أن تكون مقارنة للفعل؟ أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء: أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي \_ وهي التي تقدم الكلام فيها \_ لا يجب أن تقارن الفعل، فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيًا باتفاق المسلمين، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة، وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهين ، وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي.

وأما المقارنة فإنما توجد في حق من فعل ، والفاعل لابد أن يريد الفعل إرادة جازمة ، وأن يكون قادرًا عليه ، وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود الفعل. فمن قال : الاستطاعة هي المقارنة ، فهي مجموع ما يحب من الفعل ويدخل في ذلك الإرادة وغيرها وعلى هذا الاصطلاح يقال: إذا لم يرد الفعل ، فليس بقادر عليه ، وقد تبين أن مثل هذا النزاع لفظي ، فمن فسر عدم القدرة بذلك ظهر مقصوده ، فإذا حقق الأمر وقيل : هل يكون العبد إذا أراد ما أمر به إرادة جازمة عاجزًا عنه ، تبين الحق وظهر لكل أحد أنه إذا أراد ما أمر به لم يكن عاجزًا عنه ، وأن ما كان عاجزًا عنه إذا أراده فإن الله لم يكلف إلا وسعها ، أي ما وسعته النفس .

ويجب أن يعلم العبد أن عمله من الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن نعمته، كما قال أهل الجنة: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَّ لَوْلا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ الأعراف:

23]، وقال تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ اللَّهَ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوهً إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ وَالْفُسُوقَ الْعُصْيَانَ أُولَٰقِكَ هُمُ الرَّاشَدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧]، وقال تعالى ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدَّرَهُ للإسلام فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ فَوْيُلُ لَلْقَاسِيَة قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٢٢]، وقال : ﴿ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الانعام: فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظَّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الانعام: ١٢٧]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِي مَا الْكَتَابُ وَلَا الإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عَبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه ، هو الذي ينبغي أن يفعله مع علمه ، بأن الله خالق كل موجود ، من الاعيان والصفات، والحركات، والسكنات، كما قال آدم: ﴿رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغفرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الاعراف: ٢٣]، وقال موسى: ﴿رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: ٢٦]، وقال الخليل: ﴿وَالَّذِي أَطْمُعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيعَتِي يَوْمَ الدّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٢]، وقال لخاتم الرسل: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلّهَ إِلاَّ اللّهُ وَاسْتَغْفَرْ لَذَنبِكَ وَللمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ﴾ [محمد: ١٩]، وقد قال ـ تعالى ـ في حق من عذبهم: ﴿وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكُن كَانُوا هُمُ الظّالمِين ﴾ [الزخرف: ٢٧]، ﴿فَمَا (١) كَانَ دَعُواهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلاَّ أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ [الاعراف: ٥]، وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة.

وفي الحديث الصحيح الإلهي الذي رواه مسلم وغيره، عن أبى ذر عن النبي على فيما يروى عن ربه تعالى: «ياعبادي ، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا، ياعبادي ، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعًا ولا أبالي ، فاستغفروني أغفر لكم، ياعبادي ، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم، يا عبادي ، كلكم عار إلا من عبادي ، كلكم عار إلا من عبادي ، كلكم عار إلا من كسوته ، فاستكسوني أكسكم . ياعبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. ياعبادي ، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم مسألته، لم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته، لم ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص البحر إذ يغمس فيه المخيط غمسة واحدة. ياعبادي ، إنما عمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهه (٢).

فقد بين هذا الحديث ، أن من وجد خيرًا بالعمل الصالح، فليحمد الله، فإنه هو الذي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَمَا ﴾، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲) مسلم في البر والصلة ( ۲۵۷۷ / ۵۰ ) .

أنعم بذلك، وإن وجد غير ذلك إما شراً له عقاب ، وإما عبنًا لا فائدة فيه. فلا يلومن إلا نفسه، فإنه هو الذي ظلم نفسه، وكل حادث فبقدرة الله ومشيئته، وكذلك في سيد الاستغفار الذي رواه البخاري ، وغيره عن شداد بن أوس عن النبي على أنه قال: «سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفرلي ، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنًا بها فمات من ليلته دخل الجنة»(۱).

قوله: «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليه من الحسنات، وغيرها ، وقوله: «وأبوء بذنبي» اعتراف منه بذنبه. وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن عداهم ثلاثة أصناف: فإن القسمة رباعية.

قسم يجعلون أنفسهم هي الخالقة المحدثة للحسنات والسيئات ، وإن نعمة الله الدينية على المؤمن والكافر سواء، وأنه لم يعط العبد إلا قدرة واحدة تصلح للضدين، وليس بيد الله هداية خص بها المؤمن، أو تطلب منه بقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: 7]، وأنه لا يقدر على هداية ضال، ولا إضلال مهتد، فهؤلاء القدرية المجوسية.

وقسم يسلبون العبد اختياره وقدرته، ويجعلونه مجبوراً على حركاته من جنس حركات الجمادات، ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد حتى يقول أحدهم: إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر بما لا يقدر عليه، ولا يطيقه، فيسلبونه القدرة مطلقًا؛ إذ لا يثبتون له إلا قدرة واحدة مقارنة للفعل، ولا يجعلون للعاصى قدرة أصلا.

فهذه المقالات وأمثالها من مقالات الجبرية القدرية الذين أنكر قولهم ـ كما أنكروا قول الأولين ـ أثمة الهدى، مثل عبد الرحمن بن عمرو الأوراعي، وسفيان بن سعيد الثوري، ومحمد بن الوليد الزبيدي ، وعبد الرحمن بن مهدي ، وأحمد بن محمد بن حنبل وغيرهم.

فإن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر، وقالوا: إنهم معدورون لذلك لا يستحقون اللوم والعذاب، أو جعلوا عقوبتهم ظلمًا، فهؤلاء كفار، كما أن من أنكر علم الله القديم من غلاة القدرية فهوكافر.

وإن جعلوا ثبوت القدر موجبًا ، لسقوط الأمر والنهي ، والوعد والوعيد ، كفعل المباحية فهؤلاء أكفر من اليهود والنصاري من جنس المشركين، الذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْء كَذَلكَ كَذَّبَ الذينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عندَكُم مِّنْ عَلْم فَتُحْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلاَّ الطَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ . قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمُ

<sup>(</sup>١) البخاري في الدعوات ( ٦٣٢٣ ) وأبو داود في الأدب ( ٥٠٧٠ ) .

أَجْمَعِينَ﴾ [الأنعام:١٤٨، ١٤٩]، فإن هذا القول يستلزم طي بساط كل أمر ونهي وهذا مما يعلم بالاضطرار من العقل والدين ، أنه يوجب الفساد في أمر الدنيا والمعاد.

وأما القسم الرابع: فهو شر الأقسام كما قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي. قال: أنت عند الطاعة قدري، وأنت عند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، فهؤلاء شر أتباع الشيطان، وليس هو مذهبًا لطائفة معروفة، ولكن هو حال عامة المحلولين عن الأمر والنهي، إن فعل طاعة أخذ يضيفها إلى نفسه ويعجب حتى يحبط عمله، وإن فعل معصية أخذ يعتذر بالقدر ويحتج بالقضاء، وتلك حجة داحضة، وعذر غير مقبول.

وتراه إذا أصابته مصيبة بفعل العباد أو غيرهم لا يستسلم للقدر، وتراه إذا ظلم نفسه أو غيره احتج بالقدر ويقول: العبد مسكين لا قادر ولا معذور ويقول:

ألقاه في البحر مكتوفًا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء

وإن ظلمه غيره ظلمًا دون ذلك أو توهم أنه ظلمه أحد، سعى في الانتقام من ذلك بأضعاف ذلك، ولا يعذر غيره بمثل ما عذر به نفسه من القدر، وهما سواء، فهذه الجمل يجب اعتقادها.

وإما الكلام على الحقيقة الموجبة لإضأفة الذنوب إلى العبد مع عموم الخلق وفي سرد وقوع هذه الشرور ، في القدر، وأنه مع ذلك لم يضف إلى الله في كتابه الأعلى أحد وجوه ثلاثة:

إما على طريق العموم ، كقوله تعالى: ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٠٢، الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢، غافر: ٦٢].

وإما أن يضاف إلى السبب، كقوله تعالى: ﴿ مِن شُرِّ مَا خَلَقَ﴾[الفلق: ٢].

وإما أن يحذف الفاعل كقول الجن : ﴿ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾[الجن: ١٠].

والكلام على أن أسماء الله الحسنى لابد أن تتضمن إضافة الحير، والشر داخل في مفعولاته، كقوله تعالى: ﴿ نَبِيْ عَبَادِي أَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقوله: ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّه شَديدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّه عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨]، فتحريرهذه الحقائق الشريفة التي هي شرف الأولين والآخرين يحتاج إلى بسط وإطناب في غير هذا الجواب، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، ولا ملجأ منه إلا إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

سئل شيخ الإسلام بقية السلف الكرام، العلامة الرباني، والحجة النوراني، أوحد عصره وفريد دهره، حلية الطالبين، ونخبة الراسخين، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - رضي الله عنه - وأثابه الجنة بمنه وكرمه . فقيل:

يأيها الحسبر الذي علمسسه وفضله في الناس مذكور ما يلحق الفاعل تأثــــير يك للخالق تقديــــر حدوثه والقول مهجسور فالمختار مسطيسور وعندك المكره معسسذور له إلى نحوك تشمــــير تقعدني عنك المقاديسسر

كيف اختيار العبد أفعاله والعبد في الأفعال مجبور لأنهم قد صرحوا أنسب على الإرادات لمقسور ولم يكسسن فاعسل أفعاله حقيقة والحكسم مشهور ومن هنا لم يكن للفعــــل فـي وما تشـــاؤون دليــل لــه في صحة المحكى تقريـر وكل شيء ثم لـو سلمت لـــم أو كان فاللازم من كونـــــه ولا يقال: علم الله ما يختـــار والجبر \_ إن صح ـ يكن مكرهــا نعم ذلك الجبر كنت امسرءاً سيقمسن الشسوق ولكنسني

### فأجاب:

الحمد لله رب العالمين ، أصل هذه المسألة : أن يعلم الإنسان أن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان ، وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بها، من أفعال العباد وغير أفعال العباد .

وأنه \_ سبحانه \_ ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته، لايمتنع عليه شيء شاءه، بل هو قادر على كل شيء ، ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه.

وأنه سبحانه يعلم ما كان، وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرها، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، قدر آجالهم وأرزاقهم، و أعمالهم، وكتب ذلك، وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة، فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، وعلمه بالأشياء قبل أن تكون. وغلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم، وكتابته السابقة، ويزعمون أنه أمر ونهي، وهو لا يعلم من يطيعه عمن يعصيه، بل الأمر أنف، أي مستأنف.

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين، وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وغيرهما من الصحابة، وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة. معبد الجهني، فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرؤوا منهم، وأنكروا مقالتهم، كما قال عبد الله بن عمر لل أخبر عنهم لإنا لقيت أولئك فأخبرهم : إني برىء منهم، وإنهم برآء مني، وكذلك كلام ابن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أثمة المسلمين، فيهم كثير حتى قال فيهم الأثمة : كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون.

ثم كثر خوض الناس في القدر، فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق، لكن ينكرون عموم مشيئة الله، وعموم خلقه وقدرته، ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاءه فقد أمر به، ومالم يشأه لم يأمر به، فلزمهم أن يقولوا: إنه قد يشاء ما لا يكون، ويكون ما لا يشاء، وأنكروا أن يكون الله تعالى خالقًا لافعال العباد، أو قادرا عليها. أو أن يخص بعض عباده من النعم بما يقتضي إيمانهم به وطاعتهم له.

وزعموا أن نعمته ـ التي يمكن بها الإيمان والعمل الصالح ـ على الكفار كأبي لهب، وأبي جهل، مثل نعمته بذلك على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، بمنزلة رجل دفع لأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية، لكن هؤلاء أحدثوا أعمالهم الصالحة، وهؤلاء أحدثوا أعمالهم الفاسدة، من غير نعمة خص الله بها المؤمنين وهذا قول باطل. وقد قال تعالى: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم لِلإِيمَانِ إِن كُنتُم عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُم لِلإِيمَانِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّه لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ الأَمْرِ لَعَنتُم وَلَكِنَّ اللَّه حَبِّ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعَصْيَانَ أَوْلَئِكُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ [الحجرات: ٧].

وقد أمرنا الله أن نقول في صلاتنا : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ اللّهِ الّذِي عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢ ، ٧]. وقال أهل الجنة : ﴿ الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢ ، ٧]. وقال أهل الجنة : ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ لَلّهُ وَاللّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]، وقال الحليل صلوات الله وسلامه عليه : ﴿ رَبّنًا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيّتِنا أُمّةٌ مُسْلَمَةً للك ﴾ [البقرة: ١٢٨]، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ (١) وقال : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنُمّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ ﴾ [القصص: ٤٤]، وقال : ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَنُمّةً يَدْعُونَ إِلَى النّارِ ﴾ [القصص: ٤٤]، ونصوص الكتاب، والسنة، وسلف الأمة المبينة لهذه الأصول كثيرة، مع مافي ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك.

### فصل

وسلف الأمة وأثمتها متفقون - أيضًا - على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به، منهيون عما نهاهم الله عنه، ومتفقون على الإيمان بوعده ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة، ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه ولا محرم فعله، بل لله الحجة البالغة على عباده، ومن احتج بالقدر على ترك مأمور، أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص في الوعد والوعيد، فهو أعظم ضلالاً، وافتراء على الله، ومخالفة لدين الله من أولئك القدرية، فإن أولئك مشبهون بالمجوس، وقد جاءت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة، كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف، وقد رويت في ذلك أحاديث مرفوعة إلى النبي عليه منها ما رواه أبو داود والترمذي ، ولكن طائفة من أثمة الحديث طعنوا في صحة الأحاديث المرفوعة في ذلك، وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس في كونهم أثبتوا غير الله، يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه.

وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر والنهي والوعد والوعيد، فهؤلاء يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم : ﴿ مَيَقُولُ (٢) الدين أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم (٣) مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وجعلناهم ﴾ ، والصواب ما أثبتناه .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وقال ١ ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ( عندهم)، والصواب ما أثبتناه.

لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظُّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ اللّهِ مِنْ أَشَيْءَ كَذَلُكَ أَشُرَكُوا لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءَ نَحْنُ وَلا آبَاوُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلُكَ فَعَلَ اللّهِ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلُكَ فَعَلَ اللّهِ مَن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ المُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قَيلَ لَهُمْ أَنفُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي لَهُمْ أَنفُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ فِي ضَلَال مَبْيِن ﴾ [يس: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ فَن لُوْ يَحْدُنَاهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي اللّهُ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا لِلْذَينَ آمَنُوا أَنْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَاهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَ يَعْمُ مِن لُو يَحْدُنَاهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَ عَنْ مُنْ أَوْ يَعْمَلُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدُنَاهُم مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمُ

فهؤلاء المحتجون بالقدر على سقوط الأمر والنهي من جنس المشركين المكذبين للرسل، وهم أسوأ حالاً من المجوس، وهؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذاب شديد.

ومن هؤلاء من يظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب، وأن ذلك جائز الخاصة الأولياء المشاهدين للقدر، وهذا ضلال عظيم، فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التي لحقت الذرية بسبب أكله من الشجرة، فقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة»(١٠)؟ والعبد مأمور عند المصائب أن يرجع للقدر، فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور، ويترك المحظور ويسلم للمقدور، قال الله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَة إِلاً بِإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِاللهِ يَهُدُ قُلْبه ﴾ [التغابن: ١١]، قال ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على المصائب. كما قال تعالى: ﴿ فَاصْبُو ْ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفُو لِلدَّنْبِ ﴾ [غافر: ٥٥]، والشقي يجزع عند المصائب، ويحتج بالقدر على المعائب، وإلا فَآدم ﷺ قد تاب من الذنب، وقد اجتباه ربه وهداه ، وموسى أجل قدراً من أن يلوم أحداً على ذنب قد تاب منه وغفر الله له ، فضلا عن آدم ، وهو أيضاً قد تاب ما فعل حيث قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفُو لِي فَغَفَر لَهُ ﴾ [القصص: ١٦]. وقال: ﴿ إِنَّا هُدُنّا وَارْحَمْنا ﴾ [الأعراف: ١٥٥]، وموسى وآدم أعلم بالله من أن يظن واحد منهما أن القدر عدر لمن عصى الله ، وقد علمنا ما حل بإبليس وغير إبليس ، وآدم نفسه قد أخرج من الجنة وطفق هو وامرأته يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وقد عاقب الله قوم نوح ، وهود ، وصالح ، وغيرهم من الأنم وقد شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين ، فكيف يكون القدر عذراً للذنب؟! .

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٥٢ / ١٣ ) .

وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم، ولا يطردون حجتهم، فإن القدر لو كان عذراً للخلق للزم ألا يلام أحد ولا يذم ولا يعاقب لا في الدنيا والآخرة، ولا يقتص من ظالم أصلا، بل يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقاً، ومعلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل هو موجب الفساد العام وصاحب هذا لا يكون إلا ظالمًا متناقضًا، فإذا آذاه غيره أو ظلمه طلب معاقبته وجزاه، ولم يعذره بالقدر، وإذا كان هو الظالم احتج لنفسه بالقدر، فلا يحتج أحد بالقدر لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه، كما احتج به المشركون فقال لاتباع هواه بغير علم، ولا يكون إلا مبطلاً لاحق معه، كما احتج به المشركون فقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عَلْم فَتَحْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنُّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عَلْم فَتَحْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنُ وَإِنْ أَنبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [الانعام: ١٤٨]، وقال: ﴿ كَذَلِكُ فَعَلَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النحل: ٣٥].

ولهذا كان هؤلاء المسركون المحتجون بالقدر، إذا عاداهم أحد قابلوه وقاتلوه وعاقبوه، ولم يقبلوا حجته إذا قال: لو شاء الله ما عاديتكم، بل هم دائمًا يعيبون من ظلم واعتدى ولا يقبلون احتجاجه بالقدر، فلما جاءهم الحق من ربهم، أخذوا يدافعون ذلك بالقدر، فصاروا يحتجون على دفع أمر الله ونهيه بما لا يجوزون أن يحتج به عليهم في دفع أمرهم ونهيهم، بل ولا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه في دفع حقه، فعارضوا ربهم ورسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس، ولا رسل أحد من الناس، فكان أمر المخلوق ونهيه وحقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه وحقه على عباد الله، وكان أمر الله ونهيه وحقه على عباده أخف حرمة عندهم، من أمر المخلوق ونهيه وحقه على غيره، فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، كما ثبت في الصحيحين عن غيره، فإن حق الله ورسوله أعلم، قال: « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، على عباده؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال: « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، أتدري ماحق الله أتدري ماحق الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم، قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا، عليه ألا يعذبهم» (۱).

فكان هؤلاء المشركون من أعظم الناس جهلاً وعداوة لله ورسوله ، فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لا يجوزون ـ لا هم ولا أحد من العقلاء ـ أن يحتج به على إسقاط حق مخلوق، ولا أمره ولا نهيه.

 ولا يرضى البنات لنفسه، قال تعالى: ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذَبَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَٱنَّهُم مُفْرَطُونَ ﴾ [النحل: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم لِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [الزخرف: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ ضَرَبَ لَكُم مُثَلاً مِّنْ أَنفُسكُمْ هَل لَكُم مِن مًا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُم مِن شُركَاء فِي مَا رَزَقَنَاكُمْ فَلِهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخيفَتكُمْ أَنفُسكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨] أي كخيفة بعضكم بعضًا.

وقوله تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَلفُسِهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: ١٧]، وقوله: ﴿ فَلَوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَقُوله: ﴿ فَلَوْ عُلَنْ اللّهِ مَا وَلَكُمْ فَاقْتُلُواْ أَنفُسكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤]، وقوله: ﴿ فَلَوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسنَا وَأَنفُسكُمْ ﴾ [آل عمران: ٢١]، فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة متناقضة ، فهم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال الله تعالى: ﴿ وَلا يَأْتُونَكُ بِمَثَلُ إِلاَّ جِفْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسيرًا ﴾ [الفرقان: ٣٣]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِيَ عَدُواً مِنَ الْمُحْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيًا وَنصيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا حَجَتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتُ مِّن نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿ وَتَلْكَ ضَعَيمًا اللّهُ وَجَعَلْهِم لَهُ ولدًا، وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . فحجة المشركين في شركهم بالله وجعلهم له ولدًا، وفي دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة . وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها في غير هذا الموضع .

وبين أن قول الفلاسفة \_ القاتلين بقدم العالم، وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية ويصنعون لها التماثيل السفلية، كأرسطو وأتباعه \_ أعظم كفرًا وضلالا من مشركي العرب الذين كانوا يقرون بأن الله خلق السموات والأرض ، وما بينهما في ستة أيام، بمشيئته وقدرته، ولكن خرقوا له بنين وبنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا.

وكذلك المباحية الذين يسقطون الأمر والنهي مطلقا، ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب، فإن هؤلاء مع كفرهم يقرن بنوع من الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، بخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقا، فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم، ويغضبون لما تهواه أنفسهم، لا يرضون لله، ولا يغضبون لله، ولا يحبون لله، ولا يبغضون لله، ولا يأمرون بما أمر الله به، ولا ينهون عما نهى عنه، إلا إذا كان لهم في ذلك هوى، فيفعلونه لأجل هواهم لا عبادة لمولاهم.

ولهذا لا ينكرون ما وقع في الوجود من الكفر والفسوق والعصيان ، إلا إذا خالف

أغراضهم ، فينكرونه إنكاراً طبيعيًا شيطانيًا لا إنكاراً شرعيا رحمانيا ، ولهذا تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وقد تتمثل لهم الشياطين وتخاطبهم وتعينهم على بعض أهوائهم، كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام، وهؤلاء يكثرون في الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقًا في العبادات والاعتقادات مبتدعة في الدين ولا يتحرون في عباداتهم ، واعتقاداتهم موافقة الرسول والاعتصام بالكتاب والسنة، فتكثر فيهم الأهواء والشبهات ، وتغويهم الشياطين، وتصير فيهم شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول.

وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس، فإنكار قول هؤلاء أولى، والرد عليهم أحرى، وهؤلاء لم يكونوا موجودين في عصر الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الاخف فالأخف كما حدث في آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة، ثم في آخر عصر الصحابة، بدعة المرجثة والقدرية، ثم في آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات وأما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر والنهي محتجين على ذلك بالقدر، فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم.

### فصــل

وبما اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها \_ مع إيمانهم بالقضاء والقدر \_ أن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه، مع قولهم أن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله، كما قال الله تعالى: ﴿كَلاَ إِنّهُ (١) تَذْكَرَةٌ . فَمَن شَاء ذَكَرَةُ . وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَن يَشَاء الله ﴾ الآية [المدر: ٥٤ \_ ٥٦]. وقال تعالى: ﴿إِنّ هَذِه تَذْكُرةٌ فَمَن شَاء الله وَالله عليه وَمَا تَشَاء وَالله وَاله وَالله وَ

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون، ويكفرون، ويفعلون، ويعملون، ويكسبون، ويطيعون، ويعصون، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويحجون، ويعتمرون، ويقتلون، ويزنون، ويسرقون، ويصدقون، ويكذبون، ويأكلون، ويشربون، ويقاتلون، ويحاربون، فلم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ إِنها ﴾ والصواب ما أثبتناه .

يكن من السلف والأثمة من يقول: إن العبد ليس بفاعل ولا مختار، ولا مريد ولا قادر. ولا قادر الله قال أحد منهم: أنه فاعل مجازًا بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة، والله ـ تعالى ـ خالق ذاته وصفاته وأفعاله.

وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الجهم بن صفوان وأتباعه، فحكى عنهم أنهم قالوا: إن العبد مجبور ، وأنه لا فعل له أصلا وليس بقادر أصلا، وكان الجهم غالبًا في تعطيل الصفات، فكان ينفي أن يسمى الله \_ تعالى \_ باسم يسمى به العبد، فلا يسمى شيئًا ولا حيًا ولا عالمًا ولا سميعًا ولا بصيرًا. إلا على وجه المجاز. وحكي عنه أنه كان يسمى الله \_ تعالى \_ قادرًا ؛ لأن العبد عنده ليس بقادر، فلا تشبيه بهذا الاسم على قوله.

وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره، وأن يكون له رحمة، ويقولون: إنما فعل بمحض مشيئة ، لا رحمة معها، وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين، وإنه كان يخرج إلى الجذمي فينظر إليهم ويقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا بهؤلاء؟! وكان يقول: العباد مجبورون على أفعالهم ليس لهم فعل ولا اختيار.

وكان ظهور جهم ومقالته في تعطيل الصفات وفي الجبر والإرجاء في أواخر دولة بني أمية ، بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم، فإن القدرية حدثوا قبل ذلك في أواخر عصر الصحابة، فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها السلف والأثمة، كما أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرهم، وبدعوا الطائفتين ، حتى في لفظ الجبر أنكروا على من قال: جبر، وعلى من قال: لم يجبر.

والآثار بذلك معروفة عن الأوزاعي، وسفيان الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم من سلف الأمة وأثمتها، كما ذكر طرقًا من ذلك أبو بكر الخلال في «كتاب السنة» هو وغيره ممن يجمع أقوال السلف، وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما ليس في الكتاب والسنة لفظ جبر، وإنما في السنة لفظ جبل كما في الصحيح أن النبي والله بيننا قال لأشج عبد القيس لما قدم عليه وفد عبد القيس من البحرين، فقالوا: يارسول الله، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به، ونأمر به من وراءنا، فقال: «آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»(١). ونهاهم عن الانتباذ في الأوعية التي يسرع إليها السكر. حتى قد يشرب الرجل

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب (٦١٧٦)، ومسلم في الإيمان (٢٣/١٧).

ولا يدري أنه شرب مسكرًا، بخلاف الظروف التي توكأ فإنها إذا اشتد الشراب انشقت، ونهى عن الدباء وهو القرع والحنتم<sup>(۱)</sup> وهو ما يصنع من المدر كالجرار والمزفت ـ وهي الظروف المزفتة ـ والنقير<sup>(۲)</sup> وهو الحشب المنقور ثم قد قيل: إن النبي ﷺ أباح ذلك بعد هذا النهي.

ولهذا تنازع العلماء في هذا النهي ، هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين مشهورين للعلماء، هما روايتان عند أحمد، والقول بالنسخ مذهب أبي حنيفة والشافعي ، والقول بأن هذا كان لم ينسخ مذهب مالك، لكن مالك لا ينهى إلا عن صنفين فإنه ثبت في صحيح البخاري أنه حرم ذينك الصنفين، وأباح الآخرين بعد النهى.

وأما مسلم ، فروى في صحيحه النسخ في الجميع؛ فلهذا اختلف قول أحمد؛ لأن الأحاديث بالنهي متواترة، وحديث النسخ ليس مثلها؛ فلهذا صار للناس فيها ثلاثة أقوال، وهؤلاء وفد عبد القيس كانوا بالبحرين أسلموا طوعًا ، كما أسلم أهل المدينة، وأول جمعة جمعت في الإسلام في قرية عندهم من قري البحرين.

والمقصود أن النبي على قال: لأشج عبد القيس: "إن فيك لخلقين يحبهما الله ، الحلم والأناة"، فقال: أخلقين تخلقت بهما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: "بل خلقين جبلت عليهما"، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب (٣) ، فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرهما من السلف لفظ الجبل جاءت به السنة ، فيقال: جبل الله فلانا على كذا ، وأما لفظ الجبر فلم يرد ، وأنكر الأوزاعي والزبيدي والثوري وأحمد بن حنبل وغيرهم لفظ الجبر في النفي والإثبات.

وذلك ؛ لأن لفظ الجبر مجمل، فإنه يقال: جبر الأب ابنته على النكاح، وجبر الحاكم الرجل على بيع ما له لوفاء دينه ، ومعنى ذلك أكرهه، ليس معناه أنه جعله مريدا لذلك مختاراً محبا له راضياً به. قالوا: ومن قال: إن الله \_ تعالى \_ جبر العباد بهذا المعنى فهو مبطل، فإن الله أعلى وأجل قدراً من أن يجبر أحداً، وإنما يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريدا للفعل مختاراً له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر على ذلك، فهو الذي جعل المريد للفعل، المحب له، الراضي به، مريداً له، محباً له، راضياً به، فكيف يقال أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق، مثل ما يجبر السلطان والحاكم والأب وغيرهم من يجبرونه، إما بحق وإما بباطل، وإجبارهم هو إكراههم لغيرهم على الفعل، والإكراه قد

<sup>(</sup>١، ٢) انظر الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) أبو داود في الأدب (٥٢٢٥)، وابن ماجه في الزهد (١٤٨٧)، وأحمد ٤/ ٢٠٦.

يكون إكراهًا بحق ، وقد يكون إكراها بباطل.

فالأول: كإكراه من امتنع من الواجبات على فعلها، مثل إكراه الكافر الحربي على الإسلام، أو أداء الجزية عن يد وهم صاغرون، وإكراه المرتد على العود إلى الإسلام، وإكراه من أسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وعلى قضاء الديون التي يقدر على أدائها، وإعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها.

وأما الإكراه بغير حق، فمثل إكراه الإنسان على الكفر والمعاصي، وهذا الإجبار الذي هو الإكراه يفعله العباد بعضهم مع بعض؛ لأنهم لا يقدرون على إحداث الإرادة والاختيار في قلوبهم وعلى جعلهم فاعلين لأفعالهم ، والله ـ تعالى ـ قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره، وجعله فاعلا بقدرته و مشيئته، فهو أعلا وأقدر من أن يجبر غيره ويكرهه على أمر شاءه منه، بل إذا شاء جعله فاعلاً له بمشيئته، كما أنه قادرعلى أن يجعله فاعلا للشيء مع كراهته له، فيكون مريدًا له حتى يفعله مع بغضه له، كما قد يشرب المريض الدواء مع كراهته له، قال الله تعالى : ﴿وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [الرعد: ١٥]، وقال: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [الرعد: ١٥]، وقال: ﴿ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [الرعد: ١٥]،

فكل ما يقع من العباد بإرادتهم ومشيئتهم، فهو الذي جعلهم فاعلين له بمشيئتهم، سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعًا، أو كانوا كارهين له فعلوه كرهاً، وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا يريدونه ، كما يكره المخلوق المخلوق حيث يكرهه على أمر وإن لم يرده، وليس هو قادراً أن يجعله مريداً له فاعلاً له، لا مع الكراهة، ولا مع عدمها، فلهذا يقال للعبد: إنه جبر غيره على الفعل، والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر بهذا المعنى.

وقد يستعمل لفظ الجبر في أعم من ذلك، بحيث يتناول كل من قهر غيره وقدر عليه فجعله فاعلاً لما يشاء منه، وإن كان هو المحدث لإرادته وقدرته عليه.

قال محمد بن كعب القرظي ـ في اسم الله الجبار قال ـ: هو الذي جبر العباد على ما أراد، وكذلك ينقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال في الدعاء المأثور: اللهم داحي المدحوات، وباري المسموكات، جبار القلوب على فطرتها، شقيها وسعيدها. والجبر من الله بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة، وأنه يقدر أن يفعل ما يشاء، ويجبر علي ذلك، ويقهرهم عليه ، فليس كالمخلوق العاجز الذي يشاء ما لا يكون ، ويكون ما لا يشاء، ومن جبره وقهره وقدرته، أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم ، إما مختارين له طوعًا، وإما

مريدين له مع كراهتهم له، ويجعلهم فاعلين له، وهذا الجبر الذي هو قهره بقدرته لا يقدرعليه غيره، وليس هو كإجبار غيره، وإكراهه من وجوه:

منها : أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤه ، ولا فاعلين له.

ومنها : أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراهًا يكون ظالمًا به، والله تعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة.

ومنها: أن غيره قد يكون جاهلا، أو سفيها لا يعلم ما يفعله، وما يجبر عليه، لا يقصد حكمة تكون غير ذلك ، والله عليم حكيم، ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه وحكمته وقدرته.

### فصيل

وأما السلف والأثمة ، كما أنهم متفقون على الإيمان بالقدر، وأنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن ، وأنه خالق كل شيء من أفعال العباد، وغيرها، وهم متفقون على إثبات أمره ونهيه ، ووعده ووعيده، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور، ولا فعل محظور، فهم أيضًا متفقون على أن الله حكيم رحيم وأنه أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: « الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» (١). وقد أخبر عن حكمته في خلقه وأمره بما أخبر به في كتابه وسنة رسوله.

والجهم بن صفوان ومن اتبعه، ينكرون حكمته ورحمته، ويقولون : ليس في أفعاله وأوامره لام كى ، لا يفعل شيئًا لشيء، ولا يأمر بشيء لشيء.

وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام، ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب، وإن خالفوه في بعض ذلك، إما نزاعًا لفظيًا، وإما نزاعًا لا يعقل، وإما نزاعًا معنويا، وذلك كقول من زعم، أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة، وجعل الكسب مقدورًا للعبد، وأثبت له قدرة لا تأثير لها في المقدور ؛ ولهذا قال جمهور العقلاء: إن هذا كلام متناقض غير معقول، فإن القدرة إذا لم يكن لها تأثير أصلا في الفعل كان وجودها كعدمها، ولم تكن قدرة، بل كان اقترانها بالفعل، كاقتران سائر صفات الفاعل في طوله وعرضه ولونه.

<sup>(</sup>١) البخاري في الأدب ( ٩٩٩٩ ) ومسلم في التوبة ( ٢٧٥٤ / ٢٢ ) .

ولما قيل لهؤلاء: ما الكسب؟ قالوا: ما وجد بالفاعل، وله عليه قدرة محدثة، أو ما يوجد في محل القدرة المحدثة، فإذا قيل لهم: ما القدرة؟ قالوا: ما يحصل به الفرق بين حركة المرتعش، وحركة المختار، فقال لهم جمهور العقلاء: حركة المختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش، وهي حاصلة بقدرته أيضًا، فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة، فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا يكون فاعلاً له، وإن أردتم أنه قادر عليه، فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة، والمعقول من القدرة معني به يفعل الفاعل، ولا تثبت قدرة لغير فاعل، ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء.

وهؤلاء المتبعون لجهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة ، وإنما هو كاسب حقيقة ، ويثبتون مع الكسب قدرة لا تأثير لها في الكسب، بل وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء، ولكن قرنت به من غير تأثير فيه، وزعموا أن كل مافي الوجود من القوى، والطبائع، والأسباب العلوية، والسفلية كقدرة العبد لا تأثير لشيء منها فيما اقترنت به من الحوادث والأفعال، والمسببات، بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسبب ، ولا لحكمة أصلا.

وقالوا: إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك، ليس في الطاعة معنى يناسب الثواب، ولا في المعصية معنى يناسب العقاب، ولا كان في الأمر والنهي حكمة لأجلها أمر ونهي، ولا أراد بإرسال الرسل رحمة العباد ومصلحتهم، بل أراد أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكمة، والسبب هو جعل الأمر والنهي، و الطاعة والمعصية ، علامة على ذلك لا لسبب ولا لحكمة، وأنه يجوز أن يأمر بكل شيء حتى بالشرك، وتكذيب الرسل والظلم والفواحش ، وينهي عن كل شيء حتى التوحيد والإيمان بالرسل وطاعتهم.

وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد ، مثل ابن عقيل وابن الجوزي ، وأمثالهما يقولون : إن الخلق هو المخلوق، والفعل هو المفعول ، وقد جعلوا أفعال العباد فعلاً لله، والفعل عندهم هو المفعول ، فامتنع مع هذا أن يكون فعلاً للعبد؛ لئلا يكون فعل واحد له فاعلان.

وأما الجمهور، فيقولون: إنها مخلوقة لله مفعولة له، وهي فعل للعبد قائمة به، وليست فعلاً لله قائماً به، بل مفعوله غير فعله، والرب تعالى لا يوصف بما هو مخلوق له، وإنما يوصف بما هو قائم به، فلم يلزم هؤلاء أن يكون الرب ظالمًا، وأما أولئك، فإذا قالوا أنه يوصف بالمخلوق المنفصل عنه، فيسمى عادلاً وخالقًا؛ لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه، فإنهم الزموهم أن يكون ظالمًا لحلقه ظلمًا منفصلا عنه؛ إذ كانوا لا يفرقون فيما انفصل عنه بينما يكون صفة لغيره وفعلاً له، وبين ما لا يكون ، إذ الجميع عندهم نسبته

واحدة إلى قدرته ومشيئته وخلقه.

وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف ما لا يطلق ، وليس في السلف والأثمة من أطلق القول بتكليف ما لا يطاق، كما أنه ليس فيهم من أطلق القول بالجبر، وإطلاق القول بأنه يجبر العباد، كإطلاق القول بأنه يكلفهم ما لا يطيقون ، هذا سلب قدرتهم على ما أمروا به، وذلك سلب كونهم فاعلين قادرين.

ولهذا كان المقتصدون من هؤلاء، كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأكثر أصحاب أبي الحسن، وكالجمهور من أصحاب مالك، والشافعي وأحمد بن حنبل، كالقاضي أبي يعلى، وأمثاله يفصلون في القول بتكليف ما لا يطاق، كما تقدم القول في تفصيل الجبر، فيقولون: تكليف ما لا يطاق؛ لعجز العبد عنه لا يجوز، وأما ما يقال أنه لا يطاق؛ للاشتغال بضده، فيجوز تكليفه، وهذا؛ لأن الإنسان لا يمكنه في حال واحدة أن يكون قائمًا قاعدًا، ففي حال القيام لا يقدر أن يفعل معه القعود، ويجوز أن يؤمر حال القعود بالقيام، وهذا متفق علي جوازه بين المسلمين، بل عامة الأمر والنهي هو من هذا النوع، لكن هل يسمى هذا تكليف مالا يطاق؟ فيه نزاع.

قيل: إن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل، وإن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، كما يقوله أبو الحسن الأشعري، وكثير من نظار المثبتة للقدر، فعلى قول هؤلاء كل مكلف، فهو حين التكليف قد كلف ما لا يطيقه حينئذ، وإن كان قد يطيقه حين الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل، ولكن هذا لا يطيقه لاشتغاله بضده وعدم القدرة المقارنة للفعل؛ لا لكونه عاجزا عنه. وأما العاجز عن الفعل، كالزمن العاجز عن المشي، والأعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه، ومثل هذا التكليف لم يكن واقعًا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين، إلا شرذمة قليلة من المتأخرين ادعوا وقوع مثل هذا التكليف في الشريعة، ونقلوا ذلك عن الأشعري وأكثر أصحابه، وهو خطأ عليهم.

وأما جواز هذا التكليف عقلاً، فأكثر الأمة نفت جوازه مطلقاً، وجوزه عقلاً طائفة من المثبتة للقدر من أصحاب أبي الحسن الأشعري، ومن وافقهم من أصحاب مالك، والشافعي، وأحمد، كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما. وطائفة ثالثة فرقت في الجواز العقلي، بين الممكن لذاته الذي يتصور وجوده في الخارج، كالطيران، وبين الممتنع عقلاً كالجمع بين النقيضين.

والذين زعموا وقوع التكليف بالممتنع لذاته \_ كالرازي وغيره \_ احتجوا بأن الله كلف أبا لهب بالإيمان مع علمه بأنه لا يؤمن ، وإخباره بأنه لا يؤمن. فكلفه بالجمع بين النقيضين

بأن يفعل الشيء، وبأن يصدق أنه لا يكون مصدقًا بذلك، وهو صادق في تصديقه إذا لم يكن، واحتجوا بأنه كلف خلاف المعلوم، وخلاف المعلوم محال، فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل علم الله جهلاً، وهذا ممتنع لذاته.

وهؤلاء جعلوا لفظ ما لا يطاق لفظًا عامًا يدخل فيه كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل، ويدخل فيه خلاف المعلوم، ويدخل فيه المعجوز عنه، ويدخل فيه الممتنع لذاته، ثم ذكروا نحو عشر حجج يستدلون بها على جواز هذا الجنس، فإذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعواهم جواز ما لا يطاق للعجز عنه مسواء كان ممتنعا لذاته أو ممكنًا باطلة لا دليل عليها، وأما جواز تكليف ما يقدر العبد عليه من العبادة، ويقولون هم : أنه لا يكون قادرًا عليه إلا حين الفعل، فهذا مما اتفق الناس على جواز التكليف به، لكن ثم نزاع لفظي ومعنوي في كونه يدخل فيما لا يطاق، فصار ما أدخلوه في هذا الاسم أنواعًا مختلفة: منها ما ينازعون في اسمه وصفته لا في وقوعه.

أما تكليف أبي لهب، وغيره بالإيمان ، فهذا حق، وهو إذا أمر أن يصدق الرسول في كل ما يقوله، وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه، بل يموت كافرًا، لم يكن هذا متناقضًا، ولا هو مأمور أن يجمع بين النقيضين، فإنه مأمور بتصديق الرسول في كل ما بلغ، وهذا التصديق لا يصدر منه، فإذا قيل له أمرناك بأمر ونحن نعلم أنك لا تفعله لم يكن هذا تكليفًا للجمع بين النقيضين.

فإن قال: تصديقكم في كل ما تقولون يقتضى أن أكون مؤمنًا، إذا صدقتكم وإذا صدقتكم وإذا صدقتكم لم أكن مؤمنًا؛ لأنكم أخبرتم أني لا أؤمن بكل ما أخبر به، قيل له: لو وقع منك لم يكن فيه هذا الخبر، ولم يكن يخبر أنك لا تؤمن، فأنت قادر على تصديقنا، وبتقدير وجوده لا يحصل هذا الخبر، وإنما وقع؛ لأنك أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا بهذا الخبر، فوقع بعد تكذيبك وتركك ما كنت قادرًا عليه، لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت قادر عليه.

ولو قيل لك : آمن ونحن نعلم أنك لا تؤمن بهذا الخبر، فالذي أمرت أن تؤمن به هو الإخبار بأن محمدًا رسول الله، وهذا أنت قادر عليه ولا تفعله، وإذا صدقتنا في خبرنا أنك لا تؤمن لم يكن هناك تناقض، لكن لا يمكن الجمع بين الإيمان والتصديق، فإنه لم يقع ونحن لم نأمرك بهذا، بل أمرناك بإيمان مطلق تقدر عليه، وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه، ولم نقل لك صدقنا في هذا وهذا في حال واحدة، لكن الواجب عليك

هو التصديق المطلق، والتصديق بهذا لا يجب عليك حينتذ، ولو وقع منك التصديق المطلق امتنع منا هذا الخبر، بل هذا الخبر إنما وقع لما علمنا أنه لا يقع منك التصديق المطلق.

وهذا كله لو قدر أن أبا لهب أسمع هذه الآية وأمر بالتصديق بها، وليس الأمر كذلك، لكن لما أنزل الله قوله: ﴿ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب ﴾ [المسد: ٣] ، لم يسلم لهم أن الله أمر نبيه بإسماع هذا الخطاب لأبي لهب، وأمر أبا لهب بتصديقه، بل لا يقدر أحد أن ينقل أن النبي عليه أمر أبا لهب أن يصدق بنزول هذه السورة، فقوله : أنه أمر أن يصدق بأنه لا يؤمن قول باطل لم ينقله أحد من علماء المسلمين، فنقله عن النبي عليه قول بلا علم، بل كذب عليه.

فإن قيل : فقد كان الإيمان واجبًا على أبي لهب، ومن الإيمان أن يؤمن بهذا ، قيل له: لا نسلم أنه بعد نزول هذه السورة وجب على الرسول أن يبلغه إياها، بل ولا غيرها، بل حقت عليه كلمة العذاب، كما حقت على قوم نوح إذ قيل له : ﴿ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَعُس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [هود: ٣٦]، وبعد ذلك لا يبقى الرسول مأمور بتبليغهم الرسالة، فإنه قد بلغهم فكفروا حتى حقت عليهم كلمة العذاب بأعيانهم.

وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لا يؤمن، ولكن لا يأمره أن يعلمه بذلك ، بل هو مأمور بتبليغه وإن كان الرسول يعلم أنه لا يؤمن، كالذين قال الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كُلُّ آيَة حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾[يونس: ٩٦، عَلَيْهِمْ كُلُّ آيَة حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الأَلِيمَ ﴾[يونس: ٩٦، ١٩]، وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذُرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾[البقرة: ٦].

فهؤلاء قد يعلم بعض الملائكة ، وبعض البشر من الأنبياء وغيرهم في معين منهم أنه لا يؤمن، وإن كانوا مأمورين بتبليغه أمر الله ونهيه، وليس في ذلك تكليفه بالجمع بين النقيضين، وذلك خلاف المعلوم، فإن الله يفعل ما يشاء بقدرته وما لا يشاء يعلم أنه لا يفعله وأنه قادرعليه لو شاء لفعله ، وعلمه أنه لا يفعله، لا يمنع أن يكون قادرًا عليه.

والعباد الذين علم الله أنهم يطيعونه بإرادتهم ، ومشيئتهم وقدرتهم ، وإن كان خالقًا لذلك ، فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون ، كما قال تعالى : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ لَذَلك ، فخلقه لذلك أبلغ في علمه به قبل أن يكون ، كما قال تعالى : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك: ١٤] ، وما لم يفعلوه فما أمرهم به يعلم أنه لا يكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه ، وليس الأمر به أمرًا بما يعجزون عنه ، بل هو أمر بما لو أرادوه لقدروا على فعله ، لكنهم لا يفعلونه ، لعدم إرادتهم له .

وجهم ، ومن وافقه من المعتزلة اشتركوا في أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى واحد،

ثم قالت المعتزلة: وهو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فلا يشاؤه، فقالوا: إنه يكون بلا مشيئة، ، وقالت الجهمية، بل هو يشاء ذلك، فهو يحبه ويرضاه ، وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء، فذكر أبو المعالى الجويني، أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة، ولم يفرق بين المشيئة والمحبة والرضا.

وأما سلف الأمة وأثمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والتصوف ، وكثير من طوائف النظار، كالكلابية، والكرّامية ، وغيرهم ، فيفرقون بين هذا وهذا، ويقولون: إن الله يحب الإيمان والعمل الصالح، ويرضى به، كما لا يأمر ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه، كما لا يأمر به وإن كان قد شاءه؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبًا أو مستحبًا، كقضاء دين يضيق وقته، أو عبادة يضيق وقتها، وقال: إن شاء الله، ثم لم يفعله لم يحنث وهذا يبطل قول القدرية، ولو قال: إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث، كما لو قال: إن كان يندب إلى ذلك ، ويرغب فيه أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب، وهذا يرد على الجهمية، ومن اتبعهم ، كأبي الحسن الأشعري ومن وافقه من المتأخرين. وبسط هذه الأمور له موضع آخر.

والمقصود هنا جواب هذه المسألة فإن هذه الإشكالات المذكورة إنما ترد على قول جهم، ومن وافقه من المتأخرين من أصحاب أبي الحسن الأشعري، وغيرهم، وطائفة من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد.

وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصحاب أبي حنيفة، فإنهم لا يقولون بقول هؤلاء، بل يقولون بما اتفق عليه السلف من أنه \_ سبحانه \_ ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن، ويثبتون الفرق بين مشيئتة، وبين محبته ورضاه فيقولون: إن الكفر والفسوق والعصيان \_ وإن وقع بمشيئة \_ فهو لا يحبه ولا يرضاه، بل يسخطه ويبغضه، ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان:

نوع بمعنى المشيئة لما خلق، كقوله: ﴿ فَمَن يُردِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾[الانعام: ١٢٥].

ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به، وإن لم يخلقه، كقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْتُمَ نَعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: ٦]، ﴿ يُرِيدُ اللّهُ لِيُبِينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ اللّهَ يَنْ مِن قَبْلُكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ يَنْ يَتُعُونَ الشَّهَوَاتِ قَنْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ يَنْ يَعْمَى وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ . وَاللّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللّهَ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَيُولِيدُ اللّهُ عَلِيمٌ عَلَيْكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٦ – ٢٨].

وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر . هل هو مستلزم للإرادة أم لا؟ فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة، فيكون قد شاء المأمور به ولم يكن، والجهمية قالوا: إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة، لا لحبه له، ولا رضاه به إلا إذا وقع، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكذلك عندهم ما أحبه ورضيه كان، وما لم يحبه ولم يرضه لم يكن، وتأولوا قوله: ﴿ وَلا يَرْضَىٰ لِعَبادِهِ الْكُفْرِ ﴾ [الزمر: ٧]، على أن المراد عمن لم يقع منه الكفر، أو لا يرضاه دينًا؛ إذ كانوا موافقين يرضاه دينًا؛ كما يقولُون : لم يشأه عمن لم يقع منه، أو لا يشاءه دينًا؛ إذ كانوا موافقين للجهمية والقدرية، في أنه لا فرق بين المحبة والمشيئة، وقد قال الله تعالى: ﴿إن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌ عَنكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧]، فأخبر أنه إذا وقع الكفر من عباده لم يرضه لعباده، كما قال: ﴿إذْ يُبَيّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَولُ ﴾ [النساء: الكفر من عباده لم يرضه لعباده، كما قال: ﴿إذْ يُبَيّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَولُ ﴾ [النساء: الكفر من عباده لم يرضه لعباده، كما قال: ﴿إذْ يُبَيّتُونَ مَا لا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَولُ ﴾ [النساء: هذا وقع عنه منه عقوله: ﴿وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ صَدَوًا حَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥]. مع قوله: ﴿وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلّهُ يَجْعَلُ عَرَجًا ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وفصل الخطاب: أن الأمر ليس مستلزمًا لمشيئة أن يخلق الرب الآمر الفعل المأمور به. ولا إرادة أن يفعله، بل قد يأمر بما لا يخلقه، وذلك مستلزم لمحبة الرب ورضاه من العبد أن يفعله، بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه، وهو يريده منه إرادة الآمر من المأمور بما أمره به لمصلحته، وإن لم يرد أن يخلقه وأن يعينه عليه؛ لما له في ترك ذلك من الحكمة، فإن له حكمة بالغة فيما خلقه وفيما لم يخلقه.

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل، ويجعل غيره فاعلاً يحسن إليه، ويتفضل عليه بالإعانة له على مصحلته ، وبين أن يأمر غيره بما يصلحه، ويبين له ما ينفعه إذا فعله، وإن كان لا يريد هو \_ نفسه \_ أن يعينه لما في ترك إعانته من الحكمة؛ لكون الإعانة قد تستلزم ما يناقض حكمته، والمنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه ويمقته، كما يمقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة، كالشياطين والخبائث، ولكنه خلقها لحكمة يحبها ويرضاها.

ونحن نعلم أن العبد يريد أن يفعل ما لا يحبه؛ لإفضائه إلى ما يحبه، كما يشرب المريض الدواء الكريه؛ لإفضائه إلى مايحبه من العافية، ويفعل ما يكرهه من الأعمال لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب له، ولا منافاة بين كون الشيء بغيضًا إليه مع كونه مخلوقًا له؛ لحكمة يحبها . وكذلك لا منفاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله؛ لأن فعله قد يستلزم تفويت ما هو أحب إليه منه، أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه.

### فصــل

### إذا عرف هذا فنقول:

أما قول القائل كيف يكون العبد مختارًا لأفعاله وهو مجبور عليها ؟ إنما يتوجه على الجهمية الذين يقولون: بإطلاق الجبر، ونفي قدرة العبد واختياره، وتأثير قدرته في الفعل، وقد بينا أن إطلاق الجبر مما أنكره أئمة السنة، كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن ابن مهدي، وأحمد بن حنبل وغيرهم، وما علمت أحدًا من الأثمة أطلقه، بل ما علمت أحدًا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في مسائل القدر والجبر.

ولا قال أحد من أثمة المسلمين ـ لا الأثمة الأربعة ولا غيرهم، لا مالك، ولا أبوحنيفة، ولا الشافعي ، ولا أحمد بن حنبل ولا الأوزاعي، ولا الثوري، ولا الليث، ولا أمثال هؤلاء ـ إن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه، ولا قال أحد منهم: إن العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة، بل هو فاعل مجازًا، ولا قال أحد منهم: إن قدرة العبد لا تأثير لها في فعله، أو لا تأثير لها في كسبه، ولا قال أحد منهم: إن العبد لا يكون قادرًا إلى حين الفعل، وأن الاستطاعة على الفعل لا تكون إلا معه، وأن العبد لا استطاعة له على الفعل قبل أن فعله.

بل نصوصهم مستفيضة بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات استطاعة لغير الفاعل. كقوله تعالى: ﴿ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سَتِينَ مِسْكَينًا ﴾ [المجادلة: ٤]، وقول النبي على لله لعمران بن حصين: د صل قائمًا ، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (١١).

واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعًا مع معصيته وعدم فعله، كمن استطاع ما أمر به من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولم يفعله. فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأثمتها، وهو مستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه.

وصرحوا بما صرح به أبو حنيفة، وأبو العباس بن سريج، وغيرهما من أن الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلح للضدين ، وإن كان العبد حين الفعل مستطيعًا أيضًا عندهم . فهو مستطيع عندهم قبل الفعل ومع الفعل، وهو حين الفعل لا يمكنه أن يكون فاعلا تاركًا، فلا يقولون: إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل . كقول المعتزلة، ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول المجبرة، بل يكون مستطيعًا قبل الفعل ، وحين الفعل.

<sup>(</sup>١) البخاري في تقصير الصلاة ( ١١١٧ ) .

وأما قوله: العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرًا. يقال له: لم يصرح بهذا أحد من علماء السلف، وأثمة الإسلام المشهورين، ولا أحد من أكابر أتباع الأثمة الأربعة، وإنما يصرح بهذا بعض المتأخرين الذين سلكوا مسلك جهم ومن وافقه وليس هو لأهل علماء السنة، بل ولا جمهورهم ولا أثمتهم، بل هم عند أثمة السلف من أهل البدع المنكرة.

# فصـــل

# وأما قول الناظم السائل:

لأنهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور

فيقال له: القسر على الإرادة منه. إذا أريد به أنه جعله مريدًا فهذا حق، لكن تسمية مثل هذا قسرًا وإكراها وجبرًا تناقض لفظًا ومعنى ، فإن المقسور المكره المجبور لا يكون مريدًا مختارًا محبًا راضيًا ، والذي جعل مختارًا محبًا راضيًا لا يقال إنه مقسور مكره مجبور.

وإذا قيل: المراد بذلك أنه جعل مريدًا بمشيئة الله وقدرته بدون إرادة منه متقدمة، اختار بها أن يكون مريدًا. قيل له: هذا المعنى حق سواء سمى قسرًا، أو لم يسم. ولكن هذا لا يناقض كونه مختارًا، فإن من جعل مريدًا مختار، قد أثبت له الإرادة والاختيار، والشيء لا يناقض ذاته ولا ملازمه، فلا يجوز أن يقال: كيف يكون المختار قد جعل مختارًا، والمريد جعل مريدًا؟

وإذا قيل: يخير على أن يكون مختارًا. قيل: معنى ذلك أن الله جعله مختارًا بغير إرادة منه سابقة لأن يكون مختارًا ، كما جعله قادرًا، وجعله عالمًا، وجعله حيًا، وجعله أسود وأبيض وطويلا وقصيرًا. ومعلوم أن الله إذا جعله موصوفًا بصفة لم يناقض ذلك اتصافه بتلك الصفة، فإن الله إذا جعله على صفة كان كونه على تلك الصفة؛ لأن ما جعل الله له، فإنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وإذا كان كونه مختارًا وعالمًا وقادرًا أمرًا ملازمًا لمشيئة الله وجعله، والمتلازمان لا يناقض أحدهما الآخر، بل يجامعه، ولا يفارقه ، فيكون اختيار العبد مع إطلاق الجبر الذي يعني به أن الله جعله مختارًا أمرين متلازمين، لا أمرين متازمين، ولا عجب من اجتماع المتلازمين، إنما العجب من تناقضهما.

### فصــل

#### وأما قول السائل:

لانهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور

فيقال له: المصرح بأنه غير فاعل حقيقة هم الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان ومن وافقهم من المتأخرين، ولم يصرح بهذا أحد من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، ولا أثمة المسلمين، لا الأثمة الأربعة، ولا غيرهم، بل الذين تكلموا بلفظ الحقيقة، والمجاز واتبعوا السلف في هذا الأصل كلهم يقولون: إنه فاعل حقيقة كما صرح بذلك أئمة أصحاب الأثمة الأربعة \_ أصحاب أبى حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم \_ وكتبهم مشحونة بذلك.

وأما الذين قالوا: إنه فاعل مجازًا، وقالوا: إن الفعل لا يقوم بالفاعل ، بل الفعل هو المفعول ، فهؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا الرب، ولا العبد. أما العبد، فإنها وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لها عندهم، وأما الرب فعندهم لم يقم به فعل، لا هذه ولا غيرها، والفاعل المعقول من قام به الفعل، كما أن المتكلم المعقول من قام به الكلام والمريد المعقول من قامت به الجرادة ، والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعلم والقدرة، والمتحرك من قامت به الحركة، فإثبات هؤلاء فاعلا لا يقوم به فعل كإثبات متقدميهم من الجهمية والمعتزلة متكلمًا لا يقوم به كلام، ومريدًا لا يقوم به إرادة، وعالًا لا يقوم به علم، وقادرًا لا تقوم به قدرة، وهذا كله باطل كما قرروه في مسألة كلام الله، وإثبات صفاته ، كما قد بسط في موضعه.

فإن الأصل الذي وافقوا به أثمة السنة، واحتجوا به على المعتزلة هو ، أن المعنى إذا قام بمحل عاد حكمه على ذلك المحل، واشتق لذلك المحل منه اسم، ولم يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك المحل، ولم يعد على غيره ، كما أن الحركة والسواد والبياض، والحرارة والبرودة إذا قامت بمحل كان هو المتحرك الأسود الأبيض الحار البارد، دون غيره. قالوا: فكذلك الكلام والإرادة ، إذا قاما بمحل كان ذلك المحل هو المتكلم المريد، دون غيره، قالوا: فلا يكون المتكلم متكلمًا إلا بكلام يقوم به، ولا مريدًا إلا بإرادة تقوم به، وكذلك لا يكون حيًا عالمًا قادرا، إلا بحياة وعلم وقدرة تقوم به، وطرد هذا أنه لا يكون فاعلا، إلا بفعل يقوم به.

ولهذا استعاذ النبي على بصفات الله تعالى ، وأفعاله، وذاته، فقال: «اللهم ، إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك»(١). وهذا مما استدل به الأئمة أحمد بن حنبل وغيره على أن كلام الله ليس بمخلوق، قالوا: لأنه استعاذ به ولا يستعاذ بمخلوق.

### فص\_ل

### وأما قول السائل:

ومن هنا لم يكن للفعل في ما يلحق الفاعل تأثير

فإن أراد بذلك، أنه لا تأثير للفعل ، فيما يلحق الفاعل من المدح والذم والثواب ، والعقاب، فهذا إنما يقوله منكروا الأسباب ، كجهم ومن وافقه. وإلا فالسلف والأئمة متفقون على إثبات الأسباب والحكم، خلقًا وأمرًا.

ففي الأمر ، مثل ما يقول الفقهاء : الأسباب المثبتة للإرث «ثلاثة» نسب ، و نكاح، وولاء عتق، واختلفوا في المحالفة، والإسلام على يديه وكونهما من أهل الديوان، منهم من يجعل ذلك سببًا للإرث، كأبي حنيفة، ومنهم من لا يجعله سببًا، كمالك والشافعي، وعن أحمد روايتان. ومثل ما يقولون: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، والقتل العمد العدوان المحض سبب للقود، والسرقة سبب للقطع.

ومذهب الفقهاء أن السبب له تأثير في مسببه، ليس علامة محضة، وإنما يقول: إنه علامة محضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول جهم، وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء، وجمهور من يطلق ذلك من الفقهاء يتناقضون. تارة يقولون: بقول السلف والأثمة ، وتارة يقولون: بقول هؤلاء.

وكذلك الحكمة وشرع الأحكام للحكم مما اتفق عليه الفقهاء مع السلف.

وكذلك الحكمة في الخلق والقرآن مملوء بذلك في الخلق، والأمر، ومملوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب، لا كما يقوله أتباع جهم، أنه يفعل عندها لا بها، كقوله تعالى: ﴿أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيًا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾[النحل: ٦٥]، وقوله: ﴿وَنَزْلُنَا(٢) مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتَنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبُّ الْحَصِيدِ. وَالنَّحْلُ بَاسِقَاتٍ لِهَا طَلْعٌ نُضِيدٌ. رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً

<sup>(</sup>١) مسلم في الصلاة ( ٤٨٦ / ٢٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: ﴿وَانْزَلْنَا ﴾، والصواب ما أثبتناه.

مَّيْتًا﴾ [ق: ١٩- ١] ، وقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَقَىٰ إِذَا أَقَلْتُ سَحَابًا ثَقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَد مَّيِّت فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ﴾[الأعراف: ٥٧]، وقوله: ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مِنْ اتَّبَعٌ رِضُواتَهُ سَبُلَ السَّلامِ ﴾[المَاثَدة: ١٦]، وقوله: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾[المتوبة: ١٤]، ونحو ذلك.

وأما دخول لام كي في الخلق والأمر ، فكثير جدًا، وهذا مبسوط في موضعه.

وقد بسط حجج نفاة الحكمة ، والتعليل العقلية والشرعية، وبين فسادها كما بين فساد حجج المعتزلة والقدرية.

وحينئذ فالأفعال سبب للمدح والذم، والثواب والعقاب.

والفقهاء المثبتون للأسباب والحكم، قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين: خطاب تكليف ، وخطاب وضع وإخبار، كجعل الشيء سببًا وشرطًا ومانعًا، فاعترض عليهم نفاة ذلك، بأنكم إن أردتم بكون الشيء سببًا أن الحكم يوجد إذا وجد فليس هنا حكم آخر، وإن أردتم معنى آخر فهو ممنوع.

وجوابهم: أن المراد أن الأسباب تضمنت صفات مناسبة للحكم، شرع الحكم لأجلها، وشرع لإفضائه إلى الحكمة، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَلْـكُرُ اللهِ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْطِانُ أَن يُوقِعَ بَيْنكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ الآية[المائدة: ٩١].

وكذلك \_ أيضًا \_ الذين قالوا لا تأثير لقدرة العبد في أفعاله هم هؤلاء أتباع جهم نفأة الأسباب، وإلا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأثمة أهل السنة وجمهور أهل الإسلام المثبتون للقدر المخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب ، وإن قدرة العبد مع فعله لها تأثير كتأثير سائر الأسباب في مسبباتها، والله تعالى خلق الأسباب والمسببات. والأسباب ليست مستقلة بالمسببات، بل لابد لها من أسباب أخر تعاونها، ولها \_ مع ذلك \_ أضداد تمانعها ، والمسبب لا يكون حتى يخلق الله جميع أسبابه، ويدفع عنه أضداده المعارضة له، وهو سبحانه يخلق جميع ذلك بمشيئته وقدرته كما يخلق سائر المخلوقات، فقدرة العبد سبب من الأسباب ، وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لابد من الإرادة الجازمة مع القدرة.

وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة بالإنسان فلابد من إزالة الموانع، كإزالة القيد والحبس ونحو ذلك، والصاد عن السبيل كالعدو وغيره.

### فصــل

وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴿ [الإنسان: ٣٠، التكوير: ٢٩]، لا يدل على أن العبد ليس بفاعل لفعله الاختياري ، ولا أنه ليس بقادر عليه، ولا أنه ليس بمريد، بل يدل على أنه لا يشاؤه إلا أن يشاء الله ، وهذه الآية رد على الطائفتين : المجبرة الجهمية والمعتزلة القدرية. فإنه تعالى قال: ﴿ لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]، فأثبت للعبد مشيئة وفعلاً، ثم قال: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]، فبين أن مشيئة العبد معلقة بمشيئة الله. والأولى رد على الجبرية ، وهذه رد على القدرية، الذين يقولون: قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله كما يقولون: إن الله يشاء ما لا يشاؤون.

وإذا قالوا: المراد بالمشيئة هنا الأمر على أصلهم، والمعنى وما يشاؤون فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به. قيل: سياق الآية يبين أنه ليس المراد هذا، بل المراد وما تشاؤون بعد أن أمرتم بالفعل أن تفعلوه إلا أن يشاء الله، فإنه تعالى ذكر الأمر، والنهي، والوعد، والوعيد، ثم قال بعد ذلك: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكُرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلاً . وَمَا تشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ [الإنسان: ٢٩، ٣٠] وقوله: ﴿ وَمَا تَشَاءُون ﴾ نفي لمشيئتهم في المستقبل. وكذلك قوله ﴿إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّه ﴾ تعليق لها بمشيئة الرب في المستقبل ، فإن حرف (أن) تخلص الفعل المضارع للاستقبال، فالمعنى : إلا أن يشاء بعد ذلك، والأمر متقدم على ذلك، وهذا كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن يشاء الله.

وقد اتفق السلف، والفقهاء على أن من حلف فقال: لأصلين غدًا، إن شاء لله، أو لأقضين ديني غدًا إن شاء الله، ومضى الغد ولم يقضه أنه لا يحنث، ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث، لأن الله أمره بذلك، وهذا مما احتج به على القدرية، وليس لهم عنه جواب، ولهذا خرق بعضهم الإجماع القديم وقال: إنه يحنث.

وأيضًا ، فقوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءُ اللَّهُ﴾ [التكوير: ٢٩] سيق لبيان مدح الرب والثناء عليه ببيان قدرته، وبيان حاجة العباد إليه، ولو كان المراد لا تفعلون إلا أن يأمركم لكان كل أمر بهذه المثابة، فلم يكن ذلك من خصائص الرب التي يمدح بها، وإن أريد أنهم لا يفعلون إلا بأمره كان هذا مدحًا لهم، لا له.

فصل

وقوله:

(وَكُل شَيْءٍ) . ثم لو سلمت لم يك للخالق تقديرا

إن أراد به أنه لو سلم أن العبد فاعل أفعاله حقيقة، ونحو ذلك من أقوال السلف لزم نفي التقدير، فهذا التلازم ممنوع.

وإن أراد أنه لو سلم أن يشاء ما لم يشأ الله ، لزم انتفاء مشيئة الله عن المحرمات، والمباحات باتفاق الناس، بل يلزم انتفاء مشيئته في الحقيقة لأفعال العباد كلها، كما يلزم انتفاء قدرته على أفعال العباد كلها، وانتفاء خلقه لشيء منها. وفي ذلك نفي هذا التقدير الذي هو بمعنى المشيئة والقدرة والحلق.

وأما التقدير الذي هو بمعنى تقديرها في نفسه وعلمه بها، وخبره عنها وكتابته لها فهذا إنما يلزم لزومًا بينا على قول من ينكر العلم المتقدم، وجمهور القدرية لا تنكره، لكن إذا جوزوا حدوث حوادث كثيرة بدون مشيئته وقدرته وخلقه، أثبتوا في العالم حوادث كثيرة يحدثها غيره، وهو غير قادر على إحداثها ، وحينئذ فلا يمكنهم الاستدلال بقوله: ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: ١٤]، على أنه عالم بها، فإنه لم يخلقها عندهم، فقد ينازعهم إخوانهم القدرية في علمه بها قبل أن تكون، ولا يمكنهم الاحتجاج عليهم بهذه الآية، وقد يقولون علمه بها، مع أمره، بخلاف المعلوم يقتضي تكليف ما لا يطاق؛ لأن خلاف المعلوم متنع ، فلا يكون عالمًا بها، فيلزمونهم بنفي التقدير السابق.

## فصــل

وقوله:

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور

كأنه يريد \_ والله أعلم \_ لو كان الله مقدرًا لها عالما بها، فيلزم من كونه عالما بها مقدرًا لها، بعد أن تكون حدوث العلم بها بعد أن كانت، ويلزم ألا يكون الرب عالما بأفعال العباد، ولا مقدرًا لها حتى فعلت، وهذا القول مهجور باطل، مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة، والتابعين لهم بإحسان ، وسائر علماء المسلمين، بل كفروا من قاله، والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده.

فإن الله قد أخبر عما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون ، بل أعلم بذلك من شاء من ملائكته وغير ملائكته، قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدُكَ وَنَقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فالملائكة حكموا بأن الآدميين يفسدون ، ويسفكون الدماء قبل أن يخلق الإنس ولا علم لهم إلا ما علمهم الله، كما قالوا: ﴿لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَمْتَنا ﴾ [البقرة: ٣٠]، وتضمن هذا ما يكون فيما بعد من آدم، وإبليس وذريتهما، وما يترتب على ذلك.

ودلت هذه الآية على أنه يعلم أن آدم يخرج من الجنة فإنه لولا خروجه من الجنة لم يصر خليفة في الأرض فإنه أمره أن يسكن الجنة، ولا يأكل من الشجرة، بقوله: ﴿وَقُلْنَايَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجُنَّةُ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ السَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا (١) يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلزَوْجِكَ فَلا الطَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ فَقُلْنَا (١) يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكُ وَلزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَكُما مِنَ الْجَنَّةُ فَتَشْقَىٰ . إِنَّ لَكَ أَلا تَجُوعَ فِيهَا وَلا تَعْرَىٰ . وَأَنْكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَصْحَى ﴾ [طه: ١١٧- ١٩٩]، نهاه أن يخرجها من الجنة، وهو نهي عن طاعة إبليس التي هي سبب الخروج ، وقد علم قبل ذلك أنه يخرج من الجنة، وأنه إنما يخرج منها بسبب طاعته إبليس، وأكله من الشجرة؛ لأنه قال قبل ذلك: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

ولهذا قال من قال من السلف: إنه قدر خروجه من الجنة قبل أن يأمره بدخولها بقوله: ﴿ إِنَّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقال بعد هذا : ﴿ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِين ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقال تعالى: ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ . قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُحْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٤، ٢٥]، وهذا خبر عما سيكون من عداوة بعضهم بعضًا وغير ذلك، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلَمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ . وَلَوْ جَاءَتُهُمْ كُلُّ آيَةٍ ﴾ [يونس: ٩٦، ٩٧]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْدَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ تُنذَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٦]، وهذا خبر عن المستقبل ، وأنهم لا يؤمنون . وقال تعالى: ﴿ لأَمْلُأَنَّ جَهَنَّمَ مِن الْجِنَّةُ وَمَمْنَ نَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ٣٠]، وهذا قسم منه على ذلك، وهو الصادق البار في قسمه، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [السجدة: ٣٠]، وهذا قسم منه على ذلك، وهو الصادق البار في قسمه، وصدقه مستلزم لعلمه بما أقسم عليه، وهو دليل على أنه قادر على ذلك.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وقلنا ﴾، والصواب ما أثبتناه.

وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد؛ إذ لو كانت أفعالهم غير مقدورة له لم يمكنه أن يملأ جهنم، بل كان ذلك إليهم إن شاؤوا عصوه فملأها، وإن شاؤوا أطاعوه فلم يملأها.

لكن قد يقال: إنه علم أنهم يعصونه، فأقسم على جزائهم على ذلك، وقد يجاب عن ذلك بأن علمه بالمستقبل قبل أن يكون مستلزم لخلقه له، فإنه سبحانه لا يستفيد العلم من غيره، كالملائكة والبشر، ولكن علمه من لوازم نفسه، فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره ومراده لم يجب أن يعلمها كما يعلم مخلوقاته. وبسط هذا له موضع آخر.

وقال تعالى عن المنافقين : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلاَّوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَنْفُونَكُمُ الْفُتْنَةَ ﴾ [التوبة: ٤٧]، وهذا خبر عما سيكون منهم من الذنوب قبل أن يفعلوها. وقال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ الأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسلّمُونَ ﴾ [الفتح: ١٦]، وهذا خبر عن دعاء من يدعوهم إلى جهاد هؤلاء؛ ودعاؤه لهم من جملة أفعال العباد، ومثل هذا في القرآن كثير.

بل العلم بالمستقبل من أفعال العباد يحصل لآحاد المخلوقين من الملائكة، والانبياء وغيرهم، فكيف لا يكون حاصلا لرب العالمين؟ اوقد أخبر النبي على عما سيكون من الافعال المستقبلة من أمته، وغير أمته مما يطول ذكره، كإخباره بأن ابنه الحسن يصلح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين، وإخباره بأنه تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وإخباره بأن قومًا يرتدون بعده على أعقابهم، وإخباره بأن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكًا، وإخباره بأن الجبل ليس عليه إلا نبي وصديق وشهيد، وكان أكثرهم شهداء وإخباره يوم بدر بقتل صناديد قريش قبل أن يقتلوا، وإخباره بخروج الدجال، ونزول عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وقتل عيسى عليه السلام له على باب لد.

وإخباره بخروج يأجوج ومأجوج ، وإخباره بخروج الخوارج الذين قال فيهم: "يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلاً مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم تدردر" (١)، وكان الأمر كما أخبر به لما قاتلهم علي بن أبي طالب بالنهروان، ووجد هذا الشخص كما وصفه النبي على وإخباره بقتال الترك وصفتهم حيث قال: " لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الحدود دلف الأنف ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة "(٢). وقد قاتل المسلمون هؤلاء

<sup>(</sup>۱) البخارى فى المناقب ( ۸٦١٠ ) ومسلم فى الزكاة ( ١٠٦٣ / ١٤٧ ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى في الجهاد ( ٢٩٢٨ ) ومسلم في الفتن ( ٢٩١٢ / ٦٥ ) .

الترك، وغيرهم لما ظهروا، ومثل هذا من أخبار نبيه ﷺ أكثرمن أن تذكر وهو إنما يعلم ما علمه الله وإذا كان هو يعلم كثيرًا مما يكون من أعمال العباد، فكيف الذي خلقه وعلمه مالم يكن يعلم.

وهو \_ سبحانه \_ لا يحيط أحد من علمه إلا بما شاء ولا يعلم أحد \_ لا نبي ولا غيره \_ إلا ما علمه الله، وقال الخضر لموسى: إنني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، ولما نقر العصفور في البحر قال له: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر، وهو سبحانه \_ القائل في حق موسى: ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مُوعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْعراف: ١٤٥].

والمقصود أن نفى علم الله بالحوادث أفعال العباد وغيرها قبل أن تكون باطل، وغلاة القدرية ينفون ذلك.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مَمَّن يَنقَلِبُ عَقبَيْهِ ﴿ [البقرة: ١٤٣]، وقوله: ﴿لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِعُوا أَمَدًا ﴾ [الكهف: ١٦]، ونحو ذلك، فهذا هو العلم الذي يتعلق، بالمعلوم بعد وجوده، وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم، والثواب والعقاب، والأول هو العلم بأنه سيكون، ومجرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، فإن هذا إنما يكون بعد وجود الأفعال. وقد روي عن ابن عباس أنه قال في هذا : لنرى، وكذلك المفسرون قالوا: لنعلمه موجودًا بعد أن كنا نعلم أنه سيكون، وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار:

منهم من يقولُ: المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط، وتلك نسبة عدمية.

ومنهم من يقول: بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده، وهذا العلم غير العلم بأنه سيكون، وهذا كما في قوله: ﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسيرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ التوبة: ١٠٥]، فقد أخبر بتجدد الرؤية، فقيل نسبة عدمية، وقيل المتجدد أمر تُبوتي. والكلام على القولين، ومن قال هذا وهذا، وحجج الفريقين قد بسط في موضع آخر.

وعامة السلف وأثمة السنة والحديث، على أن المتجدد أمر ثبوتي كما دل عليه النص، وهذا مما هجر أحمد بن حنبل الحارث المحاسبي على نفيه، فإنه كان يقول بقول ابن كلاب فر من تجدد أمر ثبوتي، وقال بلوازم ذلك. فخالف من نصوص الكتاب والسنة ، وآثار السلف ما أوجب ظهور بدعة اقتضت أن يهجره الإمام أحمد، ويحذر منه، وقد قيل: إن الحارث رجع عن ذلك.

والمتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة على قولين: منهم من سلك طريقة ابن كلاب، وأتباعه، ومنهم من سلك طريقة أثمة السنة والحديث، وهذا مبسوط في موضعه.

والمقصود هنا أن تقدم علم الله وكتابته لأعمال العباد حق، والقول بحدوث ذلك قول مهجور، كما قاله الناظم إن كان قد أراد ذلك ، وليس في ذلك ما ينافي أمر الله ونهيه، فإن كونه خالقًا لأفعال العباد لا ينافى الأمر والنهي . فكيف العلم المتقدم، وليس في ذلك ما يقتضى كون العبد مجبورًا لا قدرة له. ولا فعل كما تقوله الجهمية المجبرة.

#### فصيل

وأما قوله:

ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار مسطور

فهو يتضمن إيراد سؤال من القدرية وجوابه منهم: فإنهم قد يقولون: نحن نقول: إنه يعلم، وإذا قلنا ذلك ، لم نكن قد نفينا القدرة، بل أثبتنا القدر بمعنى العلم مع نفي كون الرب تعالى شائيًا جميع الحوادث، خالقًا لأفعال العباد. قال الناظم فإن الذي يختاره العبد مسطور قبل ذلك، فلا يمكن بغيره فليزم الجبر.

وقد يعترض على هذا الجواب، بأن يقال: اللازم هنا بمنزلة الملزوم، فإن علمه بأنه يختاره موافق لما كتبه من أنه يختاره، وتغيير العلم أعظم من تغيير المسطور.

وقد يقال: إنه أراد جعل السطر من تمام القول، أي لا يقال علم ما يختاره، وسطر ذلك. أي : فتقدم العلم والكتاب كاف في الإيمان بالقدر، فإن مجرد ذلك لا يكفي في الإيمان بالقدر، وهذا من حجة القائلين بالجبر. قالوا: خلاف المعلوم ممتنع، فالأمر به أمر بممتنع؛ لأنه لو وقع المأمور للزم انقلاب العلم جهلاً.

وجوابهم : أن الممتنع لفظ مجمل، فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لا يقع، ولا يكون، فهذا صحيح، ولكن التكليف بما لا يكون لا يكون تكليفًا بما يعجز عنه الفاعل، فإن مالا يفعله الفاعل قد لا يفعله ؛ لعجزه عنه وقد لا يفعله ؛ لعدم إرادته، فإنما كلف بما يطيقه مع علم الرب أنه لا يكون، كما يعلم أن ما لا يشاؤه هو لا يكون، مع أنه لو شاء فعله.

وقول المحتج: لو وقع لانقلب العلم جهلاً.

قيل: هذا صحيح، وهو يدل على أنه لا يقع ، لكن لا يدل على أن المكلف عاجز عنه ، لو أراده لم يقدر على فعله ، فإنه لا يقع لعدم إرادته له، لا لعدم قدرته عليه، كالذي لا يقع من مقدورات الرب التي لو شاء لفعلها، هو يعلم أنه لا يفعلها.

ولا يجوز أن يقال: إنه غير قادر عليها، كما قاله بعض غلاة أهل البدع، بل قد قال سبحانه: ﴿ أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَن لُن نَجْمَعَ عَظَامَهُ. بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسُوّيَ بَنَانَهُ ﴾ [القيامة: ٣، سبحانه: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيْعًا ﴾ [الأنعام: ٢٥]، مع أنه قد ثبت في الصحيحين عن جابر، أنه لما نزل قوله: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [الانعام: ٢٥]، قال النبي عَلَيْ : «أعوذ بوجهك»، ﴿ أَوْ مِن تَحْت أَرْجُلِكُمْ ﴾، قال : «أعوذ بوجهك»، ﴿ أَوْ يَلْسِكُمْ شَيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ ﴾ قال : «هاتان أهون» (١). فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه منه ما لا يكون، وهو لبسهم شيعًا، وإذاقة بعضهم بأس بعض. كما ثبت في الصحيح عن النبي عَلَيْ أنه قال: « سألت دبي واحدة، سألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها » (٢٠) .

وقد ذكر في غير موضع من القرآن، ما لا يكون أنه لو شاء لفعله ، كقوله: ﴿ وَلُو شُفّنا كُلُّ نَفْسِ هُدَاها ﴾ [السجدة: ١٣] ، وقوله: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلَ اللّهِ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدُ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهَ يَفْعَلُ مَا الْبَيّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهَ يَفْعَلُ مَا الْبَيّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهَ يَفْعَلُ مَا اللّهِ يَلْكُونَ اللّهُ يَنْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنُ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِن اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكُونَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يُولِي اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) البخارى في التفسير ( ٣٠٦٨ ) والترمذي في الأنعام ( ٣٠٦٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) مسلم في الفتن وأشراط الساعة (۲۸۹۰/۲۰)، وابن ماجه في الفتن (۳۹۵۱) وقال البوصيري في الزوائد :
 د إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأحمد ٥/ ۲٤٠، ٢٤٣.

وإذا قيل: هو ممتنع، فهو من باب الممتنع؛ لعدم مشيئة الرب له، لا لكونه ممتنعًا في نفسه، ولا لكونه معجوزًا عنه.

ولفظ الممتنع، فيه إجمال كما تقدم، وما سمى ممتنعًا بمعنى أنه لا يكون مع أنه لو شاء العبد لفعله؛ لقدرته عليه، فهذا يجوز تكليفه بلا نزاع ، وإن سماه بعضهم بما لا يطاق، فهذا نزاع لفظي، ونزاع في أن القدرة ، هل يجوز أن تتقدم الفعل أم لا؟

## فصــل

وأما قوله:

والجبر إن صح يكن مكرهًا وعندك المكره معذور

فيقال: قد تقدم بيان معنى الجبر وأن الجبر إذا أريد به الإكراه ، كما يجبر الإنسان غيره، ويكرهه على خلاف مراده ، فالله تعالى أجل وأعلا وأقدر من أن يحتاج إلى مثل هذا الجبر والإكراه، فإن هذا إنما يكون من عاجز يعجز عن جعل غيره مريداً لفعله مختاراً له محبًا له راضيا به، والله سبحانه على كل شيء قدير، فإذا شاء أن يجعل العبد محبًا لما يفعله، مختاراً له جعله كذلك، وإن شاء أن يجعله مريداً له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله كارهاً له جعله كذلك.

وليس هذا كإكراه المخلوق للمخلوق، فإن المخلوق لا يقدر أن يجعل في قلب غيره لا إرادة وحبا، ولا كراهة وبغضًا، بل غايته أن يفعل ما يكون سببًا لرغبته أو رهبته، فإذا أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون سببًا لرهبته وخوفه، فيفعل ما لا يختار فعله، ولا يفعله راضيًا بفعله، ويكون مراده دفع الشر عنه، فهو مريد للفعل، لكن المقصود دفع الشر عنه، لا نفس الفعل، ولهذا قد يسمى مختارًا، ويسمى غير مختار باعتبار، ويسمى مريدًا، ويسمى غير مريد باعتبار.

ولكن اللغة العربية لا يسمى فيها مختارًا بل مكرهًا، وهي لغة الفقهاء. كما ثبت في الصحيحين عن النبي على أنه قال: « إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له (١). فبين النبي على أن من يفعل بمشيئته لا يكون مكرهًا، والمكره يفعل بمشيئة غيره، وهو المكره له، فإنه وإن كان

<sup>(</sup>١) البخاري في الدعوات (٦٣٣٩) ، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٧٩).

قاصدًا لما يفعله ليس هو بمنزلة المفعول به الذي لا قدرة له، ولا إرادة في الفعل بحال، فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشيء لا نفس الفعل، فالمراتب ثلاثة:

أحدها: من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع ، كالذي يحمل بغير اختياره ويدخل إلى مكان أو يضرب به غيره، أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير اختيارها، من غير قدرة على الامتناع ، فهذا ليس له فعل اختياري، ولا قدرة ولا إرادة. ومثل هذا الفعل ليس فيه أمر ولا نهي، ولا عقاب باتفاق العقلاء، وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه؛ لأنه إذا لم يمتنع كان مطاوعًا لا مكرها، ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهة عليه.

والثانية: أن يكره بضرب أو حبس، أو غير ذلك حتى يفعل ، فهذا الفعل يتعلق به التكليف، فإنه يمكنه ألا يفعل ، وإن قتل؛ ولهذا قال الفقهاء :إذا أكره علي قتل المعصوم، لم يحل له قتله، وإن قتل فقد اختلفوا في القود. فقال أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه: يجب القود على المكره والمكرة قد صار كالآلة ، وقال زفر: بل على المكره المباشر؛ لأنه مباشر وذاك متسبب. وقال: لو كان كالآلة لما كان آثما، وقد اتفقوا على أنه آثم، وقال أبو يوسف: لا تجب على واحد منهما.

وأما إن أكره على الشرب للخمر، ونحوه من الأفعال ، فأكثرهم يجوز ذلك له، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْد إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣]، وأما إن أكره الرجل على الزنا، ففيه قولان في مذهب أحمد وغيره:

أحدهما: لا يكون مكرها عليه، كقول أبي حنيفة، وهو منصوص أحمد.

والثاني: قد يكون مكرها عليه، كقول الشافعي ، وطائفة من أصحاب أحمد.

وإذا أكره على كلمة الكفر جار له التكلم بها، مع طمأنينة قلبه بالإيمان.

وإذا أكره على العقود كالبيع ، والنكاح ، والطلاق ، والظهار، والإيلاء، والعتق، ونحو ذلك، فمذهب الجمهور ، كمالك، والشافعي، وأحمد أن كل قول أكره عليه بغيرحق فهو باطل، فلا يقع به طلاق ولا عتاق، ولا يلزمه نذر، ولا يمين، ولا غير ذلك، وأما أبو حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ عنده، ويثبت فيه الخيار كالبيع و نحوه ، فلا يلزم مع الإكراه، وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق فيلزم مع الإكراه.

وأما المكره بحق كالحربي على الإسلام، فهذا يلزمه ما أكره عليه باتفاق العلماء.

فقول الناظم:

والجبر إن صح يكن مكرها وعندك المكره معذور

قول مؤلف من مقدمتين باطلتين:

الأولى: إن صح الجبر كان مكرها، وقد عرف أن لفظ الجبر ، إذا أريد به الجبر المعروف من إجبار الإنسان غيره على ما لا يريده، فهذا الجبر لم يصح، وإن أريد به أن الله يخلق إرادته، فهذا الجبر إذا صح لم يكن مكرها.

والمقدمة الثانية قوله : والمكره عندك معذور، فليس الأمر كذلك، بل المكره نوعان:

نوع أكرهه المكره بحق، فهذا ليس بمعذور، والله تعالى لا يكره أحدًا إلا بحق، سواء قدر الإكراه بخلقه وقدره، أو شرعه وأمره، وإنما المكره المعذور هو المظلوم المكره بغير حق، والله تعالى لا يظلم أحدًا مثقال ذرة، بل هو الحكم العدل القائم بالقسط، كما قال تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلَّهَ إِلاَّ هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨].

وقد اتفق المسلمون وغيرهم ، على أن الله منزه عن الظلم، لكن تنازع الناس في معنى الظلم الذي يجب تنزيه الرب عنه ، فجعلت القدرية من المعتزلة وغيرهم الظلم الذي ينزه عنه الحالق من جنس الظلم الذي ينهي عنه المخلوق، وشبهوا الله تعالى بخلقه، فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على المخلوق، وتكلموا في التعديل والتجويز بكلام متناقض، كما هو معروف عنهم و ألزموا الناس إلزامات كثيرة.

منها: أن قالوا: إن العبد لو رأى رفقة يظلم بعضهم بعضًا، وهو يقدر على منعهم من الظلم ولم يمنعم لكان ظالًا ومثل هذا ليس ظلماً من الله فقالوا: هو قد نهاهم عن ذلك، وعرضهم للثواب إذا أطاعوه، وللعقاب إذا عصوه، وهم قد ظلموا باختيارهم، ولم يمكن منعهم من ذلك إلا بإلجائهم إلى الترك، والإلجاء يزيل التكليف الذي عرضهم به للثواب.

فقال لهم الجمهور: الواحد منا لو فعل ذلك مع علمه بأن عباده لا يطيعون أمره، ولا يمتنعون عن الظلم ، بل يزدادون عصيانًا وظلم ، لم يكن ذلك حكمة ولا عدلا، وإنما يحمد ذلك من الواحد منا لعدم علمه بالعاقبة، أو لعجزه عن المنع، والله عليم بالعواقب ، وهو على كل شيء قدير، وإلا فإذا كان الواحد منا يعلم أنه إذا أمرهم، ليعرضهم للثواب عصوه وظلم بعضهم بعضًا، وجب عليه أن يمنعهم من الظلم بالإلجاء.

وتمام الكلام في ذلك مبسوط في موضع آخر. فإن هذا الجواب لا يحتمل إلا التنبيه.

وقالت طائفة من مثبتة القدر من المتقدمين ، والمتأخرين ، من الجهمية وأهل الكلام، والفقهاء وأهل الحديث ..: الظلم منه ممتنع لذاته ، فكل ممكن يدخل تحت القدرة ليس فعله ظلمًا، وقالوا: الظلم التصرف في ملك الغير، أو الخروج عن طاعة من تجب طاعته، وكل من هذين ممتنع في حق الله.

وقال كثير من أهل السنة والحديث والنظار: بل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، ومن ذلك أن يبخس المحسن شيئًا من حسناته، أو يحمل عليه من سيئات غيره، وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِن فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴾[طه: ١١٢]. قال غير واحد من السلف: الهضم أن يهضم من حسناته، والظلم أن يزاد في سيئاته، وقد قال تعالى: ﴿أَمْ لَمْ يُنبُّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسى . وَإِبْرَاهِيمَ اللهِيسَانِ إلا مَا سَعَىٰ ﴾ وَإِبْرَاهِيمَ اللهِي وَقَيْ . أَلا تَزِرُ وَإِزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ . وَأَن لَيْسَ للإِنسَانِ إلا مَا سَعَىٰ ﴾ وَإِبْرَاهِيمَ اللهِي وَقَيْ . أَلا تَزِرُ وَإِزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ . وَأَن لَيْسَ للإِنسَانِ إلا مَا سَعَىٰ ﴾ وَالنجم: ٣٦ـ٩٣] وقال: ﴿لا تَخْتَصِمُوا لَدَيُّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ . مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيُّ وَمَا

وفي حديث البطاقة، الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه ، ورواه الحاكم في صحيحه عن النبي على رؤوس الخلائق ، فينشر له عن النبي على رؤوس الخلائق ، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تعالى له: أتنكر من هذا شيئًا؟ فيقول: لا يارب. فيقول الله عز وجل : ألك عدر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يارب. فيقول الله تعالى: بلى ، إن لك عندنا حسنات ، وإنه لا ظلم عليك ، فتخرج له بطاقة فيها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فيقول: يارب ، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول : إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة»(١).

وقال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ﴾ [غافر: ١٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكُن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ [الزخرف: ٧٦]، وقال : ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ [هود: ١٠]، ومثل هذه النصوص كثيرة، ومعلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذي لا يقبل الوجود، كالجمع بين الضدين، فإن هذا لم يتوهم أحد وجوده، وليس في مجرد نفيه ما يحصل به مقصود الخطاب، فإن المراد بيان عدل الله، وأنه لا يظلم أحدًا، كما قال تعالى: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبّكَ عَدل الله، وأنه لا يظلم أحدًا، كما قال تعالى: ﴿ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩] بل يجازيهم بأعمالهم، ولا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم، كما

<sup>(</sup>١) الترمذي في الإيمان ( ٢٦٣٩ ) وابن ماجه في الزهد ( ٤٣٠٠ ) .

قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴾[الإسراء: ١٥]، وقال: ﴿رُسُلاً مُبَشّرِينَ وَمُكَانَ الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ وَقَالَ الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلِ ﴾[النساء: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا رَبُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلاَّ وَأَهْلُهَا

وفي الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال: 1 ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل، وأنزل الكتب (١).

ومثل هذه النصوص كثيرة ، وهي تبين أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه ليس هو ما تقوله القدرية، ولا ما تقوله الجبرية، ومن وافقهم ، وقد بسط الكلام على تحقيق هذا المقام في مواضع أخر، وبين فيها حكمة الله وعدلة ، فإن هذا المقام هو من أعظم المقامات التي اضطرب فيها كثير من الأولين والآخرين. والبسط الكثير الذي ينتهي به إلى تفصيل أقوال الناس، وحقيقة الأمر في ذلك ببيان الدلائل ، والجواب عن المعارضات لا يناسب جواب هذا النظم، وهو مذكور في موضع آخر.

وفي الحديث الصحيح، الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي الن

ظَالمُونُ ﴾[القصص : ٥٩].

<sup>(</sup>١) البخاري في التوحيد ( ٧٤١٦ ) ومسلم في التوبة ( ٢٧٦٠ / ٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في البر والصلة ( ٢٥٧٧ / ٥٥ ) .

فذكر في أول هذا الحديث الإلهي ، الذي قال فيه الإمام أحمد: هو أشرف حديث لأهل الشام، أنه حرم الظلم على نفسه . والتحريم ضد الإيجاب، وبين في القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة، وهذا علي قول الطائفة الثانية المراد به مجرد خبره بمجرد الوعد والوعيد، وعلى قول الآخرين: بل هو \_ سبحانه \_ كتب على نفسه الرحمة ، وحرم على نفسه الظلم كما أخبر عن نفسه، فقال تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾[الروم: ٤٧]، فهو حق أحقه \_ سبحانه \_ على نفسه ، لا أن أحداً من الخلق يوجب عليه حقًا، ولا يحرم عليه شيئًا.

وختم الحديث، بقوله: "إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه"، كما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس عن النبي على أنه قال: "سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي ، فاغفرلي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة» (١).

وفي هذا الحديث قوله: ( أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي)، ومن نعمه على عبده المؤمن، ما ييسره له من الإيمان والحسنات فإنها من فضله وإحسانه ورحمته وحكمته، وسيئات العبد من عدله وحكمته؛ إذ كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، وهو لا يسأل عما يفعل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدله، لا لمجرد قهره وقدرته، كما يقوله جهم وأتباعه، وقد بسط الكلام على هذا وبين حقيقة قوله: (والخير بيديك، والشر ليس إليك)(١) وإن كان خالق كل شيء، وبين أن الشر لم يضف إلى الله في الكتاب والسنة، إلا على أحد وجوه ثلاثة:

إما بطريق العموم، كقوله : ﴿ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾[الرعد: ١٦، الزمر: ٦٢]، وإما بطريقة إضافته إلى السبب، كقوله: ﴿ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾[الفلق: ٢].

وإما أن يحذف فاعله، كقول الجن: ﴿وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾[الجن: ١٠].

وقد جمع في الفاتحة الأصناف الثلاثة ، فقال: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]، وهذا عام. وقال: ﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: ٧]، فحذف

<sup>(</sup>١) البخارى في الدعوات ( ٦٣٢٣ ) وأبو داود في الأدب ( ٥٠٧٠ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم في المسافرين ( ۷۷۱ / ۲۰۱ ) .

فاعل الغضب. وقال: ﴿وَلا الضَّالِينَ﴾ [الفاتحة: ٧]، فأضاف الضلال إلى المخلوق، ومن هذا قول الخليل: ﴿وَإِذَا مَرضْتُ فَهُو يَشَّفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠]، وقول الخضر: ﴿فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ [الكهف: ٧٩]، ﴿ فَأَرَدَنَا أَن يُبْدَلُهُما رَبُّهُما خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: ٨١]، ﴿فَأَرَادَ رَبُكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُما ﴾ [الكهف: ٨٦].

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور، وبين أن الله لم يخلق شيئًا إلا لحكمة ، قال تعالى: ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلَقَه ﴾ [السجدة: ٧]، وقال: ﴿ صُنْعَ اللّه الّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْء ﴾ [النمل: ٨٨]، فالمخلوق باعتبار الحكمة التي خلق لأجلها خير وحكمة، وإن كان فيه شر من جهة أخري، فذلك أمر عارض جزئي ليس شرًا محضًا، بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هوخير من الفاعل الحكيم، وإن كان شرا لمن قام به.

وظن الظان أن الحكمة المطلوبة التامة قد تحصل مع عدمه، إنما يقوله لعدم علمه بحقائق الأمور، وارتباط بعضها ببعض ، فإن الخالق إذا خلق الشيء، فلابد من خلق لوازمه، فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتنع، ولابد من ترك خلق أضداده التي تنافيه، فإن اجتماع الضدين المتنافيين في وقت واحد ممتنع.

وهو \_ سبحانه \_ على كل شيء قدير، لا يستثنى من هذا العموم شيء، لكن مسمى الشيء ، ما تصور وجوده ، فأما الممتنع لذاته فليس شيئًا باتفاق العقلاء.

والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على البدل، فهو \_ سبحانه \_ إذا شاء أن يجعل العبد متحركا جعله، وإن شاء أن يجعله ساكنًا جعله، وكذلك في الإيمان والكفر وغيرهما، لكن لا يتصور أن يكون العبد في الوقت الواحد متصفًا بالمتضادات ، فيكون مؤمنا صديقًا من أولياء الله المتقين، كافرًا منافقًا من أعداء الله، وإن كان يمكن أن يجتمع فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق.

والذي يجب على العبد أن يعلم أن علم الله، وقدرته، وحكمته، ورحمته في غاية الكمال الذي لا يتصور زيادة عليها، بل كلما أمكن من الكمال الذي لا نقص فيه ، فهو واجب للرب تعالى، وقد يعلم بعض العباد بعض حكمته، وقد يخفى عليهم منها ما يخفى.

والناس يتفاضلون في العلم بحكمته، ورحمته، وعدله، وكلما ازداد العبد علمًا بحقائق الأمور ازداد علمًا بحكمة الله، وعدله، ورحمته، وقدرته، وعلم أن الله منعم عليه بالحسنات عملها وثوابها، وإن ما يصيبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله ـ تعالى ـ وإن نفس صدور الذنوب منه ـ وإن كان من جملة مقدورات الرب ـ فهو لنقص نفسه وعجزها

وجهلها الذي هو من لوازمها، وإن ما في نفسه من الحسنات فهو من فعل الله ، وإحسانه وجوده، وإن الرب، مع أنه قد خلق النفس وسواها، وألهمها فجورها وتقواها، فإلهام الفجور والتقوى وقع بحكمة بالغة، لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا حكمة أبلغ منها لم يروا حكمة أبلغ منها.

لكن تفصيل حكمة الرب، مما يعجز كثير من الناس عن معرفتها، ومنها ما يعجز عن معرفته جميع الخلق حتى الملائكة، ولهذا قالت الملائكة لما قال الله تعالى لهم: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ ﴾قال: ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فتكفيهم المعرفة المجملة ، والإيمان العام.

والله \_ سبحانه \_ قد أمرهم أن يطلبوا منه جميع ما يحتاجون إليه من هدى، ورشاد، وصلاح في المعاش والمعاد، ومغفرة ورحمة، وكان النبي على يقول في الحديث الصحيح: «اللهم إني أسألك الهدى، والتقى، والعفة، والغنى»(١) ويقول: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها»(٢). ويقول : «اللهم أصلح لي ديني الذي هوعصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر»(٣) وكل هذا في الأحاديث التي في الصحيح.

وفي صحيح مسلم أنه كان يقول: إذا قام من الليل: «اللهم رب جبريل ، وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» (٤).

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا : ﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الصَّالِينَ ﴾ [الفاتحة : ٦، ٧] وهذا أفضل الأدعية وأوجبها على العباد.

ومن تحقق بهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد، فإنه سميع الدعاء لا يخلف الميعاد، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) مسلم في الذكر والدعاء (٧٢/٧٢١) ، والترمذي في الدعوات (٣٤٨٩) وقال: « حسن صحيح» ، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣٢)، وأحمد ١/٣٨٩، كلهم عن عبد الله ، و اللفظ لاحمد.

 <sup>(</sup>۲) مسلم في الذكر والدعاء (۲۷۲/ ۷۳) ، والنسائي في الاستعاذة (۵۳۸)، وأحمد ٤/ ۳۷۱، كلهم عن زيد ابن أرقم.

<sup>(</sup>٣) مسلم في الذكر والدعاء (٧٠/٧٠) ، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) مسلم في صلاة المسافرين ( ٧٧٠ / ٢٠٠ ) .

# وسئل عن المقتول، هل مات بأجله، أم قطع القاتل أجله؟ فأجاب:

المقتول كغيره من الموتى ، لا يموت أحد قبل أجله، ولا يتأخر أحد عن أجله. بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن أجل الشيء هو نهاية عمره وعمره مدة بقائه، فالعمر مدة البقاء، والأجل نهاية العمر بالانقضاء.

وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي على أنه قال: « قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء» (١) وثبت في صحيح البخاري أن النبي على قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض .. وفي لفظ \_ ثم خلق السموات والأرض » (١)، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقَدّمُونَ ﴾ [النحل: ٢٦].

والله يعلم ما كان قبل أن يكون، وقد كتب ذلك، فهو يعلم أن هذا يموت بالبطن، أو ذات الجنب ،أو الهدم أو الغرق ،أو غير ذلك من الأسباب ،وهذا يموت مقتولاً ،إما بالسم وإما بالسيف، وإما بالحجر، وإما بغير ذلك، من أسباب القتل.

وعلم الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء ، وخلقه لكل شيء، لا يمنع المدح والذم، والثواب والعقاب، بل القاتل إن قتل قتيلاً أمر الله به ورسوله، كالمجاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً حرمه الله ورسوله، كقتل القطاع ، والمعتدين، عاقبه الله على ذلك، وإن قتل قتيلاً مباحًا \_ كقتيل المقتص \_ لم يثب ولم يعاقب إلا أن يكون له نيه حسنة، أوسيئة في أحدهما.

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله ﷺ: «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه (٣)، فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال: « إن وصل رحمه زدته كذا وكذا» . والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر.

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٥٣ / ١٦ ) . (٧) البخاري في بدء الخلق ( ٣١٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في البيوع (٢٠٦٧)، ومسلم في البر والصلة (٢٠٥٧/ ٢٠)، وأبو داود في الزكاة (١٦٩٣)، كلهم عن أنس.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولولم يقتل المقتول ، فقد قال بعض القدرية: إنه كان يعيش، وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت، وكلاهما خطأ، فإن الله علم أنه يموت بالقتل، فإذا قدر خلاف معلومة كان تقديرًا لما لا يكون لو كان كيف كان يكون، وهذا قد يعلمه بعض الناس، وقد لا يعلمه، فلو فرضنا أن الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت، وأمكن أن يكون قدر حياته إلى وقت آخر فالجزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جهل.

وهذا كمن قال: لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق، كان يموت، أو يرزق شيئا آخر، وبمنزلة من قال: لو لم يحبل هذا الرجل لهذه المرأة هل تكون عقيمًا ، أو يحبلها رجل آخر، ولو لم تزدرع هذه الأرض هل كان يزدرعها غيره، أم كانت تكون مواتًا لا يزرع فيها، وهذا الذي تعلم القرآن من هذا، لو لم يعلمه. هل كان يتعلم من غيره؟ أم لم يكن يتعلم القرآن البتة، ومثل هذا كثير.

# سئل شيخ الإسلام عن الغلاء، والرخص: هل هما من الله تعالى أم لا ؟ فأجاب:

جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله ، مملوكة لله، هو ربها وخالقها ومليكها ومدبرها، لا رب لها غيره، ولا إله سواه، له الخلق والأمر، لا شريك له في شيء من ذلك، ولا معين، بل هو كما قال سبحانه: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللّهِ لا يَمْلكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّة فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شَرِكُ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِن ظَهِيرٍ. وَلا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عندَهُ إِلاَّ لَمَنْ أَذَنَ لَهُ ﴾[سبأ: ٢٢، ٣٢].

أخبر \_ سبحانه \_ أن ما يدعي من دونه ، ليس له مثقال ذرة في السموات، ولا في الأرض، ولا شرك في ملك، ولا إعانة على شيء، وهذه الوجوه الثلاثة، هي التي ثبت بها حق الغير، فإنه إما أن يكون مالكًا للشيء مستقلا بملكه، أو يكون مشاركًا له فيه نظير ، أو لا ذا ولا ذاك، فيكون معينًا لصاحبه، كالوزير والمشير، والمعلم والمنجد والناصر، فبين سبحانه أنه ليس لغيره ملك لمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض، ولا لغيره شرك في ذلك لا قليل ولا كثير، فلا يملكون شيئًا، ولا لهم شرك في شيء، ولا له سبحانه ظهير، وهو المظاهر المعاون، فليس له وزير ولا مشير ولا ظهير.

وهذا كما قال سبحانه: ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌ مِّنَ الذَّلِ وَكَبَرْهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١]، فإن المخلوق يوالي المخلوق لذله؛ فإذا كان له من يواليه؛ عز بوليه والرب تعالى لا يوالى أحدًا لذلته تعالى، بل هو العزيز بنفسه و ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾ [فاطر: ١٠]، وإنما يوالي عباده المؤمنين لرحمته، ونعمته، وحكمته وإحسانه، وجوده، وفضله وإنعامه.

وحينئذ، فالغلاء بارتفاع الأسعار، والرخص بانخفاضها، هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده، ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته، لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سببًا في بعض الحوادث، كما جعل قتل القاتل سببًا في موت المقتول، وجعل ارتفاع الأسعار، قد يكون بسبب ظلم العباد، وانخفاضها قد يكون بسبب إحسان بعض الناس، ولهذا أضاف من أضاف من القدرية المعتزلة وغيرهم الغلاء والرخص إلى بعض الناس، وبنوا على ذلك أصولاً فاسدة:

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى.

والثاني: إنما يكون فعل العبد سببًا له يكون العبد هو الذي أحدثه.

والثالث: أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب.

وهذه الأصول باطلة، فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة، السمعية والعقلية ، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها، وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئة، وإنهم فاعلون لأفعالهم ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب ، وماخلق الله من الحكم.

ومسألة القدر ، مسألة عظيمة ، ظل فيها طائفتان من الناس طائفة أنكرت أن يكون الله خالفا لكل شيء ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، كما أنكرت ذلك المعتزلة ، وطائفة أنكرت أن يكون العبد فاعلا لأفعاله ، وأن تكون لهم قدرة لها تأثير في مقدورها ، أو أن يكون في المخلوقات ما هو سبب لغيره ، وأن يكون الله خلق شيئًا لحكمة ، كما أنكر ذلك الجهم بن صفوان ومن اتبعه من المجبرة الذي نسب كثير منهم إلى السنة ، والكلام على هذه المسألة مبسوط في مواضع أخر .

والأصل الثاني: وهو إنما كان فعل العبد أحد أسبابه، كالشبع الذي يكون بسبب الأكل، وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ، فهذا قد جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد، وألم والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيرًا بل ما تيقنوا أنه سبب، قالوا: إنه عنده لا به، وأما السلف والأثمة فلا يجعلون العبد فاعلا لذلك، كفعله لما قام به من الحركات، فلا يمنعون أن يكون مشاركًا في أسبابه، وأن يكون الله جعل فعل العبد، مع غيره أسبابا في حصول مثل ذلك.

وقد ذكر الله في كتابه النوعين بقوله: ﴿ فَلكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمّاً وَلا نَصَبّ وَلا مَخْمَصَةً في سَبِيلِ اللّه وَلا يَطْتُونَ مَوْطُنًا يَفِيظُ الْكُفّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُو لِيناً إِلاَّ كُتبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِينَ . وَلا يُنفقُونَ نَفقَةً صَغيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتبَ لَهُمْ اللّهُ الله أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٢١، ١٢١]، والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة بهم، فقال فيها : إلا كتب لهم، ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح، فإنها نفسها عمل ، فنفس كتابتها يحصل به المقصود، بخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير الجهاد، بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهم ، فإن هذه ليست نفس أفعالهم ، وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم؛ فلهذا قال تعالى: ﴿ إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالحً ﴾ والحَوالحَهُ التوبة: ١٢٠] .

فتبين أن ما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لهم بها عمل، لأن أفعالهم كانت سببًا فيها، كما قال ﷺ : ﴿ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»(١).

والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في ظلم بعض، بل قد يكون سببه قلة ما يخلق، أو يجلب من ذلك المال المطلوب ، فإذا كثرت الرغبات في الشيء، وقل المرغوب فيه، ارتفع سعره، فإذا كثر وقلت الرغبات فيه انخفض سعره، والقلة والكثرة قد لا تكون بسبب من العباد، وقد تكون بسبب لا ظلم فيه، وقد تكون بسبب فيه ظلم، والله تعالى يجعل الرغبات في القلوب. فهو سبحانه كما جاء في الأثر، قد تغلوا الأسعار والأهواء غرار ، وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار.

<sup>(</sup>١) مسلم في العلم ( ٢٦٧٤ / ١٦ ) .

وسئل شيخ الإسلام أحمد بن تيمية \_ قدس الله روحه \_ عما قاله أبو حامد الغزالي \_ في كتابه المعروف بـ «منهاج العابدين» في زاد الآخرة من العقبة الرابعة: وهي العوارض ، بعد كلام تقدم في التوكل بأن الرزق مضمون \_ قال: فإن قيل: هل يلزم العبد طلب الرزق بحال، فاعلم أن الرزق المضمون، هو الغذاء والقوام، فلا يمكن طلبه إذ هو شيء من فعل الله بالعبد كالحياة والموت، لا يقدر العبد على تحصيله ولا دفعه.

وأما المقسوم من الأسباب ، فلا يلزم العبد طلبه، إذ لا حاجة للعبد إلى ذلك، إنما حاجته إلى المضمون وهو من الله وفي ضمان الله.

وأما قوله تعالى: ﴿وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ ﴾[الجمعة: ١٠]، المراد به العلم والثواب وقيل: بل هو رخصة إذ هو أمر وارد بعد الحظر ، فيكون بمعنى الإباحة، لا بمعنى الإيجاب والإلزام.

فإن قيل: لكن هذا الرزق المضمون له أسباب، هل يلزم منا طلب الأسباب؟ قيل: لا يلزم منك طلب ذلك، إذ لا حاجة بالعبد إليه، إذ الله سبحانه يفعل بالسبب، وبغير السبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ ثم إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا من غير شرط الطلب والكسب، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةً فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦].

ثم كيف يصح أن يأمر العبد بطلب ما لا يعرف مكانه فيطلبه؛ إذ لا يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله لا عرف الذي صير سبب غذائه وتربيته لا غير ، فالواحد منا لا يعرف ذلك السبب بعينه، من أين حصل له؟ فلا يصح تكليفه، فتأمل ـ راشداً ـ فإنه بين ، ثم حسبك أن الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ والأولياء المتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأكثر والأعم، وتجردوا للعبادة ، وبإجماع أنهم لم يكونوا تاركين لأمر الله تعالى ، ولا عاصين له في ذلك، فليس لك أن تطلب الرزق وأسبابه بأمر لازم للعبد.

فما الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام ، والمنصوص عليه في كتب الأثمة، كالفقه وغيره؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق، وطلب سببه، وأبلغ من ذلك أن العبد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلاً عنه، وجب عليه طلبه منه، فإن منعه قهره، وإن قتله. فهل هذا الذي نص عليه في المنهاج يختص بأحد دون أحد؟ فأوضحوا لنا ما أشكل علينا من تناقض الكلامين، مثابين ، مأجورين، وابسطوا لنا القول.

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فأجاب ـ رضي الله عنه ـ:

الحمد لله رب العالمين، هذا الذي ذكره أبو حامد قد ذهب إليه طائفة من الناس، ولكن أئمة المسلمين وجمهورهم على خلاف هذا، وأن الكسب يكون واجبا تارة، ومستحبا تارة، ومكروهًا تارة، ومباحًا تارة، ،ومحرمًا تارة، فلا يجوز إطلاق القول بأنه لم يكن منه شيء واجب، كما أنه لا يجوز إطلاق القول بأنه ليس منه شيء محرم.

والسبب الذي أمر العبد به أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله وطاعته له ولرسوله. والله فرض على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه، كما قال تعالى: ﴿فَاعْبُدُهُ وَتَوَكُلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ١٢٣]، وقال: ﴿وَاذْكُرِ اسْمَ رَبّكَ وَتَبَتّلْ إِلَيْه تَبْتيلاً . رّبُ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب لا إِلَهَ إِلاَّ هُو فَاتّخِدُهُ وَكِيلاً ﴾ [المزمل: ٨ ، ٩]، وقال: ﴿ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مَخْرَجًا . وَيَرزُقْهُ مَنْ حَيْثُ لا يَحْتَسَبُ وَمَن يَتَوكُلُ عَلَى اللّه فَهُو حَسَبُهُ ﴾ [الطلاق: ٢ ، ٣]، والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه. ويروي عن أبي ذر عن النبي ﷺ أنه قال: (يا أبا ذر، لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم (١).

ولهذا قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط. يقول: إن الله ضمن للمتقين أن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس ، وأن يزرقهم ، من حيث لا يحتسبون ، فيدفع عنهم ما يضرهم، ويجلب لهم ما يحتاجون إليه، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه، ولهذا جاء في الحديث المرفوع إلى النبي على الذي رواه الترمذي أنه قال: « من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيف مخرجًا، ورزقه من حيث لا يحتسب»(٢).

والمقصود: أن الله لم يأمر بالتوكل فقط، بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي تتضمن فعل ما أمر، وترك ما حذر، فمن ظن أنه يرضى ربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان ضالا، كما أن من ظن أنه يقوم بما يرضى الله عليه دون التوكل، كان ضالا، بل فعل العبادة التي أمر الله بها فرض.

وإذا أطلق لفظ العبادة دخل فيها التوكل، وإذا قرن أحدهما بالآخر، كان للتوكل اسم يخصه. كما في نظائر ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول، فإن التقوى إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف أحدهما على الآخر؛ كقول نوح عليه السلام: ﴿اعْبِدُوا اللّهَ﴾

<sup>(</sup>۱) النسائي في الكبرى في التفسير (١١٦٠٣)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٢٠)، والدارمي في الرقاق ٣٠٣/٠، وأحمد ١٧٨/٥ كلهم عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الصلاة ( ١٥١٨ ) وابن ماجه في الأدب ( ٣٨١٩ ) بلفظ: «من لزم الاستغفار . . . » الحديث .

[نوح: ٣]. وكذلك قوله: ﴿ اللَّهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ [الاحزاب: ٧٠] وأمثال ذلك.

وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو رَبِّي لا إِلَهُ إِلاَ هُو عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴾ [الرعد: ٣٠]، وقول شعيب: ﴿عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَإِلَيْهِ أَبِيبُ ﴾ [هود: ٨٨]، فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته، وطاعة رسوله، والعبد لا يكون مطيعًا لله ورسوله \_ فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين \_ إلا بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، ويدخل في ذلك التوكل.

وأما من ظن أن التوكل يغني عن الأسباب المأمور بها ، فهو ضال ، وهذا كمن ظن أنه يتوكل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل ما أمره الله.

وهذه المسألة بما سئل عنها رسول الله على ، كما في الصحيحين عنه على قال: « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار» فقيل: يا رسول الله ، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فقال: « لا ! اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (١) ، وكذلك في الصحيحين عنه أنه قيل له : أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أقيما جفت الأقلام، وطويت الصحف؟ (٢) ولما قيل له : أفلا نتكل على الكتاب؟ قال: «لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له» (٣).

وبين ﷺ أن الأسباب المخلوقة والمشروعة ،هي من القدر ، فقيل له : أرأيت رقى نسترقى بها؟ وتقى نتقى بها؟ وأدوية نتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال: «هي من قدر الله»(٤).

فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع ، فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله، لا على سبب من الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة، فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله، كما يؤدي الفرائض ، وكما يجاهد العدو ، ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد، ومن ترك الأسباب المأمور بها ، فهو عاجز مفرط مذموم.

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ﷺ قال: « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك،

<sup>(</sup>١) البخاري في الجنائز ( ١٣٦٢ ) ومسلم في القدر ( ٢٦٤٧ / ٦ ) .

<sup>(</sup>۲) مسلم في القدر ( ۲۲۵۰ / ۱۰ ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري في القدر ( ٦٦٠٥ ) .

<sup>(</sup>٤) الترمذي في الطب ( ٢٠٦٥ ) وقال : ﴿ حسن صحيح ١ .

واستعن بالله ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان (١)، وفي سنن أبي داود: أن رجلين تحاكما إلى النبي على أن فقضى على أحدهما ، فقال المقضي عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال على الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس ، فإن غلبك أمر، فقل: حسبنا الله ونعم الوكيل (٢).

وقد تكلم الناس في حمل الزاد في الحج وغيره من الأسفار، فالذي مضت عليه سنة رسول الله ﷺ وسنة خلفائه الراشدين، وأصحابه، والتابعين لهم بإحسان، وأكابر المشائخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاعة الله ورسوله، وانتفاع الحامل ونفعه للناس.

وزعمت طائفة أن من تمام التوكل ألا يحمل الزاد ، وقد رد الأكابر هذا القول كما رده الحارث المحاسبي في دكتاب التوكل، وحكاه عن شقيق البلخي، وبالغ في الرد على من قال بذلك، وذكر من الحجج عليهم ما يبين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل، وأنهم عاصون لله بما يتركون من طاعته، وقد حكى لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهال، بحقيقة التوكل كان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع في فمه، وإذا وضع يطبق فمه حتى يفتحوه، ويدخلوا فيه الطعام، فأنكر ذلك أشد الإنكار، ومن هؤلاء من حرم المكاسب.

وهذا وأمثاله من قلة العلم بسنة الله في خلقه وأمره، فإن الله خلق المخلوقات بأسباب، وشرع للعباد أسبابًا ينالون بها مغفرته ، ورحمته، وثوابه في الدنيا والآخرة، فمن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله به من الأسباب يحصل مطلوبه، وأن المطالب لا تتوقف على الأسباب التي جعلها الله أسبابًا لها ، فهو غالط ، فالله سبحانه، وإن كان قد ضمن للعبد رزقه وهو لابد أن يرزقه ما عمر، فهذا لا يمنع أن يكون ذلك الرزق المضمون له أسباب تحصل من فعل العبد وغير فعله.

وأيضًا ، فقد يرزقه حلالاً وحرامًا، فإذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً، وإذا ترك ما أمره به ، فقد يرزقه من حرام.

ومن هذا الباب: الدعاء والتوكل ، فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأثير له في حصول مطلوب، ولا دفع مرهوب، ولكنه عبادة محضة، ولكن ما حصل به حصل بدونه، وظن آخرون أن ذلك مجرد علامة، والصواب الذي عليه السلف والأثمة والجمهور، أن ذلك من أعظم الأسباب التي تنال بها سعادة الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) مسلم في القدر ( ٢٦٦٤ / ٣٤ ) . (٢) أبو داود في الأقضية ( ٣٦٢٧ ) والمسند ٦ / ٢٥ .

وما قدره الله بالدعاء ، والتوكل، والكسب، وغير ذلك من الأسباب،إذا قال القائل فلو لم يكن السبب ماذا يكون ، بمنزلة من يقول :هذا المقتول لو لم يقتل هل كان يعيش ؟ وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش، وظن بعض المنتسبين إلى السنة أنه كان يموت والصواب أن هذا تقدير لأمر علم الله أنه يكون ، فالله قدر موته بهذا السبب فلا يموت إلا به كما قدر الله سعادة هذا في الدنيا والآخرة بعبادته، ودعائه ، وتوكله، وعمله الصالح، وكسبه، فلا يحصل إلا به، وإذا قدر عدم هذا السبب لم يعلم ما يكون المقدر، وبتقدير عدمه فقد يكون المقدر حينئذ أنه يموت، وقد يكون المقدر أنه يحيى والجزم بأحدهما خطأ.

ولو قال القائل: أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قدر حياتي فهو يحييني بدون الأكل والشرب، كان أحمق ، كمن قال: أنا لا أطأ امرأتي فإن كان الله قدر لي ولدًا تحمل من غير ذكر.

#### فصـل

إذا عرف هذا: فالسالكون طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمره الله به من الجهاد ، والعلم، والعبادة، وغير ذلك عاجزًا عن الكسب، كالذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ للْفُقْرَاءِ اللَّهِ يَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لا يَسْتَطيعُونَ ضَرّبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّفَّفُ تَعْرِفُهُم بِسِيماَهُم لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، والذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ لِلْفُقْرَاءِ النَّهِ مَ سِيماًهُم لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ [البقرة: ٢٧٣]، والذين ذكرهم الله في قوله: ﴿ لِلْفُقْرَاءِ النَّهُ عَرِفُوا مَن دِيارِهِم وَأَمُوالِهِم يَتْتَغُونَ فَضَالاً مِن اللَّهِ وَرِضُوانًا وينصرونَ اللّه وَرَسُولُهُ أُولَكُ هُمُ الصَّادَقُونَ ﴾ [الحشر: ٨].

فالصنف الأول: ﴿ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيْعِما هِي وَإِنْ تُخْفُوها وَتُوْتُوهَا الْفُقْرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكَفِّرُ الصنف الأول: ﴿ إِنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيْعِما هِي وَإِنْ تُخْفُوها وَتُوْتُوهَا الْفُقْرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيكَفِر عَنكُم مِن سَيَّاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ لَلْفُقْرَاءِ الدِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّه ﴾ وَالبقرة: ٢٧١\_٣٧]، وقال في الصنف الثاني : ﴿ مَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِه مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِي اللّهَ مَن أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِي اللّهَ مَن الْفُورَاءِ المُهَاجِرِين ﴾ وَالرَّسُولِ وَلِدِي الْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِين وَالانصار قال : ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اللّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِن أَهْلِ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِللّهُ قَرَاءُ اللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ وَالانصار قال : ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَىٰ مَن قَبْلِهُمْ ﴾ [الحشر: ٧- ٩] . فذكر المهاجرين والانصار وكان المهاجرون تغلب عليهم التجارة ، والانصار تغلب عليهم الزراعة ، وقد قال للطائفتين: ﴿ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، فذكر

زكاة التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر، أو نصف العشر، أو ربع العشر.

ومن السالكين من يمكنه الكسب مع ذلك وقد قال \_ تعالى \_ لما أمرهم بقيام الليل: ﴿عَلَمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وآخَرُونَ يَقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، فجعل المسلمين أربعة أصناف، صنفًا أهل القرآن والعلم والعبادة، وصنفًا يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وصنفًا يجاهدون في سبيل الله والرابع المعذورون.

وأما قول القائل: إن الغذاء والقوام هو من فعل الله، فلا يمكن طلبه كالحياة، فليس كذلك هو ، بل ما فعل الله بأسباب يمكن طلبه بطلب الأسباب كما مثله في الحياة والموت، فإن الموت يمكن طلبه ودفعه بالأسباب التي قدرها الله، فإذا أردنا أن يموت عدو الله سعينا في قتله، وإذا أردنا دفع ذلك عن المؤمنين دفعناه بما شرع الله الدفع به، قال تعالى في داود عليه السلام: ﴿وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ [الأنبياء: ١٨]، وقال تعالى: ﴿فَلْيُصَلُّوا مَعَكُ وَلِينَا لَهُ الله على الله الله الله بالطعام والشراب. ومثل دفع الجوع، والعطش، هو من فعل الله بالطعام والشراب.

وهذا كما أن إزهاق الروح، هو من فعل الله، ويمكن طلبه بالقتل وحصول العلم والهدى في القلب، هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه المأمور بها وبالدعاء.

وقول القائل : إن الله يفعل بسبب وبغير سبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب.

جوابه أن يقال له: ليس الأمر كذلك، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه ويقدره إنما يخلقه ويقدره بأسباب، لكن من الأسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورًا له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله.

والأسباب منها ، معتاد، ومنها نادر، فإنه في بعض الأعوام قد يمسك المطر ويغذي الزرع بريح يرسلها، وكما يكثر الطعام والشراب بدعاء النبي على أيدي الخلق، فمن الناس من أيضًا سبب من الأسباب، ولا ريب أن الرزق قد يأتي على أيدي الخلق، فمن الناس من يأتيه برزقه جنى أو ملك أو بعض الطير والبهائم. وهذا نادر، والجمهور إنما يرزقون بواسطة بني آدم مثل أكثر الذين يعجزون عن الأسباب يرزقون على أيدي من يعطيهم، إما صدقة، وإما هدية، أو نذرًا، وإما غير ذلك، مما يؤتيه الله على أيدي من ييسره لهم.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : "يا ابن آدم، إن تنفق الفضل خير لك،

وإن تمسك الفضل شر لك، ولا يلام على كفاف، واليد العليا خير من اليد السفلى (1)، وفي حديث آخر صحيح: « يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى (1).

وبعض الناس يزعم أن يد السائل الآخذ هي العليا؛ لأن الصدقة تقع بيد الحق، وهذا خلاف نص رسول الله ﷺ حين أخبر، أن يد الله هي العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلي .

وقول القائل: إن الله ضمن ضمانًا مطلقًا.

فيقال له: هذا لا يمنع وجوب الأسباب على ما يجب ، فإن فيما ضمنه رزق الأطفال والبهائم والزوجات، ومع هذا ، فيجب على الرجل أن ينفق على ولده وبهائمه وزوجته، بإجماع المسلمين ونفقته على نفسه أوجب عليه.

وقول القائل: كيف يطلب مالا يعرف مكانه؟

جوابه: أنه يفعل السبب المأمور به، ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته؛ مثل الذي يشق الأرض، ويلقي الحب، ويتوكل على الله في إنزال المطر، وإنبات الزرع، ودفع المؤذيات، وكذلك التاجر غاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها، وأما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبها، وبذل الثمن الذي يربح به، فهذا ليس مقدورًا للعبد، ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الله بما عجز عنه، والطلب لا يتوجه إلى شيء معين، بل إلى ما يكفيه من الرزق، كالداعى الذي يطلب من الله رزقه وكفايته من غير تعيين.

#### فصل

فإذا عرف ذلك، فمن الكسب ما يكون واجبًا ، مثل الرجل المحتاج إلى نفقته على نفسه، أو عياله، أو قضاء دينه، وهو قادر على الكسب ، وليس هو مشغولاً بأمر أمره الله به، هو أفضل عند الله من الكسب، فهذا يجب عليه الكسب باتفاق العلماء ، وإذا تركه

<sup>(</sup>۱) مسلم في الزكاة (٩٧/١٠٣٦)، والترمذي في الزهد (٢٣٤٣) وقال: «حسن صحيح»، وأحمد ٥/٢٦٢، كلهم عن أبي أمامة.

<sup>(</sup>٢) أحمد ١ / ٤٤٦ والحاكم في المستدرك ١ / ٤٠٨ وقال : ﴿ صحيح الإسناد ولم يخرجاه ﴾ .

كان عاصيًا آثمًا.

ومنه ما يكون مستحبًا ، مثل هذا إذا اكتسب ما يتصدق به ، فقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى عن النبي على أنه قال: « على كل مسلم صدقة» ، قالوا: يا رسول الله! فمن لم يجد . قال : «يعمل بيده ينفع نفسه ويتصدق» . قالوا: فإن لم يجد . قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف» . قالوا: فإن لم يجد ، قال: «فليأمر بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة» (۱) .

#### فصــل

وأما قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقًا، فليس الأمر كذلك، بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسبابًا يحصل بها الرزق، كما قال نبينا على في الحديث الذي رواه أحمد في المسند عن ابن عمر ، عن النبي على أنه قال: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم»(٢). وقد ثبت في الصحيح قوله على الدروع، إن أفضل ما أكل الرجل من كسبه»(٣)، وكان داود يأكل من كسبه، وكان يصنع الدروع، وكان زكريا نجارًا، وكان الخليل له ماشية كثيرة حتى إنه كان يقدم للضيف الذين لا يعرفهم عجلاً سمينًا، وهذا إنما يكون مع اليسار.

وخيار الأولياء المتوكلين، المهاجرون والأنصار، وأبو بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ أفضل الأولياء المتوكلين، بعد الأنبياء. وكان عامتهم يرزقهم الله بأسباب يفعلونها، كان الصديق تاجرًا، وكان يأخد ما يحصل له من المغنم، ولما ولى الخلافة جعل له من بيت المال كل يوم درهمان، وقد أخرج ماله كله، وقال له النبي على الله ورسوله، ومع هذا فما كان يأخذ من أحد شيئًا لا صدقة، ولا فتوحًا، ولا ندرًا ، بل إنما كان يعيش من كسبه.

بخلاف من يدعي التوكل ويخرج ماله كله ظانًا أنه يقتدى بالصديق، وهو يأخذ من الناس إما بمسألة وإما بغير مسألة ، فإن هذه ليست حال أبي بكر الصديق، بل في المسند : أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط ينزل فيأخذه، ولا يقول لأحد: ناولني إياه، ويقول:

<sup>(</sup>١) البخاري في الزكاة (١٤٤٥)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٨/٥٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد ٢/ ٥٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري في البيوع (٢٠٧٢) بمعناه عن المقدام .

إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئًا(١). فأين هذا ممن جعل الكدية وسؤال الناس طريقًا إلى الله، حتى إنهم يأمرون المريد بالمسألة للخلق.

وقد تواترت الأحاديث عن النبي ﷺ بتحريم مسألة الناس، إلا عند الضرورة ، وقال: ﴿ فَإِذَا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَحَدُهُ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ [الشرح: ٧، ٨]، فأمره أن تكون رغبته إلى الله وحده.

ومن هؤلاء من يجعل دعاء الله ومسألته نقصًا، وهو مع ذلك يسأل الناس ويكديهم، وسؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات، وهو طريق أنبياء الله، وقد أمر العباد بسؤاله فقال: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَصْلِهِ﴾[النساء: ٣٢]، ومدح الذين يدعون ربهم رغبة ورهبة. ومن الدعاء ما هو فرض على كل مسلم، كالدعاء المذكور في فاتحة الكتاب.

ومن هؤلاء من يحتج بما يروي عن الخليل أنه لما ألقى في النار قال له جبرائيل: هل لك من حاجة ؟ فقال: إما إليك فلا، قال: سل .قال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي». وأول هذا الحديث معروف ، وهو قوله : أما إليك فلا؛ وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم (٣).

وأما قوله :حسبي من سؤالي علمه بحالي، فكلام باطل، خلاف ما ذكره الله عن إبراهيم الخليل، وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم إياه، وهو خلاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا والآخرة، كقولهم : ﴿وَيَّنَا آتِنا فِي اللَّهُ يَا لَكُنّياً حَسَنَةً وَفِي الآخِرة حَسَنَةً وَفِي الآخِرة حَسَنَةً وَفِي الدّنيا والآخرة ، كقولهم الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة حَسَنةً وقياً عَذَاب النّارِ ﴾[البقرة: ١٠١]، ودعاء الله وسؤاله والتوكل عليه عبادة لله مشروعة بأسباب كما يقدره بها، فكيف يكون مجرد العلم مسقطًا لما خلقه وأمر به؟! والله أعلم. وصلى الله على محمد وسلم.

<sup>(</sup>١) أحمد ١ / ١١ وقال الأستاذ أحمد شاكر ( ٦٥ ) : ﴿ إسناده ضعيف لانقطاعه ؟ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود في الزكاة (١٦٤١)، والترمذي في الزكاة (٦٥٣)، وابن ماجه في التجارات (٢١٩٨)، وأحمد ٣/ ١١٤، ١٢٧، كلهم عن أنس.

<sup>(</sup>٣) البخاري في التفسير (٤٥٦٣).

سئل شيخ الإسلام عن الرزق: هل يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل، أو ما ملكه العبد؟

## فأجاب:

الرزق نوعان:

أحدهما: ماعلمه الله أنه يرزقه ، فهذا لا يتغير.

والثاني: ما كتبه وأعلم به الملائكة ، فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقًا، وإن وصل رحمه زاده الله على ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه قال: ( من سره أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه (١). وكذلك عمر داود زاد ستين سنة فجعله الله ماثة بعد أن كان أربعين (٢). ومن هذا الباب قول عمر : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فامحني واكتبني سعيدًا، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت.

ومن هذا الباب : قوله تعالى عن نوح: ﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَٱطْبِعُونِ . يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمِّى ﴾ [نوح: ٣، ٤] وشواهده كثيرة.

والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه، واكتساب، ألهمه السعي، والاكتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب، لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير اكتساب كموت موروثه، يأتيه به بغير اكتساب . والسعي سعيان، سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة. وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۰۲ .

<sup>(</sup>۲) الترمذي في التفسير ( ٣٠٧٦ ) وقال : ١ حسن صحيح ، .

#### فصــل

والرزق يراد به شيئان:

أحدهما: ما ينتفع به العبد .

والثاني: ما يملكه العبد، فهذا الثاني هو المذكور في قوله: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴾ [المبترة: ٣]، وهذا هو الحلال الذي المبترة: ٣]، وهذا هو الحلال الذي ملكه الله إياه.

وأما الأول: فهو المذكور في قوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَّة فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦]، وقوله: "إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها» (١) ونحو ذلك.

والعبد قد يأكل الحلال ، والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار، لا بالاعتبار الثاني، وما اكتسبه، ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول ، فإن هذا في الحقيقة مال وارثه لا ماله، والله أعلم.

(١) ابن ماجه في التجارات ( ٢١٤٤) وقال البوصيري في الزوائد : «إسناده ضعيف ؛ لأن فيه الوليد بن مسلم وابن جريج ، وكل منهما كان يدلس».

سئل شيخ الإسلام مفتي الأنام ، أوحد عصره، فريد دهره، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ـ رحمه الله ورضى عنه ـ عن الرجل: إذا قطع الطريق وسرق ، أو أكل الحرام ونحو ذلك، هل هو رزقه الذي ضمنه الله تعالى له أم لا؟ أفتونا مأجورين.

## فأجاب:

الحمد لله، ليس هذا هو الرزق الذي أباحه الله له. ولا يحب ذلك ولا يرضاه. ولا أمره أن ينفق منه. كقوله تعالى: ﴿وَمَمَّا رَزَقَنّاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [البقرة: ٣]، وكقوله تعالى: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مًّا رَزَقْناكُم ﴾ [المنافقون: ١٠]، ونحو ذلك لم يدخل فيه الحرام، بل من أنفق من الحرام، فإن الله تعالى يذمه، ويستحق بذلك العقاب في الدنيا والآخرة، بحسب دينه، وقد قال الله: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمُواَلكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٨]، وهذا أكل المال بالباطل.

ولكن هذا الرزق الذي سبق به علم الله وقدره، كما في الحديث الصحيح عن ابن مسعود عن النبي على أنه قال: لا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيد» (١)، فكما أن الله كتب ما يعمله من خير وشر، وهو يثيبه على الخير، ويعاقبه على الشر. فكذلك كتب ما يرزقه من حلال وحرام، مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام.

ولهذا كل مافي الوجود واقع بمشيئة الله وقدره، كما تقع سائر الأعمال، لكن لا عذر لأحد بالقدر، بل القدر يؤمن به، وليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر، بل لله الحجة البالغة، ومن احتج بالقدر على ركوب المعاصي، فحجته داحضة، ومن اعتذر به فعذره غير مقبول، كالذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا ﴾ [الانعام: ١٤٨]، والذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكُنا وَلا آبَاؤُنَا ﴾ [الانعام: ١٤٨]، والذين قالوا: ﴿ لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَاهُم ﴾ [الزخرف: ٢٠]، كما قال تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ الله وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ السَّاخِرِينَ . أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ هَدَانِي الْكُنْ اللّٰهَ عَلَىٰ مَا فَرَالْمَو . ٢٥ ه ، ٢٥].

وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده، فهو قد ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجًا، (۱) البخارى في بدء الخلق ( ۳۲۰۸ ) ومسلم في القدر ( ۲٦٤٣ / ۱ ) . ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأما من ليس من المتقين ، فضمن له ما يناسبه، بأن يمنحه ما يعيش به في الدنيا ، ثم يعاقبه في الأخرة، كما قال عن الخليل: ﴿وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴿قَالَ الله : ﴿ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبَعْسَ الْمُصِيرُ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته، لم يبحه لمن يستعين به على معصيته، بل هؤلاء وإن أكلوا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه يعاقبهم ، كما قال: ﴿ وَمَن كَفَر فَأَمْتَعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِعْسَ الْمَصِيرُ ﴾[البقرة:١٢٦]، وقال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحلِّي الصَيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾[المائدة: ١]، فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد في الإحرام.

وقال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيماً طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسَنِينَ ﴾ [المائدة: ٩٣]، فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق، فإنه يعاقب على أخذ مالم يبح له، سواء كان محرم الجنس، أو كان مستعينا به على معصية الله، ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبه، بل مباحة للمؤمنين، وتسمى فيئًا إذا عادت إلى المؤمنين؛ لأن الأموال إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بها، فالمؤمنون يأخذونها بحكم الاستحقاق، والكفار يعتدون في إنفاقها ، كما أنهم يعتدون في أعمالهم، فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفيء المال إلى مستحقه.

وسئل عن الخمر، والحرام: هل هو رزق الله للجهال؟ أم يأكلون ما قدر لهم؟ فأجاب:

إن لفظ الرزق يراد به ما أباحه الله تعالى للعبد، وملكه إياه، ويراد به ما يتغذى به العبد.

فَالْأُولَ كَقُولُه: ﴿وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزْقُنَاكُم ﴾[المنافقون: ١٠]، ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [المبنوة: ٣]، فهذا الرزق هو الحلال ، والمملوك لا يدخل فيه الخمر والحرام.

والثاني كقوله: ﴿ وَمَا مِن دَابَةٌ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُها ﴾ [هود: ٢]، والله تعالى يرزق البهائم، ولا توصف بأنها تملك، ولا بأنه أباح الله ذلك لها إباحة شرعية، فإنه لا تكليف على البهائم ـ وكذلك الأطفال والمجانين ـ لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليها، وإنما المحرم بعض الذي يتغذى به العبد، وهو من الرزق الذي علم الله أنه يغتلى به. وقدر ذلك بخلاف ما أباحه وملكه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي على أنه قال: ويجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل الخذ عند عله الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل أهل الجنة فيدخلها» (أكتاب فيعمل بعمل أهل الخاراء فيسبق عليه الكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكون بيه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكون بيه وبينها إلى أكتاب في أكتاب في أكتاب في أكتاب في أكتاب في أكتاب أكتاب في أكتاب في أكتاب أكتاب في أكتاب أكتاب في أكتاب أكتاب أكتاب أكتاب أكتاب في أكتاب أكتاب

والرزق الحرام، مما قدره الله، وكتبته الملائكة، وهو مما دخل تحت مشيئة الله، وخلقه، وهو مع ذلك قد حرمه، ونهى عنه، فلفاعله من غضبه وذمه وعقوبته ما هو أهله ، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۱۸ .

سئل الشيخ \_ رحمه الله \_ عن قول الشيخ عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق.

# فأجاب:

الحمد لله، جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره، وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان. ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندنا، فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب ، وإن كان ذلك بقدر الله، وعليه أن يأمر غيره بالمعروف ، وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان، ويجاهد في سبيل الله، وإن كان ما يعمله من المنكر والكفر والفسوق والعصيان بقدر الله، ليس للإنسان أن يدع السعي فيما ينفعه الله به متكلاً على القدر، بل يفعل ما أمر الله ورسوله، كما روى مسلم في صحيحه عن النبي ولله قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان»(۱).

فأمر النبي على أن يحرص على ما ينفعه، و الذي ينفعه يحتاج إلى منازعة شياطين الإنس والجن، ودفع ما قدر من الشر بما قدره الله من الخير. وعليه مع ذلك أن يستعين بالله فإنه لا حول ولا قوة إلا به. وأن يكون عمله خالصا لله ، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه، وهذا حقيقة قولك: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُد ﴾ والذي قبله حقيقة: ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِينُ ﴾ [الفاتحة: ٥] فعليه أن يعبد الله بفعل المأمور وترك المحظور، وأن يكون مستعينًا بالله على ذلك، وفي عبادة الله وطاعته فيما أمر إزالة ما قدر من الشر بما قدر من الخير، ودفع ما يريده الشيطان، ويسعى فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله به من الخير.

قال الله تعالى : ﴿ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ ﴾ [البقرة: ٢٥١] كما يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالحق كإعداد القوة ورباط الحيل، وكالدعاء والصدقة الذين يدفعان البلاء كما جاء في الحديث: « إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض» (٢) فالشر تارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله، فيدفع الكفار إذا قصدوا بلاد الإسلام، وتارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيئات

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۱۰ .

 <sup>(</sup>۲) الحاكم في المستدرك ١ / ٤٩٢ وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) . وتابعه الذهبي وقال : ( قلت : زكريا مجمع على ضعفه ) .

بالحسنات وكل هذا من باب دفع ما قدر من الشر بما قدر من الخير. وهذا واجب تارة، ومستحب تارة.

فالذي ذكره الشيخ ـ رحمه الله ـ هو الذي أمر الله به ورسوله.

والمقصود من ذلك أن كثيراً من أهل السلوك والإرادة يشهدون ربوبية الرب، وما قدره من الأمور التي ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه الحقيقة الكونية، ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم، وهذا جهل وضلال قد يؤدي إلى الكفر، والانسلاخ من الدين. فإن الله لم يأمرنا أن نرضى بما يقع من الكفر والفسوق والعصيان، بل أمرنا أن نكره ذلك وندفعه بحسب الإمكان، كما قال النبي على : «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(۱).

والله تعالى قد قال: ﴿وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] وقال : ﴿وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥] فكيف يأمرنا أن نرضى لأنفسنا مالا يرضاه لنا، وهو جعل ما يكون من الشر محنة لنا وابتلاءً كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةٌ أَتَصْبُرُونَ ﴾ ألفرقان: ٢٠]، وقال تعالى بعد أمره بالقتال: ﴿ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُو بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَلَن يُضِلّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد : ٤]، وفي صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ وَالذِي نفسي بيده، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر

فالمؤمن إذا كان صبوراً شكوراً ، يكون ما يقضي عليه من المصائب خيراً له، وإذا كان آمراً بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، مجاهداً في سبيله، كان ما قدر له من كفر الكفار سبب للخير في حقه، وكذلك إذا دعاه الشيطان والهوى كان ذلك سبباً لما حصل له من الخير، فيكون ما يقدر من الشر إذا نازعه ودافعه، كما أمره الله ورسوله سبباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول الحير والثواب وارتفاع الدرجات.

فهذا وأمثاله مما يبين معنى هذا الكلام. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) مسلم في الإيمان ( ٤٩ / ٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) مسلم في الزهد ( ٢٩٩٩ / ٦٤ ) .

وسئل عن قول الخطيب بن نباتة : أبرأ من الحول والقوة إلا إليه، فأنكر بعض الناس عليه وقال: ما يصح ذلك إلا بحذف الاستثناء بأن تقول أبرأ من الحول والقوة إليه، فاستدل من نصر قول الخطيب بقوله تعالى : ﴿ إِنِّي بَرَاء مِمَّا تَعْبُدُونَ . إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ [الزخرف:٢٦، ٢٧] فهل أصاب المنكر أم لا ؟

# فأجاب:

ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذي قصده، وما ذكره الآخر من حذف الاستثناء له معنى آخر صحيح، فإنه إذا قال: برئت من الحول والقوة إليه كان المعنى برئت إليه من حولي وقوتي: أي من دعوى حولي وقوتي، كما يقال: برئت إلى فلان من الدين، ذكره ثعلب في فصيحه، والمعنى برئت إليه من هذا ومنه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ اللّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ. قَالَ اللّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبّنا هَوُلاءِ اللّذِينَ أَغُويْناهُمْ أَيْنَ شُركَائِيَ اللّذِينَ أَغُويْنا أَعْوَيْناهُمْ كَانُوا إِيَّانا يَعْبَدُونَ ﴾[القصص : ٢٢، ٣٣]، ومنه قول النبي ﷺ: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد؛ (١) وقول الأنصاري يوم أحد: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين.

وهذا الصنيع يتضمن نفي الدين، المعنى أوصلته إليه، وفي غيره اعتذرت إليه، أو القيت إليه وضمن معنى القيت إليه : البراءة، كما يقال: القي إليه القول، ﴿فَٱلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذُبُونَ . وَٱلْقُوا إِلَى اللهِ يَوْمُئِذُ السَّلَمَ﴾ [النحل: ٨٦، ٨٦]، و منه قوله تعالى: ﴿وَكَلَمْتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ﴾ [النساء: ١٧١] فالتبري قول يلقي إلى المخاطب، فعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقًا بالبراءة.

والخطيب لم يرد هذا المعنى، بل أراد أنه برىء من أن يلجئ ظهره إلا إلى الله، ويفوض أمره إلا إلى الله، ويأوض أمره إلا إلى الله، ويوغب في أمره إلا إلى الله. قال النبي على الله الله، ويرغب في أمره إلا إلى الله قل: اللهم النبي الله الله عادب: ﴿ إِذَا أُويت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك (٢) فمعنى قوله :وأبرأ من

<sup>(</sup>١) البخاري في المغاري (٤٣٣٩)، وفي الأحكام (٧١٨٩)، والنسائي في القضاء (٥٤٠٥)، وأحمد ٢/١٥١.

<sup>(</sup>٢) البخاري في الدعوات (٦٣١٦، ٣٦٣١)، ومسلم في الذكر والدَّعاء (٢٧١٠/٥، ٥٦)، وأبو داود في الأدب (٢٤ ٥٠)، والترمذي في الدعوات (٣٣٩٤)، وأحمد ٤/ ٢٨٥، كلهم عن البراء بن عارب.

الحول والقوة إلا إليه: أبرأ من أن أثبت لغيره حولاً وقوة التجئ إليه لأجل ذلك. والمعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه.

وهنا معنى ثالث: وهو أن يقال: أبراً من الحول والقوة إلا به، أي أبراً من أن أتبراً وأعتقد وأدعى حولاً أو قوة إلا به، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، وهذا معنى صحيح، لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل لفظه عليه ، فإنه من له حول وقوة يلجأ إليه ويستند إليه، فضمن معنى الحول والقوة معنى الالتجاء ، فصار التقدير أبراً من الالتجاء إلا إليه، وعلى هذا الحال فالجار والمجرور متعلق بمعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول والقوة، لا معنى أبراً، ولما ظن المنكر على الخطيب أن الجار والمجرور متعلق بلفظ أبراً، أنكر الاستثناء، ولو أراد الخطيب هذا لكان حذف حرف الاستثناء هو الواجب ، لكن لم يرده بل أراد مالا يصح إلا مع الاستثناء، والاستثناء مفرغ، فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده، والمفرغ يكون من غير الموجب لفظاً أو معنى.

ولفظ البراءة وإن كان مثبتًا ففيه معنى السلب، فهو كقوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافظُونَ . إِلاَّ عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾[المؤمنون: ٥، ٢].

فالحفظ لفظ مثبت لكن تضمن معنى ما سوى المذكور، فالتقدير: لا يكشفونها إلا على أزواجهم، وكذلك لفظ البراءة، وقول الخليل: ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبَدُونَ . إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ [الزخرف: ٢٦، ٢٧]، استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه، لكنه يدل على أنه تبرأ من شيء لا من لا شيء، والمطابق له أن يقال: برئت من الحول والقوة إلى كل شيء إلا إليه.

لكن المستدل بالآية أخذ قدرًا مشتركًا، وهو التبري مما سوى الله، وهذا المعنى الذي قصده المستدل بالآية معنى صحيح باعتبار دلالته على التوحيد، وهو البراءة مما سوى الله، وقد ذكر الله هذا المعنى في مواضع؛ كقوله تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَاللَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرْآءُ منكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّه كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ آبَدًا حَتَىٰ تُومْنُوا بِاللّه وَحْدَهُ [الممتحنة: ٤] وهذا يناسب مقصود الخطيب.

فإن مقصوده أن يتبرأ مما سوى الله ليس مقصوده أن يتبرأ إليه، لكن الخطيب قصد البراءة من الالتجاء إلا إليه، والالتجاء إليه داخل في عبادته، فهو بعض ما دل عليه قول إبراهيم. فإن الواجب أن يتبرؤوا من أن يعبدوا إلا الله ، أو يتوكلوا إلا عليه، وهذا تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل، وأنزل به الكتب، لكن الإنسان قد يكون مقصوده إخلاص العبادة في مسألته ودعائه والتوكل عليه والالتجاء إليه، وهذا هو المعنى الذي قصده

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الخطيب، وهو معنى صحيح يدل عليه لفظه بحقائق دلالات الألفاظ ، والمنكر قصد معنى صحيحًا، والمستدل قصد معنى صحيحًا، لكن الإنسان لا ينوي كثيرًا من نفي ما لا يعلم إلا من إثبات ما يعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم .

آخر المجلد الثامن

## فهرس المجلد الثامن

| مفحة | الموضوع                                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Υ.   | * فصل : في قدرة الرب                                                                                                |
| ٧    | _ أقوال الناس في قدرة الرب                                                                                          |
| ٧    | _ المعدوم ليس بشيء في الخارج                                                                                        |
| ٨    | ــ أفعال العباد وغيرها داخل في قدرة الرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| ٩.   | ــ يدخل في قدرة الرب أفعال نفسه                                                                                     |
| ٩ .  | ــ تنازع الناس في قدرة الرب وقدرة العبد                                                                             |
| ١    | _ الاقوال في قوله تعالى: ﴿ وَغَدُواْ عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِين ﴾                                                      |
| ۱۳ _ | _ القدرة هي قدرته على الفعل                                                                                         |
| 10.  | ــ قولهم: الجماد لا يسمى حيا ولا ميتا ــ وجوابه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
| ۱٦ . | ــ عمدة النفاة: أنه لو قبل الحركة لم يخل منها ويلزم وجود حوادث لا تتناهى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |
|      | ــ نفاة الصفات وقولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|      | _ دوام كونه _ عزوجل _ قادراً في الأزل والأبد                                                                        |
| ۲۱ . | _ كل مخلوق هو من آلائه من وجوه                                                                                      |
| ۲۲ . | ــ ذمَّ الله من كفر بعد إيمانه تســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| ۲۳ . | ــ التُوحيد أول الدين وآخره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
| ۲٤ . | _ ما خلقه الله فله فيه حكمة                                                                                         |
| 40   | _ أقوال أهل الكلام في الحكمة                                                                                        |
| ۲٩ , | _ أصل نفاة الحكمة                                                                                                   |
| ٣٠.  | ــ معنى قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      | * سئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء والتحريم وغير ذلك مما هـو                                      |
| , ۳۷ | دینی او کونی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
|      | * سئل عن أقوام يقولون: المشيئة مشيئة الله في الماضي والمستقبل ، وأقوام يقولون:                                      |
| ۳۹ . | المشيئة في المستقبل لا في الماضي ، فما الصواب ؟                                                                     |
|      | * سئل عن جماعة اختلفوا في الخير والشر ، منهم من يرى أن الخير من الله ، والشر                                        |
| ٤٠.  | من النفس خاصة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
|      | * سئل عن حديث النبي علية: ﴿ إِنَّ اللهُ قَبْضَ قَبْضَتِينَ ، فقال: هذه للجنة ﴾ وهل                                  |
| ٤١ . | قبضها بنفسه أو أمر أحدا من الملائكة ؟                                                                               |
| ٤١.  | _ إثبات صحة الحديث                                                                                                  |

| ٤١ | ـ يجب الإيمان بقدر الله السابق مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣ | ـ جعل الله للأشياء أسبابا تكون بها                                                                              |
| ٤٤ | ــ الالتفَّات إلى الأسباب شرك ، والإعراض عنها قدح في الشرع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| ٤٤ | ـ الطوائف التي ضلت في القدر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
| ٤٧ | ـــ الحكمة بقراءة ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾ في كل صلاة                                       |
| ٤٨ | ــ بيان حال العبد قبل القدر وبعده حُسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                        |
| ٤٩ | * سئل هل البارى _ سبحانه _ يُضل ويهدى ؟                                                                         |
| ٥١ | * ستل عن حسن إرادة الله لخلق الحُلق ، وهل يخلق لعلة أو لغير علة ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٥٢ | ـ قول من يقول: خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ، وحجتهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
|    | - قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعل العلة الفاعلية قديمة · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·           |
| 00 | ـ قول من قال: إنه فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة                                                    |
| ٥٦ | ـ النزاع بين المعتزلة وغيرهم في مسألة التحسين والتقبيح العقلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ۸۵ | - الرد على من قال: فقد تُضرر برسالته طائفة من الناس كالمشركين وأهل الكتاب                                       |
| ٥٩ | - ليس من أسماء الله اسم يتضمن الشر ، إنما يذكر الشر في مفعولاته                                                 |
| ٦. | - اسم « المنتقم » ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة                                                              |
| 77 | ـ جمهور المسلمين وغيرهم كأثمة المذاهب لا يوافقون المعتزلة على إنكار قدرة الله سسسس                              |
| 77 | ـ حكم نكاح نساء أهل الكتاب والمشركين وأكل ذبائحهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |
|    | ـ توحيد أهَّل الكلام المثبتين للقدر والمشيئة من غير إثبات المحبة والبغض هو توحيد                                |
| ٦٣ | المشركين _ بيان ذلك                                                                                             |
| ٦٤ | _ ما يدخل في مسمى « القدرية ، من الطوائف                                                                        |
| ٦٧ | ــ أنواع الناس في الشرع والقدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| ٧١ | ــ القدر يؤمن به ولا يحتج به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                |
| ٧٣ | ـ أصل قول القدرية: إن فعل العبد للطاعة كفعله للمعصية سسسسسسسسسسسسسسس                                            |
|    | ـ مذهب السلف: أن العبد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة مع قولهم: الله خالق كل                                        |
| ٧٣ | شيء المسامية |
| 75 | ــ مذهب المعتزلة والماثلين إلى الجبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|    | ــ لفظ الفعل والعمل والصنع أنواع                                                                                |
|    | ــ قول القدرية بأن الله يخلق في العبد كفرا وفسوقا على سبيل الجزاء سسسسسسسسسسسس                                  |
|    | ــ من أصول المعتزلة الفاسدة                                                                                     |
|    | ــ لا يوصف الله بشيء من مخلوقاته ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           |
|    | ـ بيان الأمور التي استطال فيها المعتزلة على الأشاعرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|    | ـ لفظ التأثير والجبر والرزق ونحو ذلك الفاظ مجملة ؛ بيان ذلك                                                     |
| ۸۱ | ـ تنازع الناس في مسمى الاستطاعة والقدرة مسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                           |

|      | _ هل العبد قادر على خلاف المعلوم ؟                                                                            |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ,    | ــ بيان خطأ الفلاسفة في قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| ية   | _ كثير من متكلمة الإثبات سلموا للمعتزلة أن القادر المختار بمكنه ترجيح أحد مقدوره                              |
|      | على الآخر بلا مرجح                                                                                            |
| **** | _ إبطال الأسباب والرد على قائله                                                                               |
|      | _ مجمل معتقد سلف الأمة                                                                                        |
|      | _ إنكار الجهمية محبته                                                                                         |
|      | ــ من قال: إن المراد بمحبة الله محبة التقرب إليه ــ فقوله متناقض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| ***  | ــ الرد على من قال: إن هذا يقتضى أنه مستكمل بغيره فيكون ناقصا قبل ذلك                                         |
| _    | ـــ أقوال الفرق في إرادته وحبه ورضاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|      | _ التسلسل والدور                                                                                              |
|      | * سئل: هل أراد الله المعصية من خلقه أم لا ؟                                                                   |
| _    | * سئل عن قول عليٌّ: لا يرجون عبد إلا ربه ، ولا يخافن إلا ذنبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| -    | ــ العبد إنما يصيبه الشر بدنوبه ــ ادلة ذلك                                                                   |
| •    | ــ أدلة المثبتين للقدر والنافين له ــ وبيان غلط الفريقين ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|      | ــ معنى: ﴿ لَا يُرجُونَ عَبْدَ إِلَّا رَبِّهِ ﴾ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|      | ـــ كل خير ونعمة تنال العبد فهي من الله                                                                       |
|      | ــ كلُّ سبب له شريك وله ضد ــ بيّان ذلك                                                                       |
|      | ــ معنى ﴿ الالتفات إلى الأسباب شرك ﴾                                                                          |
|      | ـــ الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                |
|      | ــ بيان معنى: ﴿ لَا يَخَافَ إِلَّا ذَنْبِهِ ﴾                                                                 |
| •    | ــ معنى قولهم: ﴿ محو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل ؛                                                     |
|      | ــ معنى قولهم: ﴿ الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع ﴾                                                    |
|      | ــ الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب                                                                             |
| •    | ــ ما يتناوله ( التوكل )                                                                                      |
| ~    | ــ ليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب                                                                          |
|      | * سئل عن قولُه: ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نُقُولَ لَهُ كُن فَيكُون ﴾ فإن كان المخاطب |
|      | موجودا فتحصيل الحاصل محال ، وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب المعدوم ؟                                          |
|      | ــ الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف                                                                       |
| •    | ــ هل المعدوم في حال عدمه شيء أم لا ؟                                                                         |
|      | * فصل : في قوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنُّ وَالْإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ﴾ وهل اللام للصيرورة         |
| *    | ار للغرض ؟                                                                                                    |
|      | ـ الإرادة في كتاب الله على نوعين                                                                              |

|     | * فصل : فيما ورد من الأخبار والآيات في الرضا بقضاء الله ، فإن كانت المعاصي بغير                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711 |                                                                                                             |
|     | قضاء الله فهو محال إلخ                                                                                      |
| 117 | هو کائن)                                                                                                    |
| 119 | _ إذا كان الدعاء مما هو كائن ، فما فائدة الأمر به ولابد من وقوعه ؟                                          |
|     | * سئل عن الأقضية ، هل هي مقتضية للحكمة أم لا ؟ فإذا كانت مقتضية فهل أراد من                                 |
|     | الناس ما هم فاعلوه ؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت فما معنى وجود العذر والحالة                                 |
| 17. | Sola Pola                                                                                                   |
| 371 | # في الفروق التي يتبين بها كون الحسنة من الله والسيئة من النفس                                              |
| 371 | ــ أنعم الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة                                                             |
| 371 | ــ نعمة الفطرة ــ بيان ذلك                                                                                  |
| 140 | ــ نعمة الهداية ــ بيان ذلك                                                                                 |
| 170 | ــ القدرية وخلق إرادة العبد                                                                                 |
| 177 | ـ غلط من قال: يخلق الله الشر الذي لا خير فيه سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                            |
|     | ـ كل ما يصيب الإنسان من خير أو شر فهو نعمة                                                                  |
| ۸۲۲ | ــ الوحدانية والعدل والعزة والحكمة بين السلف والجبرية والمعتزلة سيستسسسسسسسسسسس                             |
|     | ـ جوابان عمن قال: إنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له ، وقد قضى عليه                                    |
| ۱۳۰ |                                                                                                             |
| ۱۳۱ | ــ ما في قوله تعالى: ﴿ فَمِن تُفْسِك ﴾ من الفوائد                                                           |
| ١٣٣ | ـ خلق الله الخلق لعبادته ـ ـ ـ خلق الله الخلق لعبادته                                                       |
| ١٣٤ |                                                                                                             |
| 178 | ـ ما يبتلى به من الذنوب وإن كان خُلقا لله فهو عقوبة على عدم فعل ما أمر به سسسسس                             |
|     | ـ السيئات سببها ذنب العبد الذي هو من نفسه ، وما يصير إليه من الخير لا تنحصر                                 |
| ۱۳٦ | اسابه                                                                                                       |
| ۱۳٦ | ـ السيئة إذا كانت من النفس لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه من الشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|     | ـ فساد قول الجهمية القائلين بالثواب والعقاب بلا حكمة سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                  |
|     | ـ المعتزلة والقول بالمنزلة بين المنزلتين                                                                    |
| ۱۳۸ | ـ متى حدثت بدعة القدرية ؟ سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                               |
| 149 | ـ ما أشتهر عن جهم من البدع                                                                                  |
|     | ـ شيوع بدع جهم في الصوفية                                                                                   |
|     | * سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان ، وأن الشر بيد العبد إن شاء                               |
| 184 | فعله وإن شاء لم يفعله إلخ سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                             |
|     | ـ يؤمن بالقدر ولا يحتج به                                                                                   |

| 120   | ــ مشيئة العبد ومشيئة الرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127   | ــ حكم من احتج بالقدر على المعاصى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                             |
| 187   | * سئل عن الخير والشر والقدر الكونى ، والأمر والنهى الشرعى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|       | * قال : حديث على المخرج في الصحيح لما طرقه النبي على وفاطمة هذا الحديث                                             |
|       | نص في ذم من عارض الأمر بالقدر                                                                                      |
|       | * سئل عن أبيات في معارضة الأمر بالقدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|       | * فصل : في أن القدرية ثلاثة أصناف ــ مذهبهم والرد عليهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|       |                                                                                                                    |
| 17.   | * سئل عن أقوام يحتجون بسابق القدر إلخ                                                                              |
|       | * فصل: في بيان كذب من قال: ما لنا في جميع أفعالنا قدرة                                                             |
| 1 1 1 | <u> </u>                                                                                                           |
| 141   | * فصل : في بيان قول القائل: الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينا _ محتجا بسابق<br>القدر                              |
|       | 3                                                                                                                  |
|       | * فصل: في بيان كذب من قال: إن آدم ما عصى                                                                           |
| 111   | * فصل: في بيان قول من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة ،محتجا بالحديث                                                |
| /     | * سئل : إذا كان سبق في علم الله وتقديره سعادة هذا أو شقاوة ذاك ، فلا وجه                                           |
|       | لإتعاب النفس في عمل ، فإن المكتوب واقع لا محالة                                                                    |
| 172   | _ بيان جواب النبي على عن ذلك في غير حديث                                                                           |
|       | ــ بيان خطأ من قال: إن الشيء إذا علم وكتب فهذا يكفى فى وجوده ، ولا يحتاج إلى                                       |
|       | فاعل وأسباب                                                                                                        |
| 179   | _ حقيقة العلم ، وبيانه في حق الله تعالى                                                                            |
|       | ـــ بيان قول القائل: الأعمال لا تراد لذاتها ، بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة ، وقد                                   |
| ۱۷٠   | سبق وجود الأعمال                                                                                                   |
|       | ـ بيان سؤال بعض الناس: إذا كان المكتوب واقعا لا محالة فلو لم يأت العبد بالعمل                                      |
| 177   | هل كان المكتوب يتغير ؟                                                                                             |
|       | ـ بيان أنواع القدرية القائلين بأن تقدم العلم يمنع الأمر والنهى ، وذكر تناقضهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 140   | , 6                                                                                                                |
| ۱۷۷   | _ القول بتكليف ما لا يطاق                                                                                          |
|       | * فصل: في أن تكليف ما لا يطاق على ضربين                                                                            |
| ۱۸۳   | * فصل : في قوله ﷺ : " فحج آدم موسى " لما احتج عليه بالقدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
|       | أصناف الناس فيما ظنه البعض من أن آدم احتج بالقدر السابق على نفى الملام على                                         |
| ۱۸۳   | الذنب                                                                                                              |
|       | _ مذهب الاتحادية                                                                                                   |
| 781   | ــ ذكر تنازع الناس في الحسن والقبح ويم يُعلمان ؟                                                                   |

| ۱۸۸۰  | ــ هل الفناء يزول به التكليف ؟                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٨٨ ٠ | ــ مذهب الحلاج                                                                                                        |
|       | * فصل : فى بيان الصواب فى قصة آدم وموسى                                                                               |
|       | * فصل : في أن الكتاب والسنة جاءا بما تبين من أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن                                           |
|       |                                                                                                                       |
| 142   | يلوم من كان سببا في مصيبتهم سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                     |
| 190   | ـــ معنى قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 197 - | ـــ المراد بالمهاجر في قوله تعالى: ﴿ واللَّذِينَ هَاجِرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلِّمُوا ﴾                    |
| 194   | ـــ المؤمن مأمور بأن يصبر على المقدور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
| 197   | ــ بيان الأدعية المطالب بأن يدعو بها العبد                                                                            |
| 199   | ــ أقسام الناس في الغضب لله ، وفي شهود القدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
|       | * فصل : في بيان أن اللين يسلكون إلى الله محض الإرادة والمحبة من غير اعتبار بالأمر                                     |
|       | والنهي ، وكذلك من يفرقون بين ما يستحسنونه ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم ـــ                                             |
| ۲٠١   | كلاهما متبع لهواه                                                                                                     |
| ۲.۳   | ــ مذهب الجبرية والقدرية في القدر والمحبة والإرادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|       | ـــ مذهب ابن كلاب والأشعرى في الإرادة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                            |
|       |                                                                                                                       |
|       | ــ الجعد بن درهم أول من أنكر أن الله يتكلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
|       |                                                                                                                       |
| 414   | ــ الصوفية يثبتونَ المحبة ــ بيان ذلك بسيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                          |
| Y \ A | مات تربيجا عام مح تراك ميسياد سيسي                                                                                    |
| 110   | ــ ما يترتب على تمام محبة الله ورسوله                                                                                 |
|       | ـ المحبة الشركية                                                                                                      |
| 117   | ـ حقيقة المحبة عند الصوفية                                                                                            |
| 11.   | ــ بم يصير الرجل مسلما حنيفا موحدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               |
|       | * فصل : في بيان الأقوال في استطاعة العبد ، وما هو الصواب في ذلك من الكتاب                                             |
| 771   | ·                                                                                                                     |
|       | - اختلاف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده                                                             |
| 377   | * فصل: في تعليل أفعال الله ، وبيان أقوال الطوائف فيها                                                                 |
|       | * فصل: فيما ذكره الإمام عمن دعا فقال: «اللهم بقدرتك التي قدرت بها تقول للسموات                                        |
| 444   | والأرض: اثتيا طوعا أو كرها ، قالتا: أتينا طائعين ، سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                |
|       | * سئل عن حقيقة كسب العبد ، ما هي ؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل أم لا ؟ سسس                                              |
| ۲۳.   | ــ بيان ضلال القدرية في أفعال العباد                                                                                  |
| ۲۳.   | ــ هل قدرة العبد مؤثرة في وجود فعله ؟                                                                                 |
| 777   | ـ بيان قول القائل: إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سبحانه بالفعل ولزم الجبر                                         |

| 777              | ــ العبد فاعل على الحقيقة ، وله مشيئة وإرادة سيستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ـ جواب من قال: كيف انبني الثواب والعقاب على فعل العبد ، وصح تسميته فاعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377              | على حقيقته ، وانبنى فعله على قدرته ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 739              | . ا ا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7 2 1            | * سئل عن أفعال العباد ، هل هي قديمة أم مخلوقة حين خلق الإنسان إلخ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 137              | وسيلغسيا واقبيانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 27             | * ما احتج به الجهمية على أن القرآن مخلوق وجواب الإمام أحمد ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 434              | _ حجة من قال: إن الأفعال قدر الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | ــ بيان قول القائل: إن الأعمال هي الشرائع ، والشرائع غير مخلوقة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 337              | ــ المراد بلفظ الشرع والأمر والقدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | ــ بيان الصواب في قول السائل: ما الحجة على من يقول: إن أفعال العباد من الحركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 2 0            | وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض؟ سسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 727              | and the second s |
|                  | ــ إنكار أحمد القول بالحلول ، وذكر ما كتبه عما دار بين الجهم والسمنية في مسألة خلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Y &amp; V</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 2 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                  | ــ القول بأن حروف القرآن ليست من كلام الله ، وأن كلام الله إنما هو معنى قائم بذاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 101              | قول فاسد ، وأول من أحدثه ابن كلاب سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 707              | ــ الاستثناء يكون فيما يستقبل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 707              | ــ هل يجور الاستثناء في الإيمان ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 408              | * فصل : في مسألة تحسين العقل وتقبيحه ، والنزاع في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 700              | ــ الناس في مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط سيسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 707              | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | * فصل : عن العبد ، هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا ؟ وإذا أراد ترك المعصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                  | يكونُ قادرا على ذلك أم لا ؟ وإذا فعلُّ الخير نسبه إلى الله ، وإذا فعل الشر نسبة إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 404              | نفسه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٦.              | ــ إذا عجز المصلى عن بعض واجبات الصلاة سقط ذلك عنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲٦.              | ــ كذب من قال: إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٦.              | ــ الإرادة في كتاب الله على نوعين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | ــ تنازع العلماء في القدرة ، هل يجب أن تكون مقارنة للفعل ؟ أو يجب أن تكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177              | متقدمة عليه ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171              | ــ ما يجب على العبد معرفته بشأن عمله للحسنات أو السيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777              | _ أقسام الناس في القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 470      | * سئل في أبيات ــ عن أفعال العبد ، وهل هو مختار لفعله أم مجبر ؟                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777      | ـــ أول من أنكر علم الله المتقدم ، والأقوال في ذلك                                                  |
|          | * فصل: في بيان من احتج بالقدر على ترك المأمور أو فعل المحظور أو دفع ما جاءت                         |
| 777      | به النصوص في الوعد والوعيد                                                                          |
|          | ــ ضلال من ظن أن آدم احتج على موسى بالقدر على الذنب                                                 |
|          | ــ الاحتجاج بالقدر سببه اتباع الهوى سيسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                           |
|          | ــ بيان أن حجة المشركين بالله ، ودفعهم أمره ونهيه بالقدر داحضة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|          | ــ قول الفلاسفة القاتلين بقدم العالم أعظم كفرا من مشركي العرب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|          | _ المباحية الذين يسقطون الأمر والنهى ويحتجون بالقضاء والقدر أسوأ حالا من أهل                        |
| ۲۷.      |                                                                                                     |
| 771      | * فصل : في اتفاق أئمة السلف على أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777      |                                                                                                     |
|          | * فصل: في أن السلف والأئمة متفقون على الإيمان بالقدر ، وأنه ما شاء كان وما لم                       |
| 770      | يشأ لم يكن، وأنه لا حجة لأحد على الله في ترك مأمور ولا فعل محظور                                    |
|          | _ إنكار جهم ومن تبعه الحكمة والرحمة                                                                 |
| ۲۸.      | _ الأرادة في كتاب الله                                                                              |
| 7.4.1    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                               |
|          | * فصل: في قول القائل: كيف يكون العبد مختار! لأفعاله وهو مجبور عليها ؟                               |
|          | قول السائل:                                                                                         |
| ۲۸۳      | لأنهم قد صحوا أنه على الإرامات لمقسمور سسسسس                                                        |
|          | <b>* فصل : في قول السائل :</b>                                                                      |
|          | لأنهم قد صرحموا أنه عملى الإرادات لمقسمور                                                           |
| 3.47     | ولم يكن فاعل أفعاله حقيقة والحكم مشهور سسسس                                                         |
|          | * فصل : في قول السائل:                                                                              |
| 440      | ومن هنا لم يكن للفعل في ما يلحق الفاعـل تاثير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
|          | * فصل : فيما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ سسسسسسسسسسس      |
|          | <ul> <li>* فصل : في قول السائل:</li> </ul>                                                          |
| <b>Y</b> | وكل شيء أثم لـو سلمت لـم يـك للخالق تقـديرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|          | * فصل : في قول السائل: أ                                                                            |
| <b>Y</b> | أو كان فاللازم من كونسه حدوثه والقول مهجور سسسسس                                                    |
|          | * فصل : في قول السائل:                                                                              |
| 444      | ولا يقسال علم الله مسا يختار فالمختار مسطور سسسس                                                    |
|          | •                                                                                                   |

|              | <b>﴾ فصل :</b> وأما قوله:                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 445          | والجبر إن صح يكون مكرها وعندك المكره معذور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            |
| 397          | ـ معنى الجبر والإكراه والاختيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
| 490          | ــ ما الحكم لو أكره الرجل على الزنا ؟                                                      |
| 490          | ـ حكم المُحره على العقود كالبيع والنكاح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 797          | ــ تنازع الفرق في الظلم الذي يجب تنزيه الله عزوجل عنه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| <b>W · Y</b> | * سئل عن المقتول ، هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله ؟                                       |
| ٤٠٣          | * سئل عن الغلاء والرخص ، هل هما من الله تعالى أم لا ؟                                      |
|              | * سئل عما قاله أبو حامد الغزالي في « منهاج العابدين ) في الرزق المضمون والمقسوم            |
| ٣.٧          | •                                                                                          |
| ٣.٧          | ــ أنواع الكسب من حيث الحل والحرمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
| ٣٠٨          | ــ المراد بلفظ العبادة عن الإطلاق                                                          |
| 4.4          | ـ ضلال من ظن أن التوكل يغنى عن الأسباب المأمور بها                                         |
|              | ــ الأسباب من القدر ، والالتفات إليها فقط شرك ، كما أن محوها نقص في العقل ،                |
| ٣.٩          |                                                                                            |
|              | * فَصُلُّ : فَي أَن السالكين طريق الله منهم من يكون مع قيامه بما أمر الله به من الجهاد     |
| ٣١١          |                                                                                            |
| 717          | _ قول القائل: إن الله يفعل بسبب وبغير سبب ، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟                      |
|              | _ قول القائل: إن الله ضمن ضمانا مطلقا                                                      |
|              | <ul> <li>* فصل : في بيان أن الكسب منه ما يكون واجبا ، ومنه ما يكون مستحبا</li> </ul>       |
|              | * فصل : في قول القائل: إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا                                |
| 410          | •                                                                                          |
| 717          | * سئل : هل الرزق يزيد أو ينقص ؟ وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟                           |
| 411          |                                                                                            |
|              | * سئل : عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق ، أو أكل الحرام ونحوه ، هل هو رزقه                    |
| ۳۱۸          |                                                                                            |
| ٣٢.          | <ul> <li>سئل عن الخمر والحرام ، هل هو رزق الله للجهال ؟ أم يأكلون ما قدر لهم ؟</li> </ul>  |
| 441          | * سئل عن قول الشيخ عبد القادر: نارعت أقدار الحق بالحق للحق ـــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۳۲۳          |                                                                                            |

رقم الإيداع: ٥٨٩٠ / ١٩٩٧ م

I.S.B.N:977 - 15 - 0198 - 4



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheca Alexandrina

| Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) | 1   |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|--|
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           | · · |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |
|                                                                           |     |  |

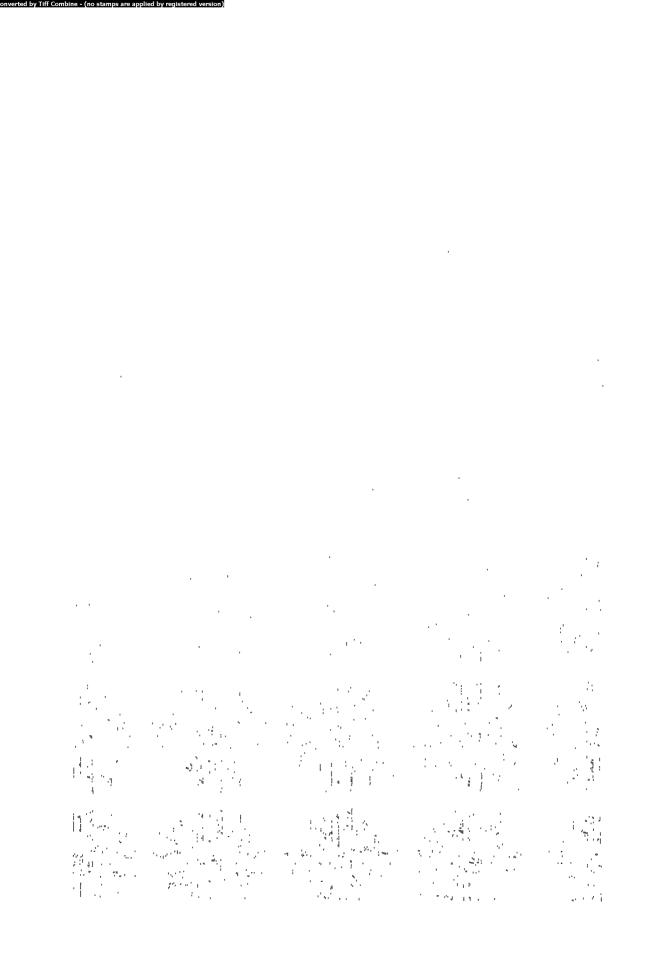

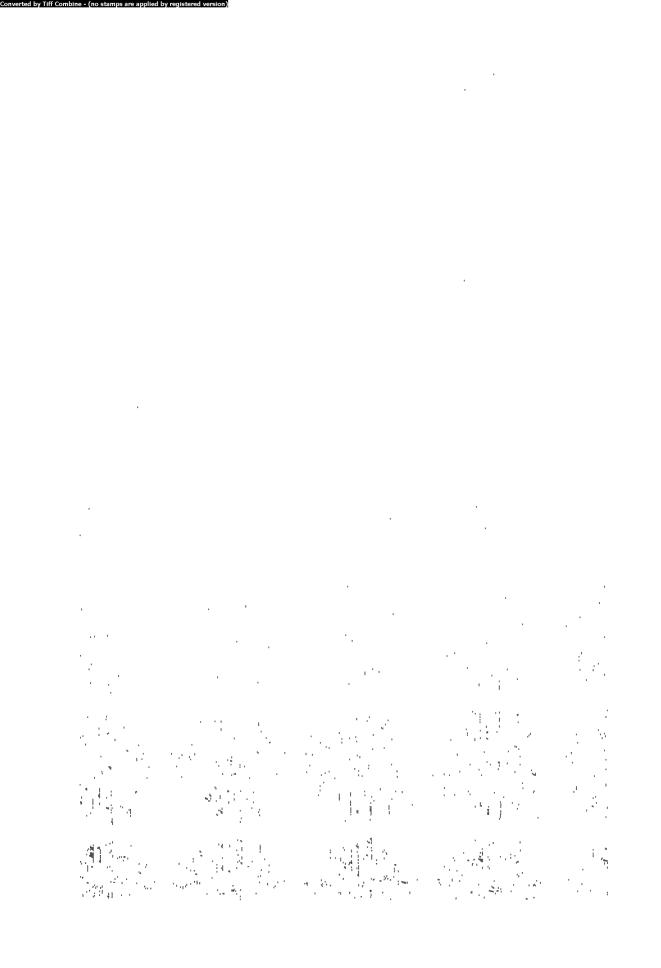

